# مرتفعات الجزيرة العربية

انجزء الأول

تألیف هاری سانت جون فیلبی

تعریب د. حسن مصطفی حسن

تقديم ومراجعة وتعليق أ. د. غيثان بن علي بن جريس استاذ التاريخ بجامعة الملك خالد السعودية.أبها



ح مكتبة العبيكان، ١٤٢٣هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر فيلبي، هاري سانت جون مرتفعات الجزيرة العربية، ترجمة حسن مصطفى حسن، تقديم ومراجعة غيثان بن علي بن جريس – الرياض ٢ج، ٤٢سم ردمك: ٣-١٦٩ - ٤٠-٩٩٠ (مجموعة) ٧-١٧٠ - ٤-٩٩٠ (ج١) ١- الجزيرة العربية – رحلات ١ - الجزيرة العربية – رحلات أ - حسن، حسن مصطفى (مترجم) بالعنوان أ - حسن، حسن مصطفى (مترجم) بالعنوان ديوي: ٢٣/١١٢٧

ردمك: ٣-١٦٩-٠٤-٩٩٦٠ (مجموعة) رقم الإيداع: ٢٣/١١٢٧ ٧-١٧٠-٤-٩٩٦٠ (ج١)

> الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الناشر



الرياض، العليا. تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة ص. ب: ٦٢٨٠٧ الرياض ١١٥٩٥ هاتف: ٤٦٥٠١٨ أ - ٤٦٥٤٤٢٤ فاكس: ٤٦٥٠١٢٩



#### asslõ

لكل من سبقني في

استكشاف جزيرة العرب كنت أول من اقتحم هذه البلاد المعطاءة بلاد العناد والخوف والظمأ حيث أيدى الرجال المسعورة تنبش الأرض التي ولدتهم لتصيب جزءًا هزيلاً من الغنيمة التى منحتها الطبيعة بندرة شحيحة مقابل صلاتهم ودموعهم وكدحهم ومع هذا، فهم سعداء في ثقتهم بالله بأنه هو الرحيم على الدوام لأولئك المدفونين تحت سطح التربة، تحت ظل شجرة عناب حينما يبعثون من الأجداث، تحت سماء مرصعة بالنجوم، ليشهدوا عظمته في عُلاه، وينعمون بأنهار الجنان في أحضان حب قدسي.



#### كلمة الناشر

يطيب لمكتبة العبيكان للنشر والتوزيع أن تقدم للقارئ الكريم سلسلة كتب فيلبي التاريخية ذات العلاقة بتاريخ وجغرافية المملكة العربية السعودية لأول مرة باللغة العربية.

ويأتي إصدار كتب فيلبي خاصة، لعدة اعتبارات أدبية، من أهمها أن فيلبي سبق له أن أقام في المملكة العربية السعودية مدة طويلة، واتصل بالملك عبدالعزيز، وقد أتاح له ذلك فرصة إشباع رغبته في الترحال والاطلاع على كثير من المناطق والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء المملكة، وقد أفادت رحلات فيلبي وكتاباته تاريخ وجغرافية بلادنا بشكل متميز، باعتبار أنه قدم من خلال ما كتبه وصفاً حياً لكثير من المواضع الجغرافية، والمواقع الأثرية، مما نتج عنه نقل عدد كبير من أسماء المواضع في مختلف أرجاء الوطن.

ومما يميز كتب فيلبي التي سبق أن صدرت بلغتها الأصلية قبل أكثر من سبعين عاماً أنها احتوت على معلومات تاريخية وجغرافية مهمة، ومن هنا تم انتقاء مجموعة منها لترجمتها إلى اللغة العربية نظراً لأهميتها التاريخية.

كما تمتاز كتب فيلبي أيضاً بأنها تضم عدداً لا بأس به من الصور الشمسية (الفوتوغرافية) لبعض الأعلام والمدن والمعالم الجغرافية، وهذه الصور لا شك أن لها دوراً إيجابياً يعين على تصور بعض المعالم الجغرافية إضافة إلى بعض الجوانب الحضارية التي كانت سائدة تلك الفترة.

وسيلاحظ القارئ الكريم عندما يقرأ في كتب فيلبي أنه أمام موسوعة مختصرة لتاريخ المملكة العربية السعودية غطت حقبة زمنية مهمة حيث كتب فيلبي بأسلوبه السلس الرصين عن تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وأعلامها، وآثارها، واقتصادها وقد كان أثناء سياقه للأحداث العامة أو ذكرياته الخاصة لا يغيب عنه -كلما سنحت له الفرصة- إبداء إعجابه بشخصية الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وبجهاده في توحيد البلاد، ثم إعجابه بسياسته في الارتقاء ببلاده حتى صارت دولة حديثة تحظى بتقدير العالم، وهذا الإعجاب له ما يبرره وسوف يتنبه القارئ إلى بعض مواطن هذا الإعجاب والتقدير في مواضعها من كتب فيلبي التي تمت ترجمتها في هذه السلسلة.

إن مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع لترجو أن تكون قدمت بهذا الجهد -الذي تم بإشراف لجنة علمية متخصصة- جزءًا من خدمة بلادها من خلال إحياء تاريخها. وقد حرصت المكتبة على إخراج الكتب وترجمتها إلى اللغة العربية كما جاءت في النص الإنجليزي. ومع ذلك فإن جميع الآراء والأحداث التي ذكرها المؤلف في كتبه التي تنشرها المكتبة تمثل وجهة نظر المؤلف الخاصة، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر.

وفي ما يخص هذا الكتاب؛ فإنني أشكر الدكتور/ عبدالله آل عبدالجبار، وعبدالله المنيف، وعبدالرحمن الشقير، ومحمد الفيفي الذين بذلوا بعض الجهود الطيبة في المراجعات الأولية لهذا الكتاب، كما أشكر الأستاذ الكريم/ وليد نذير عتمه الذي قام بوضع فهارسه المختلفة(۱).

## والله ولي التوفيق،

الناشر

#### CKuellauso

77312/01179

<sup>(</sup>١) وتجب الإشارة إلى أن نادي أبهـا الأدبي حاول منذ خمس عـشرة سنة ترجمـة هذا الكتاب وإخراجـه باللغة العـربية، لكن ذلك العـمل لم ينجز؛ وقـد اطلّعنا على ترجـمة النادي المذكـورة واستـفدنا منهـا في بعض ملاحظاتنا، ولهذا أوردنا هذه الملحوظة هنا. (ابن جريس).

#### تقديم بقلم:

# الأستاذ الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس أستاذ التاريخ/ بجامعة الملك خالد السعودية - أبها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد:

فإن شبه الجزيرة العربية، ما عدا منطقة الحجاز، بقيت في عزلة علمية وفكرية منذ خروج الخلافة الراشدة من المدينة المنورة في عهد الخليفة الراشد، علي بن أبي طالب رَجُوا حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)، وذلك عندما بدأت القوى الغربية ترسل من يدرس أحوال هذه البلاد التي ظهر منها وفيها الإسلام، وكانت أهداف هذه الدول سياسية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أهداف ثانوية أخرى. والشيء الجحميل أنه قدم إلى البلاد العربية، بما فيها جزيرة العربية عدد من العلماء والرحالة الذين دونوا لنا معلومات ودراسات قيمة عن هذه البلدان أثناء ترحالهم وتجوالهم في جنباتها. (١)

والكتاب الذي بين أيدينا، والموسوم: بـ مرتفعات الجزيرة العربية. لهاري سانت جون فيلبي، أو (عبد الله فيلبي) كما عرف في المنطقة العربية، يعد واحداً من نتاج أولئك الرحالة الغربيين الذين قدموا إلى بلاد العرب خلال القرون الثلاثة الماضية. ولكن فيلبي يختلف نوعاً ما عن بقية الرحالة الغربيين الآخرين، وذلك لأمور عديدة منها:

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيلات عن بعض الرحالة الذين قدموا إلى جزيرة العرب انظر: جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم. ترجمة: قدري قلعجي (بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت) ص ٥ وما بعدها، محمد محمود الصياد. (الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر الميلادي) د دراسات تاريخ الجزيرة العربية (الرياض: الميلادي) د دراسات تاريخ الجزيرة العربية (الرياض: مطابع جامعة الملك سعود، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م) جـ ٢، ص ٤٣٧ - ٤٤٤.

أولاً: لا نستطيع الإنكار بأنه كان مدعوماً من حكومته، بريطانيا، لدراسة أحوال بلاد العرب، وبخاصة الجزيرة العربية، وقد اعترف نفسه بذلك في مواضع عديدة من مؤلفاته، لكن وضعه كان أحسن من غيره لظهوره في عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي كان يرغب في الحصول على أمثال فيلبي كي يقوموا له بالعديد من المهمات السياسية والعلمية معاً. وشاء الله تعالى أن يلتقى فيلبى بالملك عبد العزيز في عام (١٣٣٦ هـ / ١٩١٧ م). ثم تستمر علاقته بالملك عبد العزيز حوالي أربعين سنة، أخرج خلالها العديد من الكتب والدراسات العلمية الرصينة عن جزيرة العرب، ومن يتفحص معظم دراسات فيلبى فإنه يجد مادة علمية غزيرة عن جزيرة العرب وبخاصة خلال العقود الوسطى من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي)، ولا نبالغ إذا قلنا أن مؤلفاته تعد مصادر رئيسة وأساسية لا غنى عنها لأي باحث أو دارس للجزيرة العربية أثناء عهد الملك عبد العزيز. وقد سبقني إلى هذا القول بعض الباحثين، فالشيخ حمد الجاسر، يقول: «الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن فيلبي أسدى للجزيرة العربية يداً قصر عن مدها إليها من سواه» (١)، أيضاً ذكر جورج رنتز (George Rentz) في حديثه عن فيلبى، فقال «إنه أكثر الغربيين إنتاجاً عن تاريخ هذه البلاد» (٢)، ويقصد بالبلاد، المملكة العربية السعودية والحقيقة أن معظم دراسات فيلبي تتسم بصدق المعلومة إلى حد كبير، وتنوعها، وعمق تحليلها ورصانتها.

ثانياً: الدعم غير المحدود والذي وجده فيلبي من الملك عبد العزيز ونلمس ذلك في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وفي كتب أخرى عديدة، فكان الملك عبد العزيز يعمل جاهداً على تسهيل جميع مهمات فيلبي المالية والأمنية والاجتماعية، بل يحث رجال حكومته على توفير جميع مطالبه، ودعمه بكل ما يستطيعون.

<sup>(</sup>۱) حمد الجاسر.(فيلبي: رحلاته في البلد العربية) **مجلة العرب** (۱٤٠٩ / ١٤١٠هـ) مج (٤)، ص ١٠٥ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) جورج رنتز. (فيلبي مؤرخاً للمملكة العربية السعودية) ٩ ترجمة وتعليق حسين محمد الغامدي. مجلة الدرعية، (السنة الأولى) عدد (٢) ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م)، ص ٦٦.

أللتاً: معظم دراسات فيلبي قائمة على الرحلات والتجوال في نواحي الجزيرة العربية، وهذا بدون شك، أمر صعب جداً، لما يقابل من عقبات جغرافية، وسياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية. ولكن فيلبي تجاوز كل هذه العقبات بسبب حماية الملك عبد العزيز له ودعمه الكبير (۱)، ثم صبر فيلبي وعزيمته، وكذلك سعة معارفه وثقافته وإتقانه اللغة العربية، بالإضافة إلى دبلوماسيته سواء مع الملك عبد العزيز ورجال دولته، أو مع عامة الناس، كل هذه الأمور مجتمعة جعلته ينجح في معظم رحلاته، وبالتالي ترك لنا كنزاً معرفياً كبيراً أمثال هذا السفر الضخم الذي بين أيدينا وغيره (۲).

رابعاً: اعتناق فيلبي للإسلام، ربما كان رافداً جيداً آخر لنجاح مهماته العلمية، وثقة الناس به أثناء تجواله في أنحاء الجزيرة العربية، وتعمقه في معرفة أعراف وعادات وثقافات الناس. وقد لمسنا ذلك في معظم دراساته حيث وجدناه قد صار خبيراً بأحوال الناس، وقيمهم، ولهجاتهم مع استخدام أسلوب المقارنة والتحليل.

أما الكتاب الذي نحن بصدده: مرتفعات الجزيرة العربية -Arabian High فطبع لأول مرة بلغته الرئيسة (الإنجليزية) عام (١٩٥٢ م) وكانت حقوق النشر محفوظة لجمعية الشرق الأوسط بواشنطن، التي تولت طباعته ونشره، ثم أعيد النشر مرة ثانية في عام (١٩٧٦ م)، وهي النسخة التي تم الاعتماد عليها في الترجمة إلى العربية. والكتاب يقع في (٧٧١) صفحة من القطع المتوسط.

<sup>(</sup>١) نلمس دعم الملك عبد العزيز لفيلبي في معظم رحلاته، بل صرح فيلبي بذلك في مواطن عديدة من دراساته، وأحياناً يظهر إعجابه بهذا القائد العربي (الملك عبد العزيز)، كما تنبأ بمستقبل تنموي زاهر لهذه البلاد (المملكة العربية السعودية).

<sup>(</sup>۲) لمزيد من الاطلاع على أسماء بعض كتب ودراسات فيلبي، انظر: غيثان بن علي بن جريس. صفحات من تاريخ عسير. (الرياض: مطابع العبيكان ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م) الجزءان الأول والشاني، ص ٢٨٩ - ٢٩٢ وللمزيد انظر أيضاً:

Elizabeth Monroe . Philby of Arabia ( London , 1973 ) pp . 38 ff .

وهذه الدراسة عبارة عن رحلة طويلة استغرقت حوالي تسعة شهور، بدأها من وادي الدواسر متجها نحو بيشة ورنية والخرمة حتى الطائف ثم مكة المكرمة، بعدها خرج مرة ثانية من أرض الحجاز إلى الخرمة ورنية ثم خميس مشيط وأبها. كما واصل رحلته إلى شرق بلاد قحطان ماراً ببلاد طريب، والعرين، وتثليث، ثم خرج إلى منطقة نجران، ثم اقتطع من وقت رحلته حوالي (٨٠) يوماً خرج فيها إلى حضرموت ونواحي عديدة من بلاد اليمن (١١). وبعدها عاد إلى نجران فتجول في مواطن عديدة منها ووقف على كثير من الحدود بين السعودية واليمن، ثم خرج إلى ظهران الجنوب ببلاد قحطان، ومنها نزل مع عقبة شراقب في ظهران الجنوب إلى بلاد الحقو وبيش وصبيا وبني مالك وفيفا في منطقة جازان، وشاهد وأبي عريش وأحد المسارحة وسامطة، وواصل سيره لرسم بعض النقاط الحدودية أيضاً كثيراً من النقاط الحدودية واليمن، ثم توجه إلى مدينة جازان في النواحي الساحل ماراً ببلاد صبيا، وبيش، والدرب ثم الشقيق، والقحمة، وهكذا واصل سيره نحو مكة المكرمة فاجتاز البرك والقنفذة والليث حتى جدة ثم واصل سيره حتى دخل مكة المكرمة.

ومن خلال مراجعتي وقراءتي لهذا الكتاب خرجت بالعديد من الانطباعات التي أذكر منها:

[-] أن هذا الكتاب غطى منطقة واسعة جداً تقدر بحوالي (١٥٠٠٠) ميل مربع، كما ذكر فيلبي نفسه، حيث شملت البلاد الممتدة من الدواسر شرقاً إلى مكة المكرمة غرباً، ثم إلى الأطراف الجنوبية لبلاد نجران وجازان جنوباً، ثم الشريط الساحلي الممتد من جازان إلى جدة، وهذه في اعتقادي مساحة تقدر بتسع مساحة

<sup>(</sup>۱) وفي هذا الوقت المقتطع الذي خرج فيه إلى بلاد اليــمن دوّن فيه كتاباً مستــقلاً سماه: بنات سبأ، وقد قامت مكتبة العبيكان مشكورة بترجمته ونشره عام (١٤٢٢ هـ / ٢٠٠١ م).

المملكة العربية السعودية (١). وإذا قللنا من أهمية المساحة الجغرافية التي قطعها فيلبي، فإنه لا يمكن أن نتجاهل ما يوجد على هذه المساحة من تباينات واختلافات في التضاريس الجغرافية، والأحوال المناخية، والعناصر البشرية، والنواحي الحضارية الأخرى سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية، أو فكرية ودينية وثقافية. وهذا يؤكد على صعوبة المهمة التي قام بها هذا الرحالة.

[7] من ينظر في الكتاب ويدرسه يلاحظ الجهد الضخم الذي بذله فيلبي، فهو لم يركز على ناحية علمية معينة، وإنما كان شديد الملاحظة، فإذا نزل منطقة معينة فهو يتحدث عن قضايا عديدة تشمل الملامح التاريخية والجغرافية لتلك البلاد، كما أنه يذكر الأخبار والقضايا المعاصرة التي شاهدها، وبالتالي فهو يدون كثيراً من المعلومات الحضارية المتنوعة التي يصعب أن تجدها في مرجع آخر. ومن خلال تجوالنا في البلاد التي زار ومقارنة أقواله وشروحاته بما شاهدنا وسمعنا تبين لنا شدة ملاحظته، ودقة معلوماته ومصداقيته في تدوين كثير من الأخبار والروايات.

— من يطالع هذه المساحة الشاسعة التي زارها فيلبي في هذا الكتاب، فإنه يتضح أن هناك مناطق عديدة لم يزرها رجل أوربى من قبل، بل لم يكتب عنها أحد من الأوربيين أو العرب على الإطلاق. وأخص بذلك بعض أجزاء من مناطق قحطان مثل: طريب، والعرين، وأجزاء من وادي تثليث، وبلاد ظهران الجنوب، وعقبة شراقب الواصلة بين ظهران ووادي بيش في منطقة جازان، وبلاد بني مالك وفيفاء، وأجزاء من وادي حبونا في نجران، ومناطق حدودية بين السعودية واليمن، وغيرها مناطق عديدة. وان ذكرت بعض هذه المناطق في مصادر ومراجع أخرى، فذكرها كان مختصراً جداً يختلف عن الكيفية والتفصيلات التي أوردها فيلبى في هذا الكتاب الكبير. ولا أجانب الحقيقة لو قلت إن هذا الكتاب يعد

<sup>(</sup>۱) مساحة المملكة العربية السعودية تقدر بـ (۲۲۵۰۰۰۰) كم٢ تقريبًا، فهي تستأثر بنحو ٨٠٪ من مساحة شبه الجزيرة العربية.

١٤ مرتفعات الجزيرة العربية

أشمل وأفضل دراسة تكلمت عن الأجزاء الجنوبية للبلاد السعودية، وحتى هذه اللحظة لم يظهر دراسة أدق وأشمل منه.

3- مما يظهر في صفحات كثيرة من الكتاب، أن من أهدافه رسم النقاط الحدودية بين السعودية واليمن، وهذا مما شجع الملك عبد العزيز على دعم فيلبي وتشجيعه، بل قدم له بعض الأراء والنصائح التي يتبعها أثناء ذهابه إلى تلك المناطق الحدودية. وقد عمل فيلبي كل ما في وسعه على رسم أغلب الحدود الممتدة من ساحل البحر الأحمر غرباً إلى أطراف الجبال الشرقية في نجران وبلاد قحطان، ولكن من يقارن أقوال فيلبي مع ما ورد في بعض الوثائق والمراجع الأخرى يجد بعض الاختلافات في تسمية بعض المواطن، وكذلك القرى والقبائل والعشائر التي تعيش على جانبي بعض النقاط الحدودية. وقد صححنا كثير من تلك الأسماء، وبخاصة أثناء زيارتنا لعدد من المناطق في شهري المحرم وصفر عام تلك الأسماء، وبخاصة أثناء زيارتنا لعدد من المناطق في شهري المحرم وصفر عام (١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م).

ونجد فيلبي يتفرَّد على غيره، ممن كتبوا عن النقاط الحدودية بين السعودية واليمن، فهو لم يقتصر على ذكر مواقع تلك النقاط ومسمياتها وإنما ذكر كثيراً من المعلومات عن طبيعة السكان الذين يعيشون حول تلك الحدود سواء كانوا من السعودية أو اليمن، فذكر أسماء قبائلهم وعشائرهم، وأشار إلى بعض أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية والدينية والفكرية، بل ذكر أحياناً نوعية ملابسهم وأطعمتهم، ومساكنهم، بالإضافة إلى أنه كثيراً ما يذكر بعض التفصيلات عن حياتهم الاقتصادية وبخاصة التجارية مثل الأسواق الأسبوعية التي كانوا يرتادونها، وأنواع السلع والأسعار والعملات التي كان يتم التعامل بها في تلك الأسواق، وأحياناً يذكر الطرق التجارية التي تربط بين بعض النواحي الداخلية والخارجية في تلك الجهات.

و- أن السائد على معظم الكتاب التنوع في مادته العلمية، إلا أن هناك جوانب عديدة تفرَّد بها فيلبي في دراستها عن غيره، مثل: ذكر أنواع الطيور والنباتات التي كان يشاهدها في أغلب المناطق التي زارها، كما أنه كان حريصاً على دراسة

النقوش والرسوم والآثار التي تقع عينه عليها، بالإضافة إلى أنه كان يشير إلى الأعيان والشخصيات البارزة في كل بلدة يزورها، كما أنه لم ينس ذكر حالة الفقراء والبؤساء الذين كان يشاهدهم من وقت لآخر، كما نوه إلى وجود بعض الأساطير والخرافات التي كانت سائدة في البلاد. والحقيقة أن هذا الكتاب جدير بالدراسة والتأمل إلى كل ما ورد فيه من معلومات قيمة، وبخاصة أنه يعالج تاريخ وحضارة بلاد طواها النسيان والفقر العلمي لقرون طويلة.

أما طريقنا في مراجعة هذه الدراسة فقد ارتكزت على تصحيح أسماء الأعلام (سواء كانت مكانية، أو زمانية، أو إنسانية أو حيوانية) وهي كثيرة جداً، وقد اعتمدنا في التصحيح على عدة أمور مثل:

أ\_ زيارة أغلب المناطق التي جاءها فيلبي، والالتقاء بأعيان ومتعلمي تلك النواحي، ثم السماع منهم حول ما أورد هذا الرحالة عن بلادهم وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء.

ب الرجوع إلى أكثر من مائة مصدر ومرجع لمقارنة بعض ما ذكر فيلبي في كثير من القضايا، أو للقراءة والاستزادة من هذه المصادر والمراجع التي تعرضت لبعض الجوانب العلمية الخاصة بهذه البلاد المطروحة في هذه الدراسة. وطريقة رجوعنا إلى هذه المصادر والمراجع ثم توثيقها، هو تدوين المصدر أو المرجع بمعلومات كاملة عند أول مرة يرد معنا وفي حالة تكراره نذكره باختصار.

وفي الختام فإنني اشكر القائمين على مكتبة العبيكان الذين وثقوا في فمنحوني مراجعة هذا الكتاب القيم الذي استفدت منه كثيراً، ولا أجامل أحداً وإنما أقول كلمة الحق، فهو من أفضل الكتب التي رجعت إليها على مدار ثلاثين عاماً عن هذه البلاد (جنوبي البلاد السعودية) من حيث شموليته ودقة معلوماته إلى حد ما. والله أسأل أن يجزي من قام على ترجمته ثم طباعته ونشره خير الجزاء، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله السداد والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبها ۲۰۰۵/۱۲/۲۷م ۲۰۰۵/۲/۷م



#### تصدير

لقد انقضت فترتان بالتتابع، أولاهما قبل (٢٠) عاماً وأخراهما قبل (١٥) عاماً منذ القيام بهاتين الرحلتين، واللتين تم جمع أجزائهما في هذه الصفحات، لتضع أمام العالم أولى الصور بالقياس الطبيعي للمساحة الضخمة التي تكوِّن النصف الجنوبي الغربي للمملكة السعودية، غير أن العالم كان مشغولاً بالحروب وإشاعات الحروب، عما أدى إلى تأخير طبع الكتاب لمدة سبع سنوات منذ اكتمال كتابته، ذلك لأن العالم لم يكن يشغل نفسه بهذه الأمور المحببة للغير وغير المربحة مثل جغرافيا الجزيرة العربية واجتماعيتها وتاريخها وآثارها. كان اتجاه العالم، كما في العديد من الحقول الإنسانية، هو أن يترك أمر المبادرة في هذه المجالات لأمريكا، ولم تكن أمريكا، لحسن حظ العالم، غائبة عن الصورة.

لقد احتضنت أمريكا الجزيرة العربية بصفة خاصة، وقد استجاب العرب لاهتمامها وتعاطفها معهم مما نتج عنه تغيرات في التركيبة الاجتماعية في بلادهم يترك الحكم النهائي فيها للتاريخ. لا يشك أحد في ما اكتسبته أمريكا ماليا واقتصادياً من علاقتها مع الجزيرة العربية التي امتدت إلى عشرين سنة، غير أن المكتسبات قد شارك فيها العرب أيضاً. وسيكون من عديم الجدوى أن يحاول المرء تقويم العائد الروحي أو الفكري الذي حققته للبلاد التي استمدت منها إضافة عظيمة لمصادرها الضخمة الخاصة.

أود أن أشير إلى شخصين أمريكيين لأجل إطراء خاص، وهما من جيل الشباب، جورج رنتز وبيلي ويندر، لإسهاماتهم التي لا تقدر بثمن، برغم أنها لم تنشر بعد، لتوضيح المراحل الأولى في تاريخ جزيرة العرب الوهابية. لا تحتاج

الجهود الخاصة بالمسوح الطبوغرافية والجيولوجية فوق مساحات شاسعة في شرق ووسط الجزيرة العربية بواسطة خبراء أرامكو للإطراء، من جانب شخص تفوقت أعمالهم فوق هذه الأراضي على أعماله المبكرة. ابدى العديد من الامريكان الآخرين، بصفة عامة، في مجالات الحياة المختلفة، في زياراتهم للمشاهد العربية، اتجاهاً حيوياً لتشجيع وتعزيز الدراسة للبلاد وكل ما يتعلق بها، إما بالاهتمام الشخصي لتفاصيل العديد من الأمور، أو بمساعدة الزوار ذوي الاهتمام القادمين عبر الأطلسي لرؤية أو امتلاك المعلومة عن مظاهر الحياة المختلفة في الجزيرة العربية التي تحظى باهتمامهم.

يكفي هذا الحديث عن الأمريكان في هذا الموضع. ويبدو أن الاهتمام بشؤون الجزيرة العربية، هناك في أمريكا قد حوفظ عليه على وتيرة أعلى مما في انجلترا، مشلاً: ويقال هذا دون إساءة لأحد، تقوم مؤسسات جديرة بالقبول مثل تشاثم مشلاً: ويقال هذا دون إساءة لأحد، تقوم مؤسسات جديرة بالقبول مثل تشاثم هاوس (Chatham House) والجمعية الملكية لوسط آسيا (Chatham House) ما خلفية اعتذارية مؤدبة للسياسة الرسمية البريطانية، مهما كانت، وتحت أية ظرف من الظروف. أما في أمريكا، فإن ما قامت به المؤسسة الخيرية لدراسة الإنسان في الاتجاه المعاكس في بحثها على استقلاليتها وإثاريتها. يقابل مثل هذه العوامل ما يعوضها في أمريكا، وذلك بوجود مؤسسات عديدة ذات طراز موضوعي هدفها الرئيس هو جمع وتوزيع المعرفة الحقيقية عن العالم وقاطنيه، دون محاباة لأي نوع من النظم السياسية.

ينطبق هذا بالتأكيد على المؤسسة التي اكتسبت عرفاني بالجميل وتستحق أن تنال اعتراف العالم بجميلها لقيامها بطبع هذا العمل. يعد «معهد الشرق الأوسط»، الذي أنشئ في واشنطن العاصمة عام ١٩٤٦م، إضافة حديثة للجمعيات العلمية في العالم، بالهدف المحبوب «تطوير الاهتمام الواسع بشؤون الشرق الأوسط لدى الشعب الأمريكي، عن طريق نشر معلومات صحيحة عن المنطقة». لهذا الهدف، فإن المؤسسة، برئاسة جورج كامب كـيسر، رئيس مجلس المديرين والسيد هارفي. بي. هال. بصفته مديراً للمطبوعات، قد أصدرت منذ عام ١٩٤٧م «مجلة الشرق الأوسط»، وهي مبجلة فصلية تصدر أربع مرات في العام، إلى جانب إصدار «الرسالة الإخبارية» شهرياً. تقوم المؤسسة إلى جانب ذلك بتنظيم مؤتمرات سنوية لمناقـشة شؤون الشـرق الأوسط إلى جانب تنظيـم محاضـرات دورية في واشنطن وتقديم الدعم المالي والإشراف لطلاب مختارين. يمكن القول بأن الالمجلة» قد حققت شهرة عالمية لدراستها الموضوعية للشرق الأوسط ومشاكله، ولعل نجاحها في هذا الحقل هو الذي أدى إلى التطور السريع للمؤسسة: والذي أعنيه هو قرارها أن تتقدم بنشر الكتب الخاصة بالشرق الأوسط.

يتحدث اختيار المؤسسة لهذا العمل كتجربة أولى لها في حقل النشر أكثر مما يتحدث عن شجاعتها قبل أهلية الكتب لذلك، الذي لا يقدر مؤلفه عن فعل شيء إلا الإقرار بالعرفان بالجميل بقبولها لعمله والانغماس فيه. ولديّ أكثر من سبب لأكون أكثر من معترف بالجميل للعطف والمساعدة التي لا تنضب والتي احاطني بها المستر هارفي. بي. هال. الذي أدى دور «الصديق الموثوق» تجاه مؤلف ليس له به سابق معرفة، وتفصله عنه مسافة (٠٠٠٠) ميل من البحر واليابسة، وذلك لأنني ومنذ أن قمت بتسليم المسودة لم يكن لي دخل بعد ذلك بعمليات الطبع غير

قراءة واحدة لمسودات تجارب الطباعة. ويمتد إعجابي أيضاً إلى السيدة جين لندي للساعات العديدة المرهقة التي بذلتها في إعداد الفهرس. وأرفع إلى مطبعة جامعة كورنول شكري العميق لهذا العمل المحبوب الذي أنجز في وقت قصير مذهل. كما أدين بالشكر العميق والعرفان بالجميل إلى السيد قاري أون والسيد توم بارقر من شركة أرامكو للمساعدة الكريمة التي قدماها بتوفير النقل الجوي لمسودات الكتاب من وإلى أمريكا ورسائل أخرى ذات علاقة بهذا العمل، كما أشكر مستر جورج رنتز لنقل المسودة في المقام الأول إلى واشنطن. كما لا يجب علي أن أنسى أنه ربما لم تكن هنالك مسودة أصلاً يقوم بإرسالها لولا العمل المخلص النابع من الحب الذي قامت به ابنتي باترشيا ـ اسمها الآن مابلين ـ، التي طبعت نسخاً عديدة من مسودتي خلال تلك الأيام التي كان من المكن فيها أن تنبلة ما كتبته بيدى.

وفي الختام، كلمة حول الجزيرة العربية، خلال السنوات السبع التي انقضت بعد كتابة المقدمة لهذا العمل، استيقظت الجزيرة العربية، لتجد نفسها، حقيقة، في عالم جديد، مختلف تماماً عما عهدته الأجيال الجائعة في الماضي. لقد وصلت أخيراً لعنه الأرملة، التي لمستها بعصاتها السحرية أخيراً، فانبثق نفطها الغالي إلى العالم في نهر لا ينضب بمعدل (٠٠٠,٠٠٠) طن في اليوم. وتجلب السفن العائدة إلى بواباتها بضائع العديد من القارات: رفاهيات إلى جانب ضروريات، وفوق كل ذلك وسائل إزالة الظمأ في صحاريها التي بدأت تزهر وتنتج الشمار. وتحولت بلدانها إلى مدن وقراها إلى بلدان. لقد خففت وسائل المتعة الجديدة من قسوة الطقس أو مهدّت للهروب منه. تحول اليأس إلى أمل. غير أن موجات الرخاء الاقتصادي سوف تأخذ وقتاً لتصل إلى الأجزاء البعيدة من الأرض. كما

ليس من المحتمل أن أية من هذه الأجزاء من البلاد التي جاء وصفها في هذه الصفحات لم يحس بعد بأثر الثروة الجديدة بدرجة ملموسة. يقال أن نجران قد تحولت إلى بلدة ذات حجم معتبر، غير أن التغيير الرئيس هناك هو الاختفاء التام للجماعة اليهودية الصغيرة بسبب هجرتها إلى فلسطين. تستعصي الجبال على أي تطور محسوس، بينما، انتفعت جازان والقرى الساحلية الأخرى التي عرفتها في أيام زياراتي، بلا شك من النشاط التجاري المتنامي خلال السنوات الأخيرة.

حدث تغيير عظيم، في حالة واحدة، مقارنة بالماضي. لقد زار العديد من الخبراء تلك الأراضي العذراء التي قمت برفع الحجاب عنها واكتشافها قبل (١٥) سنة فقط، ومعظمهم من الأمريكان -خبراء فنيون- ولكن لا أحد بينهم -حسب علمي- قد قام بنشر أي تقرير عام عن المناطق التي زاروها. لا بد من إضافة اسم جديد، بكونه نجماً ذا شأن، إلى قائمة المساهمين الرئيسين الذين أثرو معارفنا حول جنوب الجزيرة العربية والذين ورد ذكرهم في المقدمة. إنه ولفرد تسيجر (١) الذي قدم إلى الجوزيرة العربية بعد الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق بالمسروع العالمي لمكافحة الجراد، وخلال السنوات القليلة التي أخلص فيها العمل للبلاد قبل مغادرتها عام ١٩٥٠م متجهاً إلى مراع أخرى كانت رحلاته الواسعة في الأجزاء الجنوبية للجزيرة العربية، خاصة داخل وحول الربع الخالي، قد جعلته فوق الجميع بين كل الكشافين في مجال استكشاف الجزيرة العربية المشرف. يمكن أن نعد النهر

<sup>(</sup>۱) الاستاذ ولفرد تسيجر: يعد من عظماء الرحالة البريطانيين في البلاد العربية، ولد في أديس أبابا عام (١) الاستاذ ولفرد تسيجر: يعد من عظماء الرحالة البريطانيين في البلاد العربية، وسلام في ايتون واكسفورد، وعمل بعد تخرجه في السودان، والحبشة، وسوريا، ثم في الصحراء الغربية، ومنذ آواخر الحرب العالمية الثانية قام برحلات عديدة إلى أقطار مختلفة، ومنها الجزيرة العربية، حيث قطع الربع الحالي مرتين في الفترة من عام (١٩٤٦م ــ ١٩٤٨م)، كما قام في عام (١٩٤٥م) والذي يليه برحلة عبر تهامة والسراة سماها: ــ (رحلة في تهامة وعسير وجبال الحجاز). قام بترجمتها إلى العربية الاستاذ الدكتور/ أحمد عمر الزيلمي، ونشرها في مجلة المدارة، (العدد الأول) (س/ ١٤) شوال / ١٤٠٨هـ/ مايو / ١٩٨٨م، ص٩٣ ــ ١٢٣ (ابن جريس).

الرئيس لاستكشاف الجزيرة العربية قد وصل إلى نهايته عند منتصف القرن العشرين، غير أنه يوجد العديد من الخلجان الصغيرة ومواضع مياه خلفية منعزلة لا تزال تنتظر اهتمام كشافين قادمين.

هاري سانت جون فيلبي مكة المكرمة: ١٦ سبتمبر ١٩٥١م

#### مقدمة

يكمل هذا العمل وصفى لجنوب الجزيرة العربية الواقعة إلى الجنوب من الخط الذي يخترق شبه الجزيرة من ميناء العقير على ساحل الخليج السعربي، عبر الرياض، عاصمة وسط الجزيرة العربية، إلى مكة وجدة. كان معظم البلاد أسفل هذا الخط، حينما ذهبت إلى جزيرة العرب قبل (٢٧) عاماً (١١). أراض مجهولة، برغم التغلغلات العشوائية إلى أطرافها من قبل بعض الروَّاد المستكشفين الأوائل للجزيرة العربية. لا يوجد اليوم إلا القليل من الجزيرة الذي لا يمكن تحديده على الخرائط بدقة. وأستطيع أن أدعى، دون غرور لا ضرورة لها، إن معظم الخرائط لهذه المساحة الضخمة قمت بعملها بنفسى. شارك آخرون في هذا العمل العظيم خاصة آر. إي. شيزمان، وبرترام توماس، وهارولد انجرامز، وفريا ستارك، وهوج سكوت، وبيري لا ماري، وآخرين. غير أنني شاهدت من الجزيرة العربية أكثر مما شاهده كل هؤلاء مجتمعين، وكل من قد سبقونا، وهو أمر طبيعي باعتبار أننى صرفت أكثر من ربع قرن لدراسة البلاد التي لم يستطع زملائي في المهمة -لحسن الحظ أو سوئه- أن يكرس أكثر من أشهر قليلة، أو على أقصى تقدير، سنوات قليلة. كانت نتائج أعمالي تعرض على الجمهور على فترات خلال هذه المدة الطويلة في سلسلة من المجلدات: "قلب الجنزيرة العسربية" (١٩٢٢م)، و"الربع الخالي" (١٩٣٣م)، و"بنات سبأ" (١٩٣٩م). وأنه وبإحساس ذاتي بالراحة أقوم بتقديم هذا العمل الحالى إلى العالم كتذكار لانتهاء جزء واحد على الأقل من المهمة التي نذرت نفسي لها منذ سنوات عديدة مضت.

كان هدفي الرئيس في هذا الكتاب، كما في غيره من كتب رحلاتي السابقة، هو أن أدون كل ما قد عرفته عن طريق

<sup>(</sup>١) في عام ١٩١٧م. (المؤلف).

ملاحظاتي الشخصية - للمنطقة التي يرد وصفها. كنت أحاول أن أقلل بقدر الإمكان من الفجوات في استكشافاتي وفي سجلاتي لغيري ليقوم بملئها، كما حاولت أن أكون شديد التدقيق في صحة كل ما أقوله عن الأماكن والناس. وبالطبع فنحن نقع في الخطأ من حين لآخر، وقد تكون هنالك أخطاء في هذا الوصف الضخم لبلاد شاسعة الأطراف، والذي من أجله أطلب فقط السماح من أولئك الذين سيكونون على أثري. من أجلهم قد كتبت - لأجل الخبير والمحترف أكثر منه للقارئ العادي - برغم أملي أن يكون هنالك البعض منا في هذه الأيام المزدحمة بالأعمال والذين لا يزال لديهم الفراغ لقراءة ما يكتب عن بلاد غريبة بعيدة وعن تجارب أولئك الذين غامروا بالدخول فيها واستكشاف أسرارها.

سيجدون في هذا العمل سرداً لمساحة كبيرة من الأرض لم تستكشف حتى الآن. تبلغ مساحتها حوالي (١٥٠,٠٠٠) ميل مربع، والتي لم تقع عليها عين أوروبي غيري. إنها تمتد فوق جبهة عريضة إلى مسافة (٣٠٠) ميل من الساحل الشرقي للبحر الأحمر عبر سهل تهامة الساحلي وأعلى الحاجز الجبلي العظيم الذي ترتفع قممه، حوالي (٢٠٠٠) أو (٢٠٠٠) قدم فوق سطح البحر، إلى أسفل فوق رفوف البازلت والصخر الرملي للهضاب العالية إلى أن تندمج داخل رمال الصحراء العظيمة في جنوب الجزيرة العربية. والتي تمتد عبرها الحدود الدولية بين عملكتين عربيتين حديثتين، المملكة العربية السعودية، واليمن. يتباين الطقس داخل هذه الحدود من شبه استوائي إلى معتدل، وبينما تكون المياه متوافرة على أحد جانبي الحاجز الجبلي، وتكون شحيحة على جانبه الآخر. تحمل معظم الأودية التي تشق الجانب المتجه ناحية البحر أنهاراً دائمة الجريان حتى حافة سهل تهامة، الذي كان يزرع بكثافة في الأزمان الغابرة، ويعزى ذلك لوجود نظام قنوات محكم الذي كان يزرع بكثافة في الأزمان الغابرة، ويعزى ذلك لوجود نظام قنوات محكم

أقيم في هذه الأودية. كما يوجد أدلة على قيام أنظمة للري في الأودية الكبيرة على الجانب الشرقي للحاجز الجبلي، الذي اعتمد، على أية حال، على المحافظة العلمية لمياه السيول بدلاً عن سخاء الطبيعة. وكما تتباين المجموعة النباتية والمجموعة الحيوانية في هذه المنطقة، يتباين الطقس والمناظر الطبيعية، بينما يتباين الإنسان نفسه من العناصر الزنجية المنتشرة في السهل الساحلي إلى العربي السامي الأصيل المستقر في المرتفعات وفي الصحراء. يكثر الإنسان في هذا الإقليم مقارنة بأجزاء أخرى من الجزيرة العربية، وكذلك كان منذ أزمان مبكرة حينما كانت البخور العربية تنتشر في أسواق العالم وأعطت لهذه الزاوية الجنوبية من صحراء شبه الجزيرة العربية الاسم المستعار الجميل «العربية السعيدة» (١).

تغيرت الأشياء منذ تلك الأيام، كما سيكتشف أي قارئ لهذه الصفحات ذلك بنفسه. غير أن الأشياء قد تتغير مرة أخرى. لقد نامت الجزيرة العربية وبعمق أكثر من اللازم، غير أنه توجد إرهاصات صحوتها حيث يطل عليها فجر مرحلة جديدة من جهة الغرب. من منا الذي يستطيع أن يعلم ما يخبئه اليوم للجزيرة العربية غداً؟ أو ما الهدايا التي ستقوم بمنحها للإنسانية عوضاً عن توابلها التي طواها النسيان؟ يستطيع هذا العمل أن يدعي بأنه قد عرض الجزيرة العربية كما هي في لحظة تحولها من الانحطاط إلى النهضة. وسوف تعود عظيمة كما كانت أيام أوجها في عصر سبأ.

هاري سانت جون فيلبي

۱۸ اکول روود جنوب غرب لندن ۲ مایو ۱۹۶۶م

<sup>(</sup>۱) (العربية السعيدة) (Arabia Felix) هو الاسم الذي أطلقه الكتَّاب الإغريق والرومان على جنوب الجزيرة العربية، وفي أحيان كثيرة كان يقصد به جميع المنطقة الواقعة جنوب الخط الممتد من خليج العقبة وحتى مدينة بابل على نهر الفرات. وقد أطلق هذا الاسم بسبب الشهرة الكبيرة التي اكتسبتها الجزيرة نتيجة تصدير المواد العطريه والتوابل. (ابن جريس).



# البابالأول

## استهلال

11 مارس إلى ۵ أبريل ١٩٣٢م

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| , |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | _ |
|   |  | - |

### الفصل الأول:

## ما بعد الربع الخالي

كنا لا نزال بعيدين عن نهاية أعمالنا بعد أن عبرنا الربع الخالي عند مدينة السليل في الرابع عشر من مارس عام ١٩٣٢م. إنزاح القلق بلا شك حين عدنا مرة أخرى إلى حيث يستوطن الناس. ولكن يفصلنا عن مكة، وهي أقرب موقع نحس عنده بأننا في أوطاننا، مسيرة تقدر بسبع مئة ميل، معظمها عبر أرض لم تكتشف وغير موضحة على خريطة. كانت منطقة وادي الدواسر، بالطبع، مألوفة لدى، منذ زيارتي الأولى عام ١٩١٨م، عندما تطلعت من فوق أطرافها الغربية عبر مفازة المحمل التي تفصل بين وادي الدواسر ومرتفعات بيشة وعسير. لم ير هذا أي أوروبي غيري على الإطلاق. لقد قدم كل من تاميزيه والكولونيل واخوب إلى بيشة من ناحية الغرب منذ زمن طويل، وقد زارها حديثاً ليوبولد فايس، وهو ألماني مسلم (١)، من ناحية الشمال الشرقي، وهو الرحالة الذي شاهد لأول وآخر مرة واحات رئية وتربة، ولكنه، للأسف، أهمل فرصة إعداد عمل خرائط جادة.

لقد كان خط عرض بيشة معروفاً بالتقريب، ولكن بالنسبة للمدينتين الأخريين فقد كان تحديد موقعهما تقريبياً، على ما كان متوافراً من خرائط آنذاك، ومن أحاديث

<sup>(</sup>۱) ليوبولد فايس (۱۹۰۰ ــ ۱۹۹۲م) مستشرق نمساوي وليس المانيا، أسلم وتسمى باسم (محمد أسد)، ثم كتب عدداً من الدراسات معظمها في تصحيح أخطاء المستشرقين عن الإسلام، وترجم صحيح البخاري، وله كتاب (الطريق إلى مكة) وكـتاب (الإسلام على مفترق طرق) وغيـرها من الدراسات الجيدة، انظر. نجيب العقيقى. المستشرقون (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۸۰) جـ۲، ص ۲۹۱ (ابن جريس).

الأهالي. وعليه فإن البلاد التي نفكر في اختراقها كانت، في معظم الأحوال مجهولة، كما كان الربع الخالي نفسه، ولن يتسنى لنا دخول المسارات المألوفة نحو حضن وركبة (١)، على خلفيتهما من ناحية الغرب جبال الحجاز، إلا بعد تجاوزنا لتربة.

نحتاج نحن وجمالنا، لفترة راحة قصيرة بعد جهودنا السابقة، وقبل مواجهة محن مثل هذه الرحلة. لم يكن في استطاعتنا أن نهدر الوقت، بسبب الاقتراب السريع لموسم الحج الكبير (١٥ أبريل)، والذي نأمل أن نؤديه. وأخيراً وصلنا إلى مكة في الوقت المناسب وبسير معتدل وتجنب كل إغراء للتوقف في مواقع جميلة كنا نود أن نستريح عندها.

ولذا، كان لدينا فقط (٤٨) ساعة، كبداية، لنتوقف عند السليل. وبمجرد وصولنا تم إرسال الجمال لترعى أفضل نباتات المرعى في المنطقة في وادي العفجة، بينما خلدنا إلى الراحة الذهنية والعضلية بالركون إلى عمل لا شيء. ودفعنا إلى ذلك توعك بطني نتج عن التهامنا لطعام غني بالدسم. كما تعرضنا لطقس عاصف وريح باردة، وسماء غائم بالسحب، مهدداً لنا باستمرار مثل تلك العاصفة التي واكبتنا أثناء خروجنا من الربع الخالي. قدم لنا حاكم السليل زوجاً من الخيام للوقاية، غير أن إنطباعي حول إقامتنا المؤقتة هنا والتي لا تزال حية في ذهني برغم تباعد الزمن، كان هو الإحساس بعدم الراحة، تؤكدها دلائل الشقاء المحلى للناس.

<sup>(</sup>۱) حضن وركبة: \_ جبلان يقعان ناحية نجد، وهما من أول حدود نجد الغربية، وفي المثل:\_ «أنجد من رأى حضناً» أي من شاهد هذا الجبل فقد صار في أرض نجد. انظر. ياقوت الحسموي. معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، ١٤٠٤هـ ١٤٨٠م) جـ٢، ص ٢٧١ \_ ٢٧٢ (ابن جريس).

كان أول قدومي إلى هذه المنطقة في عـام ١٩١٨م، وبعد أشهر قليلة، من تلك التجربة السارة الوحيدة التي عرفها الناس آنذاك، إلى حين زيارتي الثانية. كانت تلك التجربة هي السيل الكبير، الذي دخل ذاكرة التاريخ المحلى تحت اسم «الليلة»، أو «الكابوس» إذا ترجمنا ذلك بلا ذلاقة لسان. إن رعب تلك الليلة، والذي أحس به أهل أسفل الوادي في منطقة الدواسر، قد أخذ معه العديد من الأرواح البشرية ونفقت المواشي في أعاليه، غير أنه كان البشير بالمراعي الثرية والمحاصيل الجيدة، والآبار الممتلئة لموسم أو موسمين. ولكن امتدت ذراع الجفاف الطويلة الممية فوقهم منذ ذلك الحين، ولمدة تقارب الاثنتي عشرة سنة. والآن، مع عـودتي الثانيـة، فإن السماء المنقضبة المنخفضة السحب، كانت ممتلئة بالأمل الواعد نحو المستقبل. كان القمح، ممتلئ السنابل، يتأرجح في همس تحت ملاطفة الرياح. وبدأ حصاد الشعير، والذين لم تسحقهم سنوات الشدة مالأهم الأمل ولهجوا بالشكر لهذه الرحمة الإلهية. أمكن إعادة بعض الآبار، المهجورة للعمل. كما أمكن إعادة زراعة مناطق عارية، بعمد أن أزيلت جذوعها العمارية للاستفادة منهما كأخشاب أو وقمود بأشجار النخيل الصغيرة، ووجدت الماشية، فوق كل هذا طعاماً كافياً في المراعي المتجددة. كان هنالك حزن غريب في رضاء الناس. فطالما عرفوا الياس، فبالكاد يتطلعون للأمل، كجمالنا التي عافت الماء بعد فترة ظمأ طويلة في الربع الخالي.

وفي صباح يوم مغادرتنا، تجمع الفقراء، ومعظمهم من النسوة في ملابسهن القرمزية الفضفاضة، وأقنعتهن السوداء، وعباءاتهن النجدية، حول المعسكر طلباً للصدقات. يقدر عددهن بالمئتين على الأقل. كنت قد استبدلت بعض ريالات الماريا تريزا، بالعملة التركية المحلية التي لا تزال حية من فئة النصف والربع.

وكانت كل امرأة سعيدة بما تلقته من مبلغ زهيد وقع في يدها. وعاد البعض منهن مرة أخرى على أمل أنهن لن يُعرفن، ولم يتنضجرن عند نفاد النقود. كما استطعت أن أتنبه إلى خدمات بعض الصبية الذين دعوتهم لصيد الطيور لي بوساطة شراكهم. لقد أحضروا لي الطيور حية، ولكن أحد الأجنحة كان مشوها جداً ليمنع طيرانها.

احتفى بنا أمير قرية «آل محمد» أثناء إقامتنا، واسمه فرحان الروية، الذي يتمتع بسلطة رسمية متساهلة على كل الواحة. كما قمنا أيضاً بزيارة سالم بن عبدالله بن نادر بقرية «آل حنيش» والذي كان أخوه «نادر» حينها في مكة في خدمة الأمير فيصل. لقد تجولت في مزارع النخيل اليانعة وحديقة يملكها عيسى الخبيزي، وزرت أيضاً أجزاء أخرى من الواحة «مثل قرية آل سويلم» التابعة لقابل، وقرية آل ضويان. كان الحديث في كل مكان هو نفسه: لقد أصابت مصايد اللؤلؤ في الخليج العربي ظروف صعبة، وتدنت دخول ممثلي السليل لدى الحكومة من متوسط مئة ريال للرجل إلى ستين ريالاً. ومع ذلك، فإن كل الذكور يذهبون للبحر كل عام، تاركين العدد الضروري فقط من الأيدي العاملة التي تشرف على ري مزارع النخيل. تحتوي مزارع النخيل صنفين ممتازين من البلح: المقفزي الذي يجنى خلال أشهر الصيف والسري ذي الثمار اللذيذة (۱)، الذي يظل عبر أشهر الشياء، ويقتطف متى أريد (٢). كان السكان، بالطبع

 <sup>(</sup>١) المقفزي والسري: نوعان من أنـواع التمور التي كـانت ولا زالت تشتهـر بها منطقة وادي الدواسر (ابن جريس).

 <sup>(</sup>٢) في العادة أن التــمر لا يبق على شجـر النخيل، وإنما يقطف قبل أن يتلف ويــوضع في أماكن مخصـصة لحفظه من التلف، وغالباً يسمى المكان الذي يخزن به (الجصة). (ابن جريس).

من البدو، أو أشباه البدو، يزيد عددهم عن ألفي نسمة، ولا تزيد قوة حامية الواحة عن عشرين جملاً براكبيها وذلك في حالة الاستنفار العام، وكان بعض رجال الحامية في هذا الوقت غائبين في خدمة فعلية، في حملة خالد بن لؤي الاستطلاعية، في منطقة نجران، حيث وصلت أخبار إلى السليل بانتصار باهر على عناصر السلوم والهندي<sup>(1)</sup> وغيرهما في ذلك الجزء. استسلم المتمردون الذين كانت إصاباتهم كثيفة نسبياً، بعد المعركة، وتم توقيع الاتفاقية.

قمنا بوداع مضيفنا صباح اليوم السادس عشر من مارس، وامتطينا ظهور مركبنا لنواصل رحلتنا. استغرق عبورنا لمزارع النخيل، على زاوية مائلة، حوالي ربع الساعة عبر مم ملتو يمر من أمام قلعة قصر البينة بجوار حديقة تسمى الصفية. تطلعنا إلى حوض وادي الدواسر الطويل الضحل، وذلك من حافة مزارع النخيل، ناحية الأفق الغربي، حيث تقع المرتفعات الحارسة لكل من خشم العُمور، وخشم أشقر (٢)، على جانبي المدخل الذي يؤدي إلى جبال طويق. كان السهل العريض، المملوء بنبات الحرمل من أمامنا، هو دلتا قناة المجامع حيث تبدأ دخولها بالوادي الذي يسمى هنا به «الفرشه» وهو ممر ثقيل تتناثر فيه شجيرات الشنان، واقفة على قواعدها الرملية. كان اتجاهنا العام هو ناحية الجنوب الغربي بميل عبر الوادي. عبرنا ممر المفرش، ودخلنا الخط الرئيس للمجرى، وهو قاع طيني كثيف الأشجار، عليه أشجار الأثل، أو السوَّاد، ويعرف باسم العفجة. ضربنا مسيرتنا على هذا الطريق، لنصل إلى السفوح الجنوبية لطويق، على الجانب الأيمن للوادي، ثم عبرنا

<sup>(</sup>١) السلوم والهندي: عشمائر يامية من منطقة نجران، ولهم وقائع وحروب قبليمة مع سكان وادي الدواسر. (ابن جريس).

 <sup>(</sup>۲) خشم العُمور وخـشم أشقر: جبلان متـقابلان يقع الأول غرب مدينة السليل والآخر في شـمال غربها.
 (ابن جريس).

من هنا، على أحد ضفتي رافد مهم هو شعيب القبر، فوق مساحة كبيرة من الخرائب: جدران، حصون دائرية، وحطام منازل، التي يبدو أنها غير جديرة بأن نقف عندها لفحصها. ومع هذا فقد توقفنا لمدة قصيرة بسبب حائط من الصخور في الرافد الثاني غرباً، وهو شعيب جراف (۱)، حيث كوفئ البحث بالعثور على حفريات تعود إلى العصر الجوراسي (۲)، شبيهة بتلك التي عثرت عليها في هضبة طويق على بعد حوالى (٤٠٠) كيلومتر إلى الشمال.

تنتشر أمامنا الآن منطقة الخشيقان (٣) المبعثرة التي تتكون من أربع أو خمس قرى صغيرة، إلى جانب قصور قليلة منعزلة، ومزارع نخيل متوزعة بين صخرة طويق على يسارنا وغابات العفجة الداكنة الاخضرار إلى اليمين. توقفنا هنيهة لسقي الجمال من بركة تحيط بشجرة نخيل واحدة، في إحدى المزارع، حيث كان يعمل عدد من الرجال. ينتمي أهل هذا الجنزء من الوادي إلى مجموعة أبات دواسر، تدعى بني تغلب، والتي تضم الأقسام التالية: العُمور، والخيلات، والحقبان، والمشاوية، والمصارير. لقد تضرروا، كما تضرر أهل السليل، من فترة جفاف طويلة، وكانت بعض مزارع نخيلهم في حالة سيئة، ولكن يبدو أنهم يتطلعون إلى محصول ذرة أصفر واعد، نتيجة للأمطار الحديثة. تنتهي الواحة بالقرب من الجانب الأيمن لشعيب العُمور، الذي يدخل هنا عبر خليج عميق يمتد بالقرب من الجانب الأيمن لشعيب العُمور، الذي يدخل هنا عبر خليج عميق يمتد إلى الوراء داخل جدار جبل طويق، لم نهتم بزيارة المنطقتين المهمتين الأخريين: تمرة وشرا، فقد زرتهما من قبل في رحلتي السابقة. توقفنا، بالفعل، عند البئر

<sup>(</sup>١) جراف وليس جرب (كما ذكر فيلبي)، ويقع جنوب فرشه السليل. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) العصر الجوراسي: يطلق هذا المصطلح على فترة زمنية معينة مرت بها الكرة الأرضية، وخلال هذا العصر غطت المياه معظم قارات آسيا وأوربا وأمريكا. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) الخثيقان: منطقة تقع غرب مدينة السليل، وتعرف حالياً بـ (خيران). (ابن جريس).

الجميل المسمى عين المليحة، ذي الصهريج مربع الأبعاد، حيث يمتد كل ضلع إلى عشرين قدماً، وهو مبطن بمواد البناء إلى حدود خمسة أقدام من مستوى الماء، الذي كان عند عمق (٣٠) قدماً. يبدو -ولسبب ما- أن هذا البئر كان معطلاً، برغم أن كتلة صخور زرقاء، تم كشفها عن طريق الحفر، من أعماقه، قد أوضحت أن بعض الجهود قد بذلت لإعادته للعمل. كان هنالك على أية حال، صهريج آخر. ليس بالبعيد، يستخدم لري أرض زراعية معقولة الحجم، لنبات الذرة الأصفر.

قررنا، بعد عشر دقائق أن نعسكر الليلة تحت صخرة خشم العُمور في فجوة طويق، بعد أن قطعنا مسافة (١٣) ميلاً من السليل. وتسلقت بسرعة إلى القمة، لأرى منظراً شاملاً للريف المجاور، ويقف تحت أقدامي، في الفجوة، امتداد النخيل الضخم، التابع للقبابنة بأجزائه اللامعة البيضاء بسبب تربته الملحية. اندمجت أشجار النخيل على الجانب الغربي، مع غابات الأثل، وفيما عدا وجود عدد قليل من القرى المتهدمة تبدو الواحة كأنها بلا سكان. تمتد قمم طويق الجامدة باتجاه الشمال الغربي والجنوب الغربي إلى ناحية الأفق البعيد المظلم، مكونة قوساً ضحلاً، ويوجد منفذ القبابنة في وسطه. تقع منطقة الخثيقان إلى الشرق، وتقع منطقة العُمور شيئاً ما نحو الجنوب الشرقي. وعلى سطح المنحدر من أعلاه إلى أسفله، تنتشر البقايا الأحفورية (بقايا العصور الجيولوجية القديمة).

هطل مطر غزير، وخلال وقت قصير مباشرة بعد عودتي للمعسكر، سرعان ما صفا الجو، وحوالي الساعة التاسعة مساءً استطعت أن أقوم بملاحظة النجوم، قبل أن تتجمع السحب مرة أخرى من جديد، وعند منتصف الليل، غطّت سحب

كثيفة السماء ولمع برق بعيد من جهة الشرق، ولكننا لم نمطر، وكان الليل لطيفاً، جذبت نار معسكرنا مسافراً قادماً من وادي الدواسر متجهاً للسليل. أخبرنا هذا المسافر أنه منذ ثلاثة أو أربعة أيام خلت وصلت تعليمات للأمير من الملك، مفادها أن يتوقع وصولنا خلالها، علماً بأن الأمير نفسه، لم يؤكد هذه الشائعة حينما وصلنا إليه بعد يومين. لقد أفادنا في السليل بعض صائدي اللؤلؤ الذين عبروا منطقة الهفوف قبل حوالي ثلاثة أسابيع في رحلة عودتهم؛ أن هواجس نذر الشرحول مصيرنا كانت دائرة هناك.

صحونا في اليوم التالي والسماء صافية من فوقنا، عدا سحب قليلة خفيفة، كان الصبح دافئاً مع بعض الحرارة والرطوبة، برغم النسيم الرقيق الذي يهب من جهة الشرق. امتطينا الدواب عند تمام الساعة الشامنة صباحاً، مسافرين في اتجاه يقع قليلاً تجاه الجنوب الغربي على امتداد منحدرات طويق، والتي كانت قواعدها من الحجر الرملي ذي اللون البني الغامق، وتعلوها شرائط باهتة من طبقات الصخور الجيرية. على يميننا، ومن خلف نخيل القبابنة ملأت غابات الأثل حوض الوادي، بينما واصلنا مسيرتنا عبر سهل غني بنباتات الشنان، يقع بين المنحدرات الصخرية والوادي، ثم مررنا بعد مسافة قصيرة بالقرب من كتلتين صخريتين منفصلتين نحتتهما الرياح على هيئة أُسُود مستريحة (١). وفيما يلي هذه وعندما بدأت الصخور تتجه نحو الجنوب، بدأنا بالتدريج نسلك طريقنا باتجاه الغرب، فوق السهل الملحي المنقط بلطخات من الرمل الخشن (٢).

<sup>(</sup>١) وتسمى هاتين الكتلتين حالياً بـ (الرحيلين). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) وتعرف هذه المنطقة حالياً باسم (الكواكب). (ابن جريس).

ظهر نخيل كمدة حوالي الساعة العاشرة صباحاً حينما توقفنا لتناول الإفطار. كان مقرراً علي أن أقضي ليلة أخرى هنا كما فعلت قبل أربع عشرة سنة. ولكننا واصلنا مسيرتنا على عجل واختلطت أشجار الشنان والأثل بالغضى فوق كثبان الرمال. وما هي إلا مدة زمنية محدودة حتى تحول كل ذلك إلى غابة، وأصبحت أمواج الرمال أكثر وضوحاً. وعند الظهر، ومع عودة التوعكات المعوية التي أعلنت عن نفسها في السليل، كنت مستعداً للتوقف مرة أخرى. نمت سريعاً تحت الظل الوافر لشجرة غضى، وصحوت عند الساعة الثانية ظهراً لهطول مطر مفاجئ. وظل كل شيء لطيفاً بعد ذلك مع أمطار متقطعة، وعند الساعة الخامسة أحسست بأنني قد استعدت نشاطي بما فيه الكفاية لأواصل المسيرة.

زحفنا بعد ساعة إلى مجموعة من أشجار أثل كمدة؛ لنعسكر بالقرب من القرية. قد أدينا عملاً أفضل قليلاً من عملنا في اليوم السابق، ولكن الظروف كانت كلها ضدّنا، احتفى بنا الأمير المحلي: فارس بن راجس، والذي يناديه أبناؤه بد «الرجل المسن» (۱)، برغم أنه في منتصف العمر وقد بالغ في إكرامنا، وكنت سعيداً مدة بقائي تحت حمايته. إن أعظم إنتاج لكمدة هو نبات «الكرمع» (۲) أو

<sup>(</sup>۱) دعوة الرجل وهو لازال في منتصف العمر بـ (الرجل المسن) أو (الشائب) أو (القحم) أو (أم قحم) عادة منتشرة عند كثير من الناس في شبه الجزيرة العربية، وبخاصة في جنوبها، وهذا أمر ليس فيه تجريح أو احتقار أو ما شابه ذلك، وإنما اعتاد بعض الناس أن يطلقوا مثل هذه العبارات على الوالد أو العسم أو غيرهما، وبخاصة بعد ظهور الشيب عليهم، وبعد أن صار لهم أولاد وبنات وربما أحفاد. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) ويسمى هذا النبات الكرمع، وهو نوع من الثمر الذي يطرحه شجر الأثل، ولونه وردي، ويستخدم في دباغة الجلود. مقابله مع مسبارك الدوسري، أحد طلاب الدراسات العليا في قسم التاريخ بجامعة الملك خالد. (ابن جريس).

«توت الأثل» إذ يكثر الطلب عليه كمادة صابغة. ولكنه أصبح لعدد من السنوات المتتالية، فاشلاً كلياً أو جزئياً، ربما بسبب الجفاف. كما يُزرع هنا الشعير والشوفان معاً، ويصنع الخبز المحلي من خليط منهما معاً. القرية نفسها صغيرة، ولكنها مدمرة ومحاطة بسور، مع وجود برج مراقبة على الجانب الجنوبي الغربي. ولا يزيد عدد السكان عن مئة نسمة ولديهم عدد كبير من الآبار التي يكون الماء فيها غزيراً على عمق عشرين قدماً، وهي أكثر ما تكون حفراً واسعة الفوهات أكثر منها آباراً. مع غياب أية دلائل بناء في هذه الحفر. توجد مبان قليلة إلى جانب القرية في مزارع الأثل المبعثرة، والتي تغطي مساحة واسعة. أما مزارع النخيل التي كانت واسعة الانتشار نسبياً في السابق؛ فهي في حالة يرثى لها. ويؤرخ برج مراقبة محطم على الجانب البعيد من الواحة لفترة مجاعة طويلة، لم تترك شيئاً يأخذه الأعداء. وخلف هذا البرج يقع مستنقع مياه أمطار يبدو كأنه يحيي الأمل لحدوث أشياء أفضل في المستقبل.

بيننا الآن وبين طريق وادي المنطقة الحقيقي سهل رملي عظيم، كأنه بحر متلاطم الأمواج، مطرز بأشجار الغضى، وتعترضه على مسافات متباعدة منخفضات ضحلة من الصخر الرملي. وتندمج تخوم طويق عند الجنوب البعيد في الأفق، مع آبار القرية (۱) تختفي خلف أحد المرتفعات على مسافة رحلة يوم. يبرز أمامنا شريط نحيل طويل أسود من النخيل وأشجار الأراك الذي تستخدم أغصانه الحادة المذاق سواكاً لنظافة الأسنان عبر شبه الجزيرة العربية (۲).

<sup>(</sup>١) زرتها سنة ١٩٤٨م. (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) تؤخذ الأسوكة من جذور شجر الأراك وليس من أغصانها. (ابن جريس).

اقتربنا، في بطء، من ضواحي الواحة، وعبرنا مزارع محطمة ذات نخيل وأثل غير متناسق، ووصلنا إلى أولى القرى، وهي قرية الشرافاء التي سبق لي أن تحاشيتها في رحلتي الأولى (١)، حيث تجمع مواطنو الوادي آنذاك لمنع تدنيسها بواسطة كافر (٢)، غير أننا عبرنا الواحة المعوجة للقرية هذه المرة، لأن خبر حضورنا لم يكن معلناً، وكانت القرية محطمة تنتشر فيها قطع صغيرة من مزارع الشوفان. واصلنا السير بعدها، وسط القرى، مع وجود الزخم الرئيس لمزارع النخيل على يميننا بعيداً قليلاً من الطريق، تحت كثبان الرمال التي كانت تنتظم على الجانب الأيسر للوادي. تبلغ المسافة من قرية الشرافاء إلى قرية اللدام، المستوطنة الرئيسة، حوالي ستة أميال. وقد قطعناها بلا حوادث تذكر لنتوقف عند قلعة برزان، حيث يقيم الحاكم.

كان اليوم يوم جمعة وقد انتهت صلاة الجمعة قبل قليل. وكان سعد بن ناصر ابن معمر - وهو سليل بيت إمارة جاء منه ذات يوم العديد من أمراء المناطق تحت قيادة ابن سعود - يشرف على مجلس محكمته الأسبوعي العادي. جلس وبجواره

<sup>(</sup>١) الشرافاء: هذه القرية بداية حواضر وادي الدواسر من الجهة الشرقية للقادم من جهة الرياض. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) وهذا التصرف من قبل سكان هذه البلاد، وعدم رغبتهم أن ينزل بلادهم رجل كافر يدل على كرههم للكفار وعلى معرفتهم أنهم يدنسون أي موطن ينزلون به، وهذا الإحساس لم يكن عند سكان بلاد الدواسر فحسب وإنما ظاهرة قد تكون عند كثير من سكان شبه الجزيرة العربية، وفيلبي وغيره من المستشرقين يعرفون ذلك ويدركونه، حتى إن بعضهم أعلن إسلامه صورياً من أجل دخول بعض المناطق في شبه الجزيرة العربية مثل: مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما، وذلك بهدف الاطلاع والدراسة لبعض الأمور التى جاؤوا من أجلها وأعلنوا إسلامهم كذباً لتحقيق أهدافهم ومقاصدهم.

للمزيد من الاطلاع انظر: روبن بدول. الرحالة الغوبيون في الجزيرة العربية. ترجمة عبدالله آدم نصيف (الرياض، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م)، ص٣٣ وما بعدها، جاكلين بيرن. اكتشاف جزيرة العرب خمسة قرون من المغامرة والعلم، ترجمة قدري قلعجي (بيروت: دار الكاتب العربي، د.ت) ص ١٨١ وما بعدها. (ابن جريس).

كبير العلماء: سعد بن عتيق. وانتظم من حول المجلس كل الأعيان في قريتي اللدام ومشرف، لقد استقبلنا الحاكم الذي تولى مهام الوظيفة منذ حوالي ستة أشهر بكرم كاف. لا نعرف إن كان يعلم أولاً بوصولنا إلى السليل، فقد تركنا نحس بأن ظهورنا في المنطقة، لم يكن متوقعاً. فقد سألنا أثناء ما كانت فناجين القهوة والشاي تدور، عن كيفية تمكننا من النجاة من مخاطر الربع الخالي التي أدى فيها خاله إبراهيم بن معمر دوراً رئيساً في تنظيم رحلتنا من البداية في الهفوف وكان معنا تابعه الأمين سعدان الذي يعرفه الأمير؛ ولذلك كان من الضروري أن يكون صديقاً لنا، ولكنه كان رجلاً ذا شخصية مـتضجرة. يبدو لنا وكأن سحابة باردة قد حلَّقت فوق سماء المجلس، والحقيقة السائدة تبدو واضحة في حبل الصمت من جانب كبير المشايخ. لقد تقلد سعد بن عتيق الوظيفة نفسها هنا عام ١٩١٨م حينها لم أقابله شخصياً ولكني أحسست بالقوة الكاملة لعدم قبوله التي من الممكن العفو عنها. ومن ذلك الحين يبدو وكأنه لم يتعلم شيئاً ولم ينس شيئاً. لقد زال الضغط الذي جثم علينا لحظة انسحابه، ثم تبع بقية الأعيان المحليون خطاه. وبعدها أمر الأمير بطعام وافر لضيوفه فقد أحضروا لنا التمر مع قحفة الحساء، لوقف ضربات الجوع، إلى حين إعداد العشاء، الذي دعينا إليه عند الساعة (٤,٣٠) لقد تم إحضار طبقين كبيرين من لحم الضأن والأرز ووضعا على الأرض كان أحدهما لفريقي وكان الآخر للأمير وتابعيه.

شاورني الأمير، في هذه الأثناء في الخيار بين السكنى داخل القلعة، أو في خيام خارج الباب الرئيس. وقد اخترت الخيام للحرية الكبيرة التي سأنعم بها وسرعان ما أقيم معسكرنا هناك. تمكناً من الإحساس بالراحة نسبياً، برغم تتابع

الأمطار من حين لآخر وهبوب العاصفة الرملية الحادة السريعة في فترة ما بعد الظهر. وقد آثرت التحفظ وتأجيل متابعة ملاحظاتي للنجوم إلى ما بعد منتصف الليل حتى لا يكون هنالك مَنْ يتشكك في أفعالي.

تجولت بحرية في اليوم التالي بمفردي بلا مضايقات من أحد. لقد جذبت انتباهى هضبة صغيرة منعزلة (١)، في وسط الوادي، مقابل مشرف. كان ارتفاعها حوالى خمسين قدماً، مكوّنة من طبقات من صخر رملي أحمر مصفر تخفيها طبقة طمي، (سلت) وحصى تساقطت من الأعلى كان سمكها حوالي (٢٥) قدماً وتضطجع في استرخاء فوق الحجر الرملي. إلى جانب حجارة خشنة وضعت في قالب طموي وردي طري، مع وجود كتل كبيرة من الصخر في حجم ضعف رأس الإنسان. لقـد سقط العـديد من الحجـارة، بفعل الرياح والأمطار، من الواجـهة الخارجية لهذا الطابق العلوي، مخلفةً سجل وجودها فيما خلَّفته من قالب كلسي. كما توجد مياه في بئر قرب ناحية الزاوية الشمالية لقرية مشرف، وذلك عند عمق أربعين قدماً، والبئر مبطنة ببناء من حجارة رملية حتى عمق خمسة عشر قدماً، وبعدها يختسرق البئر الصخر الرملي الوردي الصلد. تقع إلى الجنوب من مشرف بركة لمياه الأمطار، بينما إلى الغرب من قرية اللدام التي ليس لـها سور ولا بوابة من هذه الناحية توجد بحيرة منتظمة. كما تحتل المقبرة المسافة الواقعة بين المدينتين التي تخترقها عدد من مسايل المياه تنتهي كلها عند هذه البحيرة التي لا يستعمل ماؤها للشرب.

<sup>(</sup>١) تقع هذه الهضبة في شمال غرب قصر مشرف بوادي الدواسر وتعرف حالياً باسم (القاري). (ابن جريس).

لقد قمت بزيارة سوق مشرف قبل قفولي عائداً للمعسكر، والسوق عبارة عن مكان واسع نسبياً ومكشوف وتحيط به المتاجر المألوفة الشكل في القرى النجدية. لا يبدو أنها تعرض شيئاً يثير الاهتمام، غير أن النظرات الصامتة العابسة والنظرات المتجهمة للتجار والمتسوقين تفيد برفضهم وجود غريب في وسطهم. ظهر السر من جراء هذا حين عودتي للمعسكر، فقد أمضى القاضي سعد ليلته يرسم طرقاً ووسائل ليجعل من نفسه شخصاً غير موافق. ودعا أتباعه إلى مقاطعة معسكرنا. كان لهذا التصرف النتيجة السعيدة غير المتوقعة ألا وهي حجز الجمهور الفقير بعيداً عنا، ولكن ذلك أصبح أمراً أكثر خطورة حينما أبلغني الكشافون التابعون لي بأن محاولاتهم للحصول على دليل كفء للمسيرة إلى بيشة قد تم تثبيطها بوساطة المنطقة نفسها. ذهبت إلى الحاكم الذي حمل على عاتقه فوراً تأمين أحد رجاله الخاصين لمرافقتنا، وحين عودتي إلى خيمتي سررت عند ما عرفت أن ابن معدي قد وجد وأحضر لي معه أحد رجال قبيلة قحطان ويدعى حسن، يزعم أن لديه الخبرة الضرورية عن البلاد التي ستقابلنا.

عرض الأمير -وفي كرم- أن يمدنا بكل احتياجاتنا التي نرغب، غير أننا كنا قد حصلنا على ما نريد من التجار المحليين الذين -عند امتناع أوَّلي للتعامل معنا- تأسفوا على نكران الذات. هذا؛ وتقدموا -بلا قليل من الطمع- لمساعدة الزوار غير المرغوب فيهم؛ للتخلص من بعض نقودهم! كنا قد أمّنا لأنفسنا ما يكفي من البن وقشور البن، الذي يصنع منه شراب شبيه بالشاي في كل أنحاء جنوب البلاد، من قرية السليل، السوق النجدي الرئيس لتجارة البن اليمني، ولكننا الآن وضعنا ضمن بنود حسابنا وفي مقدرة على مستوى متحرر جداً بعد حرماننا

الأخير، أرزاً ودقيقاً وسمناً، وتمراً وشاياً وتوابل مختلفة – قرنفل، وقرفة، وزنجبيل –. كما قمنا أيضاً بشراء أدوات المطبخ بدلاً عن تلك التي أرسلناها مع مجموعة الرياض من نايفة. كما استطعت حتى استبدال زجاج الساعة، وأن اشتري صندوقاً خشبياً لحفظ الأجهزة الجيولوجية وحفظ عينات أخرى يمكن جمعها أثناء الطريق.

لقد كان من حظنا بحق، أننا شغلنا أنفسنا تقريباً منذ قدومنا في جمع كل ما نحتاج إليه، ذلك لأنه، في صباح يوم (٢٠) مارس، حينما كنا على أهبة مواصلة مسيرتنا، أعلن التجار المحليون، بعد بيعهم لنا مسبقاً كل ما نحتاجه للرحلة، أنهم وبتفاخر لا ضرورة له لن يبيعوا لنا بعد الآن. لقد فكروا بلا شك، ملاطفة الضمائر غير المرتاحة، التي أمضت الليل تتأمل في إعبجاب أداء يوم طيب، أو لعله لا أكثر، ربما إشارة استرضاء لمحرض دعا لمقاطعة غير ناجحة. على أية حال، كانت لدينا رغبة ضئيلة للبقاء بينهم مشلما كانت لهم الرغبة، لتعطيلنا. دعانا رجال الأمير إلى إفطار ممتاز من الرز والتمر، وبعدها قمنا بوداع مضيفينا الكرماء وامتطينا دوابنا للمرحلة التالية من رحلتنا.

مررنا بأطلال حويل<sup>(1)</sup> أثناء سقينا للجمال في طريقنا عند بئر مغيرة، حيث كما يقول دليلنا إن مجموعة من الباحثين قد اكتشفت كنزاً مخبئاً من النقود في السنة السابقة. توقفنا لبرهة عند بركة مياه أمطار تقع بين بلدتي آل معني وآل عويمر لملء قرب الماء وسرعان ما أحاط بنا جمهور من أناس مسالمين فضوليين من بينهم

<sup>(</sup>١) حويل: هضبة صغيرة تقع حالياً جنوب إدارة التعليم بوادي الدواسر. (ابن جريس).

عدد من السيدات الجميلات الجريئات إلى جانب مجموعة أطفال مزعجين. صعد إلى وسط هذا المسرح سريعاً جندي سابق في الجيش النجدي، عاد لتوه من فترة خدمة في جدة، حيث لم يكن فقط معتاداً على رؤية الأوروبيين بل سبق له معرفتي شخصياً. كان من الواضح أنه فسرح باللقاء الثاني بيننا وقام زملاؤه القرويون، لتخفيف فظاظة المدن الكبيرة، بتوديعنا وداعاً عاطفياً من أطراف الوادي. كانت آخر مستوطناتها، الفرعة إلى يميننا، حين دخلنا سهل حزم الطيني، الحصوي، الواسع، متجهين ناحية الروابي المبعثرة التابعة لبني مصيقرة وبني سراًن.

تسمى الصحراء من هنا، وإلى وادي بيشة، «المهمل» تمتد طريقنا فوق أرضية حجرية من فتات صخر رملي تتخلله على مراحل خطوط أو تجمعات رملية، تنمو عليها بعض من شجيرات وحشائش صحراوية مثل النصى والعلقاء خاصة في الدروب الرملية، كما ينمو الرمث والعرار في ترب أخرى مع مشاهدة الضب، مستلقية في حرارة شمس ما بعد الظهر، وانطلاقة أرنبة برية من شجرة، يلاحقها -بلا فائدة- كلبان من كلابنا السلوقية، أحد هذين الكلبين «عقفاء» جاء معنا من الربع الخالي، بـينما انجذب الآخـر، وهي كلبة بيـضاء جمـيلة، في بلدة اللدام، وصل كلاهما إلى مكة معنا، ولكن الظروف المتغيرة هناك لم تـناسب أياً منهما. مات «قطنة» العام التالي خلال غيابي في انجلترا لقضاء الصيف، بينما جذبت «عقفاء» زوجاً جميلاً من جنسها لتكون إقامته معي، ووضعت ستة جراءٍ جميلة، أطلقت عليها أسماء مختلفة لآبار الربع الخالي، قبل توزيعها على أصدقاء مختلفين في جدة. ماتت عقفاء عام ١٩٣٥م، أثناء غيابي بعد إجهاض بدا أنه مفاجئ وحطم صحتها تماماً. وحاول زوجها ضبيان، عزاء نفسه، بعد أن سلبه الموت زوجه، بالخروج في استكشافات ليلية ذات طبيعة كريهة إلى أن التقط عن

قصد قطعة من لحم معالجة، بمادة الاسترخنين ومات، وبعد سلسلة من التشنجات العنيفة في وجودي. إنه ليس من الأشياء الحسنة الاحتفاظ بكلاب الصيد في المناطق الحضرية، لأنها لن تكون أبداً سعيدة وستعتاد على اكتساب عادات سيئة مثل البحث عن الطعام.

انجرف مجرى الوادى، تدريجياً، عن مسار طريقنا ناحية الغرب، ومن خلفه رمال نفود الدحى(١)، المرصع بالقمم وأحياناً بالمرتفعات والسلاسل الجبلية، ويمكن رؤية جبال الهضب خاصة، والتي قد رأيتها في عام ١٩١٧م، من ناحية الشمال وعلى فترات ومن على بعد، ربما تكون من حجارة رملية حمراء، كما قال دليلنا، الذي يعرفها جيداً، لأنه خدم خلال الحرب العظمى في العلا، على خط سكك حديد الحجاز، فهي في مظهرها العام شبيهة جداً بالصخور، أو الجروف في ذلك المكان، ومثلها، فإنها ممتلئة بالكهوف. ولم يقترح أن هذه الكهوف قد أقيمت بفعل إنساني. كان المنظر الهندسي متموجاً قليلاً على اليسار، وهو عبارة عن خلاء صخري، مع وجود مرتفعات منخفضة من حين لآخر وهضبات مرتفعة. كان وقت ما بعد الظهر ساخناً كما يتمناه المرء، وكانت العلامة الوحيدة الأخرى، في ذلك الخلاء لوجـود إنسان خلال مـسيرتنا، هي رؤية مجـموعة من تسع جـمال، أمامنا، جاهدة نحو الغرب، يظن حسن أنهم قد يكونون أصدقاءه العائدين إلى تثليث، ولكننا لم نتحقق من تعريفه لهم لأننا توقفنا عند الساعة الخامسة مساءً في حمى شجرات سمر، على مسافة أقبصر قليلاً من موقع العلامة المميزة لبلدة أبرق المقاريب (٢٠)، بينما تكون الفرقة الأخرى قد واصلت سيرها خلال الليل البارد.

<sup>(</sup>١) نفوذ الدحي: منطقة تقع شمال وادي الدواسر بحوالي (٢٠٠) كم تقريباً. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) وهذه البلدة تقع جنوب غرب وادي الدواسر. (ابن جريس).

تتبع قبيلة قحطان جنوب بيشة، أميرها مترك بن عشق بن شفلوت الذي تتمركز رئاسته في منطقة تثليث. كان فيصل بن حشر من أشجع الفرسان القدماء في شمال قحطان في هذا الوقت، وقد كان لمدة طويلة من المساندين الأساسين، والأصدقاء الشخصين للملك. والذي مات -لأسف الملك الشديد- أثناء قيامنا بهذه الرحلة. ورث ابنه خالد -وهو شاب لطيف، وعلى وجهه ندوب الجدري، وله أنف معتدل بارز- كل الألقاب التي كانت لأبيه وانضم إلى رجالات الحاشية. بدأ النفوذ لرؤساء القبيلة المؤثرين يتضاءل بسرعة خلال هذه الأيام كلما امتدت إدارات الحكومة المركزية لتغطي كل الدولة.

صحونا مبكراً قبل فوات الأوان بعد قضاء ليلة باردة بالمعسكر، انخفضت فيها درجة الحرارة إلى (٥٥) درجة فهرنهايت، وتحركنا قبل الساعة السادسة صباحاً ونحن نسير على مسافة قصيرة وقصت راجلاً بقطع المسافة القصيرة التي تفصلنا عن سلسلة أبرق المقاريب المنخفضة. شاهدنا على الطريق آثار ذئب كان يدور حول المعسكر أثناء نومنا. جلست على ركام من الحجارة على القمة الجنوبية أطيل النظر لخلاء الصخري وإلى الكثبان الرملية للصحراء، وإلى الجبال المحترقة حولنا، في باكورة صباح أول يوم بارد صاف من أيام الربيع (٢١ مارس)، تهب خلاله نسائم شرقية. يبعدنا هذا الموقع حوالي (١٩) ميلاً من منطقة وادي الدواسر التي حبالطبع لا نرى منها شيئاً. برزت على البعد، من ناحية الشمال الغربي كتلة جبال الهضيب، معلّمة الموقع الأول لحوض حجلة المختمية (١١) العظيم الذي تصب

<sup>(</sup>١) حجلة المختمية تسمى أيضاً (هجلة المختمية) وهي تقع في الجهة الغربية لوادي الدواسر. (مقابلة مع مبارك محمد الدوسري، طالب الدراسات العليا في قسم التاريخ، جامعة الملك خالد) (ابن جريس).

فيه أودية عظيمة مثل تثليث، وبيشة، ورنية، كل مياه سيولها متى وجد فيها ما تصبه من الماء. يمتد من ذلك الموقع ناحية الشرق نفود الدحي الواسع، إلى الشمال من وادي الدواسر. وتشمخ من هنالك إلى نقطة الشمال، كأنها ناهضة من خلاء رملي، كل من السلسلة الضخمة للسوادة، وهضبة الدواسر الجمبة. وإلى الخلف، وشمال الجمبة برزت كتلة العبيد السوداء وعلى يمينها جبل صبيحاء بينما شمخت هضبتا مريكيز السوداوان كحارسين في وسط كثبان برسع الرملية في خلاء الدحى.

يقع ناحية الشرق ذلك السهل المنبسط الذي عبرناه بالأمس، بينما اكتظ الوتر الممتد من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي بخليط من تلال صخرية وهضاب بني مصيقرة، مرتبة في خطوط ثلاثة من جهة الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، تبدأ على بعد حوالي ميل واحد وتتجه نحو البعيد مع أرض مرتفعة بعض الشيء ناحية الجنوب الغربي من موقعنا، كما ظهرت أجزاء من جبل جويل بعيداً إلى الخلف، ناحية الجنوب، وتقع إلى الخلف من بني مصيقرة، ويلي ذلك، إلى الجنوب الغربي، تل المسماة المزدوج مع وجنود ركام من حجارة على قمته تتجه إلى أسفل، حيث السهل الرملي العريض الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يصرف كل مياه هذا الجزء من عمر المحمل ناحية الجنوب الشرقي، حيث عمر الفاو الذي يخترق جبال جنوب طويق. وتخترق سلسلة بني سنامة من هذه النقطة إلى الجنوب الغربي، مع وجود جبل أم خرق (۱) الذي يمتد في وسطها من جانب إلى الجنوب الغربي، مع وجود جبل أم خرق (۱) الذي يمتد في وسطها من جانب إلى آخر، بواسطة سمة كه فية مدهشة، اشتق منها اسمها، وأخيراً يعترض طريق

<sup>(</sup>١) أم خرق: جبل يقع بالقرب من سلسلة جبال بني سنامة بوادي الدواسر. (ابن جريس).

تقدمنا، وفي اتجاه غربي، توأم جبل الجزلاء الذي يسمى أحدهما «البيضاء»، والآخر «السوداء»(۱).

امتطینا، أنا وحسن، دوابنا مع بقیة الفرقة، بعد هبوطنا من الركام إلى السهل على الجانب البعید لأبرق المقاریب. نواصل مسیرتنا فوق سهل رملي من صخور رملیة حمراء إلى جانب مساحات رملیة مبعثرة، ینمو فوقها قلیل من عشب الثمام وبعض شجیرات من الرمث، وتحلق فوقها أعداد كبیرة من فراشات الكبریت، وفراشة السیدة الملونة. وامتد أمامنا بعد فترة شریط كوارتزي، من مجموعات من الحجارة الرملیة الصعبة، ثم اخترقنا على بعد ستة أمیال من أبرق المقاریب مجری الموسامه الواسع الرملي، لندخل المنحدرات السهلة ولكنها وعرة بالنسبة لأرض الجزلاء.

سرعان ما توقفنا، بعد ذلك، عند مجموعة من أشجار الطلح لتناول الطعام، تكونّت وجبتنا من تمر وخبز، تم طبخها بغير عناية في رمل ورماد (٢)، مع قهوة وشاي ومشروب القشر اللذيذ الذي يعمل من قشور البن، مع نكهة الزنجبيل أو القرفة. خلدنا للراحة لفترة وجيزة تحت ظلال شجرة السمر. كان الجزلاء منطقة منخفضة، متموجة، ذات قمم سود من صخور تشبه الإردواز، مترتبة على حافاتها إلى أعلى، مع منخفضات متكررة. يوجد بئر غزالة (٣) -كما أشار حسن-

<sup>(</sup>۱) جبل الجزلاء، يبعد حوالي (۲۰) كم غرب جبال بني سنامة ببلاد الدواسر. (مقابلة مع مبارك الدوسري) (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) وهو ما يعرف بقرص الرماد أو بالقرص فقط، وأحياناً يطلق على هذا النوع من الطعام خبز (الملة). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) تقع هذه البئر على حدود قبيلة الدواسر مع سبيع من جهة الغرب، وتسمى حالياً (الشقيب). (ابن جريس).

بعيداً ناحية الجنوب الغربي، حفره منذ القديم، رجال قبيلة الدواسر، وذلك عند الحدود الجنوبية لسلسلة الجزلاء ولكن تعرض للتخريب بعد ذلك بواسطة لسلوم. ونضب هذا البئر منذ ذلك الحين بمياهه المالحة التي كانت -في أحسن الظروف-توجد عند عمق أربع إلى خمس قامات مثل بئر جرير الجنوبية الواقعة خلف مرتفعات جبجب التي تقع مياهه المالحة على عمق ثماني أو تسع أقدام. لا توجد بئر أخرى في ممر المهمل الذي لا يوجد فيه ماء الآن، فهي أرض لا يملكها أحد من البشر تقع داخل حدود الدواسر، ولكنها مكشوفة دوماً للسلوم الذين يمتد نطاقهم من خلفها إلى نجران البعيدة.

يقال إن سلسلة جبال بني سنامة -كما أشرنا من قبل- تشكل كتلة واسعة تبدو ظاهرياً كأنها من حجارة رملية، وتمتد جهة الجنوب الغربي إلى جبل الكلاب ووادي شهمة أو الشهمة المرتة حيث يوجد مرعى الحمض الجيد للبدو. توجد بشر مريغان قريباً من هذا الجبل، وعلى بعد مسيرة يوم واحد (حوالي ٣٠ ميلاً) إلى ناحية الجنوب الغربي، وتعد هي وشهمة نفسها، وجبال الكلاب، وما يحيط بهما، جزءاً من سلسلة جنوب قحطان. تعد بالمثل كل من سنامة، وجويل، وجزلاء، تابعة للدواسر، وتجرى الحدود بين القبيلتين من جبال الكلاب عبر وادي شحمة وعلى امتداد سلسلة جبجب التي نتوقع أن نصل إلى أجزائها الشمالية هذا اليوم.

اتجهت الرياح ناحية الجنوب، وكانت دائماً لطيفة مع زخات عنيفة من حين لآخر، بينما كنا نواصل مسيرتنا فوق هضاب واضحة المعالم من جلاميد سوداء تقود إلى سهل تنمو عليه أشجار السمر، مع تلال بارزة على جانبنا الأيمن إلى مسافة معقولة. حل الحصى الناعم المشوب بكوارتز سريعاً محل الصخر والرمل.

وتقع على يسارنا ناحية البعيد سلسلة جبال سنامة ويتجه كهفها ناحية الجنوب تقريباً، بينما كونت فحوة رملية تسمى الناصفة البقعة الوسطى لمسافة أربعة أميال إلى جنوب الجنوب الغربي. ويجرى الخط العام للجناح الشمالي، لكل السلسلة، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقى تقريباً. تحدثنا أثناء مسيرتنا، عن الجفاف الطويل الذي حل بأرض المهمل طيلة اثنى عشر عاماً أو يزيد. لم تشهد هذه الأرض أمطاراً منذ ليلة السيل العظيم لعام ١٩١٧م، وحتى جاء عام ١٩٣١م وعام ١٩٣٢م عندما هطلت في وادي تثليث أمطار غـزيرة. أشار حسـن ناحيـة غرب الجنوب الغربي، وقال إنه توجد هناك أول مزرعة للبن في جبل حرملة في عسير، ولكن لا تزداد الأهمية إلى بعد التعمق جنوباً حيث جبل خولان وجبال وادعة إلى الشرق منه. كان التساؤل الذي يدور حول حقوق السيادة في هذا الوقت لتلك المقاطعة البعيدة، في مقدمة الأولويات السياسية في الجزيرة العربية، وقد فرض ابن ذلك، أثبتت اتفاقية الطائف (مايو ١٩٣٤م) مطلب السعوديين وأصبحت هذه المنطقة المنتجة للبن، داخل الحدود المتفق عليها للمملكة العربية السعودية.

دخلنا مرة أخرى أثناء سيرنا إلى منطقة ذات هضاب وتلال داكنة، أحاطت بنا من الجانب الأيمن، وقد انتشرت في أنحاء السطح المتوج للبلاد الذي تعترضه سلسلة منخفضة وقطع من صخور زرقاء مسودة، تكاد تكون بازلتية، علماً بأنها قد تكون، على أكثر الاحتمالات، صخور رملية متحولة. كانت هذه السلسلة تسمى البراعيم السود وكان سوادها لامعاً بدرجة كبيرة. كانت الحجارة في مواقع أخرى في لون الزيتون الأخضر المطفي، وقد نحتتها الرياح في نعومة في حجم وشكل أيدي الهاون. كانت بلاداً غريبة، ميتة ذات لمعان، فوق كل شيء يمكن أن

يقف في وجه الرياح المحملة بالرمال. لا يمكن رؤية أية كائنات حية أثناء حرارة النهار، ما عدا الفراشات، وفي مجموعات صغيرة حول الشجيرات والجنبات التي مررنا بها. غير أنه توجد آثار هنا وهناك للظباء والحبارى. تسيل مياه كل هذه المنطقة إلى أسفل، ناحية الجنوب، إلى الجانب الشمالي من وادي بني سنامة الذي -على امتداده- يجري إلى وادي شعيب جبجب، ومنه إلى أسفل إلى وادي شهمة. ظهرت إلى يسارنا وعلى مسافة غير بعيدة، هضاب برقا القطف (۱) وهي صخور داكنة، نصف مغطاة بالرمال المتحركة، وذلك أثناء اقترابنا من الجانب البعيد لجبل الجزلاء، وكان الطريق غير ملائم.

مررنا عبر سلسلة جبلية تلو الأخرى، ومع ظهور علامات باهتة لنباتات الربيع في المنخفضات التي بين هذه السلاسل، إلى أن نفدنا آخر الأمر إلى خارج الجنولاء، إلى حيث السهل العريض المسطح المنحدر في لطف ناحية منخفض شعيب جبجب يدعمه شريط تلال منخفض (بني جبجب) يعبر من الشمال إلى الجنوب. يقع رأس هذا الوادي بعيداً إلى الشمال، في بلاد المهمل في جوار جبل يفيخ البارز المزدوج الرأس، والذي بدا لنا إلى الشمال. توقفنا هنا برهة لأداء صلاة العصر، وأنعشنا أنفسنا بمياه أمطار ممتازة البرودة، وجدناها في بركة صخرية بواسطة أحد أفراد المجموعة.

كشفت سلسلة جبجب أنها ذات كثافة قليلة، وأن صخورها ذات لون أخضر عام، وهو المظهر الملحي الذي لوحظ في وقت مبكر من هذا اليوم. وجدنا أنفسنا

<sup>(</sup>١) برقا القطف: تقع جنوب غرب وادي الدواسر. (ابن جريس).

فجأة -ولدهشتي- في الحوض العريض الرملي لوادي تثليث نفسه، حيث قررنا أن نعسكر تلك الليلة. إنه بلا شك موقع يستحق الدراسة بعناية. وينهض إلى جوار معسكرنا على الجانب الأيمن للوادي رابية مناسبة لونها غريب إذ هو أخضر مسود، ترتفع إلى (٥٠) قدماً، تسمى أبرق تثليث. واصل زوج من العقبان وعدد من آكلات النحل - وقد شاهدنا هذه الأشياء أيضاً في وادي الدواسر - البحث عن الطعام برغم تطفلنا على خلوتها. وقبل ملاحظتي لجرادة منعزلة، كان حسن قد أخبرني أن مستوطنات تثليث قد هاجمتها أسراب الجراد في الخريف الماضي، علماً بأنه لم تظهر أية علامة للجراد بعد ذلك. كان عرض مجرى الوادي في هذه النباتات كان من أبرزها الغضى الرشيق، بينما كانت نباتات الحمض والعشرق والرمث في وفرة أيضاً. لقد غطينا الآن حوالي (٤٧) ميلاً، منذ أن غادرنا قرى وادي الدواسر.

إن وادي تثليث، الذي لم تطأه قدم أوروبي من قبل، هو واحد من أودية غرب شبه الجزيرة العربية العظيمة. وهو أقصى الأودية الجنوبية، التي تلتقي في حوض حجْلاً - أو حجلة المختمية لإكسابها اسمها المحلي الكامل<sup>(۱)</sup> -، أسفل مرتفع الهضيب البارز، لتكون وادي الدواسر. قيل إن هذا الحوض يمتد على مسيرة يوم واحد في اتجاه أسفل الوادي، من معسكرنا، أو أكثر قليلاً، لنقل حوالي ومن قمة تل أبرق يمتد الوادي بزاوية عشر درجات ناحية الشمال

<sup>(</sup>۱) وكما أوردنا في حاشية (۱) ص (٤٦) أنه يطلق عليها أحياناً (هجلة المختمية) بدلاً من (حجلة) وكلاهما صحيح؛ ولهـذا فلن نعدل كلمة هجلة أو حجلة في الصفحات القادمة، وإنما نتركها حسب ورودها. (ابن جريس).

الشرقي لمسافة أربعة كيلومترات، ويستمر بعدها على انحراف (٢٠) درجة، ثم ناحية الشمال الشرقي، ويكون تل الهضيب على انحراف (٣٠) درجة إلى الشمال الشرقي من موقعنا. والغريب في أمر هذا المجرى أنه إلى مسافة قريبة من معسكرنا يخترق سلسلة تلال بني جبجب نفسها، ويشق طريقه مائلاً عبر الوادي نفسه الذي يصب جزؤه الشمالي عند هذه النقطة إلى تل يفيخ على البعد قليلاً ناحية الغرب من نقطة الشمال، بينما يجرى الجزء الجنوبي إلى شهمة، كما ذكر من قبل.

يبدو أسلوب التصريف معقداً بعض الشيء، عند هذه النقطة، وقد قال لنا حسن أن السهل وقبل السيل العظيم لعام ١٩١٧م، إلى الشمال من موقعنا -مكوناً من وادي تثليث وجبجب - كان في الحقيقة شبكة من كثبان رملية مغطاة بالرمث، وغطاء نباتي آخر، حتى جاء السيل وأزاحها كلها، وعلى أية حال، وكما شاهدنا، فهناك شريط طويل من غطاء نباتي يحدد خط وادي تشليث إلى عمق بعيد، بينما يظهر القسم الشمالي لمنخفض جبجب وكأنه لا شيء غير سهل عار مسطح تظهر عليه بعض الروابي وقمتان عائيتان لبني ضلعان ناحية الشمال الشرقي، ومرتفع يفيخ الكبير ناحية شمال الشمال الغربي. تقع بئر مستجد في مجرى جبجب، على مسافة أربعين ميلاً، إلى شمال الشمال الغربي من معسكرنا بينما تقع بئر رديجة، على بعد حوالي عشرة كيلومتراً على المجرى نفسه. وتقع على مسافة عشرة كيلومترات، إلى الشمال الشرقي من رديجة، بئر هتيم في الجزء الشمالي من المهمل. بينما تقع بشر العرجان على بعد عشرة أميال إلى الشمال من بئر المستجد ولكن في صحراء المهمل.

يبدو وادي تثليث بالنظر إليه ناحية الجنوب تجاه أعلى الوادي، كأنه ينحدر بزاوية (٢٠) درجة إلى الجنوب الغربي، إلى مسافة كيلومترين ثم ينحني في لطف،

ناحية الجنوب، بين رواب منخفضة سوداء، بعضها تكسوه الرمال حيث يقف بينها تل الحضا شامخاً على بعد ستة أميال على الجانب الأيسر من المجرى. على حين يقف تل بجاد على مسافة أقرب من ذلك تبلغ ميلين، أما تل بجيد فهو على بعد ميل ونصف الميل. وهما كل ما يمكن تمييزه من علامات لأميــال وأميال. بناءً على ما أورده حسن، فإن أقصى القرى الشمالية التابعة لمحافظة وادي تثليث هي قريته، الكهيف وعلى بعد (٤٠) كم إلى الجنوب من موقعنا، توجد بئر بزيز عند منتصف المسافة إلى قرية الكهيف، وتقريباً في الاتجاه نفسه. وقرية الكهيف حديثة نسبياً، تأسست حوالي ١٩٢٠م بصفتها معسكراً للإخوان. ويقع عدد من القرى فيما وراء هذه القرية وتجاه أعلى الوادي وممتدة في اتجاه جنوب غربي، تابعة لقحطان بالترتيب التالي: النقرة ورئيسها ابن عبود؛ المدينة وبالقرب منها بئر الرين التابعــة لقسم المشاعلة برئاسة ابن حسون، ويبدو أنه رئيس كل هذه القرى، وجاش التابعة لقسم المساردة، مع بعض التلال ناحية الغرب تسمى وجر الحمر وتحتوي على برك صخرية مائية عديدة؛ والصبيخة (١)، مقر ابن شفلوت من عبيدة أو القسم الرئيس لقحطان الجنوب؛ طريب ويحكمها ابن عادي أحد زعماء قبيلة عبيدة (٢)؛ والعرين التابعة لقسم الحرقان (٢)، وأخيراً الحمضة التابعة لقسم مكثر". كما قال حسن، إن

<sup>(</sup>۱) الصبيخة: مقر ابن شفلوت شيخ شمل قبائل عبيدة قحطان، أما عبارة «القسم الرئيس لقحطان الجنوب» فهذا غير صحيح؛ لأن في قحطان الجنوب قبائل رئيسة أخرى مثل: رفيدة، وبني بشر، وسنحان، وشريف وغيرها. مقابلة مع سعيد بن جغشر أحد طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ، بجامعة الملك خالد (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) طريب: تسكنها عدة قبائل ينسب أغلبها إلى آل الصقر من عبيدة، ولهم مشائخهم، ولم يحكمها في وقت زيارة فيلبي ابن عادي المذكور، والصحيح أن آل عادي قسم كبير من قبيلة الجرابيع، والرئاسة فيهم، بل في أسرة آل طمسان الذي يطلق على الواحد منهم ابن عادي. مقابلة مع سعيد بن جغشر (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) العرين: يعرف بعرين بلاد قحطان، ويضم العديد من فروع وفخوذ قبائل عبيدة، ويمثل الحرقان بها نسبة (٧٠٪) من السكان. انظر: محمد بن سعيد النهاري. العرين بلاد قحطان ماض وحضارة. (الرياض: مطابع الفرزدق، د. ت) ص ٨٢ وما بعدها (ابن جريس).

امتداد هذه القرى في الوادي من النقرة إلى الحمضة هو حوالي رحلة يوم ونصف سيراً على الأقدام، ربما حوالي (٣٠) ميلاً أو أكثر. يمر الطريق الرئيس من أبها إلى نجران، والذي أصبح عملياً نتيجة لحركة العربات منذ حرب ١٩٣٤م، عبر واحة تثليث عند طريب ثم يجري إلى الحمضة وهكذا إلى الحصينية على حافة وادي حبونا.

تحدث حسن عن أهالي قرية المشاعلة ذاكراً بأنهم أحسن القحطانيين في فن قص الأثر (١)، وضرب مشلاً بإبل ضاعت وأعادوها من مناطق بعيدة، مثل وسط نجد، أو حتى بعد فترة ضياع امتدت (٢٠) عاماً. يميز القحطانيون الشماليون من عبيدة في الجنوب بالاسم العام الجحادرة (٢)، وكان شيخهم الأكبر خليل بن ناصر ابن عمر، يتمركز في هجرة الإخوان التي تسمى «الرين» في جوار القويعية والرويضة. لقد أشرت من قبل إلى فيصل بن حشر، ومراكزه في منطقة الخرج، والذي تحولت أعباؤه إلى الحفيد محمد بن سحمي وهو رجل في متوسط العمر، له عينان تطرفان في لمعة لم أر مثلهما في الجزيرة العربية. كان فيصل نفسه شخصية فوق العادة، وأذكر أنه، أخبرني أنه لم يشرب الماء طول حياته. كان شرابه العادي هو الحليب، أما القهوة والشاي كرفاهية. أخبرنا حسن أن سعر تكلفة الزواج عند قحطاني تثليث كان حوالي (٣٠) ريالاً بينما في مدن الحجاز يصل ذلك إلى حوالي (٣٠) جنها ذهبياً.

<sup>(</sup>١) ما ذكر عن أهالي قرية المشاعلة في قص الأثر صحيح ومعروف على مستوى بلاد قحطان. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) كان الأفضل إيراد الجملة بهذه الصيغة لتكون صحيحة علمياً: «الجحادرة فرع كبيرة من قبيلة سنحان، إحدى قبائل قحطان، وعبيدة فرع آخر ليس له صلة مع الجحادرة إلا في انتسابهم جميعاً إلى قحطان القبيلة الأم». (ابن جريس).

قمنا بتقويض معسكرنا عند الساعة السابعة والنصف في اليوم التالي بعد أن شاهدنا كل ما نود رؤيته من منطقة تثليث من هذا الموقع، وعبرنا الوادي إلى منطقة تليه تشكل سلاسل ومنخفضات في تتابع متبادل. ويبدو أن المنخفضات قد حملت جزءاً كبيراً من سيل ١٩١٧م لأن بطونها ممتلئة ببقايا ركام، يحتوي على قطع عديدة من جذوع النخل، حملها السيل من المناطق الواقعة في أعلى الوادي. وجدنا أجزاء من بيض النعام عند عبورنا إلى ما وراء الحدود الشمالية للسيل، كانت ملقاة على ممر هضبة منخفضة يكسوها الرمل حول تل بجيد الذي سرنا على حافة جانبه الشمالي لنصل إلى سهل حجري رملي متداخل بين تلال سود منخفضة غير متناسقة المنظر، وإلى عمر نفود معتبر اسمـه «عريقات البجاد» - يقع التل الذي يحمل هذا الاسم إلى حوالي ميلين إلى يسارنا وخلفه على مسافة تل الحضا - أو باختصار العرق. بدأت هنا نباتات العلقا الخضراء في الظهور في قوة وأصبح السهل رملياً أكثر، كلما اقتربنا ناحية الكثبان، والتي دخلناها بالفعل بعد مسيرة ستة أميال تقريباً من موقع معسكرنا الليلي، بدأت الأزهار الصغيرة الربيعية في الظهور فوق السطح في كل مكان نتيجة للأمطار الأخيرة، ولكن إبلنا سارت فوقها في تكبر متجهة ناحية الشجيرات الكبيرة الصحراوية الجافة. كان أكثر النباتات وفرة هو البقل التي تشبه كــثيراً الزهر الموجود في الربع الخالي، وربما كان هو نفسه، ولكن تحت اسم مختلف.

ظهرت، عند هذه النقطة، الحافة الشرقية، للدرب الرملي للعرق من جهة الجنوب وتمتد ناحية الشرق، إلى مسافة ثلاثة أميال، قبل مواصلتها الاتجاه إلى الشمال. برزت بوضوح شجيرات الغضى من بين الكثبان بينما، من حين لآخر، تظهر شرائط أشجار الطرفاء الخضراء معلمة المجاري الصغيرة التي تقوم بتصريف

المياه إلى مجرى تثليث. ويصبح النفود على الحافة الغربية أكثر صعوبة ويبلغ عرضه خمسة أميال على خط مسيرتنا، وكانت المجموعة الأخيرة من الكثبان، متتابعة بعضها البعض، مع وجود مجارٍ عميقة بينها، مما يسبب محنة قاسية على جمالنا مع ارتفاع درجة حرارة الظهيرة. يوجد فيما وراء الرمال سهل واسع، منبسط، يكون حينا رمليـاً وحيناً طينياً مع وجود -من حين لآخر- حجارة مبعثرة وحصا أحمر أو رمادي أو أخضر من الجرانيت مختلطاً مع كتل صخرية شاخصة على هيئة القبب أيضاً من جرانيت مماثلة لما يمكن رؤيته في سهل الدوادمي على البعد ناحية الشمال. ويحف هذا الوادي شريط العرق الذي يتباعد تدريجياً عن طريقنا، تجاه الجنوب الغربي حيناً وتجاه الجنوب الشرقى حيناً بالتوالي، بينما يوجد أمامنا على بعد، خط طويل لجبال سوداء مكونة قاعدة المثلث. لا يوجد اسم محلي لهذه السلسلة، ولكن يعد كل قسم منها وحدة قائمة بذاتها، ابتداءً من الكتلة الجبلية لأبي نعمي (١) في أقصى الجنوب، وقائمة إما على حافة وادي تثليث، أو في أحد روافده، بالقرب من المستوطنات الواقعة أكثر ناحية الشمال. يأتى بعد ذلك وبالترتيب، تجاه الشمال سلسلة جبلية طويلة تسمى جبال الشنخاب مع سلسلة حُبى، حيث يوجد بئر حبية إلى جانب قمة بارزة تقع إلى الجنوب الغربي من موقعنا.

أما جهتنا الغربية فقد كانت مغطاة بتلال بني شاحطة ومرتفعات شوحطة التي تنتهي بقمتين واضحتين، بينما إلى الشمال يمتد جبل الصخرة إلى نقطة تقع على الشمال الغربي من موقعنا. تمتد أصابع من رمال مبعثرة من النفود إلى الخارج داخل السهل على كلا الجانبين، وتنتهي إلى امتداد منخفض مسطح، يقوم بحمل تصريف مياه الجبال ناحية الجنوب إلى تثليث.

<sup>(</sup>١) أبو نعمى: من جبال تثليث المشهورة. (ابن جريس).

يقع مسارنا -بالطبع- فوق سهل مسطح ميت، يبدأ تدريجياً بالتحول إلى سطح حصوى، مع بعض الأحواض الضحلة من حين لآخر، ذات الغطاء النباتي الطازج، كنا نسمح لإبلنا برعيها. توقفنا في أحد هذه الأحواض لمدة ساعة لتناول وجبة الغداء بينما تركنا الإبل تستمتع «بالشمعة» أو الأعشاب الموسمية، التي كانت في أغلبها نبات الحمص الذي يبدو كأنه جاف جداً. لم تكن وجبتنا بحق أكثر فاتحة للشهية، فهي مكونة فقط من التمر، إلى جانب الصنف العادي من المشروبات السائلة المنعشة. كان كل من زايد ومحيميد صائماً هذا اليوم، لقضاء عدة أيام أفطراها في رمضان وقد صاما قبله اليوم السابق أيضاً، وقد كان حسن دليلنا في رفقتهم. كما قد أعلن بعض أعضاء الفريق أنهم سيقومون بقضاء أيام رمضان حينما يصلون إلى رفاهية مناطق الحضارة. انهمك أولئك الصائمون -لقضاء الوقت- بمعالجة أقدام بعض الجمال، والتي بدأت تحس بتأثير الأرض الصخرية التي طرقناها منذ البداية من وادي الدواسر. يسمى الدواء الذي كان يستخدم في علاجها (بالصبر) يبدو أنه يستخلص من لحاء أشجار الطلح التي توظف أيضاً كقابض لبعض أوجاع البشر.

واصلنا مسيرتنا عبر طرق الجمال العديدة المتجهة إلى بئر حبية التي يقال إنها على بعد عشرة أميال ناحية الجنوب الغربي، وتقع هذه البئر بين وادي شنخاب وحُبي. وقد توقفنا أثناء مسيرتنا عبر السهل لأداء صلاة الظهر والعصر جمعاً. كان العرق هنا على بعد ميل واحد فقط على يسارنا، وثلاثة أمثال ذلك على يميننا، بينما بدأت الجبال من أمامنا، وهي الآن قريبة، سلسلة جبلية ضخمة واحدة تمتد من الجنوب نحو الشمال. بدأ سطح السهل يتحول تدريجياً نحو الخشونة كلما

اقتربنا من المصرف الضحل الذي يجري إلى الأسفل على امتداد السلسلة كلها. تكررت فيه آثار وجود الظباء برغم أننا لم نر حيواناً واحداً. كان الغطاء النباتي حلى أية حال وافراً تتخلله وبوضوح شجيرات السمر وعشبة الثمام. إنني وبقدر ما أستطيع القول: إن هذا الوادي ليس له مخرج لأن جانبه الجنوبي تعترضه رمال العرق؛ ولهذا فهو يفيد كمقر للماء وتكوين منطقة رعى مستديمة.

تنجرف السيول إليه من التلال والهضبات البعيدة وفي أودية رملية شبكية شبيهة بالمروحة. تقدمنا بحثاً عن موقع مناسب نقضى فيه تلك الليلة. انتشر الأعراب في اتجاهات مختلفة، بحثاً عن موقع رعى مناسب، وما هو إلاَّ وقت قصير حتى تصايحت كل مجموعة منادية البقية لتتبعها إلى المراعى المثالية. وأثناء الفوران غير المنضبط الذي نتج تبعاً لذلك؛ فقد تتبعت خطى زايد ومجموعته وترجلنا بعد فـترة في وادي بهيج، يـبلغ عرضه (٥٠٠) ياردة، يقع بين هضـبات بارزة لسلسة شوحطة المخضرة بالأعشاب النجيلية وشجيرات الطلح. تركت الفرقة لتستقر في المعسكر وسرت حوالي (٥٠٠) ياردة، لأفحص صخوراً بارزة من الجرانيت الأحمر، ذات مظهر مثير للاهتمام، كونت هذه الصخور دائرة طبيعية، قطرها حوالي (٥٠) ياردة، مكونة من قطع ضخمة ثلاث قطع منها متقاربة مكونة كهفأ مظللاً يتجه ناحية الجنوب. ولا بـد أنه استخدم من قبل الرعـاة منذ عصور سحيقة وقــد وجدت على أحد جدرانه رسماً بدائياً مدمــراً جداً. يمثل رجلاً راكباً جملاً. ارتفعت الصخرة إلى حوالي (١٥) أو (٢٠) قدماً، ونبتت في ثبات شجيرات العبل في الشقوق بين الصخور. وتغطي الموقع مخلفات الأغنام، وكان الكهف وما حوله مأوى لعدد قليل من الخفافيش والسحالي. كان الطقس لا يزال بارداً ولطيفاً بلا رياح صباح اليوم التالي (٢٣ مارس) حينها واصلنا مسيرتنا خلال شبكة من الصخور المتساقطة، وخلال تلال مكونة لسلسلة إقليم بني حبى وإقليم شوحطة. يصعب جـداً تحديد شريط فاصل بينهما. وكان دليلنا حسن، غير قاطع في هذا الأمر. استمر الوادي، الـذي عسكرنا فيه، إلى ما وراء مضيق منخفض للإمساك بالمياه وضخها إلى وادي أصغر يسمى شعيب ختـ لان الذي يقع -بصفة عامـة- عمر حُبي إلى جنوبه وتقع شوحطة إلى شـ ماله. امتـ لأت هذه المنطقة ببطون أودية صغـيرة، أشار إليـها حسن باسم ريضـان حبى وكانت الصخور والهضبات، في معظمها ذات لون داكن أو أسود، بازلتي السمة. كانت الجبال التي تقع فيما يلي سهل ضيق وراء شعيب ختلان ذات لون أحمر داكن عميق، ويبدو أنها مصنفة ضمن تكوين شوحطة. يجرى السهل نفسه إلى أسفل، على يسارنا ناحية مصب شعبيب دويرة وهو قناة معتبرة، علينا أن ندخلها فيما بعـد، وبرز حاجز العرق الرملي، والذي كان أبرز سمة لمسـيرتنا خلال اليوم السابق. انتصب إلى البعيد، ناحية الجنوب، جبل أبو نعمى كمعلم أرضى بارز ومن خلفه تكوين تلى آخر.

كان الوقت قد تجاوز التاسعة صباحاً بقليل، حينما دخلنا وادياً مريحاً في وسط جروف حمر شوحطة، وقررنا أن نتوقف لنتناول الإفطار. انتصبت أشجار الطلح الضخمة كأهرامات صغيرة مقلوبة مرحبة بنا بظلالها لنتقي حرارة الشمس، وانتشر العديد من أعضاء فرقنا في التلال بحثاً عن برك المياه، التي قال حسن إنها منتشرة في هذه الأراضي الجرانيتية. وعادوا ومعهم كميات كبيرة من مياه الأمطار العذبة، بينما رجع حسن الآخر -خر الذيب- بعد مدة من إقامتنا للمعسكر حاملاً

معه صيداً للطهي. فرحنا جداً لرؤية أول ظبي إدمي جميلة وضخمة حاملة بغزال كان كامل التكوين، يبدو أنه كان على وشك أن يولد. أعلن زايد عن نيته الصيام لليوم الشالث على التوالي ولكن رؤيته لحسن وهو يركض خلف الظبي هدّ أركان نيته فالتحق مع بقيتنا في تذوق قطع اللحم الطرية للطريدة التي تم شيها في الرماد، بينما طبخت القطع الأكبر في القدر. كانت شهيتي هذه الأيام -ومنذ أن تخلصت من آثار النزلة المعوية للسّليل- مفتوحة، فإلى جانب الوجبات كنت أحمل معى دائماً خبراً محمصاً بالرماد لكي أتلذذ بمضغه أثناء مسيرتي. يبدو لي أننى كنت دائماً أمضغ. تواصل توقفنا إلى مدى أربع ساعات وإحساسنا بالرفض وعدم الرغبة لمواصلة السير، جهزنا الجمال بعد جهد كبير لمواصلة رحلتنا. لقد قامت معظم الحيوانات بجهد قليل للحصول على الطعام وظلت حول المعسكر، لعلها مستخربة إن لم تكن قد عادت مرة أخرى إلى الربع الخالى! لقد أثر إجهاد تلك الرحلة على قدرتها على الاحتمال، فهي الآن وعلى بعد ثلاثة أيام فقط من آخر موقع شرب لها، ظمآنة ظمأ يمنعها عن التفكير في الأكل. كانت الحرارة نهاراً عنيفة بالطبع، في هذا الفضاء المحترق من صخور ورمال.

لاحظنا، قبل وصولنا إلى هذا الموقع بقليل، آثاراً حديثة لإبل راعية، تابعة لقبيلة قحطان، ومن ثم عبرت الدرب الواضح المعالم الذي يتجه إلى جنوب الجنوب الغربي من بئر حبية، كان هدفنا الخاص هو الوصول إلى آبار ملح التي تقع في طريق مسيرتنا بصفة عامة، وعلى درب مماثل يقود في ذلك الاتجاه – ناحية جهة غرب الجنوب الغربي – . طاردت كلبتنا العقفاء وبشجاعة وبلا فائدة ظبياً وبدا عليها أنها ممتلئة بالنشاط برغم حرارة الجو. إنها -بالطبع - تحظى من وقت لآخر بالركوب على ظهر واحد من جمال التحميل أو الآخر.

لاحظنا بعد فترة ليست بالطويلة منذ بداية مسيرتنا، بعض الآثار لظبي ريم (أبيض) كما رأينا بعد فترة جملاً منفرداً ضالاً عليه وسم أهالي بيشة. كانت هذه المنطقة بوضوح مفضلة لرعي الحيوانات المستأنسة والبرية، وكان هنالك تنوع غير طبيعي للنباتات الصحراوية، ثرية في نموها بصفة عامة، أكثر مما قد توقعنا. مررنا كذلك عبر مناظر مؤثرة لهذه الجبال الحمراء المبعثرة، هنا وهناك، ذات الحواجز السوداء البازلتية. أثرت عوامل التعرية في جانب منها، وحقيقة أدت عملية التعرية بواسطة الرياح والطقس إلى نحت أحد هذه الحواجز حتى برز إلى ارتفاع عدة أقدام، كأنه جدار صناعي يمتد عمودياً على جانب التل من أسفل إلى أعلى.

دخلنا هنا -بالتقريب- في وادي شعيب دويرة، وهو قناة رملية ذات مساحات طينية أو حصوية ينمو عليها في كثافة، نبات الحرمل الدائم الخضرة والذي تجذب أزهاره الجميلة أعداداً كبيرة من فراشات الصخور الكبريتية. تمكنا من رؤية جبال العرق مع اتجاه الوادي وعلى يسارنا، على بعد مسافة ميلين ونصف، ساداً مصب الشعيب والذي نتبعه الآن صعوداً بين ضفتين منخفضتين غير واضحتين. لاحظنا كذلك بعد فترة، آثار سيل حديث جرى في بطن الوادي الرطب، ولكن لا يوجد تجمع لبرك الماء. كما وجدنا بالقرب من المكان نفسه مجموعة من الآبار عددها ست كانت تبدو وكأنها مهجورة منذ زمن بعيد، برغم أن حسن لم يسمع عن وجودها مطلقاً. غطينا ثلاثة أو أربعة أميال في هذا الممر، والذي قال عنه حسن وجودها مطلقاً.

<sup>(</sup>۱) الميثب: أرض واسعة فيها جبال وهضاب وأودية ومناهل، تقع بين محافظتي بيـشة وتثليث، والميثب لا يزال يحتـفظ باسمه القديم السبيعي، صواضع بني بيشة وتثليث، نشـر بمجلة العرب س٣١، ص٣٨٠. (المراجعون).

بأنه جزء من حُبى وليس شواحطة الذي يقع الآن خلفنا. لم يكن رأس المجرى بعيداً حينما برزنا إلى خارجه عند الشاطئ الأيسر، إلى أرض مرتفعة من هضبات بازلتية ذات حجارة مفككة. لاحظت بعيداً ناحية جنوب الجنوب الغربي مجموعة من قمم منعزلة تعرف باسم بنى بسقان أحدها هو زب جلدان اسم يوحي بما فيه الكفاية عن الشكل العام لتل غريب الشكل. إن أعرابي الصحراء على استعداد دوماً لإعطاء أسماء قبيحة لعلامات أرضه. نحن الآن على موقع يمكن اعتباره المجمع المائي بين شعيب الدويرة وشعيب ملح وهو نوع من الممرات يكون بين الهضبات الـبازلتية -وقد غيرنا مسارنا تجاهه ناحية الجنوب أكــــثر مع وجود تلال بني بسقان الواقعة أمامنا تقريباً. لقد بدأت تظهر لنا التلال الرقامية السماقية القرمزية (سماقي) لشعيب ملح نفسه وكان أبرزها أشعل ملح من الجهة الأمامية وإلى اليمين، وسرعان ما وجدنا أنفسنا في قنوات متجمعة لمجاري سيل منحدرة من ناحية التلال مكونة نواة شعيب ملح. توجد عند هذا الموقع مجموعة قبور تغطيها الحجارة إلى جانب نصب تذكارية قائمة على هضبة منخفضة بارزة عند منتصف الطريق، عبر رأس الوادي، كأنها سد لم يكتمل بناؤه.

سرنا مع المجرى، بعد انعطافنا بحدة في اتجاه الشرق، وقد طوقتنا على الجانبين هضبات ترسبية من صخور رخامية وبازلتية، كلها تلمع بألوان بنفسجية تتلالأ على ضوء الشمس الغاربة. ثم وصلنا بعد حوالي نصف الميل، إلى شريط من ست آبار، كلها قائمة على الجانب الرملي من بطن السيل، وكلها، ما عدا البئر الخامسة، كانت مغمورة بالرمال ومهملة. وقد أمضينا الليلة معسكرين حول البئر العاملة الوحيدة التي كان محيط صهريجها حوالي عشرة أقدام عند الجزء الأعلى، وكانت هذه البئر مبطنة إلى مستوى سطح الماء، ببلوكات من الصخر

الرخامي البنفسجي نفسه، الذي كان يلاحظ في الهضبات المحيطة. كانت الحجارة عند فم البئر محفورة عميقاً بفعل احتكاك الحبال عبر الأجيال العديدة، لسحب الدلاء. كان الماء عند عمق (٣٠) قدماً تحت سطح الوادي وكانت مالحة بعض الشيء، ولكنها صالحة للشرب. ويبدو لنا من هذا المكان أن الوادي يجري ناحية الشمال الشرقي لعدة أميال، إلى أن يختفي مجراه في متاهة التلال. وينمو على مسافة قليلة من الآبار مع اتجاه النهر، وعلى الجانب الآخر للوادي غابة حقيقية من شجيرات الحرمل، وينتشر معها نبات المرخ وشجيرات الطلح، كما كانت أسراب فراشات الكبريت تحلق في وفرة كبيرة. كان ارتفاعنا فوق سطح البحر عند هذه النقطة حوالي (٠٠٠٤) قدم وكان من دواعي الفرحة لنا أن نجلس في الوادي موضوع تكلم فيه حسن (خر الذيب) باستمرار، مع اعتقاد بليغ كأي معتنق ملزم في الوجود الحقيقي للعالم التحتي شبه الإلهي، شبه الإنساني وللأرواح، وفي مقدرة الخبراء البشريين على طردها.

ذكر حسن القحطاني أن منطقة تثليث تبعد عن آبار ملح بحوالي (٣٠) إلى (٤٠) ميلاً ناحية شرق الجنوب الشرقي. وتقع القرى السفلى لوادي بيشة ناحية الغرب، وتكون مدينة رنية بعيداً ناحية الشمال الغربي. وتبعاً لقوله، فإن مكة تقع حوالي (٢٠) درجة شمال غرب بئر حبية ناحية الشرق على بعد حوالي (١٥) ميلاً أو يزيد.

هبطت بجوار البئر أسراب من القطاة واليمام في الوقت الذي كنا نتهيأ فيه لمواصلة مسيرتنا. مرتدين عكس اتجاه الوادي إلى المقبرة، ومن هناك نمضى ناحية يسار الطريق الذي سلكناه بالأمس. يبدو لنا أننا كنا نتبع رافداً للصرف، هو واحد من الروافد العديدة لشعيب الملح، أثناء عبورنا عبر التلال والهضبات المنخفضة بصفة عامة. والتحق بالوادي بعد مسافة رافد عريض من ناحية الشمال، من تلال بسقان، ثم استقبلنا بعد قليل منبسطاً عريضاً كالنهر، من ترسبات الجبس، بدا لنا وعلى امتداد طول ميلين كأنه يأتي من جهة الغرب، وفي هذا المكان تقريباً خط حسن الحدود الشرقية للسهل الصحراوي الواسع، وتظهر عليه هنا وهناك تلال وهضبات متفرقة تدعى الميثب(۱).

قمنا بحفظ حبارى داخل كيس أثناء مسيرتنا وهذه الحياة الحيوانية كانت شحيحة جداً برغم أن ساعات الصباح المبكرة كانت باردة بشكل ممتع. انتشرت سحب خفيفة في السماء ولم تكن هنالك رياح. وصل المجرى الذي كنا نتبعه، إلى رأس في ركام لشعيبات صغيرة تسمى «السر»، عبرنا بعدها فوق هضبة منخفضة ومن هناك إلى سهل مرتفع من هضبات وقمم مخططة بخطوط داكنة اللون الأخضر، كانت عبارة عن مجارٍ عديدة للصرف. توقفنا في أحدها (شعيب ريضة) من الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة ظهراً وتركنا الجمال ترعى لتشبع بعد آخر سقيا لها. رأيت في هذا الموقع ثلاثة مسايل الأول عرفناه منذ مغادرتنا الربع الخالي! ولا يبدو أن هنالك حيوانات برغم الثراء الظاهر للمناطق المجاورة، كما كانت شجيرة الوهط المشهورة بأشواكها القوية والكريهة، في وفرة هنا، غير أننا لم نلحظ إلاً القليل منها ناحية الشرق.

<sup>(</sup>۱) الميثب: ماء لعقيل، وهو واد من أودية الأعراض التي تسيل من الحجاز إلى نجد، ويقع بين بـ لاد بيشة وتثليث، ولا زال يحمل الاسم نفسه حتى الآن. ياقوت، معجم البلدان، جـ٥، ص ٢٢١، ٢٤١، فهيد ابن عبدالله السبيعي (مواضع بين بيشة وتثليث) مجلةالعرب، جـ (٥ ــ ٦) س (٣١) (٣١هـ/ ١٩٩٦م) ص ٣٨١. (ابن جريس).

يقف بعيداً، نحو الجنوب، زب جلدان ومرافقوه من تلال بسقان، مكونة مجموعة عرضها حوالي ستة أميال، على الجانب الغربي من مستوطنات تثليث. وتقع على بعد ثلاثة أميال، في الاتجاه نفسه، السلسلة الطويلة لأشقر عجلان وتوجد على قرب منا المجموعتان التوأم الحمراء والسوداء لريدة من ناحية الجنوب الغربي ومن الشمال الغربي بالتتالي، وتتميز الأخيرة منها بتل ذي رأس صغير أبيض مخروطي يسمى العبل ولعله من أصل كوارتزي. تبدو بلاد الميثب كأنها منتزه لكثرة الأودية الشجيرية التي تخترقه، وتحتضن بلاد الميثب قطعة أرض واسعة غرب قرية الملح وشمال بني بسقان. كان ذلك استرخاءً ممتعاً لنا، بعد تعب الصحراء الصعبة الصخرية من خلفنا، وقد استمتعنا بها إلى أقصى حد أثناء تناولنا وليمتنا في وقت الفراغ. كوّن لحم الطرائد الصحن الرئيس لوجبة غدائنا مع حساء لذيذ (المرق) من الأصل نفسه ومقدار من الخبز والتمر، والسمن مخلوطة كلها مع بعضها البعض وتسمى حنيني. وكان نصيب الكلاب أيضاً وجبة كاملة، ولكن الكلبة عقفاء، ذات العقل المدبر، أخذت تلعق نوى التمر الذي لفظناه كما كانت عادتها دائماً في الصحراء، حيث كان نصيبها من الطعام قليلاً.

كان الحديث عن الطعام هو الموضوع الرئيس عندما واصلنا مسيرتنا في وقت مبكر من بعد الظهر. كان اليوم حاراً بعض الشيء ومتجهم بسحب خفيفة ورياح حارة إلى حد ما. في بعض الأماكن تكشفت الصخور التحتية الجرانيتية للسهل، ولكن في معظم أجزائه يكون السطح من طين ناعم ما عدا بعض المواقع التي كانت رملية. بدأت آثار الغزلان تتكرر، وبعد مسيرة ثلاثة أميال التقطنا أول انطباع عن اقترابنا من الحضارة بظهور قطعان ضأن ترعى مع عدد من رؤوس الجمال. وسرعان ما تقابلنا مع ثلاثة رجال ينتمون لفرع سعد القحطاني وتبادلنا معهم

الأخبار. ثم لمحت على مسافة ليست بعيدة خيمة وقطيع أغنام وامرأة ترعاها. كان هذا على ممر فوق هضاب تكسوه الرمال جزئياً يسمى برق الذيعان، وعلى الهضبة إلى يسارنا كانت هنالك بعض البرك المائية في أحواض صخرية طبيعية. اتضح أن هؤلاء الرعاة ينتمون إلى شيت أحد بطون بني سعد يتمركزون عادة في وادي شحمة حول جبل كلاب. كان عليهم على أية حال هجر مزارعهم المعتادة بسبب تقليد ثأر قديم مع أحد البطون الآخرين. إنهم يبدون -بالتأكيد- منعزلين جداً، وبائسين في وسط هذا الخلاء العريض.

ظهرت، على البعد من أمامنا، ناحية البيمين، قمة خشيم الذيب، بينما تطلعنا أثناء خروجنا من ممر برق الضيان إلى الأمام عبر السهل إلى حيث شريط التلال السوداء المنخفضة: أبو عرفة إلى الجنوب من السيدان (۱). توجهنا على امتداد الطرف الشمالي للسهل الأخير، وكان سهل الميثب في هذا المكان صورة طبق الأصل من سهل ركبة إلى الشمال. انتبهنا لضب يقوم بحركة لطيفة للحظات، ثم يهرب لنجاته. أصبح السهل وعراً تدريجياً، وأكثر رملاً، إلى أن دخلنا المنخفض الضحل الممتد شمالاً – جنوباً، أمام تلال السيدان يسمى هذا الوادي غار الشقيحان. ولكنه كان مثبطاً للآمال بالنسبة للغطاء النباتي، حيث كانت شجيراته جافة جداً، ومنفرة، ولذلك عبرناه لنعسكر في غار آخر على الجانب الشرقي من سلسلة السيدان مدركين أن مساء الغد سيطل علينا ونحن ننعم بترف الحياة في بيشة. وهكذا قطعنا (١٠٨) أميال خلال خمسة أيام كاملة من

<sup>(</sup>١) السيدان: جبل أسود يقع في الميشب، وهو من أشهر أعلامها، وما يزال يحتــفظ باسمه القديم. الحربي، منطقة عسير، ج٢، ص, ٨٦٠ (ابن جريس).

اللدام وهذا ليس بالمعدل المرتفع جداً للمسيرة، ولكنه ليس بالسيء إذا اعتبرنا السجل الشاق لجمالنا منذ أوائل يناير.

واصلنا مسيرتنا من المعسكر على درب فوق تلال بازلتية وذلك عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم التالي، بعد ليلة كانت مميزة بالدفء أكثر مما عهدنا منذ مغادرتنا وادي الدواسر. كانت التلال متناثرة أمام الجسم الرئيس لسلسلة السيدان ومن هناك التففنا حول الطرف الشمالي للسيدان إلى فجوة واسعة - عرضها ميل واحد تقريباً - تفصلنا عن الطرف الجنوبي لكتلة بارزة تسمى خشيم الذيب مواجهة لوادي بيشة وتلاله عبر سهل واسع. تتواصل مسيرتنا التي تتجه تدريجياً ناحية الشمال الغربي، نحو هذا اللسان الأرضى الذي يقع فوق سهل واسع متموج من رمال شاحبة، به شجيرات قليلة منخفضة ومتباعدة. من بين هذه التلال يقع كل من أنبك، وأضرس (١) ذات الهضبة السوداء على جهة اليمين، على الجانب القريب لسلسلة خشم الذيب. بينما شمخت إلى مسافة نحو الغرب، قمة منعزلة تسمى عرفجان على الطريق المباشر للروشن، عاصمة منطقة بيشة. تبدأ تلال بيشة على مسافة من عرفجان وقد بدأت على شكل شريط لتلال منخفضة، الواحد منها خلف الآخر، متفاوتة الارتفاع في درجات كما يبدو، لتتصل بسلسلة جبل يكل<sup>(۲)</sup> على الجانب القريب للوادي. كان لهذه السلسلة لون أحمر وقمتان بارزتان على هيئة الأنف.

كان هنالك عدد كبير من أشجار الوهط الجافة المنتشرة فوق كل السطح الذي كان يلمع بسبب ملايين النباتات النامية، والحشائش، التي بدأت تظهر نتيجة

<sup>(</sup>١) أضرس: جبل أسود على شكل ضرس الإنسان، يقع في أرض الميثب، بين بيسشة وتثليث. الحربي، منطقة عسير، ج١، ص١٧٥. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) يلا: من جبال بيشة المشهورة. (ابن جريس).

للأمطار. شرع حسن (خر الذيب) في مطاردة لبعض الظباء، رآها على بعد، وعاد ومعه ذكر بديع وكنا قد وصلنا إلى سفح خشيم الذيب واستقر بنا المقام لتناول وجبة الغداء عند بطن سيل شعيب الجاره الهابط من عدد من مسايله الجارية. وينساب على مسافة ناحية الشرق نازلاً، سيل آخر مماثل هو (شعيب كربه) منساباً ناحية السهل من السلسلة نفسها، كان باطنه وإلى مسافة في عمق السهل مكسواً بأشجار الطلح الكثيفة. أوضحت آثار أخفاف الإبل المنتشرة فوق كل هذه المسافة، أن المكان كان منزلاً مفضاً للقطعان أهل بيشة. كانت كتلة خشيم الذيب نفسها من جرانيت أحمر لافت للنظر، واتجاهها العام من ناحية الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وترتفع في المتوسط إلى حوالي (١٠٠٠) قدم فوق سطح السهل، وعلى نقيضها كانت سلسلة أنبك التي تقابلها عبر السهل سوداء في لون الفحم. تشكل سلسلة السيدان الحد الفاصل للماء بين بيشة إلى الغرب، والمصرف الذي يتجه آخر المطاف مع العديد من المسايل على شعب الملح ناحية الشرق. وتعد بلاد هذا السهل الواقعة بين هذين الوادين تابعة للميثب.

مكثنا في معسكرنا منذ منتصف النهار مدة أربع ساعات تقريباً، آخذين الأمور في يسر لأننا كنا تقريباً على مشارف نهاية السير. ظهر أمامنا منظر كامل لنظام وادي بيشة بعد أن التففنا حول الجرف العظيم لخشيم الذيب بعد مواصلتنا للمسيرة. تجري سلسلة جبل ثملا على بعد عشرة كيلومترات ناحية الشمال الغربي إلى ما وراء الوادي وقد اكتسبت اسمها من بئر تقع في مجرى بيشة ناحية شمال الشمال الغربي، ماؤه عذب حلو، كما قالوا، ويوجد عند عمق قامتين فقط. برزت قمة الجفة الضخمة خلف الكتف الأيمن لثملا مع سلسلة منخفضة منسحبة بعيداً عنه في العمق الشرقي البعيد. كما برز العديد من العلامات الأرضية المختلفة بعيداً عنه في العمق الشرقي البعيد. كما برز العديد من العلامات الأرضية المختلفة

ناحية الغرب وكذلك إلى ناحية الجنوب الغربي متوزعة حول مجرى بيشة وهي: مخروط العميد، وتل بني سليم الأسود المنخفض والسلسلة القصيرة لبني جمعور (۱) بقمتيه البارزتين. تطل أمامنا مزارع الجنينة أكثر قرى بيشة انخفاضاً إبان دخولنا منخفضاً ضخماً لشجيرات الحمض الذي كانت ترعى عليه -في تكاسل جمال سود وأخرى بنية سوداء عديدة. انتهى الجزء الأول من رحلتنا ووصلنا بعد مرورنا ببرج مراقبة محطم يقع على يسارنا، إلى الحد الشرقي لمزارع النخيل وحقول القمح المتابعة لقرية الجنينة. قمنا بنصب المعسكر في المجرى نفسه، الذي كانت بعض أجزاء بطنه لا تزال رطبة، ومشبعة بالماء من آخر سيل، وقد أطل علينا ناحية الشرق، قوس جميل لمزارع النخيل. كانت المسافة من هنا إلى اللدام عن طريق المر الذي سلكناه حوالي (١٣٢) ميلاً وقد قطعناها في ستة أيام كاملة من المسير، لم تكن هينة.

<sup>(</sup>١) جمعور: من أشهر جبال بيشة. (ابن جريس).



## الفصل الثاني

## وادي بيشـــة(۱)

لم يزر أحد من الأوروبيين -حسب علمي- من قبل ولا من بعد، هذه القرى السفلى لمحافظة بيشة، لقد استقبلت القرى العليا الأكثر أهمية الكثير من الزوار الأجانب، أولهم ربما كان تاميزيه الفرنسي، عام ١٨٣٥م، ووصل بعد فترة طويلة إلى المكان نفسه كولونيل واخوب، قادماً من ساحل البحر الأحمر، عام ١٩١٦م، أثناء الحرب العظمى. بينما سبقني بعام أو عامين، ألماني مسلم يدعى ليوبولد فايس قادماً من الرياض عن طريق رنية، وهي رحلة مشهورة له عبر أرض كبيرة لبلاد لم تستكشف من قبل، ولم ينشر عنها -فيما يبدو- تقرير كامل. والذي وقع في يدي عن أخبارها هو تقرير بسيط حرره السيد فايس إلى جريدة ألمانية (٢). وللأسف، يبدو أن فايس كان لا يملك الأجهزة ولا الرغبة في أداء الأعمال الجغرافية التي بدونها ستكون أعظم الاكتشافات وأكثرها إثارة خالية بالضرورة من أية قيمة علمية.

<sup>(</sup>۱) وادي بيشة أكبر أودية السراة الشرقية على الإطلاق، ويحتوي مياه منطقة تقدر بحوالي (۲۰۰) كم طولاً، من بلاد الخرمة شمالاً إلى جنوب أبها وخميس مشيط جنوباً. ويعتبر هذا الوادي وادي خثعم، إذ إن معظم البطون القاطنة فيه وفي معظم روافدة هي بطون من خثعم. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفصيلات عن هؤلاء الرحالة الذين وصلوا إلى بيشة قبل فيلبي أمثال: تاميزيه الفرنسي وغيره، انظر: جاكلين بيرين، اكتشاف جزيرة العرب، ص ٢٥١ وما بعدها، غيثان بن جريس (إقليم عسير في عيون الرحالة الأوربيين) بحث منشور في كتاب ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، والموسوم بـ: العرب وأوروبا عبر عصور التاريخ (بحوث ودراسات) (القاهرة: منشورات اتحاد المؤرخين العرب، ١٠٤٠هـ/ ١٩٩٩م) ص ٤٠٩ . وقد أعيد نشر هذه الدراسة في كتاب لابن جريس بعنوان: بحوث في تاريخ عسير الحديث والمعاصر (جده: دار العويضي، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م) ص ١٠٩ . ١٨٣ . (ابن جريس).

ذكر فايس أنه دخل وادي النقيع ورأى نخيل الجنينة على بعد، وهذا لا يبدو أنه من الممكن. كان مهتماً أكثر باللون المحلي بدلاً من التضاريس، ويدعي أنه أول الأوروبيين الذين زاروا هذه المناطق، وهو الادعاء الذي تمكنت من إضعافه بما فيه الكفاية من المعنى المتضمن هنا. جاء فايس مثلي بعد سيول حديثة، ووجد الماء ينساب بالفعل في بعض أنحاء الوادي. وأشار أيضاً إلى حقيقة أنه، في هذه المناطق المحدودية، تتمتع النساء بحرية أكثر، مقارنة بالمناطق الملتزمة في الجزيرة العربية، وأضاف أنه كان من بين التقاليد السائدة في هذه القرى القائمة في الجبال العربية، وأجزم بأن يقدموا للزائر العابر الطعام والمأوى وبعض ألوان المتع غير المقبولة. وأجزم بأن هذا ليس قائماً الآن.

من الممتع في بلاد، كالجزيرة العربية، أن ترى امرأة، والمتعة تكون أكثر لو تجاذبت الحديث معها، في الحقيقة مثل هذه التجربة التي تعد نادرة ندرة الواحة في الصحراء تركت رفاقي للاستقرار في المعسكر بمجرد نزولنا من فوق الجسمال، وذهبت فوراً حاملاً معي شبكة صيد الفراشات لدراسة حياة الحشرات داخل مزارع النخيل. انهمكت سريعاً بجمع الجندب (الجراد) أثناء تجوالي بين أشجار النخيل وعبر مساحات القمح الناضج والشعير عند النهاية الشرقية للواحة. تعمدت عدم الاقتراب من بثر على مسافة غير بعيدة مني ومن حوله عدد من النساء اللاتي وقفن مندهشات، بادئ الأمر، ربما مستغربات لما أقوم بفعله وتدريجياً وفي بطء تقدمن ناحية الجانب البعيد من الحقل الذي كنت مشغولاً فيه. غابت إحداهن في عمق ناحية الجانب البعيد من الحقل الذي كنت مشغولاً فيه. غابت إحداهن في عمق ذلك الشيء كان جرادة وقد قمت بإدخالها حالاً داخل زجاجة الموت التي أحملها. ثم اشتركنا كلنا بعد ذلك في جمع حشرات المزرعة ووجدت أن اهتمامي بالصيادات الحسناوات قد بدأ يؤثر على حماسي بجمع الحشرات.

اجتمعنا عند البئر في حديث عام. إحدى المرأتين كانت شابة متزوجة، ولها صغير متعلق بفستانها ورضيع متعلق بثديها. وكانت الفتاة الأخرى هي شقيقتها الصغرى أيضاً جميلة جداً، صالحة للزواج، ولكنها لا تزال بكراً. وفي أسلوب فطري قادت الأخت الكبرى مسار الحديث، بينما تركت الأخرى حديث بلاغتها لعينيها. لقد أخبرتهما من أين جئت وإلى أين سأذهب، وأشياء متنوعة أخرى. واخبرتاني بدورهما، عن بئرهما ذات الصهريج الواسع غير المبطن، المحمي من الانهيار الداخلي بإطار خشبي عند الأجزاء السفلى الطرية الطموية، وقد تم حفرها بلا تماسك مماثل في الجزء الأعلى، كما أخبرتاني، أن تربة البئر كانت متصلبة كالصخر.

نهضت حينما خطر بذهني أنني ربما قد تجاوزت الحدود المعقولة لهذه المحادثة الممتعة، وعدت مرة أخرى إلى جمع الجنادب ولكن أصرَّت الفتاة الصغرى هذه المرة على مصاحبتي. وقد أثرت ما كنت أجمع من عينات بنشاط ومرح وبحركات رشيقة سريعة، ثم قمنا معاً بجمع بعض النباتات التي عرفتني أسماءها المحلية. نبهني اقتراب موعد غروب الشمس إلى ضرورة العودة إلى المعسكر. ولما عزمت على الذهاب بكلمات وداع صديقة، طالبتني الفتاة في شجاعة بجائزة مقابل ما قامت به من أعمال. ولم تكن معي نقود حينها، ولذلك وعدتها بزيارة أخرى لحديقتها عند الصباح وقبل بداية الرحلة. لقد حافظت على وعدي حقيقة ولكنها لم تف به، برغم أن أختها كانت هناك في صحبة الأطفال. لقد وعدتني أختها بتسليمها الريالات القليلة التي لم أنس إحضارها معي مقابل مساهمتها في إثراء مجموعتي من الجنادب، وبعد لحظات تركت الجنينة بأمل ضئيل جداً أن أراها مرة أخرى.

بمجرد وقوفنا فترة ما بعد الظهر عند خشيم الذيب اتخذت الحيطة بإرسال كل من سعد وابن معدي أمامنا لإشعار أهل الجنينة بقدومنا، تم تأمين حطب الوقود

والعلف حين وصولنا، وكانت غزالة حسن (إدمى أخرى) تحت الطبخ استعداداً لحفلة العشاء التي شاركنا فيها عدد من القرويين. بدأ الطقس يتغير بعد الغروب إذ ظهرت سحب ثقيلة وبرق من ناحية الشمال والجنوب وريح متقلبة عبثت برؤوس أشجار النخيل. كانت السماء صحواً عند موعد العشاء وهدأت الرياح تماماً، وطلع القمر من وراء حدائق النخيل، مكملاً صورة مثالية للواحة. لقد جذب ضوء المعسكر كتلاً من الحشرات والتي وجدها رفاقي مزعجة. وقالوا إن البعوض يكثر في هذا الوادي خاصة في الصيف، غير أنه لا وجود له في هذا الوقت. وكانت فراشات الكبريت في وفرة هنا، كما كانت في كل مكان وعششت مستعمرة كبيرة من الغربان – غالباً ذات الذيل المروحي – فوق أشجار النخيل، يسمونها (سكنى) هنا، غير أنني لم أسمع بهذا الاسم لهذا الطائر في أي مكان آخر في الجزيرة العربية.

يعود أصل سكان وادي بيشة إلى قـحطان من الروشن وهي القرية الرئيسة الواقعة تجاه أسفل الوادي وإلى شهران من نمران أكبر مركز تجاري لقبيلة قحطان ويقع بجوار الروشن في أعالي الجبال. أكبر فخوذ قـحطان هم مجموعة أكلب الذين يملكون الجنينة وقرى عديدة أعلاها(١)، ما عدا، قرية عُصلان أعلى الوادي،

<sup>(</sup>۱) تقع مدينة بيشة اليوم في الجزء الشمالي من الإقليم الجنوبي في المملكة العربية السعودية، وتحدها رنية شمالاً، وأبها والخميس جنوباً، وتثليث شرقاً، والباحة غرباً، كان يسكنها في العهود الإسلامية المبكرة قبائل: خثعم، وهلال، وعامر بن صعصعه، وسلول، وعقيل وغيرهم. ومع مرور الزمن صار معظم سكانها من قبائل شهران التي هي أساساً من خثعم. وبيشة تسمى إلى عهد قريب بالروشن وهو السوق الرئيس الذي تعرف به بلاد بيشه، بالإضافة إلى سوق نمران في بلدة نمران الذي يقام يوم الخميس. وقد التحمت الروشن اليوم بعدة قرى مثل: آل مهدي، والنغيلة، والدحو، ومن سكانها حالياً شهران بفروعها: بني سلول، وبني منبه، والحتارشة، والرمثين، ويسكن بيشة أيضاً بني معاوية، وأكلب، والمحلف، وأفخاذ من سبيع وقعطان. وللمزيد انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان (بيروت: دار صادر، ١٤٨٤هـم، ١٤٠٥ع) جدا، ص ٢٩٥؛ عرام بن الأصبع السلمي. كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من المياه تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: مطبعة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٧٤هـم/ ١٩٥٥م) ص ٢٤٠ (ابن جريس).

التي تتبع مجموعة بني هاجر وهم أسلاف القبيلة التي تحمل الاسم نفسه، والتي انحصرت الآن في محافظة الأحساء وهم يزعمون أن عصكان هي موطنهم الأصلي. أما الروشن فإنها قرية مأهولة بمجموعة أخرى تدعى بني السلول أيضا من أصل قحطاني - ويملك بنو معاوية قرية نمران والقرى الواقعة أسفل الوادي ويتبعون قبيلة شهران.

بلغ عرض المجرى عند الجنينة حوالى نصف الميل، من جانب لآخر، وبه بالفعل عدد من أحواض الجداول عرض أكبرها حوالي (٢٠٠) ياردة وهو حيث عسكرنا. كانت بقية المجرى مغلقة بهضبات الرمال التي تنمو عليها شجيرات الحمض. وتقع مزارع النخيل في الجنينة بكاملها على الجانب المرتفع للوادي إلى جانب العديد من أبراج المراقبة المدمرة المنتشرة بينها. بينما تقع القرية نفسها وهي ذات حجم متواضع في الأرض المكشوفة خلف الجنائن وتمتد في شكل قوس لطيف لمسافة نصف الميل. توجد العديد من شجيرات الطرفاء بين الهضبات الرملية، ولكنها ليست بالكثافة التي تشاهد فيها تجاه أسفل الوادي. لا توجد مزارع نخيل إلى ما وراء الجنينة، ولكن على بعد ميلين إلى الشمال منها تجاه أسفل الوادي توجد أرض واسعة لحقول الشعير، مع أثل مزروع كثيف يلاحظ حول الطلال قصر مهجور يسمى خورقان.

يقع بئر ثملا الذي ذكرناه سابقاً، أسفل خورقان وبعدها يستمر المجرى جافاً إلى حين التقائه وادي رنية عند هضبة تسمى جبل سلي، ويقال إنها رحلة تستغرق أربعة أيام (ربما ٧٠ أو ٨٠ ميالاً) من الجنينة. تتلاقى الجداول المتحدة مع مجرى تثليث في حجلة المختمية. ويقال -وهذا حق-: إن عمق المياه في الآبار، في

الوادي، يرتفع كلما تحرك المرء مع اتجاه أعلى الوادي. يصل العمق في ثملا إلى قامتين فقط، وثلاث قامات في خورقان، وخمس إلى ست في الجنينة، وإحدى عشرة واثنتي عشرة قامة عند الروشن. تنتظم هضبات قليلة منخفضة من صخور سوداء (بازلتية) على امتداد الجانب الأيسر للوادي، مع اتجاه الوادي في الجنينة. بينما تقع سلسلة قصيرة تسمى واغداً على بعد شرق سلسلة الجفر وإلى شمال كتلة خشيم الذيب نفسها. كانت بقية السمات التلية من موقع الجنينة هي نفسه السمات التي أشير إليها أثناء مسيرتنا. لقد أخبرت بأن السيول هذا العام قد استمرت مدة عشرة أيام دون انقطاع وتوقفت حقيقة وبالفعل قبل وصولنا بثلاثة أيام. وهذا سبب التشبع المائي لبطن الوادي فيما يلى معسكرنا.

كانت مسيرتنا لليـوم التالي باتجاه أعلى الوادي إلى الروشن ثرية بما هو جدير بالاهتمام. استيقظنا لصـلاة الفجر قبل الخامسة صباحاً، وتحركنا قبل السابعة سائرين في وسط المجرى. يصعب عليـنا أحياناً التقدم للأمام بسبب كثافة أشجار الطرفاء، غير أننا سـرعان ما صرنا من وراء مزارع نخيل الجنينة وعُـصكلان المنتظمة على الجانب الأيمن متقدمين نحو الشقيقة التي تجـمعت أشجار نخيلها الكثيفة أمام تل بني سليم على الجانب المقابل وعلى مسافة مـعاكسة قليلاً لاتجاه أعلى الوادي. كان الناس مشغولين بحصاد الشعير في بعض الحقول في الوادي على يسارنا وكان المحصول ذا مظهر ثري. تعتمد الزراعة هنا على الري بواسطة الآبار تدعمها سيول موسمية. وتُركت قطعة أرض كبـيرة بوراً لزراعة الذرة الصفراء هذا العام حيث إن الدورة المحلية للـزراعة كانت سنوية. بدت لنا الشـقيقـة وكأنهـا قرية دون نظام، وتوجد بها قصور قليلة مبعثرة حـول حدائق النخيل، بينما قامت قرية صغيرة على

قمة بني سليم مقابل بركة طويلة لماء آسن في الوادي إلى يسارنا. ينتمي الناس هنا إلى أكلب وهو قسم يتبع بني عيسى. وتلاحظ فيما وراء هذا الموقع أشجار النخيل في صف طويل على الجانب الأيسر ويستمر طريقنا عبر مسافة غنية بحقول الذرة الصفراء مع مجموعات كبيرة لأشجار الشار والطرفاء منتشرة هنا وهناك. وتوجد عند نهاية شريط النخيل قرية صغيرة مكونة من عشرين منزلاً تقريباً.

يقع طريقنا تجاه الجنوب الغربي على تل يدعى الخرسعة وسرعان ما دخلنا غابة الطرفاء الكثيفة التي تمتد عبر القرية لمسافة معتبرة. تقع جبال جمعور إلى الخلف على يميننا وعلى مسافة أربعة أميال كما تقف تلال العميد الصغيرة على مسافة ميل واحد، إلى يسارنا من وراء جانب الوادي الأيمن. لا يمكن استخدام خشب الطرفاء لسوء حظ أهل بيشة حطباً للوقود، وبذلك فقد تركت الأشجار لتنمو دون تدخل وهي الآن تحتل مساحات كبيرة جداً كان يمكن تنظيفها للزراعة.

وصلنا إلى مكان معرًى من أشجار الطرفاء بعد مسيرة خمس أميال من الجنينة حيث أقام أحد الأفراد المستشمرين مزرعة نخيل صغيرة إلى جانب أرض كبيرة لزراعة الذرة الصفراء. وكان له قصر صغير هو كل البناء الموجود في الموقع يسمى خيبر. من الممكن رؤية كل القرى التي عبرنا بها من هذا الموقع، بما في ذلك نخيل الجنينة بينما تحدد المنظر أمامنا بتلال قفة الصغيرة التي تطل على نخيل الخرسعة وقرية صغيرة على الجانب الأيسر للوادي. وصلنا إلى هذه القرية بعد عبورنا لغابة كثيفة من الأثل والطرفاء. اعترضت مسطبة منتظمة من الجبس ارتفاعها حوالي حرلها أعداد من أعشاش مبنية من سعف النخيل. وقامت على مستوى الوادي

وبين النخيل قرية صغيرة وبعض صخور جرانيت حمراء كبيرة، وكلها حددت نهاية المنطقة. كان عرض الوادي هنا حوالي نصف الميل إلى الجانب الأيمن الذي برز وكأنه صخرة ذات حجم معتبر.

وصلنا سريعاً إلى انبعاج واسع في الوادي حيث بدأت أشعجار نخيل النقيع وكأنها الطرف النحيل لوتد، وتطور شكلها سريعاً إلى هيئة حزام كثيف من الأشجار داخل المنحنى العريض لجانب الوادي الأيسر. كان هذا أكبر منطقة نخيل عهدناه، علماً بأن قرية الشقيقة ربما كانت ذات أهمية أكثر في مجال حقول الذرة الصفراء. على أي حال لا يبدو أن هنالك قرية ما عدا قصوراً منعزلة عديدة. كان الوادي في هذا المكان ذا عرض معتبر، ورملي بعض الشيء ولكنه كان مغطى بقنوات سيول عميقة متآكلة. كانت هنالك أيضاً، مساحات كبيرة لمزارع الذرة الصفراء، حيث كانوا يقومون بغربلة الشعير بينما كان القمح يشارف مرحلة النضج، ومعظم ملاك الأراضي هم من بني أكلب، من البدو غير موجودين في الموقع وكان أجراؤهم في معظمهم من الرقيق المحردين من أصل زنجي. كانت ضريبة الذرة وهي العشر – عشر أوعشرة كما يقولون هنا – ولكن حقيقة فإن نصيب الحكومة في النوع يثبت بعد التقدير له، وعلى المالك مسؤولية تسليم عدد كذا من الصاعات من الحبوب إلى الرئاسة بالمنطقة، والرجل الأول في هذه القرية يسمى المنبع.

توجد في هذه المنطقة، وإلى مسافة مع اتجاه أعلى الوادي، آبار تتابع على فترات، كل منها يقع تحت شجرة سدر منتشرة وتطل على مساحة متوسطة للقمح أو الشعير. تركنا المجرى على بعد مسافة قيصيرة من حقول وادي النقيع الذي اندفع إلى أسفل جنوباً إلى مسافة لينحنى مرة أخرى بدرجة حيادة خلف حواجز

جرانيتية ليحجب عنا مجموعة من القرى. ويلاحظ إلى يميننا وعلى بعد، الغطاء النباتي الداكن الخضرة لرافد مهم يسمى الثنية (أو وادي تبالة) الذي يجري إلى أسفل، من أعالي الجبال الواقعة ناحية الغرب<sup>(1)</sup>، في طريقه للاتحاد مع الوادي الرئيس في انبعاج النقيع. كما تقع عبره مجموعة السلاسل الجبلية وهي عالية نوعاً ما، وممتدة من جهة الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي من موقعنا، تبدأ عند البرص على اليسار وتنتهي إلى السواده على اليمين. وبين هذين توجد سلسلة ثالثة تسمى محلياً أم فرقين. توقفنا لمدة ساعة تقريباً لتناول الإفطار في السهل الخشن الذي يحتل منحنى الوادي، والذي يبدو على بعد مسافة ميلين عنا من الأمام ومن الخلف وإلى الأيسر، مع سلسلة يلا من الخلف، جهة الجنوب الشرقي، ظهر إلى يميننا شريط طويل من أشجار الأثل من جهة الجنوب الشرقي، إلى الشمال الغربي، ويبدو كأنه بطن لوادٍ قديم مهجور.

وصلنا إلى أرض تحوي العديد من الكثبان الرملية، وصخور جرانيتية مبعثرة بعد مواصلتنا المسيرة تجاه الوادي حينما عاد الوادي شمالاً مرة أخرى بعد انحناءته العريضة جنوباً. ووصلنا بعد فترة وجيزة إلى مرتفع على الجانب الأيسر للوادي

<sup>(</sup>۱) وادي تبالة ينحدر من سروات بلقرن وشمران وما حولها، ويتجه إلى الشمال الشرقي حتى يفيض في وادي بيشة، ويسكن أعالي الوادي قبائل دحيم من بلقرن، وأوسطه قبائل الفزع من خشعم، وأسفله لاكلب، وقد ذكر هذا الوادي في كثير من المعاجم الجغرافية وكتب الأدب والتاريخ. للمزيد انظر: الحسن ابن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٣٩٧هـ / ١٣٧٧هـ / ١٩٧٧م) ص٢٥٨، ٢٦٩، ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٧٩، ٣٤٣، ١٩٧٠ع عبدالله بن عبدالعزيز البكري. معجم ما استعجم. تحقيق مصطفى السقا (بيروت: عالم الكتب، ٣٠٤هـ / عبدالعزيز البكري. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (منطقة عسير) (أبها، ١٤١٧هـ / ١٤١٨هـ) جدا، ص ٢٨٧ ـ ٢٩٣. (ابن جريس).

مكوناً من هضبات جرانيتية وصخور منعزلة. كان بعض هذه الصخور متآكلاً إلى درجة كبيرة وقد نحتته الرياح إلى أشكال جمالية غريبة تشبه النصب التذكاري وجدنا بينها هنا وهناك بعض النقوش – معظمها باللغة العربية – ورسوماً رديئة ليست ذات أهمية.

رجعنا الآن إلى حافة الوادي وأمامنا مستوطنات الرقـيطاء وعطف الجبرة في انبعاج آخر للمجرى. تتكون المستوطنة الأولى التي اتجهنا نحوها أولاً من قريتين متميزتين كل منهما من (٤٠) إلى (٥٠) منزلاً، كلها من طابق واحد عدا اثنين في القرية الجنوبية، حيث كانت بهما غرف عليا وقيل إنهما من أملاك الرئيس المحلى. كما يوجد بالقرب منا، ناحية الشرق، حطام ما يبدو أنه كان قلعة ذات حجم، في وسط منطقة كبيرة من أشجار الأثل، بينما كان طول امتداد مزارع النخيل حوالي ميل ونصف الميل. توحي البقايا المبعثرة للمباني والبيوت في المناطق المجاورة للمقبرة المحلية أن هذه المستوطنة لا بد أنها كانت ذات يوم لها أهمية أكثر مما هي عليه الآن. يفصل الرقيطاء عن عطف الجبرة نسبة كبيرة من أشجار الحمض، ومن حين لآخر يشاهد برج مراقبة مدمر، وتشتهر العطف مع امتدادها الشمالي الديلمي (١) بأنها أكبر وأغنى مستوطنات الوادي. وعلى أقصى مدى يمكنني أن أحكم به، فإن مزارع الروشن - نمران كانت على الأقل متساوية إلى جانب احتوائها على قريتين، على مستوى حفارى تقريباً، ولكن واحة العطف بدت وكأنها مركز زراعي مهم. يمر طريق السيارات، القادم من الشمال عن طريق رنية، من هنا إلى منطقة بيشة علماً بأن حركة السيارات لم تشاهد هنا أثناء فترة زيارتي.

<sup>(</sup>١) الديلمي: قرية تقع شمال غرب بيشة، وجنوب عطف الجبرة. (ابن جريس).

وسوف يكون ظهور السيارات لأول مرة قريباً جداً فيما بعد، في طقس ١٩٣٣م-١٩٣٤م البارد، وتوجد الآن اتصالات منتظمة بهذه الوسيلة بين بيشة ومكة من جهة، وأبها ونجران من جهة أخرى.

كانت أشجار النخيل، حينما اقتربنا منها أول مرة، متباعدة أكثر من العادة، في هذه الأجزاء، بينما توجد في وسطها وفي مساحة معرَّاة، قرية بدائية واسعة، مسورة بسعف النخيل. توجد داخل هذا المسيج عشش من اللبن ذات طابق واحد، كل منها له سور خاص به، فقد كانت القرية في الحقيقة مستوطنة جذابة المنظر في ترتيب أشجار نخيلها، برغم أنها توحي بالفقر. ظهر قسم الديلمي من هذه الواحة أنه أكثر كثافة من العطف نفسها وذلك بعد أن ظهر لنا حين خروجنا إلى مجرى السيل فيما وراء النخيل، غير أنه يبدو محتوياً -فقط على قصور مبعثرة وقرية واحدة صغيرة. كان عمق الآبار هنا كما كان في الروشن حوالى (١١-١٢) قامة.

واصلنا الآن السير عبر مجرى تكسوه شبيرات الطرفاء التي كانت تتخللها مياه السيول التي مازالت تجري بينها في جداول عديدة ضيقة. كان أحدها لا يزال مبتلاً من أثر السيول الأخيرة، غير أن أكبر هذه الجداول كان جافاً. يقع نخيل الدحو إلى الوراء فيما يلي هذا المجرى على الجانب الأيمن للوادي، ويمتد عمق النخيل إلى مسافة نصف الميل، ويدعمه من الخلف مجموعة جميلة رباعية من تلال تسمى الصواير قائمة في وسط سهل رملي جرانيتي عريض. ينقسم الوادي، عند هذه المناطق المحيطة إلى كتل مفككة من رواب رملية عليها نمو كثيف لنباتات الطرفاء والشار. توقفنا قليلاً، بعد مسيرة (١٨) ميلاً من الجنينة قبل الشروع في المرحلة الأخيرة من الرحلة. تقع قرية الدحو خلف حزام أشجار النخيل، على

الجانب الأيمن للوادي، مثلها مثل كل المستوطنات هنا مثل الروشن. كما برزت قمتان لجبل يسمى صدعه إلى البعيد فيما يلي الطرف الغربي للديلمي عبر المجرى كما توجد قمة صغيرة أخرى تسمى معزه فيما يلي حزام نخيل العطف.

بالسير على الجانب الأيمن للوادي، والبالغ اتساعه هنا أكثر من ميل، وصلنا إلى مزارع نخيل الحريرة. وهي مكونة من قريتين صغيرتين في كل قرية حوالي خمسين منزلاً، وتوجد على المرتفع الشرقي. ومثل بقية المناطق تتكون المنازل من دور واحد محاطة بسور. وعلى بعد نصف ميل إلى اليسار تبرز مجموعة متصلة من أشجار الطلح تعرف باسم الحوق، ويبدو أنها تخترق السهل من جوار الروشن، ومن المؤكد أنه أحد القنوات القديمة والمهجورة لوادي بيشة. مثل هذا الوادي، الجاري فوق أرض مستوية، من السهل أن يغير مجراه من وقت لآخر عبر العصور. على الرغم من أن الدحو تبعد عن الجنينة حوالي ثمانية عشر ميلاً إلا العصور. على الرغم من أن الدحو تبعد عن الجنينة حوالي ثمانية عشر ميلاً إلا الناته عنها حوالي مئة قدم فقط.

يقع النطاق المعتبر لنخيل الصبيحي في الوادي، فيما يلي الحريرة على بعد ميل واحد ناحية الجنوب الغربي من موقعنا بينما نبتعد نحن تدريجياً عن السهل من جهة جانب الوادي الأيمن، لنقطع جرفاً عريضاً داخل المجرى. ثم عدنا مرة أخرى للجانب الأيمن، عبر هضبة منخفضة بعد عبورنا لفرع تصريف حرق والذي يبدو أنه يخترق الوادي بالقرب من الصبيحي وبطول حوالي الميلين ويدعى الحمة. ويليه من الخلف في الوادي نخيل الحمة إلى جوار نخيل قنيع، وتبدو الأشجار وهي محتضرة إلى يساره. يبدو أن هاتين المجموعتين من النخيل إلى جانب الصبيحي، تكون كلها واحة واحدة ذات مساحة معتبرة، برغم أنها مميزة عن بعضها البعض بأسماء منفصلة.

مررنا الآن عبر هضبة الحمة عائدين إلى المجرى الذي يجري من هذا المكان تجاه الجنوب إلى حيث جبال بعيدة بالكاد تكاد أن تُرى تسمى هضبة بني منبه. كان حوض السيل الحقيقي يبعد حوالي نصف الميل على يميننا في وسط الوادي، وانحدر حزام نخيل النغيلة (1) الكثيف ناحية الجانب الأيمن للوادي، والذي واصلنا سيرنا عليه إلى أن أدركناه وعبرنا بالقرب من قرية النغيلة بعد وقفة قصيرة لأداء الصلاة. وعلى مرأى منا شمخت القلعة الحكومية العظيمة في بيشة. كانت القرية مسورة ومحصنة عند أركانها الأربعة، علماً بأنها بلا بوابات، ويتم الدخول لكل منزل فيها عبر فتحة مكسورة خلال الجدار الذي كان في حالة بالية. فيما يلي النغيلة ظهر شريط سميك من النخيل تملكه الروشن نفسها، ومن ثم عبرنا خلال فترة ليست بالطويلة واحدة من مجموعة قراها، ثم عبرنا أرضاً واسعة لنصل إلى قصر الحاكم الضخم - يشار إليه عادة باسم قلعة بيشة - وعندها تركنا جمالنا أمام الخيام التي نصبت لإيوائنا على مسافة ليست بالبعيدة عن القلعة.

لقد احتطنا بإرسال الرسولين أمامنا وهما سعدان وابن معدي (٢) من الجنينة للإفادة باقتراب موعد وصولنا. ونتج عن هذا الإجراء أننا وجدنا ليس فقط الخيام وقد نصبت لاستقبالنا، ولكننا وجدنا أيضاً العشاء الذي كان على مستوى مشرف في انتظار قدومنا وقد تم الإعلان له سريعاً بعد أن تجمعنا في غرفة الاستقبال داخل قلعة قصر الأمير. لقد كان الحاكم خلال هذه الفترة هو عبدالله بن معمر

<sup>(</sup>١) النغيلة: قرية قديمة تقع على الضفة الشرقية لوادي بيشة، وفيها قلعة المحلف المشهورة والمعروفة باسم الثغرة والنغيلة، دخلت الآن ضمن النطاق العمراني لبيشة. العواجي، قبائل المحلف في بيشة، نشر بمجلة العرب، ص٣١، ص٨٤٠. (ابن جريس).

 <sup>(</sup>۲) ورد في صفحة (۷۵) اسم سعد وابن معدي وفي هذه الصفحة اسم سعدان، والصحيح هو سعد. (ابن جريس).

وهو سليل آخر لأسرة كبيرة من العيينة. لقد كان رجلاً جذّاباً، في نحو الستين من عمره وعلى معرفة تامة بأحوال العالم بسبب سفرياته للخارج خلال سنوات عمره المبكرة. وكان بصفة عامة لين الجانب كما كان مضيفاً مثالياً وكنا سعداء الحظ أيضاً بحقيقة أن القاضي المحلي الشيخ محمد بن جارالله، رجل دين من الطراز الواسع الأفق، وبكل ما يبدو، فهو حسن السلوك تجاهنا. لقد كان من قادة التجار في هذا المجتمع الشقيقان سعيد ومحمد ابنا سعود بن كدسة من بلاد غامد أعالي الجبال، خلف بيشة. كان من بين أتباع الأمير الرئيسيين شخص مرح يدعى ابن غريفان وقد ألح على مجموعتنا كلها، بما في ذلك الأمير، وعدد من موظفين غريفان وقد ألح على مجموعتنا كلها، بما في ذلك الأمير، وعدد من موظفين أخريس كانوا حضوراً لحفل عشائنا الأول، بأن نذهب إلى منزله لتناول القهوة مباشرة بعد الوجبة. كان هذا الشاب من مواطني وادي الدواسر حيث استقرت عائلته منذ زمن طويل.

لقد تحصلت على كمية كبيرة من الحقائق حول بيشة وما جاورها أثناء هذه اللقاءات إلى جانب ملاحظاتي الشخصية خلال هذه الإقامة المؤقعة التي دامت يومين. علمت بأن واحة رنية لم تكن بأكبر من نصف حجم بيشة، وأن سكانها أكثر تزمتاً من أولئك القاطنين في جنوب الوادي. فقد كانت تحيتهم العادية لبعضهم البعض هي: يا الإخوان! مؤكدة حاسة العلاقة الأخوية التي دعت إليها النهضة الوهابية خلال العقود الأخيرة. ويمكن اعتبار رنية ووادي الدواسر في هذا الصدد حدوداً خارجية لنجد من ناحية الجنوب، بينما ظلت بيشة رأس الحربة للثقافة العريقة الأكثر اعتدالاً هناك في المرتفعات. هذا التحديد لا يـزال فاصلاً صحيحاً بين الشمال والجنوب، ذلك لأن الحكومة السعودية، ولرغبتها في أن

تكون كل المملكة تحت إطار معتقدها النقي قد تجنبت دائماً وفي حكمة أية ضغوط على المناطق الخارجية المحيطة التي اعتادت على نظرة دينية أقل صرامة. ومهما كان الأمر، فإن التعصب القديم في المنطقة الوسطى قد تخفف بالنسائم الباردة التي تهب من المناطق المجاورة. ويبدو أن رجالاً أمثال عبدالله بن معمّر وابن نشمي وغيرهما، قد وضعوا مبدأ التسامح في مقدمة سياستهم الإدارية، مع نتائج مقنعة جداً في صياغة التباين العظيم للجزيرة العربية في وحدة سياسية متماسكة. كان الموظفون النجديون في بيشة يقودهم الأمير، منضبطين في اتباع مواعيد الصلاة والتزامات دينية أخرى دون أية رغبة في معاقبة رعاياهم من غير الملتزمين.

تشمخ قلعة الحكومة، التي تدعى أيضاً قلعة بيشة، فوق السهل على الجانب الأيمن للوادي إلى الجنوب من القرية الكبيرة، أو قل البلدة الصغيرة، الروشن، والتي تشتمل على جزأين مميزين هما روشن بني سلول وهي قريبة من القلعة، وروشن آل مهدي إلى شمالها<sup>(1)</sup>. إن أولاهما المركز التجاري، والمخصص في معظم الأوقات لبيع الماشية في سوق الأربعاء. بينما تقف خلف الروشن، وفي بطن الوادي على رف مرتفع فيه، بلدة مماثلة هي نمران وهي في حجم القرية الشقيقة، وتمتاز عليها بأنها المركز التجاري المحلي، ويوم سوقها هو الخميس (سوق الخميس). أنها السوق الرئيس للمقاطعة وتعنى بمجال واسع من المناشط التجارية مقارنة بالروشن، خاصة فيما يتعلق باحتياجات الأهالي أثناء عطلة الأسبوع

<sup>(</sup>۱) لا زلنا نشاهد العديد من القلاع والقصور القديمة المنتشرة في بلاد بيشة والتي يعود تاريخ بعضها إلى فترة زيارة فسيلبي لهذه المنطقة في منتصف القرن الهجسري الماضي. وللمسزيد من الاطلاع على هذه المواقع الاثرية، انظر: محمد بن جرمان العواجي. بيشة (الطائف: دار الحارثي للطباعة والنشر، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م) ص٧٦ ـــ ١١٧ . (ابن جريس).

(الجمعة) (۱). تمتد واحة بيشة فيما وراء هذين المركزين وإلى مسافة ميلين لتضم عدداً من القرى الصغيرة ومزارع النخيل، وأميز هذه القرى هما الصفر ومن ورائها قرية صوفان، وكلاهما على جانب الوادي الأيمن. تتبع القرية الأولى لآل نمران بينما الثانية من أملاك عناصر شهران فخذ معاوية، تحت ابن الأزهر.

تنتشر في الوادي إلى ما وراء الواحة الأم، مستوطنات صغيرة حتى حدود قرية ترج التي يقال إنها على مسيرة أربعة أيام ويسكنها قوم من الحضر، يعني عناصر غير بدوية مستقرة. يصل المرء بعد مسيرة اليوم الأول إلى قرية المدراء الصغيرة، ومن ثم وفي اليوم الثاني، إلى الحيفة وفي اليوم الثالث إلى سوق الإثنين، سميت كذلك لسوقها الأسبوعي أيام الإثنين إلى جانب أنها تسمى الحازمي. يصل امتداد الواحة بالكامل من جنينة إلى صوفان على طول الوادي إلى حوالي (٢٥) ميلاً، وربما تبلغ المسافة بين الروشن إلى ترج حوالي (٨٠) ميلاً. وتفصل الروشن عن مستوطنة المدينة في وادي تثليث، مسافة مماثلة، وكما يمكن الوصول إلى المدينة خلال ثلاثة أيام عن طريق خنق – رافد لبيشة يقع فوق الواحة – وسهل المسمى الذي يبدو أنه امتداد جنوبي الميثب.

تكون مزارع نخيل الروشن ونمران أجمة كثيفة على امتداد الجانب الأيمن للوادي، وتمتد إلى منتصف الطريق عبر المجرى. يصل متوسط عمق الآبار هنا إلى

<sup>(</sup>۱) وللمزيد عن الأسواق الأسبوعية في بيشة وعن الأنشطة التجارية بها خلال القرن الهجري الماضي، انظر: شرف بن عبدالمحسن البركاتي. الرحلة اليمانية. (دمشق وبيروت: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ۱۳۸٤هـ) ص ۲۸۱، غثيان بن جريس. عسير في عصر الملك عبدالعزيز دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية (جدة: دار البلاد للطباعة والنشر، ۱۲۱هـ/ ۱۹۹۹م) ص ۱۲۱.

Sir- Kinahan Cornwalls. Asir Before World War. I: Ahand Book. (New York & Combridge) 1976) PP. 19 - 20.49.(ابن جریس)

حوالي (١١) أو (١٢) قامة، غير أنه توجد آبار لا يزيد عمقها عن سبع قامات، وكلها تحت الاستعمال المستمر لري النخيل وبساتين الفاكهة والحقول. كان نبات البر، وهو أجود أنواع القمح، قد تم حصاده وتكديسه على أرضية الدراسة وقد بلغ مرحلة الغربلة في بعض الحالات، كما تم جمع محصول الشعير من قبل. توجد أيضاً مساحة معتبرة مزروعة بالبرسيم، كما تخصصت بساتين الفاكهة لزراعة التين والتين الشوكي (البرشومي) والعنب، وهذا الأخير ليس بالوفرة الكبيرة ولكن يقال عنه إنه إنتاج من نوعية جيدة. ويكثر في السوق المشمش من اليمن، واللوز من جبال الحجاز. كانت مياه البئر ممتازة كما هي العادة في الرمال الجرانيتية، وكان الصهريج غاطساً في الطين الذي يكون سطح الوادي، ومبطناً جسزئياً بالخشب أو بلكات البازلت أو كليهما معاً.

كانت معظم المنازل هنا ذات طابق واحد، محاطة بحوش من الطين، ولكن في منازل الأغنياء كانت غرفة الضيافة وغرف المعيشة للعائلة في الطابق الأعلى. تصنع الأبواب عادة من خشب الأثل مطلياً بالقطران الذي يستخلص من أشجار وجنبات جبلية. ويوظف حطب الأثل أيضاً في صناعة الأسوار الداخلية وفي صناعة النوافذ. وتزاول عائلة آل كدسة تجارة معتبرة في كل من البن والصمغ. ولا تزال بيشة مركزاً تجارياً ينشط في مثل هذا الوقت في تجارة البن مع اليمن بينما يتم إرسال جزء من الصمغ المنتج محلياً إلى عدن - وهو الذي يجمع من أشجار الكداد الطلحية - ويرسل جزء أخبر إلى مكة - صنف الطلح -. كما كان هنالك نشاط آخر جانبي ولكنه مهم لهذه الأسرة ألا وهو تجارة الرقيق، والتي استمرت - ربحا لا تزال - بحذر في هذه المستوطنات النائية. أخبرني سعيد (١) -حقيقة - عن

<sup>(</sup>١) أعتقد أن سعيد هذا هو سعيد بن سعود بن كدسه. انظر: ص (٨٦) من هذا الجزء (ابن جريس).

امرأة اشتراها وهي طفلة في اليمن بمبلغ (٥٠٠) ريال وهي على مشارف البلوغ الآن، وجاهزة للبيع بضعف ذلك المبلغ. ولمح أنها ستكون زينة لأي قصر يشتريها ولكنه لم يفصح لي عن نفسه بأنه البائع، ولكنه كان هو بلا شك.

كان سعيد أكثر أهمية لي في هذه اللحظة في ترتيب المؤن التي نحتاج إليها لما تبقى من الرحلة. ويمكن لبعض الأشياء التي تحصلنا عليها أن تعطى فكرة عن الأسعار في بيشة عام ١٩٣٢م. كلُّف كيس من الرز الذي يزن (٢٢) صاعاً حوالي (٢١) ريالاً -يعادل بالتقريب قيمة (٢) بنس للرطل- وكلُّف كـيس سكر يحتوي على (٩١) رطلاً ما يساوي تسعة ريالات -بنسان للرطل بالتقريب- وكان سـعر علبة السمن التي تحتوي على سبعة وثلاثين رطلاً ونصف الرطل حوالي (٢٥) ريالاً، -جنيه للرطل- بينما كلف القاز (٣) جنيهات للجالون. تضمنت قائمة ما نحتاج إليه من بنود منوعة الأشياء التالية: (دقيق، وقـشر البن، ولوز، وزيت، وحلوى راحة الحلقوم، وشاي، وزنجبيل، وتوابل أخرى) وكان عليٌّ أيضاً أن أؤمن القماش لفرقتي المكونة من (١٢) شخصاً وهو قماش غير مخيط لأجل الإحرام قبل دخولنا مكة. تطلُّب هذا القماش لفتين من قماش أبيض طولهما (٨٨,٥) ياردة وتكلفتهما (١٨) ريالاً - (٢٧) جنيها (١١ -. أكملت هذه الأشياء إلى جانب ما تبقى مما أحضرناه من السليل، وهو قليل بما فيه الكفاية، إلى جانب بعض القدور والمقالي كل احتياجاتنا البسيطة للمراحل المتبقية للرحلة.

<sup>(</sup>۱) وللمزيد عن الأسعار المختلفة في أسواق بيشة وغيرها من منطقة عسير خلال القرن الهجري الماضي، انظر: البركاني، الرحلة، ص١٤٦،٨١،٤٤، ابن جريس. عسير في عصر الملك عبدالعزيز، ص١٧٠ – ١٧٠ مبارك الحرشني المعبدي. النظم المالية والإدرية في تهامة عسير خلال الأشراف السعودي (١٧٠، مبارك الحرشني المعبدي. النظم المالية والإدرية في تهامة عسير خلال الأشراف السعودي (١٧٠، ١٤٠٠ مبارك الحدة: دار العلم للطباعة والنشر، ١٤٠٥هـ/ ١٤٠٦هـ) ص٨٨ (ابن جريس).

لقد كان دليلنا حسن بن مهدي القحطاني، مفيداً لي جداً وقد دفعت له مبلغ (٢٠) ريالاً وهو مبلغ يزيد كثيراً عما ورد في العقد الأصلي. وقد تقدمت لتجديد العقد معه على المبلغ نفسه، ولكن نزعة الكرم عندي هزمت نفسها حين طالبني بأربعين ريالاً. ولذلك فقد استغنيت عن خدماته، وكذلك عن خدمات بداح تابع أمير الدواسر مقابل (١٠) ريالات، وهو ما يوازي قيمة موافقت عديمة الفائدة. قمت باســــــرضاء ابن معدي دون أي إحـــــــاس بالالتزام نحوه لأنه كـــان جاهلاً جغرافياً -مع كونه تقريباً داخل إقليمه الوطني- وبصفة عامة فقد كان عديم الفائدة ومع ذلك دفعت له مبلغ (٢٠) ريالاً، وأعطيت أبا جعشة عشرة ريالات بلا سبب معين، إلاّ أنني قد أعجبت به. وقد حاز على شـكري، بمناسبة إعادته كلباً ضائعاً لى. لقد ضلت الكلبة العقفاء عنا خلال مسيرة اليوم السابق، عبر غابات الوادي الكثيفة، وقـد تتبع هو أثرها حتى خيمة أحد الـبدو، حيث ربما أغراها راعى غنم ضال ومن ثم حجزها لشكلها الجميل. كما كشف فحصى لدولاب ملابسى الشخصى عن وجود القمل بكثرة في الملابس برغم عمليات إزالة القمل التي قمت بها في الربع الخالي، كـما قد قمت بتوزيع أثوابي الملوثة بين رفـاقي الأقل صعوبة في الإرضاء.

تميل ظروف الطقس في مثل هذا الوقت عادة للاضطراب والتباين، وتفيد المعلومات الواردة من مكة من صحيفة أم القرى بتاريخ (١١) مارس، بأن وادي إبراهيم قد أصابه سيل من أضخم السيول في تاريخه، إذ تغلغلت المياه إلى صحن المسجد الحرام وتجمعت حول الكعبة في بسركة عمقها بوصة ونصف البوصة، وقورنت المناسبة، بواسطة الخبراء، بالسيل الذي استقبل الخديوي المصري عباس حلمي باشا حين أدى فريضة الحج عام ١٩٠٩م. لقد ذكرت من قبل أن وادي

بيشة قد فاض عدة مرات قبل زيارتنا وقد نبهنا البرق اللأمع من جهة الجنوب، وإن كانت السماء فوق رأسنا صافية، بأن موسم السيول لم ينته بعد. فلا تزال هنالك ثلاثة أيام متبقية من شهر مارس، حينما وصلنا إلى الروشن. وتمتد أمطار جبال الحجاز الشتوية عادة ولو بصفة متقطعة، من (٣٠) أكتوبر إلى (٢١) إبريل، مع امتدادات نادرة خارج هذه التواريخ في كلا الاتجاهين. لقد أجَّلْت دراستي للنجوم لليلة التالية من إقامتنا القصيرة والتي كانت لحسن الحظ جميلة جداً برغم أن عاصفة رملية معتدلة قد حجبت اليوم عنا، مع هبوب رياح عنيفة غير محبوبة وتغير سماء تظهر عليه السحب من حين لآخر. أظهرت ملاحظاتي أن خط الطول المعتمد لقلعة بيشة كان خطأ بمقدار درجة كاملة!.

تناولت وفرقتي طعام الإفطار قبل مغادرتنا بيشة، بعد الساعة العاشرة صباحاً في اليوم الشامن والعشرين من مارس، مع الأمير، وكان الإفطار حنيني (۱) وتمر وذلك في الردهة التي كانت جدرانها مزينة في ذوق، بأعمال رسوم خطية ملونة بالحبر ذات صلة خاصة بفنانات أبها وعسير. لم أتحقق من شخصية الفنانة، ولكن من الواضح أن الأمير أو أحد أسلافه قد حصل على زوجة أو رقيقاً نساء من تلك المنطقة. وجدنا الأمير في يوم وصولنا قد عقد جلسة قضائية مكشوفة في ساحة السوق كما جرت العادة، وكانت الإصدارات مباشرة وذلك بإنزال العقوبة علناً. لقد تم جلد رجل كان قد اتهم بعلاقة غير شرعية مع امرأة بالجلد عشرين، أو ثلاثين جلدة، ذلك لردعه من تكرار الإساءة مرة أخرى، بينما المرأة، التي اختفت، بعقل في الصحراء فقد صدر الأمر بالبحث عنها بواسطة الشرطة، لتلقى نصيبها من العقاب الأعظم – غالباً ليس علناً – حينما يتم القبض عليها.

<sup>(</sup>١) الحنيني: طعام معروف عند أهل نجد يُعد من البر ويخلط مع السمن والتمر. (ابن جريس).

تلا عقاب الرجل لخرقه القانون الشرعي، عرض مؤثر (عرضه) قام بأدائه تلامذة بيشة في احتفال علني «لختمة» أحد الطلاب بإكماله لقراءة القرآن من الغلاف للغلاف(١). حمل معظم الأولاد وكل واحد منهم كان في أحسن ملابسه ليوم الجمعة، السيوف أو الخناجر وحمل أحدهم بندقية معبأة. بطل المناسبة، بدا فخوراً ولكنه كان مرهقاً بالبرنامج الطويل والمشتمل على أغانِ ورقصات. كما قام الأمير بتهنئته بحرارة بما حققه من نجاح، وكذلك فعل أعيان المدينة. لقد وضعت الحكومة أهمية كبيرة على التعليم خاصة التعليم الديني لشباب البلاد وليس من الصعب أن تخريج جيل أو جيلين بتربية راشدة سيكون له التأثير المرغوب مع مرور الزمن، دون الحاجـة إلى مضايقـة الكبار الذين لا حـاجة لذكر أنهم لا يزعـجون نومهم الخفيف عادة عند الساعة الرابعة صباحاً حينما ينادي المؤذن الرسمى كلاً من الحاكم وموظفيه لصلاة ما قبل الفجر في مسجد القلعة. لقد أثيرت الحماسة المحلية الدينية إلى حـد ما قبل أسابيع قليلة من زيارتي وذلك بوصـول خالد بن لؤي مع قوة بقية الإخوان الهادفة إلى معاقبة المتمردين في نجران (٢). عسكر هذا الجيش بقوة (٢٠٠٠) جمل، ولعدة أيام في ساحة سوق نمران وكذلك في المساحات المكشوفة

<sup>(</sup>۱) إن الاحتىفال والابتهاج بالذي يختم القرآن من أبناء القرية أو المدينة تكاد تكون عادة متشرة عند معظم سكان شبه الجزيرة العربية خلال العهود الماضية، ولا زالت مثل هذه الاحتفالات سارية المفعول حتى اليوم عن طريق جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في أنحاء البلاد، بل إن مثل هذه المناسبات تجد الدعم والرعاية من جميع ولاة الأمر في الدولة فيقومون برعايتها ودعمها مادياً ومعنوياً. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) خالد بن لؤي كان أميراً للخرمة في عهد الشريف، وعندما ظهر الملك عبدالعزيز وتقدم في انتصاراته وضم بعض أجزاء البلاد، صار خالد مع معظم سكان الخرمة الذين أصبحوا متحمسين لدعوة ابن سعود؛ وبالتالي حدث خلاف بين خالد بن لؤي وبين الشريف عبدالله بن الحسين على أثرها خرج ابن لؤي على طاعة الشريف (ملك الحجاز) وصار من المناصرين والمؤيدين للملك عبدالعزيز. للمزيد انظر: خير الدين الزركلي. الأعلام، قاموس تراجم (بيروت: دار العلم للملايين) ١٩٨٤) جـ٢، ص٢٩٩ ـ ٣٠٠ (ابن جريس).

من الواحة، بينما قبل اثنتى عشرة عاماً وللمفارقة، عسكر الأمير الشاب فيصل في الموقع نفسه في طريقه ليخضع محافظة عسير. كان لبيشة بصفة عامة تاريخ خال من الأحداث، ولكنها شاهدت الجيوش تعبر شمالاً أو جنوباً للحرب.

-----

## الفصل الثالث

## درب الفيل

لا تزال مناسبة مثل هذه حدثت في الماضي البعيد، تذكر في تقاليد الواحة. يعود تاريخ الحادثة إلى سنة مولد الرسول على عام ٧٠٥م، حينما عبر بيشة جيش نائب الملك الحبشي على اليمن أبرهة (١) للهجوم على الحرم الديني بمكة. ستعطي الفصول القادمة للقارئ إشارات متكررة للقسم الجنوبي لدرب هذا الغزو المشهور، والمعروف لدى المؤرخين العرب باسم «درب الفيل» ذلك بسبب الفيل، أو الأفيال التي صاحبت الجيش الحبشي (٢).

لا بد أن يكون ذلك الجيش، الذي بلا شك قد تضخم بالتقاليد، عبر هذا السهل نفسه، الذي يمتد عريضاً وبعيداً إلى جانب وادي بيشة، المملوء بالنخيل ثم إلى سلسلة يلا، فيما وراء التلال الصغيرة الصواير. لا بد كذلك أن يكون الجيش وأفياله قد عبر إلى الجانب الأيسر للوادي، من هذا الموقع إلى جوار الروشن

<sup>(</sup>۱) استقل أبرهة بالحكم في اليمن بعد قتله القائد إرياط، ولم تفلح محاولات الملك الحبشي النجاشي في القضاء عليه، وقنع بخضوع اسمي من أبرهة الحبشي الذي مات عام (۷۰م)، أو (۷۰۱م) بعد فشله الذريع في حملته المنكودة على مكة المكرمة. لمزيد من التفصيلات انظر: محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأم والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت: دار سويدان، د.ت) جـ٢، ص ١٢٧ ـ ١٣٠، محمد بيومي مهران. دراسات في تاريخ العرب القديم (الأسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٩م) ص ٣٧٦ ـ ٣٧٠ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) المراجع نفسها، وللمزيد عن حادثة الفيل ومقتل أبرهه وجميشة، انظر: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. تفسير القرآن الكريم (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م) جـ٤، ص ٥٨٦ ــ ٥٩١ (ابن جريس).

ونمران ليتبع الطريق نفسه إلى مكة، كهذا الطريق الذي بدأنا السير عليه في اليوم الثامن والعشرين من مارس. سيغادر سعيد بن كدسة بيشة في صحبة قافلة صغيرة مكونة من الحجاج والتجار وذلك عصر اليوم نفسه غير أنه سيكون مسافراً عن طريق رنية الخرمة.

لقد كان هدفي هو رؤية البلاد التي عبرها الفيل، وسيخصص هذا الفصل لوصف تلك المنطقة. لقد قطعنا الآن حوالي (٢٠٢) ميل منذ مغادرتنا السليل حوالي (١٥٦) ميلاً من اللدام- وكنا تقريباً في منتصف الطريق إلى السيل حوالي (١٩٦) ميلاً حيث إنه هناك، وفيما يخصني، فإن رحلة الجمال العظيمة ستنتهى بركوبى متن لوري عابر ودخول مكة.

واكبت بداية الرحلة رياح شرقية غير مواتية جارفة الرمال من حولنا، وحجبت عنا المنظر الطبيعي أثناء تقريرنا لطريقنا عبر الوادي. مررنا سريعاً على امتداد الجانب الشمالي لنمران بين المدينة والقصر الكبير الوحيد، الذي على حافته كانت تقوم مزارع النخيل الكثيفة، والتي انصرفت على مسافة قريبة منا على هيئة شبه الدائرة مرتدة إلى الركن الشمالي الغربي للمدينة. مررنا بعد ذلك فوق الأرض العارية للوادي، تجاه نخيل الحرف الذي يبطن جانب الوادي الأيسر الجال الشمالي -. وقد انتشرت على الأرضية الرملية الثابتة لبطن مجرى السيل أشياء مختلفة قليلة الأهمية ومطروحات جلبتها السيول الأخيرة الحديثة. واندفن بئر في وسط الوادي بالرمال وبالمخلفات. توقفنا بعد مسافة قليلة، لنسحب الماء من بئر خريت التي تقع على أرض مرتفعة قليلاً، في وسط مساحة زراعية معتبرة، لا تزال تحمل آخر مجموعة من القمح الذي ينتظر الحصاد. شمخت نخيلات قليلة من حول البئر التي تظللها شجرتان من أشجار الصفصاف (الغاف). كان عمق الماء

يبلغ (٢٠) قدماً فقط في موسم الأمطار، وعلمت بأنه من هذه النقطة المركزية في الوادي فإن عمق الماء يزداد تصاعدياً تجاه أي من الجانبين. لقد تحصلت في هذا الموقع على نموذج من شراك الطير المحلية (فخ) من إحدى السيدات، وكان معها ثلاثة أولاد، وكانت تسحب الماء من البئر لاستخدامها الخاص بالمنزل وبالمقابل فقد ناولتها ريالاً واحداً.

ما كنا نمر لنعبر الشريط الرطب لبطن الوادي حتى سقط جمل سعد، وانزلقت قوائمه الأربعة من تحته وكلها في الاتجاه نفسه وطرحته جانباً مع صدور صوت مدوِّي. لم يحدث ضرر للجمل -لحسن الحظ- من هذه الكارثة التي مثلها مثل عامة الكوارث، قد أثارت الكثير من المرح على حساب سعد، وقليلاً من المتعاطف مع ورطته، ولكنها حادثة قد تحدث لأي شخص. والعديد من الجمال معروفة بتعريضها لكسر عضو فيها فوق أرض زلقة. لقد لاحظت أن غابة الطرفاء النابتة على حافة الجانب الأيسر للوادي حينما اقتربنا منها كانت في معظمها محتطبة للوقود. هذا بالتأكيد غير طبيعي لأن دخانها اللاذع ينفر الناس من استخدامها حتى في نيران المعسكر، غير أن إمدادات الوقود في جوار المنطقة الكبيرة غالباً ما يكون منخفضاً إلى درجة الانعدام والحطب المناسب كثير التكلفة على الفقراء.

عبرنا سريعاً خلال حزام النخيل الطويل النحيل التابع للحرف، إلى السهل المكسو بالرمث الممتد من الجانب الأيسر للوادي تجاه تلال الأربيان التي تقع قليلاً إلى الخلف، كان طريقنا هو الدرب المباشر للحج، من بيشة إلى مكة، وهو معلم جيداً بالآثار للقوافل الضاربة في التاريخ. كان دليلنا هو ناصر بن سحمي من قبيلة البقوم وقد أمدنا به الأمير لكي يمثله بصفة شبه رسمية.

سرنا الهوينا مدة ساعة، متجاوزين سفوحاً خالية من الشجر إلا من الطلح (سلَم وسَمْر) ومرتفعات الأربيان تجاه شريط تلال نُعْمي الذي يحجب مجرى وادي التبالة وهو رافد مهم لبيشة. بين المرتفعات والتلال يعبر الطريق من الروشن إلى القرى الواقعة في أعلى مجرى تبالة عبر أرض مرتفعة من خلال مضيق صغير يسمى ريع هايف الذي يقع على مسافة ميلين ونصف الميل ناحية الغرب من الحرف.

ظهر خط طويل من أثل وطرفاء وسط التلال السفحية على يسارنا، أثناء اقترابنا من الوادي الذي يبرز من الأرض المرتفعة إلى دلتا، وليس إلى مجرى في طريقه للاتحاد مع مجرى بيشة، على جبهة عريضة متكسره إلى عدة مجارٍ. جرى الوادي عند المستوى المرتفع حيث عبرنا، داخل حوضين رملين من خلال غابة حقيقية من الطرفاء، يقدر عرضها بالميل ونصف الميل، ومرقطة هنا وهناك بتلال نعمى البعيدة.

علمنا بأن أولى قرى تبالة واسمها شديق (۱) تقع على مسافة مسيرة ساعة أمامنا وأنها ذات مرزارع نخيل واسعة تحتوي على حوالي (۲۰۰۳) شجرة. وتقع قرية قنزية على مسافة (۲۰) دقيقة فيما يلي شديق وتحتوي على (۲۰) منزلاً وبها (۲۰۰۰) نخلة. وتقع الثنية على مسافة مسيرة ساعة تجاه أعلى الوادي، ويحتمل أنها هي المستوطنة الرئيسة إذ أن بها (۱۰۰) منزل و(۲۰۰۰) شجرة نخيل، وعلى بعد (۱۵) دقيقة بعد ذلك تقع قرية مكرم التي بها (۱۰۰) منزل و(۲۰۰۰) نخلة، وأخيراً تأتي قرية تبالة على مسيرة ساعة بعد ذلك، والتي قيل إنها تحتضن ما يقارب (۱۰۰۰) شجرة نخل و (۲۰) منزلاً. وتبدو واحة تبالة أرض مردهرة يقارب (۱۷۰۰) شجرة نخيل و (۳۰) منزلاً – قل إن عدد السكان يقدر بـ

<sup>(</sup>۱) شديق: اسم قريتين تقعان على جانب وادي تبالة، وتسميان شديق القديم وشديق الجديد. الحربي، منطقة عسير، ج٢، ص٨٨٠. (ابن جريس).

(١٥٠٠) نسمة -، منتشرة فوق امتداد يقدر بطول (٥) أميال. يبدو أن الاتجاه العام للمجرين هو من الجنوب ناحية الشمال ويقع رأس الوادي إلى الوراء البعيد في سلسلة العمود الفقري لمرتفعات الحجاز.

خرجنا من وراء الأرض النهرية - لتبالة إلى سهل عريض رملي، مطرز بتلال صغيرة مبعثرة وبسلاسل جبلية منخفضة تحفها على يميننا سلسلة طويلة - ثلاثة أميال - تسمى البرص على مسافة الميلين عنا، ويخترقها منخفض وادي الخليج وهو رافد آخر لبيشة، ويجري موازياً تقريباً لتبالة. لا توجد مستوطنات ولا يوجد نخيل في هذا الوادي كله، والذي قـيل إنه يصعد عاليـاً في جبال الحجـاز، قريباً جداً من منبع وادي رنية. مررنا بسلسلة من هضاب متوازية تتجه من الجنوب إلى الشمال، وتدعى حبل وذلك بعد اختراقنا لمسافة (٢٠٠) ياردة هي عرض بطن المجرى، والتي استغرق قطعها ركوب نصف ساعة لما وراء الحافة حيث دلتا تبالة. تبدو لنا البلاد من حولنا وكلها ميتة ومـوحشة مقارنة بثراء وادى بيشة ووادى تبالة وتعد مكوِّنة لجيزء من منطقة أرض مرتفعة غير مشيرة تدعى ظهر تقع على بعد مسيرة يوم كامل إلى الأمام من تبالة. بدت روافد الخليج، شعيب الخليفة وآخر ليس له اسم، كأنما قد عاشت أياماً أحسن، غير أن ما تبقى من خطوط الأشجار معلمة مجراهما كانت ميتة ومتآكلة. لقد أثرت الأمطار الأخيرة، هنا وهناك، في بعض أجزاء المنخفض الغطاء النباتي ليبرز. ولكن المنخفض كان في معظم الأجزاء فضاء موحشاً، مع مرتفعات قليلة غير مؤثرة ولكنها مخففة للملل مثل أم فرقين (١) والبرص.

<sup>(</sup>١) أم فرقين: جبل أسود ضخم من جبال بيشة، سمي بذلك لأنه مشطور الرأس. الحربي، منطقة عسير، ج١، ص١٨١. (ابن جريس).

انتهينا من آخر سلسلة الحبل عند منتصف فترة ما بعد الظهر، وتوقفنا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً، وذلك عند حافة سهل ضخم يسمى محات حيث أشجار الوهط. كان المكان بالفعل يتلألأ بهذه الشجيرات الشوكية إلى جانب تلال صغيرة مبعثرة جرانيتية رمادية داكنة ذات مساحات خيشنة. كان سطح السهل ذا صلابة ومخدشاً عميقاً بآثار القوافل المتجهة إلى تربة ومكة. وتوجد إلى جانب الطريق بقايا نسر افترسه -فيما يظهر- ذئب. لعله التهم من جيفة جمل ساقط حتى صعب عليه أن يتحرك وأصبح بذلك فريسة سهلة للعدو الذي يجوس في خلسة. استغرق عبورنا لهذا السهل الكثير الأشجار حوالي ساعة أو أكثر، قليلاً قبل الغروب، ونفذنا من منطقة ظهر إلى خليط مسايل ضحلة، تسمى «متعارضات» واستقر بنا المقام في معسكر لنقضى الليلة في المجرى الرئيس لوادي المتعارضة والذي يجري إلى أسفل ليتحد مع بيشة في جوار عُقيَلان (١). تغطى هذه المنخفضات محاصيل جيدة للعشب النجيلي الثمام مع انتشار كثيف للطلح، ولكنه كان طريقاً موحشاً به تلال صغيرة جرانيتية رمادية تتآكل إلى لون داكن وتتشقق هنا وهناك بخنادق من بازلت أسود.

لقد قطعنا حوالي (٢٠) ميلاً منذ مغادرتنا الروشن ونحن الآن على ارتفاع (٣٩٠٠) قدم فوق سطح البحر، وقد تعلق غبار خفيف فوق المنظر عند بروز الشفق من خلال الظلام الدامس في ليلة المحاق. غير أنني استطعت أن أقوم بملاحظاتي للنجوم بصورة كافية. جلس معظم رفاقي، وقد انتهى العشاء وانتهى التخلص من بقاياه، وهم في سعادة يهيئون أثواب إحرامهم، بينما أحضر الأكثر

<sup>(</sup>١) عُقيلاَن: منهل، قرب قرية الجنينة. (ابن جريس).

التزاماً منهم كتاب «مناسك الحج» لتجديد الإلمام بالتفاصيل المطلوبة للشعائر التي تنتظرهم عن طريق قرائتها بعضهم لبعض، ويقومون بتوضيحها. كان سعد في هذا المضمار، وهو أكثرهم دنيوية في التفكير وأقلهم تدينا، وأحسنهم فهماً وتمكنا بالموضوع وقد استمعوا له باحترام وإعجاب. ابن معدي، أكثر أعضاء الفريق تظاهراً بالتقوى، قال إنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، غير أنه حقيقة بالكاد قد تعلم، ويقرأ فقط في صعوبة. جلس ناصر البقمي<sup>(1)</sup> وهو رئيس مجموعتنا إلى جواري يتحدث عن خبراته حينما رافق الأمير عبدالله بن معمر، لمحادثات مشاكل الحدود مع الوفد اليمني المفاوض في عام ١٩٣١م. ترأس عبدالله الوفد السعودي وافتتحت المحادثات في رازح في مقاطعة اليمن بسبب قربها من الجزء الرئيس للنزاع في ذلك الوقت: جبل العرب. استمرت هذه المرحلة من المحادثات لمدة (٢١) يوماً وانتقلت بعدها إلى أبي عريش على السهل الساحلي<sup>(٢)</sup>.

قادنا الطريق في الصباح التالي، عبر أرض جميلة جبل لتلال سفحية محطمة، شبيهة بما شاهدناه حول وادي عرقية بين السيل وهضبة الطائف، يبدو أننا كنا نصعد ونهبط ثم نصعد ونهبط، عبر ما يبدو كتتابع لا نهاية له، من سلاسل جبلية منخفضة وأودية ضحلة مكونة منطقة المتعارضات التي تغطي مساحة تقدر بعشرة أو اثنى عشر ميلاً مربعاً من الشمال إلى الجنوب، وممتدة من القاعدة إلى أعلى الجبال، تجاه الغرب، إلى حافة وادي بيشة. كانت بداية المسيرة، التي

(١) هو ناصر بن سحمى البقمى. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) وللمزيد من التفصيلات عن رسم الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن في منتصف القرن الهجري الماضي، انظر. عبدالله بن سعود القباع. العلاقات السعودية اليمنية (الرياض: مطابع الفرردق التجارية، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م) ص ٣٧٨ ــ ٤٣٤، محمد بن عبدالله آل زلفة. عسير في عهد الملك عبدالعزيز، دورها السياسي والاقتصادي والعسكري في بناء الدولة السعودية الحديثة (دراسة وثائقية) (الرياض: مطابع الفرردق التجارية، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م) ص ٢٠٥ وما بعدها. (ابن جريس).

بدأت سريعاً بعد الساعة السادسة صباحاً، باردة منعشة مع نسيم لطيف يهب من الشمال. ووصلنا، بعد حوالي الساعتين، إلى المجرى العريض ذي خشا الذي يعلم الحدود الشمالية للمتعارضات وهو أيضاً رافد آخر لبيشة، ويتحد معه عند أو بالقرب من بئر عقيلان نحو حوالي الميلين أسفل الجنينة. يقع بئر بريدة في بطن هذا الوادي وتقريباً عند الموقع الذي يتقاطع فيه عمر الحج مع المجرى، وللبئر خزان دائري جيد البناء، ومبطن بحجارة بازلتية مشذبة بعناية. يصل قطر فوهة البئر إلى ثمانية أقدام، وبه ماء كاف على عمق (٢٥) قدماً. يرتفع وادي ذي إكشة في عمر خشن صاعد على مسافة خمسة أميال ناحية الغرب من بريدة، وللوادي بئران أخريان في بطنه أعلى بريدة هما صبا على مدى نصف الميل إلى الأمام والشنيفية حوالي الميل الواحد فيما يليها. لا توجد آبار في الوادي بين بريدة وعقيلان وتبعد هذه عن الأولى بمسافة (٣٠) ميلاً.

تشبه هذه البلاد، فيما يلي هذا المجرى، تلك التي قطعناها لنصل إلى هنا، طريق يؤدي إلى تل سفحي محفوف بالروافد الجميلة لذي خشا متضمنة الرافد الأكبر نسبياً وهو أبو ظبيان ويمتد إلى مسافة ثلاثة أميال إلى سلسلة منخفضة واضحة جداً ومعلَّمة تبدأ من ممر يسمى سديرة من واديه الرئيس. ساعدني المضيق عند رأس شعيب سديرة والذي إلى أسفله يستمر طريق الحجاج لفترة أن أقوم بالتقاط منظر كامل لمرتفعات كور البرهة التي تكون حاجزاً صلداً وعالياً يفصل بين هذه المقاطعة ووادي رنية نفسه. ويجري من جانبه القريب خط المصرف الرئيس لوادي الذهاب والذي تصب فيه سديرة وعدة مصبات ثانوية أخرى كل حمولة السيول الموسمية، والتي تصل في نهاية الأمر إلى وادي بيشة على مسافة بعيدة أسفل عُقيلاًن. تخترق جبال الكور والتي تقع على مسافة ستة أو سبعة أميال

أمامنا، ثلاثة ممرات معروفة، تقود إلى وادي رنية من عدة نقاط وعبر ممرات منها ممر تريمة بعيداً إلى الشرق وممر مخضار في الوسط وممر القضة ناحية الغرب. وتوجد بئر تسمى عجيريدية في بداية هذه الممرات، وأيسر هذه الممرات هو آخرها. لذا يتجه طريق الحجاج ناحية وادي القضة حيث لا توجد صعوبة بالمناسبة في الحصول على الماء في هذه المنطقة، وذلك لأن الكتل الجرانيتية للكور منقرة، وذات برك صخرية عديدة يمكنها الاحتفاظ بالماء مدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة بعد موسم الأمطار.

مررنا أثناء مسيرتنا في هذا السهل العريض، الذي تغطيه الحشائش الخشنة وأشجار الطلح بدائرتين قطر أحداهما (٢٥) ياردة، والأخرى خمسين ياردة وكلاهما مخطط بعناية بحجارة من صخر وعلى مسافات متقاربة، وكل منهما تحتوي في مركزها على نصب تذكاري كبير، أو على قبر. ويبدو في وسط كل دائرة منخفض كأنما قصد منه أن يكون خزاناً مؤقتاً لتجميع مياه السيول التي تمر فوق السطح الطموي للسهل، علماً بأن الوسط مغطى برمال منقولة بوساطة الرياح. لم يضف رفاقي شيئاً غير قولهم إنها قديمة، كما أنهم لم يلقوا الضوء على أهميتها، أو الغرض منها. مررنا دون أن ندري من مجرى سديرة إلى وادي الذهاب والذي تكون من مجريين على جانبي هضبة متوسطة بازلتية تسمى الضنط وقد اندمجا آخر الأمر مع مجرى ثالث يسمى دحثمي ويسمى المصرف الناتج الذهاب أو رشيدة، سيان، وينساب شرقاً نحو بيشة.

يوجد في مجرى دحثمي بئر بالاسم نفسه، وليست بالبعيدة من درب الحجاج، وقررنا أن نتخذ انحرافاً خفيفاً لزيارتها لأجل صلاة العصر واحتياجات الوضوء. كان من حسن الحظ أن فعلنا ذلك، وذلك لأن البئر كانت قائمة في

أخدود ومحاطة بالصخور وكانت بلا شك قديمة البناء. كان يوجد على الجدران المحيطة وعلى الجلاميد البازلتية رسومات لجمال ووعول وأناس ونقوش ثمودية وعربية، وقد استطعت أن أنسخ بعضها قبل مواصلة السير. كان خزان الماء متيناً، ومن حجارة بازلتية، وكان الماء عند عمق (١٨) قدماً، غير أن البئر قد تضررت كثيراً من السيول الأخيرة، ويبدو أن الشجيرات في الأخدود والأعشاب الوفيرة قد قامت بجذب أسراب كبيرة من فراشات الكبريت، كما رأينا أيضاً بالفعل حمامة صحراء منعزلة. لم نر خلال مسيرة اليوم كله ما يدل على وجود حياة لإنسان أو طيوان إلا راعياً وبعض الأغنام فيما وراء ذي إكشة.

واصلنا السير إلى رأس وادي دحثمي بعد متابعته مدة نصف ساعة إلى حيث المضيق الضيق الذي هبطنا منه على جانبه البعيد إلى مجرى شعيب (القضة) وهو رافد لوادي رنية. كانت سلسلة مضيق دحشمي مصيد مياه بين النظامين النهرين العظيمين: بيشة ورنية وكانت قمتها العامة على ارتفاع (٤٣٠٠) قدم فوق سطح البحر وتمثل امتداداً غريباً لكتلة الكور التي تملأ المستطيل الذي تكون من كل من رنية إلى الشمال، والقضة إلى الغرب وشريط دحشمي - الذهاب - رشيدة إلى الجنوب. ثم تمتد شرقاً. كما اكتشفت في مناسبة أخرى على شريط طريق سيارات رنية - بيشة تماماً ناحية الغرب من مجرى بيشة. لقد أمكننا رؤية أول البراكين، ذوات الحقول الصخرية البركانية العظيمة، مما يلي رنية، وذلك من المضيق الذي يشاهد بالقرب منه عرق كوارتزي سميك يخترق كتلة الكور الجرانيتية البازلتية. كانت نبعة بعيداً نحو الشمال الغربي، بينما برزت قمتا الكور الجرانيتية ناحية الشمال. تراكمت أسفىل المضيق قليلاً كمية من الحجارة السائبة على الهضبة إلى يميننا، ويبدو أنها كانت تعمل كبرج مراقبة قبائلي. تعرج مجرى القضة وعرضه

أقل من (١٠٠) ياردة، في انحناءات سهلة بين السلاسل الجرانيتية البازلتية، والتي هدّبته على الجانبين وقد اكتسى إلى درجة معقولة بغطاء نباتي سفحي جبلي، مكوّن من الطلح والعوشز وكثير من نبات الثمام الخشن وعشبة الحلفاء، ومن حين لآخر أشجار السرح. كان الوادي، بصفة عامة جافاً، وكان نصيبه من الأمطار الأخيرة ضئيلاً. تعلّمت صخور الوادي هنا وهناك، بالوسوم القبلية.

واصلنا السير إلى ما بعد غروب الشمس وكان زملائي الأقربون زايد وسعد وناصر وواحد أو إثنان آخران يرغبون في الاستمرار. غير أنني أصررت عليهم أن نعسكر في دربنا نفسه خاصة وقد أصبحت الدنيا ظلاماً حولنا لا نكاد نرى شيئاً ولم أهتم باحتجاجاتهم. أشرت إلى أن حيوانات التحميل لا تزال على مسافة بعيدة خلفنا، ولن تصلنا هذه إلا بعد نصف ساعة لاحقة. كان الرجال المهتمون بها يلعنوننا ويهددوننا بصوت مرتفع ذلك لعدم اعتبارنا لهم حينما تركناهم يمشون في الظلام عبر ذلك الوادي الصخري الضيق. أخبرتهم أنه ربما كانت أحوالهم ستسوء كثيراً لو لم أصر على التوقف. عندما فعلنا ذلك.

كنا على بعد ثلاثة أميال أو أقل من مجرى رنية الذي وصلناه حوالي الساعة السابعة صباحاً في اليوم التالي، وذلك بعد مواصلتنا المسيرة أسفل وادي القضة. شاهدت شجرتين مزهرتين على جانب التل، أثناء مرورنا، وكانتا جديدتين بالنسبة لي، وعلى مسافة قليلة إلى أسفل وجدنا بركة ماء في بطن المجرى في موقع معلم بنصب حجري لحرب قبلية وقعت قبل (١٥) سنة بين محاربي سبيع وغامد، والذين تقع حدودهما خلفنا على امتداد وادي دحثمي - الذهاب. كانت البئر التي قمنا بزيارتها تابعة لسبيع ولكنها تكون نقطة لقاءً ثلاثي بين تلك القبيلة وأكلب - في السفوح التلالية نحو بيشة وما وراءها - وغامد - غرباً إلى جبال الحجاز -.

يتسع وادي القضة تدريجياً الآن إلى عرض (٥٠٠) ياردة، مع كثافة للطرفاء داخل المجرى وحوله ذلك عندما اقتربنا من وادي رنية الذي يدخل بالفعل عبر دلتا مخضرة بكثافة بالأراك والأثل وقد نما بعضها إلى حجم أشجار عظيمة.

كان وادي رنية، من هذا الموقع العالى، والذي كان يجري تجاه الجنوب إلى الشمال، غنيـاً بالغطاء النبـاتي والميـاه. وقد تبـاين عـرضه مـا بين (٥٠٠) إلى (١٠٠٠) ياردة ويتكون من صخور منخفضة بازلتية فوق صخور خشنة مكورة كلها كانت تكوّن بطن الوادي كما كان الوادي تنتشر فيه متاريس مرتجلة حجرية في خشونة ووجود نقاط قوية مصممة للدفاع عن هذا المصدر المائي المهم جداً ضد أي اعتداء قبلي. تمتد بحيرة ذات اعتبار طولها (٣٠٠) ياردة وعرضها (٣٠) ياردة من موقع اتحاد القضة مع انسياب متزن لمياهها تجاه النهاية أسفل الوادي مخترقة خيطاً من برك ذات حشائش ومنخفضات صخرية إلى أقصى مدى يمكننا رؤيت أسفل الوادي. لقد قيل إن هذا الماء مستديم ما عدا المواسم الكاملة الجفاف والتي هي في حكم النادر، وتبدو أنها تأوي عدداً كبيراً من الأسماك التي يمكن رؤيتها متطلعة ناحية الذباب الصغير والبعوض وحشرات أخرى لالتقاطها. لقد عانينا من البعوض حتى في معسكرنا هناك في وادي القضة الجاف أثناء الليل، غير أن هواء الصباح الباكر هنا يضج بحياة الحشرات في الغطاء النباتي، الذي يتكون بصفة رئيسة من طرفاء وأثل وأراك عند الموقع وحشائش الحلفاء وشبجيرات الشار عند الوادي نفسه إلى أسفل. وهذا الأخير يتدفق في رشاقة كغدير جبلي. قمت بالبحث عن بركة عميقة في الأسفل لكي أسبح فيها. كان الماء بارداً كالثلج، ولكنه منعش وحلو. التحم الوادي على مسافة قليلة من هذا الموقع بمسيل شعيب مخضر والذي يسوق الممر الوسط عبر جبال كور التي ذكرت من قبل. لا نستطيع رؤية أي جانب من واحة رنية من هـنا، وقد قيل إن أقرب مستوطناتها تقع على بعـد (٣٠) ميلاً مع اتجاه أسـفل الوادي ومن هذا الموقع. كانت المسافة إلى الروشن في وادي بيـشة حوالى (٤٧) ميلاً.

واصلنا مسيرتنا فوق هذه التلال الصغيرة الجميلة إلى ما وراء المجرى، بعد توقف لمدة ثلاث ساعات في هذا الموقع الجميل. ومن هناك تباعد دربنا تدريجيا نحو الشرق. اعترض هذا المر الخشن العديد من روافد رنية وأحدها يسمى رثا - ربما تحريف محلي لروضة - التي تدل تلالها المحطمة على أحداث صراع بشري وقع في الأزمان السابقة، ذلك لانتشار ركام الحجارة كنصب تذكارية معلمة قبور القتلى، بينما هنا وهناك، تحمل قمة الهضبة، أو منحدر التلال الصغيرة، الآثار التي تدل على الجدران الحجرية التي شيدها الإنسان والتي لا بد أن تكون قد شيدت للدفاع عن موقع الماء.

تحركنا عبر مسيل ثانوي للمضيق ربع سحبل الذي هبطنا منه إلى وادي شعيب البحيثة الواسع. يدخل هذا المسيل إلى رنية على مسافة قليلة أسفل مدخل شعيب مخضر، ولكننا تتبعناه إلى أعلى حيث بئر حاسي حوالي مسافة ميل واحد من موقع دخولنا إلى هذا المجرى كثيف الغابات. تحتفظ هذه البئر عادة بالكثير من الماء عند عمق خمسة أو ستة أقدام، ولكنها في هذا الوقت راكدة تماماً في بركة كبيرة من مياه السيول في وسط مستنقع لحشائش الحلفاء، مع الكثير من نبات الحرمل حول حوافه في أيكة من الطلح والمرخ والعوسج، وعدد من شجيرات أخرى (١). تقع بئر أبا الديمان على بعد ميل ونصف الميل عكس اتجاه الوادي بعد

<sup>(</sup>١) لقد ورد أسماء نباتات كثيرة في معظم صفحات هذا الكتاب، ولمعرفة أنواعها، وأشكالها وفوائدها يستحسن الاطلاع على المصادر والمراجع التالية: أبو حنيفة أحمد الدينوري. كتاب النبات، القسمان =

بئر حاسي في الوادي نفسه، ويوجد ماؤها عند عمق قامتين. وتقع بئر حبحب والماء فيها عند عمق قامة واحدة، على بعد نصف الميل إلى أعلى الوادي وعلى بعد المسافة نفسها توجد مجموعة من عشرة ثقوب مائية طبيعية تدعى برمة. يقع رأس وادي البحيثة، كما أخبرت على بعد عشرة أميال باتجاه أعلى الوادي من برمة داخل حوض صخري كبير وطبيعي يسمى الفرح، مكانه في عمر في المرتفعات إلى الغرب من حاسي. أكد لي ناصر أن التلال حول الفرح ممتلئة بالأرانب البرية والوعول والنمور وأن هذه الحيوانات توجد أيضاً في مرتفعات كور. كما لاحظنا مجموعات من الرعاة ينتمون إلى المفالحة من سبيع. كان الصخر التحتي لهذا الممر من جرانيت أحمر بينما كانت السلاسل القائمة والتلال الصخرية كلها من بازلت داكن اللون. برزت خضرة الغطاء النباتي رائعة مقابل الخلفية الأرضية السوداء والبنية.

واصلنا قدماً إلى البحيثة لفترة متحسسين طريقنا بين جلاميدها المكسرة وتوقفنا عند مسيل قصير في مضيق منخفض في سلسلة تفصله من رافده المسمى شعيب سمر. ثم مررنا بقلعتين محطمتين في المضيق نفسه وفي وادي سمر تقول عنهما الروايات المحلية إنهما ينتميان إلى قبيلة بني هلال القديمة. وقد كانتا دائرتي الشكل بقطر (٢٠) ياردة، ومبنيتان من حجارة كبيرة من جرانيت أحمر، بينما تم

تعزيز وتقوية المضيق عند رأس المسيل بجدار قوي، إلى جانب حاجزين متوسطين وامتدادات أعلى السفوح على الجانبين. هبطنا إلى شعيب ثليم الذي يجري مقاطعاً طريقنا من جهة الجنوب الغربي ناحية الشمال الشرقي في طريقه للاتحاد مع وادي رنية وعبرناه لنصعد إلى هضبة صغيرة صخرية معلّمة بنصبين تذكاريين. كنا لا نزال في منطقة رثا الذي يحتضن كل هذه الشبكة من مصبات رنية غير أننا الآن ولأول مرة نطل على منظر لحقل الحمم العظيم لحرة البقوم ذات القمم البركانية المبعثرة والتي تمكنا من رؤية اثنتي عشرة واحدة منها.

لقد صممت النصب التذكارية في هذا الموقع كعلامات تدل على التقاء طريق غامد الرئيس مع طريق حج بيشة - مكة. نستطيع كذلك رؤية الطريق الأول وهو يجري إلى الخارج ناحية الجبال في اتجاه غربي بينما جرى طريقنا باتزان ناحية الشمال الغربي.

يقع الطريق في حوض شعيب الضعة الضحل المتدرج العمق تجاه السلسلة المتقاطعة المسماه هضبة الضعة وخلالها يتحد به مجرى شعيب البير البعيد والذي بدوره يخترق السلسلة الجنوبية للركام البركاني. يجري شعيب الضعة من هذا الموقع شرقاً بين سلسلة الضعة وعمر الركام البركاني ليواصل على امتداد الحافة الجنوبية للأخير، حتى يتحد مع مرور الوقت مع وادي رنية. ولذلك فهو يكون الحدود الشمالية لمنطقة رثا الذي مررنا بجواره إلى الحرة وهي مساحة ضخمة من قفار سوداء يبدأ بهداب صخور بازلتية، لامعة صلدة، وسرعان ما يأتي بعدها حمم بركانية منصهرة ذات نشاط بركاني حديث نسبياً. تنتهي الهداب البازلتية إلى

<sup>(</sup>١) يعرف هذا الشعيب في الحرة باسم (خربق). (مقابلة مع الأستاذ/ مترك السبيعي المعلم بإحدى مدارس رنية، وأحد خريجي فرع جامعة الملك سعود في أبها سابقاً) (ابن جريس).

سلسلة تسمى هضيبات الملعب والتي تكون الحدود القبلية المعترف بها بين سبيع والبقوم، ولكن الرعاة الذين يحتلون المراعي حول شعيب البير في هذا الوقت ومعهم قطعانهم الضخمة من الضأن فإنهم ينتمون لقسم آل مسلم من غامد (۱) وهذه شهادة بليغة لأثر السلام الجديد في جزيرة العرب. احتلت قبيلة غامد المرتفعات إلى جنوب مجرى رنية من رغدان إلى غضانة. والتي تكشف عن قوتها العددية بحقيقة أنها تدفع مبلغ (۱۰۰۰) ريال سنوياً للجهاد - إعفاء عسكري وتدفع (۲۹۰۰) ريال زكاة عادية في السنة. ترك بعض رجال القبائل المتجولين وتدفع (۲۹۰۰) ريال زكاة عادية في السنة. ترك بعض رجال القبائل المتجولين أثارهم هنا وهناك على الصخور البازلتية برسمهم ما يشبه صورة حيوان ما برياً كان أو مستأنساً.

على تعامد مع سلسلة الضعة التي يبرز منها، ناحية الشمال، حاجز بازلتي منخفض يدعى رجيفة (٢) يفصل مجرى شعيب البير من حوض الحمم البركانية، ومن ثم إلى حدود أبيار ابن غنام في بطن الوادي السابق، وعلى مسافة ميل واحد داخل حدود البقوم. توقفنا هنا مدة ساعة لنسحب الماء ونستمع لأخبار هذه المقاطعة من الرعاة الذين كانوا قادرين على إطلاع ناصر على الحالة العامة لعسكرات أقربائه البقوم. يبلغ عدد هذه الآبار خمس آبار، يتراوح عمقها ما بين قامتين ونصف إلى ثلاث قامات: ثلاثة منها متقاربة من بعضها البعض في شريط على المتداد شاطئ المجرى، والاثنان الآخران يقعان عند المؤخرة. لقد تم حفر هاتين البئرين في أرضية السهل الصخرية الصلدة الجرانيتية الحمراء، والتي كانت مغطاة بطين وحصى إلى عمق ثلاثة أقدام. يشق المجرى طريقه عبر صخور جبسية مغطاة بطين وحصى إلى عمق ثلاثة أقدام. يشق المجرى طريقه عبر صخور جبسية

<sup>(</sup>١) آل مسلم مِن غامد البادية، ويسكنون بسفوح السراة. الزهراني، المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران، ص ٣٢. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) ويعرف هذا الحاجز أيضاً باسم (أبو صفيح). (مقابلة مع مترك السبيعي) (ابن جريس).

هي أيضاً مغطاة بالحصى، ويخترق خزان البئر هذه الطبقات إلى أسفل الصخر. أصبحت إحدى هذه الآبار معطلة مؤخراً بسبب سيل كثيف ملأها بالطمي والماء حتى الحافة.

واصلنا مسيرتنا تجاه الشمال الشرقي، على امتداد الشعيب، بعد أن أكملنا احتياجاتنا، ثم ابتعدنا تدريجياً عن الشعيب حتى وصلنا بعد حوالي الميلين إلى قطعة أرض ذات غطاء شجري كثيف وفيه قررنا أن نعسكر تلك الليلة. كان الوقت في أول العصر ورأينا أن نترك لجمالنا المرهقة المنفعة الكاملة بهذه المراعى الممتازة من حولنا. إلى جانب ذلك فقد كان ناصر (١) يتطلع إلى زيارة أقاربه. لقد حاول ناصر بالفعل أن يوقفنا قبل ذلك، ولكنني واصلت المضى قدماً، متجاهلاً إشارته. لقد حاول، لبعض الوقت، أن يحصل على الإذن بتركه في هذه المنطقة، ولكنني كنت مصراً بعدم الإذن له قبل وصولنا إلى تربة والتي كان الأجر مدفوعاً له على أن يوصلنا إليها. كان ناصر أيضاً يتمنى امتلاك منظاري ثنائي العدسة، ولكن بلا فائدة وقد كان في مزاج سيء إلى حد ما. فقد جاء الآن راكباً، يلاحقني وهو غضبان هائج، ليعلن لي أنه لا شأن له بي ولا بأساليبي غير المنطقية، والتي سيبلغ عنها ابن سعود. أخبرته أنه حسب ما يخصني يمكنه أن يذهب إلى جهنم ويبلغ عنى الشيطان وأخبرته بأنني سأعسكر كيف ومتى يروق لي ذلك. ذهب عني بعد ذلك في غضب شديد مدركاً أننا كلنا قد عرفنا أن كل ما يريده هو أن يسمح له بالذهاب لأصدقائه في الصحراء. حدث كل هذا حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، ولم أكن مستغرباً لرؤية ناصر عائداً للمعسكر في العاشرة مساءً وفي صحبته أحد

<sup>(</sup>١) هو ناصر بن سحمي البقمي. (ابن جريس).

أقربائه وقد أحضره لي على الفور مقدماً له، دون أية إشارة إلى الشجار الذي دار عصراً بيننا. وطالما جاء بنفسه فلم يكن من الضرورة التعليق.

انتشرت المراعى الـشجرية في روضة ابن غنام بعيـداً وعلى اتساع من أطراف سهل الحمم البركانية، الممتلئ بالرماد البركاني، وبالرمل. والذي تمكنت من رؤيته، وما حوله، من تل صغير بجوار معسكرنا. تواجهنا من الغرب عن طريق الشمال إلى الشرق شبه دائرة كبيرة من الحمم البركانية ذات أكثر من (١٢) قمة بركانية منتشرة على مسافات غير منتظمة. انقسم السهل إلى الغرب من موقعنا إلى قسمين بواسطة سلسلة منخفضة تسمى دج يقع خلفها سلسلة طويلة منخفضة من تلال لحمم بركانية ذات قمم عشرة تسمى الأهايل وتكون الطرف الغربي للحرة. يقف توأم لفوهة بركانية، قليلاً إلى شمال هذه السلسلة يسمى أبا الريات ويفصلهما بتر قديمة تحمل الاسم نفسه هذه البئر «ميتة» الآن وبلا ماء، لقد كانت هذه البئر عبارة عن محطة للمبيت لدرب الفيل أو «درب الأجل» كما يسميه البقوم وقد تباعد من طريقنا عند رأس وادي دحشمي ليطوق البلاد التلالية الوعرة التي اجتزناها. ثم يلتف من حول هضبة سهلة خلف سلسلة الأهايل إلى بشر أبي الريات ثم تنغلق مرة أخرى فيما يليها ناحية الشمال، على طريقنا مباشرة، سرعان ما نبتعـد عنه لتجنب تربة. كلا الدربين قد استـخدمتهما قوافل الحـج المتجهة إلى مكة، رغبوا في زيارة تربة أم لا. والعرف العام أن جيش أبرهة الحبشي تقدم نحو مكة عن الطريق الأكثر ماءً، وحين انسحابه انهزم على طريقنا. كان السهل تنتشر فيه حولنا معسكرات العرب الصغيرة مع قطعان أغنام عديدة (بيضاء) وماعز (سوداء) منتشرة من حولهم. لقد كانت قمة موسم ولادة الحملان، وكان رعى الحملان والحيوانات الصغيرة منفصلة عن الحيوانات الكبيرة أسلوباً واضحاً. كانت الأمطار هذا العام وفيرة وبشكل واضح وكان المرعى في أفضل حال. ويبدو أن الأعراب كانوا في قمة معنوياتهم.

يحتل حـقل الحمم البركـانية لحرة البقـوم كل المنطقة الواقعــة بين وادي رنية ووادي تربة ممتداً من خط الأهايل عند طرفه الغربي، شرقاً إلى طريق السيارات الجديد من الخرمة إلى رنية. لقد ارتفعت بعض قممه البركانية وفوهاته ذات الأشكال الخيالية إلى علو (٠٠٠) قدم، أو يزيد، فوق مستوى السهل، ولكنها، في معظم أجزائها، كانت مجرد كتل بلا شكل، ترتفع إلى (١٥٠) أو (٢٠٠) قدم. تحاشينا الجـسم الرئيس للحمم البركانية، بعبـور بعض البروزات الوعرة منها عندما تبعنا الطريق الأقل صعوبة متنقلين من مساحة مكسوة بالشجيرات، والطمى السهلي إلى أخرى. كانت منطقة الصخور البركانية مكسوة بالشجيرات وبالغطاء النباتي الربيعي الجديد، والذي لمع مقابل الخلفية السوداء للمنظر الطبيعي بمسحته الخضراء اللطيفة. حلّق فوق رؤوسنا سرب من طيور القطاء، مع بزوغ الفجر متجهاً للآبار من خلفنا، وقد أزعجنا هذه الطيور على امتداد اليوم كلـه بمسيرتنا فوق السهل الذي استقرت هي فيه، بعد شربتها الصباحية، وذلك للغذاء أو للراحة. مررنا، هنا وهناك، بعشش بدائية البناء وزرائب أغنام من حجارة لحمم بركانية، حيث أصبح الذئب الجوال في هذه البلاد هو العدو الرئيس للرعاة، بعد أن توقف الإنسان في هذه البلاد، تحت النظام الجديد، عن إخلاله بالسلام. غير أن الأعراب لا يسلمون جدلاً بكل شيء ووجود أجنبي داخل بوابات العربي أمر ينظر إليه بحذر لتحسس أية علامات لسلوك مشاكس كما اكتشفنا ذلك أثناء النهار.

تحركنا من المعسكر عند الساعة السابعة صباحاً، ثم توقفنا بعد مسافة قصيرة عند شجرة تنضب كبيرة في منطقة مكشوفة من الصخور البركانية لكي أتمكن من جمع بعض الفراشات التي جــذبتها الشجرة. وأما في رقع الصخــور البركانية التي كان علينا عبورها من وقت لآخر، فقد كانت شمس الصباح قد سخنت الصخور إلى درجة حرارة عالية وضعت جمالنا العمانية الناعمة، في مشقة حادة. خلَّف بعض هذه الجمال شريطاً من الدماء يتساقط من أخفافها المجروحة. وعندما اقتربنا من فوهات براكين أبي الريات اقتـرح رفاقي أن نتوقف لمعالجة جـروح الجمال التي سببتها الإبر الحارة الحادة للصخور البركانية. ولذلك تركنا الطريق إلى اتجاه بئري أبي الريات وخلدنا لساعة من الراحة والتي اغتنمتها في زيارة الفوهتين الشماليتين. رافقني كل من ناصر وصالح إلى قاعدتهما حيث تخلف صالح لينام، بينما تسلقت أنا وناصر إلى القمة التي ترتفع حوالي (٢٠٠) قدم فوق مستوى السهل. كانت القمة فوهة متآكلة متكسرة الشفاه ولكنني كنت مسروراً للسانحة التي مكنتني من جمع حمم لزجة وزبرجد زيتوني وصخور أخرى من البركان، ومن موضعها الأصلى لدراسات لاحقة بواسطة خبراء المتحف البريطاني.

كنت حينها متمكناً من رؤية منظر ممتاز للبلاد المجاورة بما في ذلك السلسلة الظهرية الرئيسة لجبال الحجاز وهي منطبقة عند الأفق الغربي. كان ارتفاعنا فوق مستوى سطح البحر حوالي (٤٥٠٠) قدم وكانت القمة الوحيدة البارزة للعيان من جبال الحجاز هي عردة قليلاً إلى الجنوب الغربي. أشار ناصر إلى اتجاه قرية عقيق في المرتفعات العليا لوادي رنية حوالي رحلة يوم واحد ناحية الجنوب الغربي. يرتفع وادي رنية في الجبال أعلى عقيق بالقرب من القرية الكبيرة لسوق رغدان والتي تقوم على سلسلة ضيقة تسمى الرهوة والتي على جانبها الجنوبي يقع منبع

وادي تربة. يرتفع وادي كراء وهو رافد للسابق، في منبع تارا بعيداً ناحية الجنوب الغربي إلى الشمال من عقيق. ولولا وجود هذه لكان منظر المرتفعات باهتاً وعملاً ولم نتمكن من تحديد أي من القمم المألوفة لمنطقة الطائف والتي تقع بعيداً ناحية غرب الشمال الغربي. ارتفعت بالقرب منا ومن حولنا أفواه براكين الحرة ولكننا لم نر أياً من تلك البراكين البعيدة في الخرمة المجاورة والتي رأيتها لأول مرة عام ١٩١٧م في طريقي من الرياض إلى الطائف. وقد ذكر دليلي البقمي في تلك الرحلة أن هذا الحقل الحممي البركاني الواسع يدعى حرة النواصف ولكن لم يكن لناصر علم بذلك الاسم غير أنه يعرف التفاصيل الدقيقة لكل ما يبصره بصورة جيدة. لقد كانت بالفعل وطنه. أمكننا رؤية (١٥) من هذه الفوهات، ومن أبرزها لسان، والرقبيات، وزنهار، وعفراء، ولم ينس دليلنا من تربة شعيل اسم النواصف.

فجأة وأثناء جلوسنا على قمة التل نتفرج حدثت ثورة في السهل من حولنا وانتشرت صرخات وصيحات التحذير من مجموعة لأخرى صادرة من رعاة كسولين، حتى امتلأ جو الصحراء بالجلبة. لم يفهم ناصر شيئاً مما حدث، سوى أن خطأ ما قد وقع. ربما بدأت إحدى فرقنا بالإساءة بصورة ما مما دعا العشائر للتجمع بهدف الانتقام. على أي حال، كان من غير المعقول أن نظل حيث كنا في عزلة مكشوفة، وعليه قررنا الالتحاق بصالح الذي لم نجده بمفرده. لقد تم إيقاظه بوقاحة وتحد، ليجد نفسه والبندقية مصوبة نحوه. لقد استسلم بلا شروط وحاول توضيح الموقف للعدو، الذي كان شاباً جميل المحيا والذي اتضح فيما بعد، أنه قريب لناصر (۱). ولذا عند وصولنا للمكان لتأكيد قصة صالح، كان الرجلان

<sup>(</sup>١) هو ناصر بن سحمى البقمى. (ابن جريس).

يتبادلان حديثاً كأنهم أصدقاء. وانتهى كل شيء، خمدت الأصوات وعادت الصحراء إلى صمتها. أخبر الشاب ناصر بأن والدته تعسكر في مكان ما أمامنا، في وادي غدقة مع أسرة الفتاة التي ستخطب له.

لا بد أن إشاعات الصحراء قد نبهت الفتاة بأن حبيبها في مكان ما بالقرب منها. وعلى أي حال فقـ د وجدناها وأخاها من العمر نفسه (حوالمي ١٥) ومعهما صبى صغير عمره ثماني سنوات، مع قطيع من الضأن والماعز عند الموقع الذي تقاطع فيه طريقنا مع وادي شعيب غدقة. كان هذا عبارة عن مصرف ثانوي بدأ من فوهة تليه تسمى غديق على مسافة ثلاثة أميال داخل الحرة ولكنها ذات أهمية بكونها الرافد الجنوبي الأقصى لوادي تربة. وهو يجري إلى أسفل تجاه الجنوب الغربي من غديق عبر الصخور البركانية، ويعرج شمالاً على حافته الغربية ليتحد مع شعيب كرا<sup>(۱)</sup> الذي يدخل تربة من أسفل واحتها العظيمة. نستطيع أن نرى الآن تل رنيه الصغير من هذا الموقع الذي يعلم أيضاً الحدود العليا لشعبيب كراء على مسافة سبعة أو ثمانية أميال ناحية الغرب من مكاننا، بينما كان الاتجاه العام لدربنا هو الشمال الغربي. يقع الفاصل الفعلي بين نظامي تربة ورنية على بعد ميل واحد فيما وراء مجرى غدقة في سلسلة دقيقة تجري ناحية الغرب عبر ممرنا من طرف الحرة. تصب كل البلاد الواقعة إلى الغرب من هذا الخط، في شعيب البير (٢) وعليه، وفي الوقت المناسب في شعيب ضعة ووادي رنية.

<sup>(</sup>١) هذا الشعيب معروف لدى سكان البلاد بـ (بوادي الكراء) (مقابلة مع مترك السبيعي). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) شعيب البير المعروف أيضاً بـ (خربق). (ابن جريس).

لم يغازل ناصر زوجة المستقبل لمدة طويلة لدهشتي (١) وسرعان ما واصلنا سيرنا على طرق الجمال الضيقة وفي أجزاء صعبة من الصخور البركانية الممتدة بعيداً ناحية الغرب عبر طريق الحج. ارتفع الغبار فوق الإقفار أو تلاحقت حلقاته عبره في حلزونيات غريبة بسبب زيادة الحرارة فترة ما بعد الظهر، ولفترة بدا لنا وكأننا قد تركنا كل علامات الحياة إلى البعيد، خلفنا. حتى مجموعتنا الرئيسة ابتعدت عنا منذ مدة طويلة بعد معالجتهم الجمال، وبقينا ثلاثتنا ناصر، وصالح، وأنا، منعزلين. قمنا بفحص القمم البركانية التي ظهرت في الأفق، أمامنا، الواحدة بعد الأخرى والتي كانت تبدو حيناً قريبة منا، ثم تبتعد على مسافة. وبناءً على ما قاله ناصر، فإن أعلى النقاط في هذا الربع الجنوبي الغربي للحرة كانت عفراء وأبو قنزعة، ولكن لا بد أن تكون هنالك قمم أخرى عديدة بالارتفاع في هذا هذه وأبو قنزعة، ولكن لا بد أن تكون هنالك قمم أخرى عديدة بالارتفاع

لا بد أنني قد حصرت ما يزيد على عشرين من هذه الفوهات البركانية وعند منتصف وقت ما بعد الظهر قمنا باختراق فرجة مسطحة تفصل هذا القسم من الحرة عن القسم التالي. كان عرض الفجوة حوالي الميل الواحد وتبدوا كأنها متغلغلة عميقاً في حقل الصخور البركانية، من طرفه الغربي. كان سطحها الطموي مرشوشاً بغبار أسود. حينما صعدنا الطرف المرتفع للقسم الثاني، شاهدنا مجموعة قمم أمامنا، تسمى أبا السحبان والتي تقع إلى الشمال الغربي من أبي

<sup>(</sup>۱) فيلبي يتحدث عن أحد رفاقه ناصر البقمي عندما قابل خطيبته فقال: «لم يغازل ناصر زوجة المستقبل...»، ومن المؤكد أن الذي منع ناصر أن يغازل خطيبته كما توقع فيلبي هو الأدب والمروءة والشهامة التي تربى عليها العربي في شبه الجزيرة العربية، بعكس فيلبي وأمثاله من أبناء الغرب فهم لا يتورعون أن يقوموا ببعض التصرفات التي هي في منظور ثقافتهم أمر عادي ولا حرج، بعكس العربي أو المسلم الذي يمنعه دينه وكذلك ثقافة مجتمعه العربي. (ابن جريس).

قنزعة مع سلسلة منخفضة تدعى سريحوات إلى يساره، ومقيعر، وجعله، وأبا الحيات، والكثل، وأخريات مبعشرة أمامنا. كما بدأت أمامنا مجموعة القمم البركانية التي يهبط فيها الطرف الجنوبي لسلسلة جبال حضن فيما يلي وادي تربة ناحية الغرب ليتضمن سهل ركبة العظيم على هذا الجانب. إنها تقع بعيداً ناحية غرب الشمال الغربي. يبدو أن حقل الصخور البركانية ينتهي عند سلسلة بازلتية تسمى الأمرين إلى اليسار من موقعنا، بينما تقع قمة جبال الحجاز، حبجة إلى الخلف بعيداً، تقريباً ناحية الغرب.

كان السير صعباً في هذا الطريق وكان الجو حاراً وقاطعاً للأنفاس ولكننا وصلنا، قليلاً قبل الساعة الخامسة مساء، إلى فضاء عريض في الصخور البركانية حيث توجد مساحة معتبرة من الشجيرات وبركة ماء تسمى غدير سوقان. كان هذا الموقع، وهذا واضح، مفضلاً لأن يعسكر فيه الأعراب الرعاة، وقوافل الحجاج ذلك لأن السهل تنتشر فيه حجارة نصب الخيم وببقايا نيران المعسكرات ودون ذكر شيء عن المقبرة غير المنتظمة. كان الوقت متأخراً بما فيه الكفاية بالنسبة لنا، لنتوقف، حيث إننا أصبحنا على بعد مسيرة يوم في المتوسط من تربة أقل كثيراً من تلك المسيرة التي بدأت من الطرف المؤثر لبلاد الصخور البركانية الشاقة التي قضينا فيها اليوم كله.

كان المنظر لا يختلف كثيراً عما رأيناه عند قمة أبي الريات الذي لم نعد نراه. بدأنا نرى الكثير من سلسلة جبال الحجاز وهي ممتدة إلى الشمال من قمة عرضه إلى كتلة عالية تسمى مياهين وقمة جبل بيضان في منطقة ناصر لقبيلة الحارث. وتقع بركة سوقان عند رأس منخفض ضحل يسمى القحة عند شريطين عريضين من سهل مكسو بالطمي يحيط به من كلا الجانبين إلى عرض ميلين تقريباً. كان

هذا المر مرعى محمياً (حمى)<sup>(۱)</sup> لأهل تربة وكان به عدد قليل من أشجار الطلح والسرح وعلى إحداها وجدنا عش صقر وفيه ثلاث بيضات. ركز ناصر عينه على موقع في هذا المنخفض حيث يعتقد أنه بالإمكان حفر بئر مغمورة لتأمين ماء دائم إلى جانب المياه الموسمية ولزيادة كمية المياه النفيسة للمعسكر. انحرفنا عن طريقنا لزيارة الموقع المزعوم، مرة أخرى لنعبر منطقة ذات صخور بركانية قاسية، يجري خلالها وادي القحة<sup>(۲)</sup> بعد مغادرته السهل، ويقع الموقع على مساحة بازلتية بيضاء. لم يكن الموقع واعداً بالنسبة لي، كما تصوره خيال ناصر. مررنا بثماني غدران أثناء مواصلة سيرنا على خط مواز للمجرى، على يميننا، وتسمى في جملتها الكميتاء.

دخلنا مجرى وادي كرا بعد مسيرة ثلاثة أميال عبرنا خلالها دلتا واسعة، كثيفة الشجيرات، عند اتحاد النهر. كان عرض وادي كراء هنا حوالي (١٠٠٠) ياردة مع اندلاق الحافة، غير المتناسق لحقل الصخور البركانية مكونة الجانب الأيمن، بينما كان الجانب الأيسر عبارة عن جدار متناسق من صخور بركانية يملأ الفراغ بينه وبين وادي تربة فيما يليه. كان الواديان هنا متقاربين وكان مجرى كراء مكسواً بغزارة بالأشجار والغطاء النباتي الخفيض والحشائش وبعض الأشجار من سمر وطرفاء، وتنضب وأراك وحلفا، والشري... إلخ، مع بعض النخيل أسفل

<sup>(</sup>۱) الحمى: هو المكان الذي تحميه القبيلة أو العشيرة لترعى فيه مواشي أفراد القبيلة المالكة لهذا الحمى، وقد عرف الحمى منذ عهد الرسول ، وكذلك منذ عهد الخلفاء الراشدين، حيث أقروا أحمية عديدة كي ترعى فيها خيل المسلمين وإبل الصدقه ومواشيها. للمزيد انظر: كتاب النبات، للدينوري (طبعه بفيسبادن) ص ٣ \_ ٢٥؛ البكري، معجم، مج ٢، ح، ص ٢٦٠؛ صالح أحمد العلي (الحمى في القرن الأول الهجري) مجلة العرب، ج (٧) (١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م) ص ٩٥٥ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) وأحياناً تسمى وادي القاحة (مقابلة مع مترك السبيعي). (ابن جريس).

الوادي والتي يخترقها مجرى السيل الفعلي الذي يبلغ عرضه مئة ياردة بين جانبين طمويين منخفضين. وإلى الأسفل يضيق الوادي أكثر إلى عرض خمس مئة ياردة بين جدران بازلتية مسطحة تقع فوق الجرانيت الأحمر الذي يمكن رؤيته هنا وهناك عند قاعدة المنحدرات الصخرية.

وصلنا بعد حوالي الميل الواحد، من نقطة دخولنا، إلى المواقع المحتوية على برك المياه التي توجد في بطن السيل، وتكون المياه فيها بعد الأمطار الموسمية قريبة من السطح في كل المواقع ولمسافة معتبرة أسفل وأعلى الوادي. استقرت مجموعة من أهالي بيشة بالقرب من هذه المياه في جوار نخلة منعزلة اتقاء لحرارة الشمس، بينما تمتعت إبلهم بالغطاء النباتي الوفير. لم نزعجهم بل واصلنا سيرنا نحو مجموعة من النخيل، على مسافة، قبل أن نتوقف لننال قسطاً من الراحة منتصف النهار. عيب هذا الموقع أنه يزخر بأسراب قراد الإبل والبقر. كان إتجاه الوادي، عند هذا الموقع، قليلاً ناحية الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي مع وجود منحنى واسع إلى البسار، أسفل الموقع الذي عسكرنا فيه، وفوق التقائه مع وادي تربة. يقع كل نخيل كراء – يقال إنه (٠٠٠٣) – أسفل ذلك المنحنى على مسافة نصف ميل ويتخلله حوالي اثنا عشر من القصور التي يمتلكها أهل تربة.

صعد طريقنا الآن خارج الوادي إلى منحدر قصير، ولكنه صعب جداً، يكون إلى ناحية شريط الصخور البركانية الذي يفصله عن المجرى الواسع لوادي تربة. انتشرت في المنطقة نصب من الحجارة على الجانب البعيد حيث أمكننا منها رؤية منظر واسع للوادي حتى مصب وادي الخرمة بالقرب من قمة بركان بالاسم نفسه، على مسافة معتبرة ناحية الجنوب الغربي. كان عرض الوادي هنا حوالي ميلين،

وبه مزرعة نخيل صغيرة على البعد نفسه، عكس إتجاه الوادي، ناحية غرب الجنوب الغربي. بدأ الجسم الرئيس للواحة الذي يملأ قلب الوادي كله، في اتجاه أعلى الوادي، ناحية الشمال الغربي، منساباً بعدها إلى أرض رأسية كونها انحناء لجرف بركاني للضفة اليمني يقع قليلاً ناحية الشمال الشرقي. وقفت على هذه الأرض الرئيسة قلعة قبصر شنقل مطلة على منظر عبام للواحة كلها، على كلا جانبي المنحني. كان ثلث حزام النخيل الضخم واضحاً لنا من فوق هذا المنحني، واختفى باقيها من وراء الجرف، عدا لمحات لرؤوس النخيل من حين لآخر ناحية الالتقاء بوادي الكراء وما وراءه، في اتجاه أسفل الوادي. يطلق على كل الواحة، وعلى الوادي حتى نهايته البعيدة حيث يغير اسمه إلى وادي الخرمة عند واحة الغريف اسم وادي تربة. غير أن لقراه المختلفة والصغيرة ولقصوره ولمزارع نخيله لكل منها اسمه المميز له. من هذا الموقع أمكننا أن نرى القرية الرئيسة والمركز التجاري لرمدان قليلاً ناحية الشمال الغربي في ساحة واسعة خالية بين النخيل. تقع قرية منيف الصغيرة إلى الشمال منه ومخبأة خلف أشجار النخيل، بينما استقرت قرية شنقل الصغيرة عند أسفل الأرض الرأسية. بينما وقف قصر الشريف رجاء على بعد ربع ميل من الطرف النهائي للواحة تجاه أعلى الوادي. يجري عبر الوادي جبل حضن العظيم مع سهل مشجر واسع بينهما، بينما على البعد، ناحية الشمال الشرقي، وقفت هضبات أرفعة، والعبيدين، إلى الخارج في الحرة.

على طرف الوادي استقبلنا فارس اسمه رشيد أرسله الأمير للترحيب بنا ومرافقتنا عبر الممرات المتداخلة للواحة. مررنا أول الأمر بشريط عريض من حصى ينمو عليه نبات الحرمل ليصل إلى الحافة على بعد (١٠٠٠) ياردة، إلى الأسفل من النهاية العليا للواحة، وحوالي (١٥٠٠) ياردة من عند منحنى شنقل. وجدنا

في هذه المنطقة عدداً من منازل متفرقة مكونة مستعمرة حياة التي يسكنها ملاك أراضي الأشراف ومعهم تابعوهم. يمكننا رؤية قصور برد أسفل هذه المنازل مع اتجاه أسفل الوادي ولكن وفيما وراء مزارع النخيل الغنية، والتي تطوق هاتين المستوطنتين فقد وجدنا حزاماً من مزارع مهجورة ذات جذوع أشجار ميتة وكثير من أشجار الأثل لعل ذلك نتج بعضه، من الجفاف، وبعضه الآخر من الحرب. رحبت بنا قطع موسيقية جاءتنا من ناحية أحد منازل الأشراف حيث كانوا يحتلفون بزواج، ومررنا عبر شريط نخيل أكثر جمالاً، إلى فراغ عريض تقع قرية منيف الصغيرة وقلعتها المحطمة عند حافته. وقامت قرية رمادان الكبيرة ذاتها فيما وراء ذلك، وعلى أرض مرتفعة بعض الشيء، وقد دخلناها قبل الخامسة مساءً بقليل (الأول من أبريل) لنجد منزلاً قد أعد لسكنانا، ونجد الأمير نفسه منتظراً لاستقبالنا. وهكذا انتهت المرحلة ما قبل الأخير للرحلة بسلام بعد مسيرة (١٠١)

تقع تربة على ارتفاع (٣٨٠٠) قدم فوق سطح البحر، على مستوى الروش نفسها بينما كان مجرى رنية عند عبورنا، حوالي (٢٠٠٠) قدم وعند ملتقى غدقة على دربنا (٣٥٠) قدم. تقع الخرمة والمعتقد أنها على مسيرة يومين، مع اتجاه أسفل الوادي، ناحية شمال الشمال الشرقي، وموقع التقاء كراء (١) حوالي ثلاثة أميال إلى الأسفل من رمدان. فيما يلي هذه النقطة يتصل وادي تربة في جانبه الآخير بمصرف البحرة وشعيب السحوبيه وهو مجرى سيل معتبر، يهبط عبر السهل من أخدود في جانبي حضن ويحتوي على بئر إلى الشمال الغربي من تربة. تجمعت في هذا الأخدود

<sup>(</sup>١) المقصود بالكراء هنا أي وادي كراء. (ابن جريس).

دوريات جيش السعوديين في مايو ١٩١٩م، للزحف التاريخي على قوة الشريف عبدالله التي تحصنت بثقة مع مدفعيتها ومدافعها الرشاشة في السهل بين رمادان ومنيف وكانت قلعة القرية والنخيل خلفها ضمن محيطها الدفاعي (١).

تبدو القلعة، والأرض من حولها، كأنها المنطقة المحيطة بغرف الموتى، لأنه، منذ (١٣) عاماً انقضت على تلك الليلة المخيفة، لم يزعج أحد نفسه لتنظيف ميدان المعركة بدا القصر كأنه ضريح عام ضخم هزه زلزال. انكمش حسن (خر الذيب) فزعاً وقد صاحبني لرؤية هذا الميدان الحربي المشهور، وهو يراني أرفع كاميرا التصوير لتصوير هذا المنظر. بالغت الروايات في الحديث عن المعركة ورفعها إلى معركة أدمجدون (٢). لقد قابل مواطنو تربة الهجوم السعودي بمقاومة عنيفة، وقتل منهم حوالي (٠٠٠٤) بينما قتل من المدافعين ومن جيش الشريف عبدالله (٠٠٠١) رجل وهرب (٠٠٠١) رجل فقط. من الأفضل أن تقسم كل هذه الأرقام على عشرة لنتحصل على صورة حقيقية للمعركة وذلك لأن قوة عبدالله لم تتجاوز (٠٠٠٤) رجل ولا يزيد عدد من هربوا عن (٠٠٠١) أو (٠٠٠). امتطى عبدالله وموظفوه مطاياهم وهربوا عند انطلاقة الهجوم، وأما الباقون لم يكن أمرهم بأكثر من ذبح لهم من جانب واحد (٣٠٠).

(۱) يشير إلى معركة تربة في ٢٥/ شعبان/١٣٣٧هـ . للمزيد انظر: عبدالله العثيمين. تاريخ المملكة العربية السعودية، عهد الملك عبدالعزيز، (الرياض: مطابع العبيكان، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م) جـ٢، ص ١٨٥ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) معركة يدعي اليهود والنصارى أنها سوف تقع في فلسطين بين قــوى الحير والشر وذلك قبل قيام القيامة. وحسب اعتقادهم فإنه يجب حشد أكبر عدد ممكن منهم قبل قيام المعركة. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) لم يشارك الملك عبدالعزيز في المعركة حيث قام الإخوان بقيادة خالد بن لؤي وابن بجاد بالهجوم على جيش الأشراف والقضاء عليه قبل وصول الملك عبدالعزيز والجيش المرافق له. ويقال: إن الملك عبدالعزيز تأثر عندما شاهد الأعداد الكبيرة من القتلى وأمر بدفنهم. فؤاد حمزة، قلب الجزيرة العربية، ص٣٩٠-٤٠. (ابن جريس).

توليت أمر تخيل منظر المعركة في الصباح. كان معسكر عبدالله، وعلى أحد زواياه قرية منيف الصغيرة وقلعتها، قد امتد فوق سهل حزم الحصوى العريض على امتداد مجرى السيل، ناحية رمادان، التي كانت خارج النقطة المحصنة. كانت المنطقة المحسمنة قد خطط لها بعناية دقيقة، حسب قوانين الحرب، وكانت ذات خنادق داخلية وأخرى خارجية وخنادق مواصلات وكل ذلك. نصبت خيام الضباط في أسلوب منظم ولها شوارع، وشوارع مقاطعة بينها. حقيقة، تم كل شيء كما يتطلبه علم العسكرية الذي يدرس في مدارس القسطنطينية بكيفية جعل الموقع حصيناً. يقال إن امرأة حذرت عبدالله من وجسود إخوان مثيرين للشبهات في وادي السحوبية، وأن عبدالله كان متحمساً للإنسحاب إلى رمادان الأكثر سلامة. ولكن صبري باشا رئيس أركانه رفض مغادرة المعسكر المحصن المثالي وقام بنشر بنادقه ومدافعه الرشاشه بأسلوب محسوب ليعطى الإخوان استقبالاً حاراً إذا كانوا من الحمق أن يهجموا. لا يمكن -على الإطلاق- الاعتماد على ولاء القرويين له، ذلك لأن عبدالله قام بإعدام اثنين من كبار رجالهم الأساسيين بتهمة تبادل المعلومات مع الأعداء وقد ذهب أقرباؤهما إلى الخرمة لإخبار خالد بن لؤي بوضع الأشراف.

لم يكن من شيء يخاف منه إلا النوم وكان النوم هو الذي غلبهم. لقد أروني المكان الذي نصبت فيه خيم عبدالله وشاكر وحمد بن زيد قادة الأشراف الثلاثة. كان المكان كله مغطى بقطع آنية فخارية، فناجين القهوة، غليونات وما شابه ذلك.

يبدو أن الإخوان قد شقوا طريقهم من الخرمة إلى الجزء الشمالي من سلسلة حضن وهبطوا إلى مرتفع من الأرض منعزل إلى مسايل تخرج من مناطق ضيقة

وتنبعج في منطقة تربة. لقد أشرت من قبل إلى السحوبيه ذات البئر المهم في رؤوسها العليا. تم مراقبة هذا الجانب بدوريات خفيفة بينما ذهبت قوة أكبر إلى الجنوب أكثر إلى مسايل شعيب ريحان التي تتحد مع الوادي على مسافة ميلين أسفل رمادان حيث تضيق في ممر تحيط به الصخور يسمى ريع ركبة. تقف قرية عويزج الخـــلا الصغيــرة بين أشجار النخيل، عـــلى جانبي المضيق، بينمـــا تقع قرية الأشراف، قصر بن ماحي على مسافة (٥٠٠) ياردة إلى الشمال من رمدان على الحافة الأخرى للنخيل وهي قرية صغيرة بها قصر ابن ماحي. يميل شريط شعيب ريحان إلى المضيق عند قمته في حضن فيما يلي النهاية العليا لواحة تربة والتي تحيط بها على امتداد طولها. هكذا تسرب الإخوان على طول هذا المنخفض تحت ستارة الليل في التاسع عشر من مايو مع سلاح الفرسان السعودي للهجوم الأول الفجائي عند الساعة الواحدة صباحاً، أثناء ذلك، كانت الدوريات المدعمة في مجرى السحوبية تعمل ناحية الشاطئ الأيمن للوادي مما زاد من اضطراب المدافعين كذلك بالإقدام عليهم من الخلف عبر حزام النخيل.

كانت المعركة قد كسبت وفقدت في الظلام، ولكن قلعة شنقل وقصور حياة كانت تقاوم عند الفجر. وباستسلامها أثناء ساعات الصباح دخلت تربة نهائياً وبكاملها تحت سيادة السعوديين. وهرب ما تبقى من جيش الحجاز النظامي بكل سرعته ناحية الطائف لتحذير مكة وجدة.

وصلت إشاعة الكارثة إلى الحكومة البريطانية في وقتها، لتربك علماء العسكرية وخبراء السياسة الذين أعطوا الانطباع قبل شهرين فقط بقناعتهم بأن

السعوديين غير النظاميين لن تكون لهم فرصة الصمود أمام القوات المدرَّبة الجيدة الخبرة التي قاتلت مع لورنس (١).

لا يبدو أن قرية رمادان التي تشتمل على منازل جيدة البناء ذات طابقين من اللبن، مرتبة في نظام في مساحة أبعادها (٣٠٠ × ٢٠٠) ياردة، قد تضررت كثيراً على يدي المنتصرين أو حتى أنها هوجمت أثناء المعركة. تم الكثير منذ ذلك الوقت لصيانة خراب الحرب في مزارع النخيل، التي لا يزال بعضها في حالة مدمرة، بينما هجرت قرية منيف الصغيرة. يتم الري في الواحة عن طريق السحب للماء بواسطة الجمال من آبار عميقة ذات مياه لا تنضب على عمق (٢٥) قدماً. تم تركيب أعداد كبيرة من مكائن السحب في تربة في السنوات الأخيرة مع نجاحات مقنعة بزيادة الرقعة المزروعة. كما تساعد السيول الموسمية على المحافظة على اذدهار المستوطنة.

لقد خدم محمد بن شهيل الذي عرفته من قبل، عضواً في مرافقي الأمير فيصل، مدة ستة أعوام حاكماً على تبوك قبل حضوره حاكماً أيضاً إلى تربة شهراً أو شهرين قبل زيارتنا. إنه من أبناء قرية المزاحمية تحت جرف طويق وكان رجلاً ذا جاذبية معتبرة وذكاء متوسط. كان بلا شك مضيافاً جداً دمث الأخلاق وعذب الحديث، وكذلك كان أهل تربة الذين حضروا إلى حفل الأمير، لتحيتنا ودودين لطيفين. كانوا والأمير ابن شهيل متشككين وممتلئين بالازدراء نحو الإصلاحات

<sup>(</sup>۱) لورنس: هوالرجل البسريطاني الذي جاء إلى بلاد العسرب وعاش بينهم وتعلم لمختسهم وعاداتم، وشسارك في مجريات الأحداث التي حصلت بينهم وبين أعدائهم، وألف كتسابه المعروف به (أعمدة الحكمة السبعة). وللمزيد عن حياته وعلاقاته مع العرب: حكاماً ومحكومين، انظر: انتوني ناتنغ، ولويل توماس. لورنس لغز الجزيرة الجوبية (بيروت: مكتبة المعارف، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م) ص ٣٣ وما بعدها (ابن جريس).

العصرية المالية والاقتصادية التي كانت تجرب في هذا الوقت في الأحساء مع إمكانية النظر في تطبيقها فيما بعد على مديريات أخرى. كانت الشكوى العامة هي أن النظام الجديد الذي يعتزم تطبيقه يتضمن تداخلاً كثيراً مع حق المبادرة للحكام والتجار. احتفظ الأمير بعدد من الحيوانات الأليفة، لبهجة ولترفيه أسرته مشتملة على بابون صغير أحضر له حديثاً من عسير وغزالتين مستأنستين جداً وحمل وديع (١).

تجمع جمهور غفير من القرويين بعد الظهر لوداعنا حين تحركنا عبر ميدان معركة حزم (٢) ومررنا بمسلخ محلي كان عبارة عن اختراع جديد، كان المجلس البلدي الأول مسؤولاً عنها، ثم مررنا تجاه مجرى شعيب ريحان الذي اخترقناه بعد (٢٠) دقيقة من الانطلاقة لنتبع درب الحج المطروق من فوق سهل حجري أجرد حدية) الذي كان يملأ الفراغ بين حضن والمجرى. يخترق هذا السهل عدد كبير من المنخفضات الرملية الضحلة تسمى مجتمعة «قرينات الظبة» التي تجري منحدرة من سفوح الأول إلى الثاني، وعلى بعد، وصلنا إلى الرافد الواضح وهو شعيب سلمى الذي يبدو أنه أحد رؤوس شعيب ريحان. برغم أن الخط الرئيس لهذا الأخير يجري إلى منبعه الأصلي في قمة عن – غالباً يسمى عانت (٣) – المنعزل الذي يقع على الحدود الجنوبية لسهل ركبة.

<sup>(</sup>١) مثل هذه الحيوانات كانت موجودة بكثرة في أجزاء عديدة من جنوب البلاد السعودية، ولا زال بعضها في مناطق المحميات إلى وقتنا الحاضر. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) يسمى هذا المكان معركة حزم منيف. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) يسمى (عنّ) فقط وليس (عانت). (ابن جريس).

كان اتجاهنا في معظمه غرباً، وكان خط ريحان موازياً لنا، وعلى يسارنا، على مسافة تتباين من نصف الميل إلى الميل الواحد، بينما تراجعت سلسلة جبال حضن سريعاً ناحية اليمين حتى فقدنا كل أثر لها بسبب الغيم الذي تكاثف أثناء المسيرة. مررنا سريعاً إلى خمارج سهل حزم المغلق إلى طريق واسع أجرد يسمى بساطة والذي يمكن اعتباره الزاوية البعيدة الجنوبية الشرقية لركبة. عبرنا فيه بعض آثار دروب السيارات التي ربما كانت لمجموعة الأمير حين وصوله لأول مرة إلى تربة، ذلك أنه لم تزر أية سيارات تربة منذ ذلك الحين. وصلنا إلى شعيب بساطة دون حوادث، اللهم إلاُّ من أرنبة تطاردها كلبتنا السلوقية قطنة حيث عسكرنا لقضاء الليل بعد مسيرة قبصيرة نسبياً غطت ثمانية أميال. ينحدر هذا المجرى، الهابط من خشم شُــامَان الذي هو أقصى أرض رئيــسة جنوبية لقــمة حضن إلى أســفل مروراً برابيتي المحرق والجملحاء كل منهما على مسافة ميل أو يزيد قليلاً من معسكرنا، لتتحد مع شعيب ريحان على بعد ميل واحد ناحية الجنوب الشرقي من موقعنا. لذا فإن سهل بسطة يعد أرض مثلثة يحيط به شعيب بسطة وشعيب ريحان من جانبين. تقع أرض شمان الرئيسة ناحية غرب الشمال الغربي من معسكرنا على مسافة بعض أميال، وكان اتجاه شعيب بسطة نحو جنوب شرقي تقريباً. انتثرت عدة قمم بركانية على المناظر العامة في جوارنا ولكن حد الغيم مدى رؤيتنا ناحية الأمام.

كان دليلنا للمسيرة من تربة إلى مكة يدعى شعيل بن مرزوق رئيس فخذ السميان لقبيلة البقوم التي يقع مركزها عند آبار بريم (١). كان معه بقمي آخر يدعى ناشر بن راضي من فخذ الكلبة (٢). فقد وصلت بالمناسبة قافلة سعيد بن كدسة

<sup>(</sup>١) شعيل بن مرزوق من أعيان قبيلة السميان. (مقابلة مع مترك السبيعي). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) والصحيح أنه من فخذ الرجمان. (مقابلة مع مترك السبيعي). (ابن جريس).

المكونة من (١٢) جملاً، والتي غادرت بيشة عن طريق رنية عصر اليوم نفسه الذي غادرناها فيه، إلى تربة قبل حوالي ثماني ساعات من وصولنا، وكانت لا تزال هناك حين غادرنا الموقع. ترك ابن كدسة وجماعة النسوة التابعات له القافلة قبل وصولها إلى تربة ليذهبوا إلى مكة مباشرة تاركاً مساعديه للتخلص من أية بضاعة جاء بها لسوق تربة. ربما كان طريقه الذي سلكه هو الذي يقود من الخرمة عبر بريم.

كانت الرؤية محدودة لمسافة ميل واحد بسبب الغيوم حينما واصلنا مسيرتنا عند الساعة السادسة صباحاً، في الثالث من أبريل - عيد ميلادي السابع والأربعون - تحت سماء مغطاة بالسحب ونسيم خفيف بارد، يهب علينا من جهة الجنوب الشرقي. تطور الغمام بعد ساعتين إلى ضباب اسكتلندي (۱) سميك ورطب لم أر مثله في الجزيرة العربية، اللهم إلا أثناء الأيام القليلة الأولى لرحلتي من الأحساء إلى الربع الخالي. كانت طيور الخطاف تحلق على انخفاض شديد فوق الصحراء، وكان هنالك عدد قليل من آكلات النحل في عمر مكسو بالشجيرات (۲)،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى مقاطعة أسكتلندا البريطانية. ومن يذهب عبر بلاد السروات المستدة من نجران شمالاً حتى الطائف جنوباً، وبخاصة قممها وسفوحها الشرقية يجد أن الضباب يظهر عليها في بعض فصول السنة وبخاصة في الشتاء وأحياناً في الربيع والصيف. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) بلاد السروات، وبخاصة الأجزاء الواقعة إلى جنوب الطائف مثل: بلاد تربة، وبني سعد، وبلحارث وغيرها من النواحي الممتدة إلى بلاد غامد وزهران، والحجر، وعسير، وقحطان وشهران، جميعها كانت مشهورة بتربية النحل لتوفر الثمار والأشجار المتنوعة بها، وهذا الاشتهار يعود إلى عصر خلفاء بني أمية وبني العباس الذين كانوا يرسلون إلى ولاتهم في الحجاز كي يزودونهم بأنواع جيده من العسل الذي كان يُصدر من هذه البلاد: للمزيد من التفصيلات. انظر: حمد الجاسر. في سواة غامد وزهران (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م) ص ٣٠٠، غيشان بن جريس. دراسات في تاريخ تهامه والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١ -ق٠١هـ/ ٢٥ درسات في الرياض: مطابع العبيكان، ١٤٢٤هـ/ ٣٠م) جدا، ص ٢٢٨ – ٢٢٩ (ابن جريس).

ما وراء خط شعيب بساطة. تجري ثلاث مسيلات تصريف تسمى المتعرضات عبر هذا المر من الأرضية الوعرة عند رأس شمان للاتحاد مع مجرى ريمان أعلى رابية قليب ريحان الصغيرة في بطن الوادي، على مسافة ميلين، من خط سيرنا. تم حجز كل هذا السهل المشجر، فيما يلي بساطة لرعي حيوانات تربة وغير مسموح للقبائل البدوية للرعي فيه، غير أن هذا المنع لا ينطبق على حيوانات المسافرين. توجد مساحات كبيرة يكسوها نبات العشرق -أيضاً يسمى سنا- إلى جانب الغطاء النباتي الصحراوي العادي، ومن هذا النبات يتم الحصول على الملين المشهور المعروف باسم سنامكة.

تنتهي منطقة المتعرضات فجأة في أرض منبسطة حجرية سوداء ذات خاصية بركانية، تمتد من أرضية رأس شمان التي أصبحت الآن على يميننا على بعد ميل واحد، إلى روابي أمهات حمار على بعد ميلين فيما يلي مجرى ريحان. مررنا سريعاً بين قمتين بركانيتين بعد دخولنا هذه الأرض، تسميان أعلى فاس وسفلى فاس عبر مجرى شعيب فاس وهو رافد آخر لريحان (۱۱). كان أحدهما (الأسفل) على يسارنا على هيئة مخروط كامل له صفحات ناعمة، ترتفع إلى حوالي على يسارنا على هيئة مخروط كامل له صفحات ناعمة، ترتفع إلى معتق التي (۲۰۰) قدم فوق السهل. وكان الآخر مماثلاً له غير أنه غير تام الشكل. سرنا بين البركانين التوأمين بعد عبورنا لمجرى فاس ويسميان نواسيله لنصل إلى معتق التي تقع على حافة سهل طيني عليه شجيرات قليلة تبدو كأنما أتلفتها رياح الصحراء. تقع كل الآثار الرملية ناحية غرب الشمال الغربي بالنسبة للشجيرات الصحراوية، على يفيد بأن الرياح السائدة في هذا الموسم كانت من جهة شرق الجنوب الشرقي.

<sup>(</sup>١) هاتان القمتان البركانيتان تسمى باسم (فاس) فقط وليس أعلى وسفلى كما يقول فيلبي. (ابن جريس).

يظهر، هنا وهناك بروز بازلتي من خلال الأرضية الطينية، التي لا تزال تحتفظ في بعض أجزائها بالآثار القديمة للسيارات التي كانت إما متجهة إلى تربة أو فقط لمجرد الخروج للصيد. حضرت في خريف عام ١٩٣٠م أكثر من مرة إلى عَنْ أثناء رحلات الصيد الملكية. ومنذ ذلك الحين كان من النادر رؤية أكثر من غزال واحد منعزل في سهل ركبة.

انحرفنا تدريجياً ناحية مجرى ريحان الذي يقع الآن بالقرب من الجانب القريب لسلسلة منخفضة تدعى الشباكة وسرنا فوق بطنه لفترة إلى حين حتى وصلنا إلى بقعة تكاد تكون على رأس الوادي، عند نهاية السلسلة حيث تصطدم مع سلسلة أخرى تسمى الكرشاف من جهة الجنوب. وعليه فإن شعيب ريحان لا ينطلق في عَنْ حقيقة، والذي بدأ الآن يلوح في خفوت عبر الضباب. يسمى كل هذا الطين والسهل الرملي عند رأس شعيب ريحان باسم بحيرة ويكون طرف منطقة البقوم في هذا الاتجاه الغربي. بعد هذا المرتفع وصلنا سريعاً إلى منخفض ضحل مشجر يسمى سلوان، يمثل شريطاً محايداً يفصل مناطق البقوم عن عتيبة. ولهذا المنخفض أهمية مائية. يقع رأسه على بعد ميلين عنا في الأرض الوعرة التي تربط سلسلة الشباكة وسلسلة الكرشاف مع منحدرات عَنْ الخارجية عَنْ (أو ساق عَنَ) ومن هذه النقطة، فإن المنخفض يجري في اتجاه شمال شرقي إلى رأس أرض شمان المجاورة حيث يجري على امتداد الجانب الغربي لحضن ليتلاشى في الصحراء إلى الشمال الغربي من بريم. لا يوجد أي سجل أو عرف يفيد بأن سيوله تصل أبدًا إلى أي من الرواف المعروفة لوادي الرمة تماماً، فهو مثل مجرى تربة. الخرمة (وادي سبيع) الذي يتلاشى في عرق سبيع الرملي ولم يعرف عنه أبدأ

أنه وصل مسجرى رئية أو أيًّا من المصارف الرئيسة لوسط نجد. ظن شعيل أن سلوان ينبسط بعد مجراه عبر حضن حول طرفه الشمالي تجاه شعيب اقتان الذي ينساب إلى أسفل ناحية المويه أو ربما في شعيب جليل. يقع الفاصل المنخفض بين سلوان وريحان على ارتفاع (٤٠٠٠) قدم فوق سطح البحر، بينما ينطبق الاسم السابق وخاصيته المحايدة بشكل مماثل على شريط السهل الرملي الذي يقع بين المجرى وهضاب عَنْ الذي تحدد حدوده وحدود عتيبه سلسلة بازلتية منخفضة.

تحولت الغيوم إلى عاصفة ترابية كريهة وأخذت تضرب وجوهنا ونحن نسير إلى الأمام نتلمس طريقنا خلال الضباب والذي دفع دليلنا إلى أن يطرح جانباً فكرة البحث عن عَنْ. مررنا بقطيع مبعثر من جمال سوداء راعية، كأنها أشباح داكنة في الضباب، يمتسلكها قسم الشلاوي لقبيلة بني الحارث الجبلية الذين يسكنون منطقة نريسة -بيضان. أصبحنا قريبين من نهاية سهل ركبة وقد صدقوا في اسمه هذا مع سهل سيلا الوعر البذي ينحدر إلى أسفل هذا الموقع من بلاد بني الحارث (۱). ربما يعد مجرى سلوان حداً جنوبياً لركبة بين شمان وعَنْ وفي هذه الحالة يبدو أن كل ركبة ستكون منطقة عتيبة وكل حضن بالمثل سيكون للبقوم. بدأت قمة سلسلة عَنْ تظهر شاحبة خلال الضباب حين عبرنا مجرى حمضة المتوسط المنحدر من سفوحه ناحية الشمال، ليصل إلى الآبار الأربع أو الخمس التي تكون مشرب عَنْ في خليج يشبه ثمار القرع، داخل انثناء للسلسلة التي ترتفع قممها السوداء إلى (٠٠٤) قدم فوق مستوى منطقة الآبار.

يطلق اسم عَنْ على مواقع الشرب وعلى الأخدود الذي يقع فيه بينما يطلق على التل اسم ساق عَنْ أو باختصار ساق، وهي كلمة تعني «فخذ» تستخدم عادة

<sup>(</sup>١) سهل سيلا الوعر هو (سايلة عن). (مقابلة مع مترك السبيعي). (ابن جريس).

في وصف معالم التــــلال. هنالك ساق آخر يميز بأنه ساق حــضن الذي يعلِّم المنفذ إلى ركبة لطريق يخترق سلسلة حضن من الغريف المجاورة. يصل طول ساق عَنْ وهي سلسلة بازلتية مزدوجة إلى الميلين منحدرة تدريجياً على جانب واحد إلى قمة بركان مرتفع يسقط على الجانب الآخر في شكل سلسلة من الحزوزات تنتهي عند مسطح صخري خشن. كانت كل الآبار مبطنة بقطع البازلت في شكل مستطيلات أبعــادها X X ياردة اندفنت اثنتـان من هذه الآبار بركام السـيول وهي الآن لا تستخدم، واحتوت البئر الثالثة على الماء، ولكن حالتها ليست جيدة، وبئر رابعة لم أرها، على نفس الحالة، أما البئر الخامسة فكان استخدامها منتظماً وتحتوي على كمية كافية من مياه ممتازة. يسحب رعاة الشلاوي الماء من هذه البئر لمعسكرهم في مكان ما مجاور، بينما، عن قريب، كانت هنالك فرقة صغيرة من أهل تربة يحتمون من العاصفة في طريقهم إلى الطائف لأجل الحج. شاركنا رئيسهم في تناول غدائنا المكون من الحنيني، وبعد ذلك ذهبت إلى ظل أجنة تنضب لاستمتع ببراد شاي وعلبة حلوى راحة الحلقوم أحضرت من بيشة. لقد كان من الممتع لي، بما فيه الكفاية، أن احتفل بعيد ميلاد، إلى جانب الطقس، غير أن رفاقي كانوا يشكُّون بعض الشيء في حقيقة عمري، قال سعد: إنه اعتقد أنسني قد بلغت الستين .

واصلنا سيرنا، بعد حوالي ساعتين من الاستمتاع بهذه الدعابات، قليلاً ناحية الشمال الغربي فوق الضواحي الجنوبية لركبة وهي عبارة عن سهل رملي منبسط تكسوه أعشاب قليلة جافة. هطل مطر خفيف، من قطرات قليلة، خلال الليل في شعب بساطة وهطل مطر أكثر مباشرة بعد بداية المسيرة من عَنْ. بدأت الرياح تقل إلى حد ما مع المطر، بينما بدأت أشعة الشمس في ضعف تشق طريقها عبر

السحب الكثيفة. لم تكن الأمطار خطرة أبداً، برغم تكرار هطولها عدة مرات خلال فترة ما بعد الظهر. وواصلنا سيرنا بانتظام فيما بدا لنا أنه أحسن يوم سرناه منذ مغادرتنا الهفوف باستثناء بعض الأيام التي كان السير فيها أمراً مفروضاً في مناطق عديمة الماء في الربع الخالي. قطعنا (٢٠) ميلاً خلال الصباح إلى عَنْ مناطق عديمة وعشرين ميل ونصف من رمادان - كما غطينا اثني عشر ميلاً ونصف الميل أخرى بسيرنا إلى ما بعد الغروب من عَنْ إلى وسق عقيلة حيث عسكرنا لقضاء الليل كان إجمالي مسيرة هذا اليوم اثنين وثلاثين ميلاً ونصف الميل وكانت هذه مقنعة جداً لنا إذا اعتبرنا حالة جمالنا. ولا تزال اقدامها ضعيفة بعد حرارة الحرة وعانت الكثير بسيرها فوق المسافات الحصوية والأجزاء الصخرية من السهل.

دخلنا واخترقنا بعد ثلاثة أميال إلى ما وراء عَنْ إلى مساحة عريضة من بلاد رملية، تخترقها منخفضات عديدة ضحلة تسمى مرآن وينتشر فيها شريط من سلاسل منخفضة تسمى حبيل وحزيميات. وعبرنا عند النهاية البعيدة وعلى مسافة (٣) أميال، منطقة جدا أو الطريق النظامي للجمال الراعية الذي ينطلق من مراعي ركبة إلى مساقي شريعي حوالي عشرة أميال إلى الجنوب الغربي في وادي عوقة أحد التصريفات الرئيسة لسفوح الجبال بين ركبة والجبال. يقع بئر عوقة على بعد أميال قليلة جنوب شريعي في المجرى نفسه مع بئر آخر تسمى النسير على مسافة أميال قليلة جنوب شريعي في المجرى نفسه مع بئر آخر تسمى النسير على مسافة (٥) أميال. يجرى المجرى من الجنوب إلى الشمال ويبدو أنه في نهاية الأمر يصل إلى شعيب الخرايق الذي يخرج إلى سهل ركبة على بعد (٥) أميال إلى ما بعد موقع معسكرنا في وسق عقيلة أو (وسقان عقيلة). ينحدر كل من السابق والمرآن وقد سبق ذكرهما، إلى السهل ويصبان بعده في مجرى سلوان والذي يكون شعيب الخرايق أحد روافده الفعلية. انتشرت مجموعة من الكتل البازلتية والروابي

البازلتية حول طريق وسقان عقيلة وتسمى كلها مجتمعة رضيمات وذلك لأهم سماتها وهي تلك الكتلة العالية التي تسمى رضيمة حيث عسكرنا بالقرب منها. وأحد هذه الكتل واسمه عقيلة قد أطلق اسمه أيضاً على أحد مجاري الوادي.

استلقيت للنوم بعد استمتاعي بالشاي وحلوى راحة الحلقوم، بعد يوم مرهق مصحوباً بالرمال والرياح. تم إيقاظي على كل حال، عند الساعة الثامنة مساءً لتناول العشاء، الذي تكوَّن من أرز فقط لم يحضره إلاَّ القليل من رفاقي. لقد التهموا بنهم الحنيني عند الغداء وفضلوا أن يناموا بدلاً من وجبة عشاء لا لحم فيها. كان زايد واحداً من أولئك الذين شاركوني العشاء ولاحظت مع بعض التعجب أنه أصبح أكثر وداً لي، باطراد وأكثر تدللاً، حينما اقتربنا من نهاية رحلتنا الطويلة معاً. مسكين زايد لا بد أن ضميره قد عذبه حينما فكر في دوره بالمؤامرة لاغتيالي في شنة بدلاً من مواجهة الرحلة عبر القفر عديم الماء. لم أسمع تفاصيل القصة إلاّ بعد سنوات لاحقة، وكيف أنهم وبعد نقاش طويل قرروا عدم المخاطرة بإغضابهم لابن سعود وحنقه عليسهم. كان واحداً من أبطال الحدث المشهور والذي بناءً على قول أمير تربة كتبت عنه جريدة أم القرى كلمة مختصرة مبنية على تقرير ابن جهامان والباقين الذين تركونا في نايفة للعودة إلى الهفوف حيث بعد حين - في (١٤) ذي القعدة أو مارس (٢٢) - وصلت فرقته بسلام. زارني زايد بعد سنوات لاحقة في الرياض في مساء يوم لرحلة كان يشرع بها للبحث عن الرقيق في منطقة عمان وطلبت منه أن يحضر لي حماراً عربياً برياً والذي يقال إنه موجود بالفعل في منطقة جبل حفيت، ولكنه لم يعد بالمرة من تلك الرحلة لأنه تورط في ثورة في أبو ظبي وقد اغتيل بوساطة المتمردين حينما اقتحموا قصر مضيفه.

كانت السماء صافية في اليوم التالي - الرابع من إبريل - مع جدار من سحب بعيدة حولنا من كل جانب، وقد ذهب الغيم وأبردت أجسامنا إلى العظم رياح جنوبية شرقية باردة، حينما امتطينا جمالنا عند الساعة (٣٠,٥) صباحاً، لمسيرة أخرى طويلة كالسابقة لها تماماً. كان السهل الرملي تنتشر فيه أشجار العراد الميتة من موسم سابق، والتي ظهر وسطها غطاء نباتي ربيعي جديد، مما أدى إلى ظهور مساحات خضراء في الرمال والحصى التي سرنا فوقها.

مررنا بما يقدر عدده بدسته (۱) خيام في المنخفض الضحل لرعاة من عتيبة معهم جمالهم وماعزهم ترعى من حولهم.

عبرنا بعد ذلك شعيب شبينة ثم دخلنا بعد مسافة ميل واحد إلى الشريط العريض الشجيري لشعيب الخرايق نفسه، ثم توقفنا بعد عشرة دقائق عند الآبار الثلاثة للسقي. كانت هذه الآبار جيدة البناء، وهي موزعة على مسافات متباعدة تقدر بخمسين ياردة على بطن السيل الحصبائية، وكان قطر فوهة البئر ستة أقدام مبطن بالجرانيت إلى مستوى الماء عند عمق ثلاثين قدماً. سحبنا الماء من البئر الوسطى وكانت الجمال عطشى بشكل مدهش علماً بأنها قد سقيت الماء في تربة وأن الطقس كان بارداً. كان شعيب الخرايق أول واد حقيقي قابلنا في منطقة ركبة، وكان يجري من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي عبر السهل متجهاً إلى سلوان. تقع قرية كلاخ ونخيلها على بعد خمسة أو ستة أميال، عكس اتجاه الوادي في السفوح التلالية، حيث كان موقع المعركة بين السعوديين والأتراك في النصف الأول من القرن التاسع عشر. تقع قرية بسل ذات النخيل ومزارع الفواكه في شعيب الخرايق على بعد عشرة أميال ويليها، وعلى بعد ميلين، قصور ومزارع قرية المضللة.

<sup>(</sup>١) المقصود بالدستة هنا، أي درزن وهو عدد (١٢). (ابن جريس).

اخترقنا شريطاً عرضه ميل واحد، لغابة طلح، فيما وراء الخرايق حيث حاولنا أن نصطاد أرنبين ولكنهما تركا كلبينا السلوقيين وراءهما بعيداً في المطاردة التي تلت. كانت الأرانب البرية في مناسبات كشيرة وخلال اليومين الآخيرين تخرج من مخابئها ولكن لم نتمكن من اصطيادها. خرجنا من أرض الغابة إلى سهل رملي كثيف بأشجار العراد والدريمة تاركين كتلة الجرانيت صبع بعيداً إلى يسارنا واقتربنا تدريجياً من السلاسل المنخفضة المبعثرة لأبرق. عبر طريقنا مجموعة دائرية من صخور ذات قطر يقدر بعشر ياردات والتي قد تكون ظاهرة طبيعية ولكنها تبدو مشابهة بشكل مثير لأضرحة ما قبل التاريخ لقدماء الوثنيين. كانت هذه الأرض الوعرة، التي تقع بين سلسلة جبال أبرق وهضبات أبو شحم ناحية الغرب تسمى الشط دخلنا بعدها منطقة ذات شجر تسمى سر والتي كانت منخفض تصريف ضحل مكونة جزءاً من وادي شعيب الجفر وهو رافد آخر لسلوان الذي يتصل به بعد مروره ناحية الشمال من المعلم الواضح لتل البرث في وسط ركبة.

لقد هبطنا في هذا المجرى أسفل أكثر مما كنا قد قصدناه، وذلك لأن شعيل قد أهمل اتباع ممرات الإبل التي تقود إلى موقع الشراب عند الآبار. ولكننا صححنا هذا الخطأ، وذلك باتباعنا للمجرى لمسافة ميلين إلى حيث مكان الآبار الثلاثة الشبيهة بتلك التي مررنا بها في الخرايق والتي تقع عند دلتا صغيرة كونها رافدان صغيران هما أبوراكه ونواهي من جهة الغرب والجنوب الشرقي بالتتالي. كان المجرى محاطاً حتى هذا الموقع، بشواطئ متآكلة جداً من جرانيت رمادي وعليها آثار سيول حديثة. يجري الوادي فيما وراء الآبار ناحية السفوح التلية إلى قرية أبلة على بعد ستة أميال. وتقع على مسافة قصيرة أمامنا آبار جليل بينما توجد أسفلنا على مسافة خمسة أو ستة أميال ناحية وادي البرّث وعميقاً في سهل

ركبة آبار صدمة وهو مصيف محبب للملك والأمراء خلال رحلات الصيد (۱). تقع إلى الشمال من أبلة قرية ونخيل أخيضر في مجرى سيل يسمى شعيب الثعالب وهو أقصى الروافد ناحية الجنوب لوادي العقيق العظيم الذي يجري من جوار الطائف ليمر خلال مركز عشيرة المهم على طريق مكة – الرياض، ومباشرة بعد ذلك إلى المدينة. لقد سبق أن قمت بزيارة الأخيضر في ٢٤/١٢/١٢م، في طريقي إلى الطائف قادماً من الرياض، وسوف أقوم بزيارتها مرة أخرى قريباً. يعد شعيب الجفر آخر أودية سلون الخصبة في هذا الجزء من سفوح الحجاز.

ظهر لنا موقع هضبة الأخيض ناحية الغرب، بعد مواصلتنا للمسيرة من الآبار، حيث تمازحنا عدة ساعات أثناء تناولنا الغداء ولكي ندع الجمال ترعى. بدت على ناقي النعرية ذلك الحيوان الرشيق الذي حملني على امتداد معظم الرحلة الطويلة، علامات الإرهاق والتعب، وقد تأذى كثيراً من الأجزاء الصخرية، التي جرحت أقدامه. كانت الشمس تحاول جاهدة أن تخترق السحب والغيوم، التي بدأت تؤثر مرة أخرى على مدى الرؤية لدرجة كبيرة. كذلك كانت الرياح الجنوبية الشرقية تهب في عنف، ولكن الظروف بصفة عامة كانت ألطف مما كانت عليه في اليوم السابق. واصلنا السير إلى فترة فوق درب متموج حجري، عليه شجيرات العوسج والعراد وكلها تقريباً كانت ميتة. كانت هذه البلاد بصفة عامة مألوفة لي وقد رأيت الكثير منها أثناء رحلات القنص مع الملك في خريف عام مألوفة لي وقد رأيت الكثير بالفعل في تلك المناسبة.

<sup>(</sup>١) تعد منطقة الطائف وما جاورها من البلدان حتى بلاد تربة ورنيـة والخرمة وغيرها من أجزاء بلاد السروات من المواطن الصالحة للاصطياف منذ عهود قديمة، ولا زالت حتى اليوم. (ابن جريس).

انحرفنا تدريجياً، بعد مسيرة ثلاثة أميال، ناحية السفوح التلية الخارجية لنصل إلى الأخيضر والتي كانت أشجار نخيلها مصطفة على الجانب الأيمن لرافد من روافد شعيب الثعالب، إلى حيث المجرى الموحد، حيث تقوم قرية صغيرة تسمى دعليب. يجرى مجرى الثعالب من هذه النقطة إلى أسفل ليتحد مع وادي العقيق في سهل ركبة. تتبع لقرية الأخيضر نفسها قريتان صغيرتان كل منهما مكونة من (٣٠) منزلاً ومن قصر جذاب البناء، هو ملك لأحد الأشراف، أقامه على قمة هضبة. امتدت أشجار النخيل إلى مسافة معتبرة فوق المجرى، ولكنها بصفة عامة كانت مهملة، بينما كان المجرى وما جاوره مغطى بمساحات زراعية ذات سدود للإمساك بمياه السيول. مررنا في الطريق على قطعان كبيرة من ضأن وماعز، ترعى خارج القرية، والتي وجدنا القرويين فيها يغربلون الذرة، محصول ربيعهم الأخير. أكملت قصور قليلة المنظر بتخللها لأشجار النخيل في هذا المجتمع الصغير يملكها العصمة التابعون لقبيلة برقا العتيبية، كما بدأت في الظهور القريتان التوأمان صلبة من خلف سلسلة أبلة أعلى أبار الجفر على مسافة ميل واحد ناحية الجنوب الشرقي. كان سكانها من العدوانين مجموعة قبلية قريبة لبرقا بينما كان أهل كلاخ من النفعة، من برقا أيضاً.

غر الآن عبر شعيب المثعالب الرملي الذي يجري من الجنوب الغربي عبر السفوح التلالية إلى آبار مبعوث إلى الشمال منا تقريباً في ركبة ومنها إلى العقيق. وصلنا بعد ذلك إلى قرية عرفة الصغيرة، بعد صعودنا لمنحدر سهل ولكنه كان خشناً من جرانيت وبازلت. تقوم القرية على أرض مرتفعة بين حقول الأشجار نخيل مبعثرة. كان بعض القرويين منهمكاً بمساعدة زوج من الشيران ولوح من

خسب ثقيل بصيانة السدود استعداداً للسيول التالية. برزت قلعة مهيبة قديمة -لعلها تركية (١) - فوق الأرض المرتفعة وتشرف على القرية وما جاورها، غير أنها تبدو في حالة خراب. واصلنا السير فوق عمر صخري مكسر فيما يلي القلعة، حفرته مجاري ضحلة لمسايل عديدة، كلها تتجمع في سهل ركبة لتدعيم وادي العقيق. تسمى هذه المنطقة مشارك وفي وسطها قطعنا الطريق الواضح للسيارات الذي يصل بين الطائف وبريم والخرمة. بعدها وبسرعة اجتزنا طريق السيارات الذي يصل الطائف بعشيرة والذي يتفرع من طريق بريم إلى مسافة ميل أو ميلين إلى الغرب من الموقع الذي عبرنا منه. عدنا مرة أخرى إلى شبكة المواصلات في وسط شبه الجزيرة العربية غير أن درب الجمال القديم للحج تعرج عبر السفوح التلالية الصخرية على امتداد المسايل التي أحدثت خدوشاً بتموجاتها أثناء طريقها ناحية السهل إلى الأسفل.

يمكننا الآن رؤية بعض الكتل الجرانية المكبيرة على طريق الطائف - مكة الرئيس في جوار عكاظ الذي كان مشهوراً على مسافة بعض الأميال إلى اليسار، غير أن طريقنا تواصل عبر المجاري الكثيفة الأشجار لنظام حوض مشارك، إلى أن وصلنا بعد عبورنا لدروب الإبل التي تقود إلى آبار سليطينة عند قاعدة كتلة جرانيتية ضخمة إلى بثر سهلوج الواقعة داخل مجرى رملي عريض ومشجر، والذي ربما كان الشريط الرئيسي لتصريف عقيق. عسكرنا هنا لقضاء الليلة برفقة

<sup>(</sup>١) من يتجول في المناطق التي زارها فيلمي في هذا الكتاب يشاهد الكثير من القلاع والحصون التركية التي يعود تاريخها إلى نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجريين، (التاسع عشر والعشرين الميلاديين). (ابن جريس).

مجموعة صغيرة من حجاج بيشة والذين غادروا أوطانهم قبل (٣٦) ساعة سابقة لمغادرتنا نحن للروشن. زار بعضهم معسكرنا لتبادل الأخبار مع فناجين القهوة، وكانوا سعداء لمعرفتهم أن الجانب الرئيس لقافلة ابن كدسة قد وصل تربة بسلام (١). أما عن الحرس الأمامي فلم يعرفوا عنه أكثر مما عرفنا نحن، حيث إنهم لم يتحصلوا على أي أخبار عنهم من رعاة سهلوج. شاركونا أيضاً في العشاء، حيث أن مجموعتي قد استعدت لذلك بشرائها خروفاً أثناء الطريق، وقد كانوا في عجلة شديدة للأكل، مما دفعهم إلى تقديم الطعام وهو نصف مطبوخ، صعب جداً، وغير مثير للشهية. كانت عرض مجرى سهلوج حوالي (١٠٠) ياردة، منجرفاً بين أجمات كثيفة من أشجار الطلح. كان البئر في وسط بطن المجرى الرملي مبطنة بحجارة جرانيتية وقطرها حوالي ستة أقدام وتحتوي على مياه وفيرة من نوعية ممتازة وعند عمق ثلاثة قامات.

واصلنا السير عند الساعة السادسة صباحاً، بعد ليلة لطيفة ذات سحب ولكنها كانت خالية من الرياح، وذلك في اليوم الخامس من أبريل وللمرحلة الأخيرة من رحلتنا، التي بدأت من الهفوف في السابع من يناير. كان هو اليوم ما قبل الأخير من ذي القعدة وقد أنهينا خطتنا للوصول في الوقت المناسب للحج حيث لا تزال هنالك عشرة أيام متبقية. كان الصباح منعشاً، مع إحساس بالعلو في الجو، مع شقشقة الطيور في هذه البلاد كثيفة الأشجار، وكان ذلك متعة

<sup>(</sup>۱) الفرحة بوصول قافلة ابن كدسه بسلام يدل على المخاطر التي كانت تتعرض لها القوافل التجارية من سلب ونهب وعقبات أخرى عديدة، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى فقدان الأمن على طول الطرقات التجارية، ولكن مع مرور الوقت وتوطيد الأمن في البلاد زالت كل هذه العقبات وأصبح التاجر والمسافر يذهبان من مكان إلى آخر في أي وقت ومعه ما أراد من الأموال دون أن يواجه أية مشاكل تذكر. (ابن جريس).

للأذن. كان كل شيء على ما يرام إلا بعد عشر دقائق من بداية المسيرة، حين بركت ناقتي النعرية تحتي، وقد بدت عليها علامات الإرهاق وبكل صعوبة استطعنا دفعها للوقوف على رجليها. لقد كانت مرهقة جداً، مما دفعني لركوب أخرى، وتركها تسير بلا راكب. ولكنها كانت ذات قلب مكسور ولم تستعد العافية أبداً، وماتت في الطريق إلى الرياض، بعد انقضاء الحج ليزداد حزن عبدالله بن جلوي الذي يعدها من أفضل أصول السلالات التي يملكها.

وصلنا إلى طريق مكة – الطائف للسيارات بعد مسيرة صعبة ولمسافة ميلين، وعبرناه عند تقاطع الرياض، على مسافة بضعة أميال لندخل إلى وادي صعب بين تلال متداعية وسلاسل من جرانيت أحمر. يقع تل سليطينة وبئره إلى الجنوب منه، على مسافة نصف الميل إلى يسارنا حينما ضربنا مسيرتنا عبر التلال لنصل إلى وادي السيل الصغير. واصلنا سيرنا فوق رمال خشنة جرانيتية والتي يوجد الماء فيها تحت السطح عند عمق ستة بوصات فقط، خلال موسم السيول. وتكون هذا المجرى من مسافة إلى أعلى، وبالقرب من تل صخري يسمى رجيفه باتحاد لنصف دستة من المسايل اللطيفة في خلاء أرضي واسع. مررنا بقبر مهيب لرئيس قبيلة كانت مزخرفة بصخور بيضاوية الشكل وبحجر رئيس من جرانيت أحمر (۱). يجري مجرى السيل الصغير بعد هذه النقطة في العديد من البحيرات السيلية ماراً يجري مجرى السيل الصغير بعد هذه النقطة في العديد من البحيرات السيلية ماراً بعشة لأحد الرعاة كانت محطمة. كان الارتفاع هنا حوالي (٤٥٠٠) قدم فوق سطح البحر، وسرعان ما وصلنا إلى عدد آخر من العشش المهجورة مع وجود

<sup>(</sup>۱) يظهر بعض القبور المزخرفة، وأحياناً المرتفعة عن الأرض في كثير من المناطق التي مر عليها فيلبي، وقد وقفت على البعض منها في بلاد قحطان، ونواحي من وادي الــدواسر، ورنية والخرمة، وكذلك بعض الأجزاء السروية المرتفعة والممتدة من الطائف حتى أبها. (ابن جريس).

علامات لزراعة المدرجات حولها<sup>(۱)</sup>، ولعل هذه كانت مرزارع قديمة. يوجد هنا بئر تسمى عنبات ولكن السيول حطمتها. تسمى العشش المحطمة وهذا الفرع من الوادي باسم أثيرية. لا تزال هنا شجرة نخلة على قيد الحياة، إلى جانب كمية من الشجيرات البلميط (النخيل الصغير) وغطاء نباتي متضمناً الزعتر وغيره من النباتات العطرية، وكان هذا هو الموقع الذي نزلت فيه أو قريباً منه، في عام ١٩١٧م في طريقي من الطائف إلى جدة عن طريق درب الجمال المباشر إلى السيل. لم تكن هنالك في تلك الأيام طرق سيارات وكانت كل الحركة بين الطائف ومكة تمر بهذا الطريق. وبلا شك فإن أثيرية قد انتعشت بكونها محطة وقوف في هذا الطريق.

كان يمكننا الوصول إلى السيل في يسر وبسرعة على طريق السيارات عند النقطة التي عبرناه فيها. ولكن كان لي سببان وجيهان على إصراري على الطريق الأطول عبر مجرى السيل الصغير: أولاً: لم تسنح لي الفرصة لاستعادة خطواتي الأولى في هذا الجزء من مرتفعات الحجاز، وكنت متطلعاً بصفة خاصة لأزور مرة أخرى عمر ربع المنحوت المهم، وأن أتتبع طريقي الخاص من هناك إلى السيل. ثانياً: تمنيت أن تسنح لي الفرصة للكشف عن الصخور حول سيل غربان باحثاً عن بعض النقوش التي شاهدها تشارلز داوتي عند مشارف نهاية رحلته. كنا مستعجلين للوصول إلى السيل عندما مررت بهذه البقعة عام ١٩١٧م قبل حلول الظلام، وكان الظلام شديداً حينها، وقد تعذر معه رؤية المناظر الطبيعية بالتفصيل.

يقع أول هذين الهدفين على بعد ميل واحد أمامنا، في مسيل أثيرية وقد وصلنا إلى أول ردهاته -وهي منحوتة- خلال (١٥) دقيقة. إنه ممر طبيعي جزئياً، وصناعياً في الجزء الآخر، يخترق السلسلة المنخفضة التي تكوّن الضفة اليسرى

<sup>(</sup>۱) المزارع القديمة التي تحفظ بالمدرجات الزراعية الحجرية تكاد تكون منتشرة في جميع البلاد الممتدة من الطائف حتى بلاد اليمسن، وهي معروفة في هذه البلاد منذ عهود قديمة قبل الإسلام وعلى مر العصور الإسلامية المختلفة. (ابن جريس).

لشعيب أثيرية. كان عرض جزئه الأول لا يزيد عن خمس ياردات مع رصيف من الواح غير محكمة القطع من جرانيت وأقسام من حين لآخر من جدار مبني، وذلك ليحول دون انهيار جانبي التل في المر. يستمر الرصيف إلى طول (٢٥٠) ياردة عبر الممر المتسع في لطف، والذي ينفتح في منحدر صعب إلى قمة السلسلة - (٤٥٠٠) قدم فوق سطح البحر-. هبطنا من هنا في انحدار شديد إلى عمر تم نسفه جزئياً في الصخر والذي جعلت له حواف في الجروف التي ترتفع إلى (٣٠٠) أو (٢٠٠) قدم. كانت الأرضية مرصوفة بألواح تشبه الاردواز على الحافة وعليها آثار تآكل واضحة بسبب السيارات ذات العجلات -لأن الأتراك قد عبروا هذا الطريق، وهو الوحيد المناسب في تلك الأيام- لنقل المدفعية والسيارات إلى الطائف. كذلك استخدمه الشريف عبدالله لغرض مماثل أثناء حصاره للطائف عام

ينتهي الطريق النازل بعد حوالي (٣٠٠) ياردة في مسيل متلو بلطف، خلال السفوح التلية. هذا هو شعيب طلحة الذي يجد طريقه في نهاية الأمر إلى السيل الصغير. تتبعنا هذا مسافة ميلين، حتى مجموعة من النصب وقبر منفرد، وحوله التففنا وصعدنا مسيلاً يقع بين صخور صعبة، لنجد أنفسنا عند مدخل الردهة الرئيسة الثانية. وجدت على صخرة من صخوره نقش بعض آيات قرآنية ومررنا بعدها على الفور بصخور حادة مطوقة لجانبي جلاميد ارتفاعها (٣٠) قدماً. لا بد أن هذا المر قد تم إعداده عن طريق النسف، وكانت أرضيته صخراً طبيعياً نُعمً بواسطة ضغوط قرون متواصلة من الحركة.

وصلنا إلى قمة الممر على ارتفاع (٣٠٠) ياردة، وهبطنا منها على ممر متعرج قليلاً ومعبّد طول ه (٥٠٠) ياردة يقع بين الجلاميد الصخرية عملي يسارنا، وبين

حائط حاجز جيد البناء على الجانب الآخر، الذي يطل المسيل من أسفله. دخلنا عند القاع، إلى هذا المجرى إلى شعيب ركك الذي يصب في نهاية الأمر في مجموعة مسايل لشعب سيل غربان ومنه إلى السيل الكبير. تركنا المجرى لنخترق السلسلة على جانبه الأيسر حيث توجد مجموعة حجارة تعلم الطريق إلى السيل. لاحظت على الصخور بعض نقوش عربية أخرى مختصرة، وعلامات باهتة جداً ربحا كانت ذات مرة رسماً، على ارتفاع (٥٠) قدماً على جانب التل. هبطنا بعد ذلك إلى ملتقى عدد من المسايل للوصول إلى مجرى سيل غربان الذي يجري قليلاً ناحية الشمال الشرقي، تجاه المضيق النهائي ربع الزلالة الذي يطل على وادي السيل الكبير العريض ومحطته المهمة للحجاج.

بدأت أحس بالياس في أن أجد الصورة التي كنت أبحث عنها، وذلك لأن الصخور لم تحمل أي شيء غير كتابة عربية وكوفية ذات أهمية قليلة، إلى جانب الأوسام القبلية المعروفة. لفت نظري عند منتصف الطريق إلى أعلى، على الجانب الأيسر، قالب كبير من الجرانيت الأحمر تآكلت حتى اسود لونها، وعليها نقوش شاحبة وعلمت بالبداهة أنها الرسم الذي ظللت أبحث عنه والنقش المشهور الذي أوضحه تشارلز داوتي في صفحة (٥٢٨) (الطبعة الأصلية) لكتابه «الصحراء العربية».

لقد كانت هذه هي الحقيقة، نزلت من فوق مطيتي مسرعاً للوصول إليها، بدت لي الرسمة مختلفة عما قد علق في ذاكرتي عن نسخة داوتي، وبالطبع فلقد كانت مختلفة! لقد «وصف داوتي صورة لشخص ضخم إلى نصف طوله، وهناك نقش يقول إنه من الصعوبة ملاحظته من النظرة الأولى في وضح النهار، كصعوبة مشاهدة الرجل على القمر. هذا الإنسان القديم والعظيم. من قبل ومن بعد، قد

بدا وكأنه جالس وقد أمسك في يده عصا (لقيادة جمل) ويصطف تحتها سطران من كلمات حميرية وكان التعليق متعامداً».

لقد كان التعليق في الحقيقة هو الذي أزال كل شك في أنني وداوتي نقف أمام الرسم نفسه، أزالت فترة (٤٥) عاماً حروفاً قليلة من النقش كانت قد تآكلت، وإلا فإنها هي الكتابة نفسها تحتل المكان نفسه بالنسبة للشكل. ولكن الشخص الهاثل الذي أوضحه داوتي وكأنه يواجه المشاهد جالساً القرفصاء واضعاً إحدى يديه على خاصرته والأخرى ممتدة وتحمل عصا، له علاقة محدودة مع ما رسمته أنا للمنظر الجانبي للمصري البطلميوسي النحيل جالساً على صخرة وقد توشح حزاماً حول خصره الضيق وماداً عصاه أمامه. ومع ذلك، فإن كل سمة لهذا الرسم المخطط البسيط لهذا الشخص قد تم نسخه بدقة وأستطيع أن أقول: بأن تفسيري له كان أكثر صدقاً مما جاء به داوتي الذي يكون قد نظر إليه وهو غير واضح أو كان في استعجال من أمره. إنه مطلب شجاع أيا كان الشخص المتقدم به واضح أو كان في استعجال من أمره. إنه مطلب شجاع أيا كان الشخص المتقدم به ذلك لأن داوتي نادراً ما يقع في الخطأ غير أنني مقتنع بأنه في هذه المرة قد وقع فيه، وقد أمضيت نصف ساعة وأنا أفحص الموحة وأنقلها.

وصلنا إلى قمة الممر - (٤١٠٠) قدم فوق مستوى سطح البحر- خلال خمس دقائق من هذا النصب، وهبطنا منها في طريق معبَّد بلا عناية، من سلاسل من جرانيت أحمر ورمادي. كانت بعض أجزاء الرصيف منزوعة أو مدمرة بفعل السيول ولكنه يصل تقريباً إلى نهاية المنحدر السفلي، ومن هناك واصلنا المسيرة إلى محطة السيل في بطن شعيب رملي.

وتوقفنا للراحة بعد أقل من نصف ساعة، على مسافة ليست بالبعيدة من مجموعة عشش مكونة القرية (١). لقد كانت القرية إحدى المواقيت (جمع ميقات) أو المحطات التقليدية لاستبدال الملابس العادية بإحرام الحج. يقوم أصحاب المحلات القليلون المقيمون هنا بسد حاجات الحجاج، وتموينهم بالماء الساخن لأجل الغسل والوضوء، قبل ارتداء الإحرام، إلى جانب تقديمهم الشاي والقهوة والطعام. لقد اختبرت كرمهم من قبل في عام ١٩١٧م، حينما أمضيت ومجموعتي ليلة هنا، ولكن في هذه المرة بدا المكان مرحاً، ونصبت الخيام استعداداً لاستقبال الملك القادم من الرياض لأجل الحج. لقد غادر موكب السيارات الملكي العاصمة الصحراوية بالأمس، كما مر الأمير فيصل من هنا عبر السيل، وقبل ساعات من وصولنا للإعداد لاستقبال الملك في عشيرة. وصلت ثلاث عربات لحاشية الملك من بينهم صديق قديم لي، هو جابر المري ووصل كذلك ابن نويصر للنول الوجبات الخفيفة من شاي وقهوة وبطيخ.

كنت مهتماً بوصول شاحنة على التو من الطائف تحمل جنوداً من رجال ونساء، عائدين من مكة بعد زيارة قصيرة إلى مسجد عبدالله بن عباس. كنت أعرف السائق وقد عرض علي خدمة نقلي إلى مكة، وقد قبلت منه ذلك في بهجة. اشتريت ماء ساخناً لأجل الغسل ولبس الإحرام، بينما كان الجميع يتناولون الوجبات الخفيفة استعداداً لمواصلة الرحلة. ودعت رفاق رحلتي والذين بالطبع

<sup>(</sup>١) العشش ومفردها عشة، هي أكواخ أو منازل تُبنى من القش والأخشاب وسعف النخل وما شابهها. وهي في العادة منتـشرة في الأجزاء الشرقيـة من بلاد السروات في بيشة ورنـية والخرمة وأحيـاناً في تثليث وما جاورها من البلدان، كما توجد بكثرة في الأجزاء التهامية الممتدة من جازان جنوباً إلى القنفذة والليث وما حولهما شمالاً. (ابن جريس).

سأراهم مرة أخرى في مكة. وصعدت إلى الشاحنة وانطلقنا على الطريق الذي أصبح الآن مألوفاً عبر بحيثة، وادي اليمانية، والزيمة، والشرايع، وجبل النور، وأخيراً مكة. كان الوقت ليلاً قبل وصولنا، وقد أديت شعائر زيارة المسجد الحرام في برودة المساء، قبل ذهابي إلى سكني الخاص، في حي جرول والذي منه بدأت رحلتي في (١٩) نوفمبر لمغامرتي الكبرى في الربع الخالي. خلال هذه الأربعة شهور ونصف، امتنعت تماماً عن التدخين، وكانت فكرتي الأولى هي الغليون الذي استمتعت به مع كوب من الشاي بعد أن استرحت من أعمالي. كنت مقتنعاً بالنتائج. وكان الخامس من أبريل حقيقة يوماً عظيماً بالنسبة لي، ولعلي لن أنس المنائز بسباق الدربي (١) لعام ١٩٣٢م.

كنا طيلة هذه المدة على ظهور دوابنا لمسافة (٣٩٥) ميلاً، من السليل إلى السيل، قطعناها في (٢١) يوماً، بمتوسط (١٩) ميلاً في اليوم على جمال مرهقة، والتي كانت قد اضطرت إلى مسيرة إجبارية طولها (٣٤٧) ميلاً، عبر صحراء عديمة المياه، من نايفة إلى السليل في عشرة أيام، بلا ذكر شيء عن التجوال الطويل في الربع الخالي قبل ذلك، لمدة شهرين قطعنا خلالها (٩٥٨) ميلاً، التصبح المسافة الإجمالية للرحلة (١٧٠) ميلاً، في (٩٠) يوماً، بمتوسط إجمالي لتصبح المسافة الإجمالية للرحلة (١٧٠) ميلاً، في (٩٠) يوماً، بمتوسط إجمالي المناعة، ولقد كنت بالفعل قنوعاً.

<sup>(</sup>١) من أشهر سباقات الخيل في بريطانيا ولازال مستمراً إلى اليوم. (ابن جريس).

## الباب الثاني

# الوادي الثلاثي

٢٢ أبريل إلى ٢٤ يونيو ١٩٣٦م



### الفصل الرابع

### الملك في معسكره

كانت تلك أيام كآبة في الجزيرة العربية، الأيام المبكرة من ربيع عام ١٩٣٦م حينما تجمعت سحب الحرب فوق أثيوبيا واسودت أكثر بالإحساس الداخلي بالكارثة، راقب العرب بتعاطف شديد وأمل ضعيف ذلك الكفاح الشجاع لجيرانهم الأحباش لإزالة قوة فيضان الاعتداء الإيطالي. كانت كل العيون تتجه إلى بريطانيا، وكان الملك، الذي لم يتخل عن ثقته البسيطة بعزيمة بريطانيا وقوتها للتدخل، حتى عند الساعة الأخيرة، لإنقاذ الحبشة من مصيرها. في هذه الأثناء، وحالما يكون قادراً على ذلك بعد الحج، الذي تم خلال الأيام الأخيرة من فبراير، فقد انسحب من مكة إلى عشيرة حيث نصبت مدينة كبيرة من الخيام لإقامة العائلة ولاجتماع رسمي يعقده الملك.

تتبع الملك مسال الحملة الحبشية كما كانت توصف يوماً بعد يوم، ساعة بعد ساعة، بوساطة محطات إذاعات تابعة لست دول، تعلن رسائل الأمل أو اليأس، المديح أو الذم الحقيقة أو الخيال. لم يتردد الملك بقناعته بأن شيئاً ما سيحدث قبل فوات الأوان، ولم يفهم روح التهدئة التي تشبع بها الجو السياسي في أوروبا ذلك الموقت، والتي كانت لها قناعة في ترك إيطاليا لتحقق رغباتها مع إعلان عقوبات رتبت فقط لتتحدى ضميرها، ولكن لا تضعف مقدرتها على مغامرة عسكرية. كانت قناة السويس مفتوحة أمام سفنها الحربية وتنقل بلا تأخير أو تعطيل المؤن للحبشة، إلى جانب أن إيطاليا كانت قوة شرائية مرغوباً فيها، في سوق النفط للحبشة، إلى جانب أن إيطاليا كانت قوة شرائية مرغوباً فيها، في سوق النفط

العالمي. لم يكن هنالك ما يهمهم كثيراً، وكان أصدقاء الحبشة -ونحن منهم-راضين بقناعة يمجدون بطولة عساكرها ويراهنون على مقدم موسم الأمطار. ولكن لم تصل الأمطار بالمرة، في نهاية الأمر، أو وصلت متأخرة جداً.

ذكرني الملك بكياسة قبل مغادرته مكة بوعده الذي أعلنه في الرياض، في شهر ديسمبر المنصرم، بأننى سأزور المناطق الجنوبية لتخطيط الحدود بين السعودية واليمن، كما وضعتها لجنة حدود مشتركة خلال العام السابق، لذلك فقد أقمت في الحجاز لإعداد أموري، والاستعداد للرحلة العظيمة المتوقعة. لم أتمكن من مغادرة مكة إلاَّ في (٢٢) أبريل للالتحاق بالملك في عشيرة. كان الطقس قد أصبح دافئاً بالفعل في السفوح الساحلية المنخفضة، وكانت الدرجة القصوي للحرارة في مكة لليوم السابق، (٩٧) درجة فهرنهايت مع درجة حرارة دنيا أثناء الليل، في حدود (٨٠) درجة ولكن، أثناء قضائي لليلتي الأولى في عشيرة، وعلى ارتفاع (٤٠٠٠) قدم فوق سطح البحر، فقد هبطت هذه الدرجة إلى (٦٢) درجة، علماً بأن الدرجة القصوى عند الظهر، وفي ظل خيمتي كانت تتأرجح إلى ما يزيد عن (٩٠) درجة خلال الأيام التالية. هبت عاصفة رعدية مع شيء من المطر على مكة خــ لال آخر يوم لي هناك، كــمـا كانت هنالك أمـطار في الجبـال، ذلك لأنه في السيل، الطريق المطروق إلى الطائف والرياض، كان المجـرى النحيل، الذي تغذيه مياه عيون شحيحة، قد امتلأ إلى حجم الوادي، إلى عرض (٢٠) ياردة ولكنه كان ضحلاً جداً.

كان سفري بأسلوب مرفّه، ووصلت إلى معسكر الملك في وقت مبكر، لفترة ما بعد الظهر، لأنصب خيمتي بجوار آبار في مجموعة خيام يشغلها موظفون عزاب ووزراء المجلس. كان لكل من صحب أسرته معه -بالطبع- معسكره

الخاص، كنا منتشرين خلال منطقة جيدة التشجير، في وادي عشيرة، وكان من بين الآبار الخمس التي تكون مورد الماء لعشيرة اثنتان فقط تعملان مع وجود خزان من الأسمنت وعمود عليه نقش يوضح تطور الحضارة في الصحراء. اختلطت السيارات التي تحتاج إلى الماء، مع الضأن والماعز والجمال وكلها في حالة متشابهة ولكن السيارات بالطبع كانت تفوز على الحيوانات وأما ملكية هذه الآبار فقد أصبحت معطلة مؤقتاً منذ اعتماد قرية عشيرة طريقاً للسيارات عبر شبه الجزيرة.

انتصبت خيمة الاستقبال الملكية الكبيرة في وسط الساحة المكشوفة حول الآبار وإلى جانب خيمة مماثلة للمائدة الكبيرة، يمكنها أن تستوعب ما يربو على (١٠٠) مدعو -وعلى مسافات منها وفي شكل دائرة- انتصبت خيام الاستقبال للأمير سعود والأمير فيصل وغيرهما من الأمراء.

كانت لنا خيمتنا ووليسمتنا الخاصة بنا وكان من بين رفاقي الضيوف الشيخ عبدالله الفضل رئيس معلس الشورى، والدكتور محمود حمودة المدير العام للخدمات الصحية وعضو سابق مهم في السياسة السورية -حكم عليه الفرنسيون بالإعدام عام ١٩٢٥م، وعاش حتى توفي طبيعياً في نوف مبر ١٩٤٢م-، والشيخ رشدي ملحس السكرتير الرئيسي في مكتب الاستخبارات بوزارة الخارجية (۱) والشيخ سليمان قابل، عمدة جدة السابق وعضو مجلس الشورى، وشقيق

<sup>(</sup>۱) رُشدي الصالح ملحس من علماء وأدباء المنطقة الغربية خلال القرن الهجري الماضي، ومن ثقات الملك عبدالعزيز، ولد في نابلس وتعلم في إسطنبول، وبقي ملازماً للملك عبدالعزيز حوالي ثلاثين عاماً، ومات عام (١٣٧٨هـ/ ١٩٥٩م) وله العديد من المؤلفات والدراسات الخاصة بتاريخ وجغرافية شبه الجزيرة العربية. للمزيد انظر: الزركلي، الأعلام، جـ٣، ص ٢١ ـ ٢٢. (ابن جريس).

الأخير، الشيخ عبدالقادر تاجر مشهور في جدة وآخرون كثيرون (١). كنا عادة ما نتغدى ونتعشى معاً، بينما يخلو الملك عادة إلى معسكره الخاص للوجبات وإلا فإن الروتين المتبع للمجلس في المدينة هو الذي يطبق. يجلس الملك صباحاً وظهراً في المجلس العام، بينما تكون هنالك جلسة ثالثة في المساء، أقل شعبية، حيث يستمع إلى قراءات دينية من الكتب وأخبار اليوم الإذاعية إلخ...

تأجلت القراءات الدينية، هذا الوقت، ذلك لأن الشيخ المقرئ للملك، عبدالرحمن القويز، كان مريضاً في مكة. وعوضاً عن ذلك فقد كان لنا التجربة غير العادية، وهي الاستماع إلى منوعات الراديو والتي أذاعت في إحدى المناسبات، محاضرة باللغة العبرية عن شكسبير من فلسطين، تلاها حفلة غنائية عربية تافهة، وبعد ذلك كانت تلاوة القرآن من مصر، وبعدها موسيقى غير دينية. لم ينغمس الملك أبداً في متعة الاستماع للراديو، ذلك لأن الأخبار، من كل المحطات الإذاعية، كانت تسجل وتقرأ عليه بواسطة أجهزة استقبال، غير أنه في هذه الأيام، كان بحاجة لما يشغله عن أخبار العالم. لم أخف استغرابي لوجود هذه الأيام، كان بحاجة لما يشغله عن أخبار العالم. لم أخف استغرابي لوجود هذه المارسات التافهة للشيخ عبدالله بن زاحم، أكثر العلماء السعوديين الملتزمين.

لم يكن هنالك مفر في هذه الأيام، أن تدور الأحاديث حول الحوادث المؤلمة عندما أبدت المقاومة الحبشية علامات واضحة للانهيار تحت الضربات الوحشية لقوة من الدرجة الأولى. أصبح الملك يحس بالمرارة ويتكلم بصراحة كلما تضاءلت ثقته

<sup>(</sup>۱) سليمان وعبدالقادر أبناء أمان قابل من وجهاء وأغنياء أسر جدة، حتى إنه سار لهم شارع في جدة معروف باسمهم ولا زال يحمل الاسم نفسه حتى اليوم، انظر: محمد على مغربي. أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري (جدة: تهامة للطباعة والنشر، ١٠١١هـ / ١٩٨١م) ص ٥٥ \_ ١٠ (ابن جريس).

بمعجزة التدخل البريطاني. عبر الملك في أول جلسة أمكنني حضورها بعد وصولي إلى عشيرة عن نفسه بكل صراحة، بضياع الشرف والمكانة العليا الذي تعرضت له بريطانيا العظمى نتيجة لنجاح موسوليني في الحبشة. لقد حذرته حقيقة أنه لا يمكن عمل شيء لإنهاذ الحبشة على حساب التغيير العنيف الواقع في أوروبا، وأن سمعتي كرسول سياسي، قد تعززت بهذه الحوادث. أكد لي وزير في الحكومة البريطانية، في يوليو ١٩٣٥م، واستجابة لاقتراحي، أن سمعتنا في الشرق ستضرر كثيراً إذا فشلنا في إيقاف المغامرة الإيطالية وذلك بمنعنا استخدام قناة السويس للمعتدي الواضح، بقوله: إنه لن يحدث شيء، ولن يُفْعل شيء خوفاً من تدخل اليابانين!.

اقترح السير صامويل هور، في كلمته في جنيف، في الحادي عشر من سبتمبر ١٩٣٥م، تغييراً صحياً من القلب، بأن وضعني في الموضع غير العادي، ذلك لأنني مساند بكل قلبي، لحكومة صاحب الجلالة الملك. في رأيي كان لا بد من المخاطرة بالحرب ضد إيطاليا وذلك بإغلاق قناة السويس. لهذا يجب أن نخاطر به مهما كانت التكلفة، إذا كنا نقدر سمعتنا. ويمكن أن تكون المخاطرة بلا نتائج عكسية. وإذا كانت السلامة العامة ذات معنى، فلا بد أن تفرض على الأخرين وعن طريقنا. غير أن إيطاليا سلكت طريقها مستبشرة ولم نفعل نحن أي شيء. سافرت وزوجتي في وقت متأخر من العام إلى الجزيرة العربية بالسيارة، عبر فرنسا وإسبانيا إلى طنجة ثم على امتداد الساحل الشمالي لأفريقيا، عبر ليبيا إلى مصر. قابلنا الطليان بالاحترام واللباقة والعطف وأبدوا إعجابهم بالحصافة البريطانية وذلك برفع الستار عن مسرحية "الأرملة الطروب" في بني غازي. خلالها تمخضت الولادة الضخمة للقوتين العظيمتين فولدتا فأراً مضحكاً، وبعد أن

ابتلع السير صامويل هور كلماته الشجاعة التي قالها في سبتمبر اشترك مع م. لافال، في الإعلان المشهور الذي يشير إلى الاستسلام الأثيوبي. غير أن أثيوبيا حاربت ضد كل الظروف الثقيلة.

لا غرابة أن يحس الملك بالمرارة. سيأتي دور الجزيرة العربية نفسها بعد الحبشة. لقد بدأت أيطاليا بالفعل في تقوية مواقعها الدبلوماسية في مجلس ملك اليمن، الذي أزعجته النشاطات البريطانية في مستعمرات داخل، أو مجاورة للحدود الداخلية ناحية الصحراء. حينما هزم ابن سعود الجيش اليمني خلال حرب الستة أسابيع في ربيع عام ١٩٣٤م، واحتلاله ميناء الحديدة فإن السفن الحربية لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تدخلت لتنصح بالهدوء. ترك ابن سعود اليمن سالمة، بعد اقتناعه بتأكيد مطالب حدوده. تبدو الجزيرة الآن أكثر احتمالاً لأن تكون ملعباً للصراع للأطماع الأوروبية. لقد فهمت معنى رحلتي المخططة إلى الجنوب - بواسطتي ولم يكن الملك يدري بأنها مهمة غير رسمية، للتجسس على الأرض. ولكن قصة تلك المغامرة لم تكن لهذا المجلد. أليست مسجلة في حوليات كتاب «بنات سبأ» (١).

لا عجب إذاً أن يحس الملك بالمرارة ولكنه محافظ دائماً على توازنه، يحكم على الحوادث والاتجاهات بالمقياس الموضوعي وبمضاعفاتها المحتملة على اهتمامات العرب. وفي حديث مثير للاهتمام، عن سياسته الخاصة وعلاقتها بالشؤون

<sup>(</sup>۱) وللمزيد من التفصيلات عن زيارة فيلبي للجنوب وبخاصة بلاد اليمن، وتدوين كتابه (بنات سبأ)، انظر الكتاب نفسه مترجماً إلى العربية بعنوان: بنات سبأ، رحلة في جنوبي الجزيرة العربية. ترجمة يوسف مختار الأمين (الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م) (ابن جريس).

الخارجية، أعلن بشكل مطلق أنه سيقف دائماً مع صداقته التقليدية مع بريطانيا العظمى، ولن يدخل نفسه تحت أي ظرف من الظروف، في تعقيدات سياسة الانتداب. استقبل الملك خبر وفاة الملك فؤاد، ملك مصر، في (٢٨) أبريل بتعابير أسف حزينة لوفاة أخ ملك، ولم يحاول أحد إخفاء الحقيقة في أن الموت قد أزال السبب الرئيسي للنفور الطويل بين مصر والمملكة العربية السعودية. لعب الملك فؤاد دوماً بفكرة أن يكون هو الخليفة وبذلك يسيطر على سياسات الجزيرة العربية، وفيما عدا تأثيره على التبادل الدبلوماسي بين البلدين، فإنه كان ضرباً من الطموح لا ضرر منه، ولن يكتب له التحقيق، وها هو أخيراً يتوقف فجأة حتى لا يكون حجر عشرة في طريق العلاقات الودية بين الحكومتين. لقد استمعنا إلى الحديث الإذاعي للملك الشاب فاروق في (٨) مايو، وهو اليوم الذي أفادت الأخبار فيه، بالتوقيع في القاهرة على الاتفاقية التي تأخرت كثيراً بين مصر والمملكة العربية السعودية.

استمرت خلال هذه الأثناء، الحرب الحبيشية وفي الثاني من مايو انتفض المجلس رعباً لسماعه بهروب نقوس من أديس أبابا إلى جيبوتي. كان الملك منزعجاً بحق وصرخ بغضب في وجه عصبة الأمم، وللمرة الثانية، فقد كان ناقداً بعنف السياسة البريطانية فيما يخص هذه المأساة التعيسة. غير أنه بدا في اليوم التالي، وكأنه قد صرف هذا الأمر من ذهنه وفي حضرة كل من الشيخ عبدالله بن حسن والشيخ عبدالله بن زاحم وعلماء آخرين قدم بنفسه محاضرة دينية تدور حول السلوك والواجبات والمسؤوليات والفرص التي يتوقعها من العلماء.

كان ابن سعود، حقيقة، كل شيء لكل الناس، كان قادراً خلال لحظة، وعند أقل استفزاز، أن يقود بزمام جمهرة من رؤساء البدو، أو وزراء الدولة، أو علماء

دين، أو دبلوماسيين أجانب - دون ذكر لرفاقه المرحين خيلال لحظاته العادية ومن بينهم أنا وبكل فخر. كان من بينهم السيد حمزة غوث وزير دولة بلا أعباء، وقد قام حديثاً بإرسال زوجته المفضلة إلى أهلها بالمدينة، وانضم إلى خيمة العزاب، والذي كان يشار إليه بصفة عامة، بأنه «فندق» وذلك لمقدرتها على استيعاب كل الزوار الضالين من النوع «المتحضر». لقد كرّمنا الملك في أحد الأيام، بدعوة نفسه للعشاء معنا، ولكن طباخنا المكاوي لم يقم بالواجب على المستوى، وشاركنا الملك في تعزيته لنا، بقبولنا لمستوى طعام كهذا. لم يكن لدينا ما نشتكي منه حقيقة؛ في تعزيته لنا، بقبولنا لمستوى طعام كهذا. لم يكن لدينا ما نشتكي منه حقيقة؛ ذلك لأن كل المؤن جاءتنا من المستودع الملكي وأن مجموعتنا السورية سعت دائماً إلى إعداد وجبات سورية، التي هي أحسن ما في العالم. لقد كانت محاولاتنا للانتفاع برؤساء مكة، الذين يألفون حياة المعسكرات، هي التي نتج عنها الهبوط المؤقت لأسلوب طبخنا الذي كان في صالح الملك.

زارني في الخامس من مايو مساعدي الهندي في جدة (١)، وقمت بتقديمه للملك لينوب عني أثناء غيابي الذي سيطول في الجنوب، ثم أخذته في جولة طويلة داخل الوادي المشجر الممتع، وادي عشيرة وعلى الجانب الأيسر للوادي حيث الصخور البركانية التي تكوّنه.

لاحظت أثناء فترة ما بعد الظهر سحب عاصفة قوية، إلى الجنوب وإلى الغرب منا، والتي اتجهت فيما بعد شمالاً، تصحبها أمطار رعدية، وقبل ساعة من الغروب تحرك جدار من سحب سوداء في مواجهة الشمس الغاربة، مع ظهور قوس قزح معتدل في وسطها، منحن قليلاً عند طرفه. سبقت الجدار السحبي

<sup>(</sup>١) مساعده في إدارة مكتب شركة الشرقية المحدودة بجدة. ( ابن جريس ).

المتقدم زخات من رمل تدفعها الرياح مما دعانا للإسراع إلى العودة عبر حقل الصخور البركانية. لم نذهب بعيداً حينما تتابعت قطرات قليلة ثقيلة مبشرة بالعاصفة، والتي انفجرت علينا بوابل من البرد، تضرب به رؤوسنا، وتلسع أوجههنا بعنف، مما دفعنا للاحتماء بشجيرة حتى ينجلي أسوأ حالها. استمرت العاصفة حوالي الساعة وسجل قياس المطر ما مقداره نصف بوصة. أصبحت كل المنطقة متاهة من جداول جارية غير أنه لا يوجد سيل في المجرى الرئيس للوادي لا حينها ولا بعد أن توقفت العاصفة. كان مطرنا الغامر محلياً جداً، ومع ذلك وصلت تقارير عن أمطار وسيول من أنحاء عديدة مثل سدير في نجد ووادي الوجه في الطائف خلال هذه الفترة. ويتكرر مثل هذه الزيارة من حين لآخر في الجزيرة العربية في هذا الموسم، وربما يكون امتداداً للرياح الموسمية التي تصل من الهند، عند منتصف مايو. ومما شاهدت من الأحداث الغريبة قبل انفجار العاصفة كان هجرة أعداد كبيرة من العصافير والخطاف وآكلات النحل كلها كانت متجهة شمالاً إلى أسفل الوادي.

ألحقت العاصفة دماراً بمدينة الخيام الملكية، خاصة السرادق الخاص بحريم الملك. وقرر الملك نفسه بسبب ذلك، قضاء الليلة في خيمة المقابلات الشعبية، واستمرت جلسة المساء أطول مما هي العادة، وقد دار الحديث حول أحلام العشق والحب. وتناقش مثل هذه الموضوعات بصراحة تامة، وبحرية في المجتمع الرجالي في شبه الجزيرة العربية، ولا يتضمن ذلك أي إحساس بالخجل أو الشبق. اعترف الملك نفسه، أنه لم يحس بدخوله مرحلة البلوغ لكنه تزوج وعمره ١٦ عاماً، وخلال حياته عنده تجارب في الزواج أكثر مقارنة بمعظم الرجال. كما اعترف الشيخ عبدالله الفضل، والذي لم يعد شاباً كما كان، وفي نبرة من الفخر أنه قد

عبر بحلم غرامي في الليلة الماضية، وبلغ السيد حمزة الذروة لهذه القصص، بقوله إنه متزوج من ثلاث نساء، اثنتين في المدينة والثالثة في الرياض، ومنازله الثلاثة تحتوي أيضاً على فتيات حسناوات من الرقيق. لقد كان من دعاة تعدد الزوجات بحق ولكنه كان أيضاً دبلوماسياً. لم تتقابل أي من زوجاته إطلاقاً، برغم أنه خلال حجتيه الأخيرتين كان بصحبته زوجتان وله الآن ثمانية أبناء أحياء، أكبرهم في عمر ٢٨ سنة.

تمازح الملك بعــد يوم أو يومين وبعد الغــداء، مع سلطان بن جبــر وهو أحد الأمراء من سلالة ابن رشيد وبدافع لرغبة من الملك في عمل شيء أفضل، حول التأنق الذي يبديه في استخدام سلطاته والمراهم المعطرة. . إلخ. يُقالُ الكثير من كلمات الحق على سبيل النكته ولا يساورني الشك في أن الملك كان يمزح، ولكن الرمح أصاب مقتلاً بين مفاصل درع الشاب المتأنق المعطر، وقبل أن ندرك ما حدث، تحول المزاح إلى تبادل تعابير غاضبة، ساخنة، وغادر سلطان الخيمة في خزي. ولكن كل من ألقى بالحجارة بعد ظهر ذلك اليوم، كان يعيش في بيت من زجاج، وكانوا يدركون ذلك، تقدم وفد من أقرباء سلطان، وكلهم أمراء حائل إلى الأمير سعود يلتمسون توسطه للصلح بين قريبهم وعاهلهم. تزول أمثال هذه السحب سريعاً في الجزيرة العربية، ولم يمض وقت طويل حتى عاد سلطان إلى الحظوة الملكية. سبقط سلطان ضحية حادث مذهل في صيف عام ١٩٤٠م حين تعلقت عباءته بالعجلة الشديدة الدوران حينما كان يقف مع مجموعة في الرياض يفحص مضخة جديدة تحت التركيب، تعمل بالكهرباء، وقبل أن يتمكن من إبعاد نفسه عن المكينة، كان ذراعه على وشك أن يبتر عن جسمه. ولحسن الحظ، فقد كان دكتور ديم التابع للبعثة الأمريكية في البحرين -والذي نقل أخيراً إلى شركة

آرامكو بالظهران-(۱) كان في زيارة للعاصمة ولقى سلطان منه اهتماماً مدعوماً بالخبرة وعلى الفور. ظل سلطان لأيام ولأسابيع بين الحياة والموت، محتملاً الألم بصبر مدهش، كما رأيت ذلك بنفسي حين سمح لي بزيارته. سرعان ما غادرت الجزيرة العربية بعد ذلك، ربما للمرة الأخيرة، ولست أدري إذا تمكن سلطان بعد كل ذلك، من الحفاظ على ذراعه المبتورة (۲).

لقد دفعت الأحداث والتطورات الحبشية الملك إلى كآبه شديدة، وإلى أبعد الحدود، وأصبح سريع الغضب، وقد انتهت الأحداث بدمج الحبشة داخل الامبراطورية الإيطائية. وفي إحدى المناسبات، خاصة بعد حادثة سلطان، سنحت الفرصة له لأن يكون غير راضٍ عن العديد من اتباعه البدويين، مطلق بن زايد، ونافع بن فضلية، وغصاب، وخالد بن محمد بن حثلين، كل رفاقه المرحين المختارين لحملات الصيد. لقد أمر عبيده من الرقيق بحملهم جميعاً وإلقائهم في بركة من مياه راكدة، بالقرب من الآبار، وكادت أوامره أن تنفذ حينما نقضها.

كان آخر أصداء الحرب الحبشية، فيما يخص ابن سعود، هو وصول الوزير الإيطالي بجدة إلى عشيرة، السنيور برسيكو، وذلك في العاشر من مايو، وقد ارتدى أثناء سفره زياً عربياً، جرياً على عادة الدبلوماسين الأجانب حين زيارتهم إلى داخل الدولة. واجهت سيارته بعض المصاعب بالقرب من قرية السنوسية حوالي (١٥) ميلاً من مكة - بسبب سيول كثيفة خلفتها الأمطار الأخيرة. أعدت على شرف استقباله على عجل كأنه السحر، طاولة ومقاعد، وكنت من بين

<sup>(</sup>١) تقاعد بعد سنوات قليلة ليعيش في أمريكا. (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) بتر ذراعه، ويبدو أنه في أحسن صحة وروح عالية. (المؤلف).

المجموعة التي تناولت الغداء معه ويشرف عليها الشيخ يوسف ياسين، السكرتير السياسي الرئيسي للملك.

قابل السنيور برسيكو الملك فترة ما بعد الظهر، وغادر عشيرة قبل غروب الشمس، عائداً إلى جدة. استدعاني الملك صباح اليوم التالي لمقابلة خاصة، ليخبرني أن الوزير الإيطالي قدم له هدية من ست طائرات، يقودها طيارون عرب، أكملوا تدريبهم في إيطاليا، وذلك بمناسبة نجاح حملة الحبشة. لقد أكد الوزير للملك أن إيطاليا لا تحمل عداء للجزيرة العربية، والتي لها معها علاقات معاهدة. لقد أخبر الوزير الملك أيضاً بأن حكومة إيطاليا تفكر عقد معاهدة مع اليمن، بافتراض أنه لا اعتراض له على ذلك. وعلق قائلاً بأن عصبة الأمم ليست بأكثر من عصبة الإنجليز. استمعنا، في تلك الليلة نفسها، إلى المندوب السامي على فلسطين، يتحدث عن النمو المزعج لغياب القانون في تلك البلاد، ولمقابلة ذلك كان لا بد من زيادة القوى العسكرية البريطانية، بينما تم اعتقال حوالي ذلك كان لا بد من زيادة القوى العسكرية البريطانية، بينما تم اعتقال حوالي شهور، أن تورط بريطانيا العظمى في حرب صغيرة، أدت إلى إثارة المشاعر في الجزيرة العربية، في مرارة تعادل مرارة الحملة الحبشية التي انتهت بكارثة.

وصلتنا هذا اليوم أول شحنة من فاكهة المشمش من الطائف، وهذا تحدير صريح بأن الصيف قادم. تسلم الملك، بالمناسبة، وقبل أسبوعين، هدية من فاكهة المانجو، عملى مستوى أميري، من الهند، وقام بتوزيعها بين هؤلاء الذين على نقيضه، يحبون فاكهة المانجو النبيلة.

أصبحت أيام معسكر عشيرة الآن معدودة وهنالك حركة دائمة قدوماً ورواحاً، للموظفين، لترتيب الشؤون الختامية للدولة، بما في ذلك الكم الضخم

للمواصلات الذي يحتاج إليه لحمل عائلة الملك وحاشيته إلى الرياض. ومن ناحيتي، فلدي أعمال كثيرة للقيام بها مع يوسف ياسين، ووزير المالية، قبل مغادرتي للجنوب، وقد كانت هذه الأيام أيام حركة قلقة. غادرت عشيرة في اليوم الثاني عشر من مايو، متجها إلى مكة وجدة، لوضع اللمسات الأخيرة لبعض الأعمال، ولم أرجع إلا عند منتصف النهار في اليوم السابع عشر. كان وادي السيل لا يزال يحمل مياه السيول الجارية وعلى حوافه نبات الزعتر العطري، وغطاء نباتي ثري. كانت الفراشات والجندب مرحة حوله. كان وادي فاطمة بين مكة وجدة، ممتلئاً بمياه السيول أيضاً وكان علي أن أتحاشى الطريق الرئيس لأجد موقعاً ضحلاً. كان علي أن أقابل العديد من الناس في جدة. وكان لدي، القليل من الوقت للاستمتاع بمراعي الربيع على السهل الساحلي، الذي تحول الآن إلى من الوقت للاستمتاع بمراعي الربيع على السهل الساحلي، الذي تحول الآن إلى

لاحظت في طريقي للعودة عند الهدا أن معظم الطيور المهاجرة قد اتجهت شمالاً بالفعل أو كانت على وشك أن تفعل ذلك. وقد تمكنت من رؤية طائر صفارية منفرد بينما كانت هنالك أعداد كبيرة منه قبل شهر. تناولت في مكة ثمار الباباي اللذيذة من داخل حديقة عبدالله بن سليمان الغنية، وعقدت معه عدة لقاءات، وكذلك مع يوسف ياسين، وغيرهما من أمثالي الذين حضروا إلى هنا لإنجاز أعمال مهمة قبل مغادرة الملك المعسكر إلى الرياض. وجدت كل المعسكر، عند عودتي له في عشيرة في حالة نشاط عظيم، استعداداً للمغادرة في الصباح.

صحوت عند الساعة الخامسة صباحاً في اليوم التالي، لأكمل ترتيب أموري للرحلة التي ستستغرق تسعة أشهر كل شيء كان على استعجال، صخب لعربات مزعجة وإناس يصرخون. بدأ الأمير سعود عند الساعة التاسعة صباحاً، التحرك

نحو الرياض، على رأس أسطول ضخم من السيارات حاملة الأسرة المالكة والحاشية. وتحرك الملك عند الساعة العاشرة صباحاً مع حاشيته الخاصة متوجهاً إلى بئر محدثة القريب من هنا أسفل الوادي، وأزيلت مدينة الخيام العظيمة وسويت بالأرض، إلا من قرية صغيرة من عدد من الخيام، لإيواء الذين تخلفوا لتنظيف المكان. وانشغل الذين جاءوا من مكة وجدة لوداع الملك بتجهيز أنفسهم للعودة إلى أوطانهم، فسيذهب حمزة غوث إلى المدينة، وسينذهب رشدي ملحس إلى سوريا في إجازته السنوية. انتظرت حتى تناولت الغداء في هدوء، عند الساعة العاشرة والنصف، قبل أن أرسل سياراتي إلى المعسكر الجديد للملك، بينما قررت أن أسير على قدمي أسفل الوادي (حوالي ١٥ ميلاً).

لقد قمت بتوظيف دليل اسمه سعيد بن حسين من المقطة (عتيبة) لمرافقتي لهذا الغرض، فهو قد ولد وترعرع في هذا الوادي. تحركنا معاً عند الساعة الحادية عشرة والنصف وأمامنا اليوم بكامله. كنا نتبع بطن الوادي دائماً أو السفوح البركانية الحممية على جانبه، ووصلنا بعد انطلاقة ساعتين بسهولة إلى ثقوب مائية ضحلة تسمى دسيم كان عمق الماء فيها عند خمسة أقدام فقط. شمخت على البعد، ومن ورائنا، القمم العظيمة لسلسلة جبال الحجاز حبلة، ودكة، وقرنيت، بينما تلوى الوادي فوق بروزات حرة ألبس وهي حقل بركاني (۱)، والتي أحياناً تفيض فوق جانب الوادي الأيمن، تاركة، أحياناً مجرى لا يزيد عرضه عن (۳۰) ياردة ليجري فيه السيل. مررنا هنا وهناك بمعسكرات تابعة لمقطة مكونة من أكشاك بسيطة وأخبرني دليلي في سرية بأنه قد فقد والده وأخاه وخاله في القتال المتقطع الذي سبق دخول الطائف، في سبتمبر ١٩٢٤م. بدأنا نرى وعلى البعد الآن خيام

<sup>(</sup>١) حرة ألبس تقع في حرة الروقة العتيبية. (ابن جريس).

الملك في محدثة، ووصلنا إلى الثقوب المائية، في مويجيحة في بطن الوادي. شاهدنا جحراً لحيوان النيص (الشيهم) وبعض مخلفات وآثار كشط الظهر لأحد الذئاب، وذلك في حقل صخور بركانية مباشرة تلي هذه الثقوب المائية.

لقد كانت هذه بلاد موحشة، مهجورة برغم الشريط الأخضر العريض للوادي كثير الشجر الذي يطوق حافاتها. وصلنا إلى المعسكر عند آبار محدثة في الساعة الخامسة مساء. بدت الآبار في عددية واضحة، برغم أن الكثير منها لم يكن يستخدم، وكان عمق الماء يتراوح ما بين خمس قامات إلى ست قامات، ويقولون إنها مياه أحسن من مياه عشيرة حيث يبلغ عمق الماء هناك في المتوسط خمس قامات، ومياهها حلوة وبذلك فهي كمياه الأمطار، كما صرح دليلي. من الأفضل أن يُطلق على وادي عشيرة اسم وادي العقيق الذي يجري من الطائف إلى المدينة. تنتمي كل هذه المناطق إلى مجموعة برقا التابعة لقبيلة عتيبة ولهذه القبيلة تحت أقسام رئيسة تنتشر من عند حقول الحمم البركانية في حرة ألبس في فصل الشتاء، ويقضون فصل الصيف في الوادي، وتحت الأقسام هذه هي: المقطة، العصمة، الشيابين، قريش، القثمة (1).

كان كل شيء جاهزاً لانطلاقة رحلتي العظيمة، وقد أذاعت الهيئة البريطانية في الوقت المناسب رسالة سلام إلى العالم، قدمها فريق من تلاميذ ويلز الذين بدؤوا نشيدهم، بتقدير لكل المستكشفين. كان شعارهم «لا تستسلم». وقد وجدته شعاراً مناسباً تماماً لظروفي المباشرة الخاصة. نهضت عند الساعة الثالثة والنصف

 <sup>(</sup>١) الصحيح أن أقسام برقا هي: الدعاجين، الدغالبة، الروسان، الشيابين، العصمة، القثمة، المقطه، النفعة.
 (ابن جريس).

في ذلك الصباح لأداء صلاة الفجر مع مجموعة الملك، ثم تشاركنا القهوة والحليب، حتى شارف الوقت على الساعة الخامسة، حينها خرج الملك في رحلة صيد. تلقيت منه خلال ذلك الوقت، تعليماته النهائية وتبريكاته على مغامرتي وبعد مغادرته كنت في حرية للبدء متى رأيت ذلك.

طلب مني الملك قـبل أيام، ونحن في عشـيرة، أن أعد له كـتابة، برنامـجاً مبدئياً لتحركاتي التي أزمع القيام بها، وكان البرنامج الذي أعددته كما يلي:

(٣) أيام في تثليث (٣٠) يوماً رحلة العودة إلى الطائف

كان مجموع الأيام يتراوح بين (١٤٤) إلى (١٦٤) يوماً، أو حوالي خمسة أشهر ونصف الشهر، أو قل ستة أشهر متضمنة الترحال الداخلي بين الأماكن المبينة. وأضافت ظروف غير متوقعة زيادة تقدر بـ (٥٠٪) لبرامج الرحلة، وكاد أحد هذه الظروف غير المتوقعة أن يعطل الرحلة كلها. أحضر زائر من نجران، قبل وقت من تنفيذ هذا البرنامج رأس أسد من البرونز تم العثور عليه في حفريات غير رسمية في تلك المنطقة. ورفعه الملك إلى الأمير سعود، الذي كلفني بأن أقوم ببيعه نيابة عنه في لندن، وقد قمت بإرساله بالفعل مع زوجتي، حين مغادرتها من جدة، بفكرة تقديمه إلى المتحف البريطاني. اعترض يوسف ياسين، حين سمع جدة، بفكرة تقديمه إلى المتحف البريطاني. اعترض يوسف ياسين، حين سمع

بذلك، وبشدة، على إرسال هذا التراث الغالي إلى خارج الجزيرة العربية، باعتقاد أنه ذو قيمة خرافية وليس من المحتمل أن يقوم المتحف البريطاني بتقديره على قيمته الحقيقية. لقد تشاجرنا بجدية حول هذا وقد تمكن من إقناع الأمير سعود بإعادة الرأس له. فعل الأمير هذا بلباقة مدهشة، غير أنني أجبته بأن الرأس كان بالفعل في طريقه إلى لندن، ولكنني سألغي توجيهاتي الخاصة ببيعه. انتهى الأمر هنا، عند هذا الحد ولفترة، غير أن يوسف ياسين أثار اعتراضاً آخر مع الملك حول مشروع رحلتي: بأنني ربما أقوم بسرقة كنوز أخرى من نجران. كان للملك أسبابه الخاصة لرؤيتي أنفذ السفر، وسافرت، بينما استراح رأس الأسد في المتحف البريطاني «مستلفاً» من جانب الأمير سعود (۱).

<sup>(</sup>۱) ومن يتجلول في متاحف أوربا وأمريكا، وكذلك مكتباتها الرئيسة يجد الشيء الكثير من تراث البلاد العربية والإسلامية، كان قد سرق أو بيع أو نقل إلى هناك بطرق عديدة. وللأمانة أن نقله إلى تلك البلاد كان خيراً للإسلام والمسلمين حيث حفظ ورُقِّم، وتم الاعتناء به على أحسن وجه، مع العلم أنه لو بقي في مواطنه الأصلية لضاع واندثر. (ابن جريس).

#### الفصل الخامس

## **الخرمـــــة**(۱)

بدأت سياراتي الثلاثة: عربة التجول، (بك-أب) حاملة عفشي وشاحنة تحمل مرافقي، والمؤن، والبنزين، إلخ، عند الساعة السابعة والنصف من صباح التاسع عشر من مايو، الرحلة عبر البلاد، متحركة من عند المعسكر ولمسافة الميل ونصف الميل التي تفصل المعسكر عن طريق الذهب القديم. كان على موظفي شركة تعدين الذهب، وذلك قبل إنشاء الطريق المباشر من جدة عبر مدركة والبركة إلى منجم الذهب التابع لشركة التعدين العربية السعودية في مهدد الذهب، أن يسافروا إلى المنجم عن طريق عسشيرة ولبعض الأميال على طريق الرياض الرئيس إلى نقطة ينطلق منها طريق الذهب القديم هذا نحو الشمال.

أخذنا هذا الطريق الآن في الاتجاه المعاكس ولمسافة خمسة أميال ونصف الميل التي تفصلنا عن طريق الرياض، الذي تتبعناه في مساره الشمالي الشرقي ولمسافة ثمانية أميال ونصف الميل قبل الالتفاف من حوله، تقريباً تجاه الشرق عبر سهل ركبه الواسع العريض. سرنا في وسط صحراء ضخمة، والتي قد اخضرت الآن بسبب الأمطار الشتوية والصيفية، وكانت في بعض الأجزاء مغطاة بكثافة بشجيرات وأشجار الطلح القصيرة. نستطيع أن نرى أمامنا وعلى بعد، سلسلة جبال حضن البازلتية الموحشة، ذات الهضبة الحادة القمة، المنحدرة والتي تحدد

<sup>(</sup>۱) للمزيد من التفصيلات عن منطقة الخرمة، انظر: عبدالله سعد الحضبي السبيعي. الخرمة (الرياض: مطبوعات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ضمن سلسلة هذه بلادنا، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م، ص٢٣ وما بعدها. (ابن جريس).

موقع هدفنا الليلة، كما يقول المثل العربي. «إذا رأيت حضن، فأنت في نجد» - نجد اسم يغطي كل الهضاب العالية في وسط الجزيرة العربية. يمكن للمرء أن يرى حضن بسهولة من عند عشيرة ومن عند محدثة، ومن عند أي نقطة مرتفعة على مناحي، أو من على التلال الشرقية، لسلسلة جبال الحجاز الرئيسة. لذا يعد سهل ركبة كأنه عتبة لنجد. نستطيع عند هذه النقطة، أن نرى قمم جبال الحجاز، بما في ذلك قمة حبله ذات الرأسين، والتي قمت باستخدامها لتحديد الاتجاهات عبر الصحراء. يقع بالقرب منا وإلى خلفنا أيضاً، حقل البس البركاني الصخري بقممه المنخفضة البارزة، ويقع تل برث المنعزل في وسط ركبة، على يميننا وأمامنا مباشرة، وفي اتجاه جنوب الجنوب الشرقي تقريباً، كانت هذه هي علاماتنا الأرضية حينما اندفعنا عبر السهل.

توقفنا على مرتفع أرضي عشبي بعد أن غطينا مسافة (١٢) ميلاً. غابت الحجاز الآن وراء الأفق، وحل محلها، أمامنا من ناحية الشرق العديد من النقاط المتباينة عند النهاية الشمالية لحضن، وأصبحت القمم المسطحة ظاهرة لنا، ومن بينها البتيلة وبرمة (١) وهي العلامات الأرضية لمسقى بريم، حيث سنقضي الليلة، أوصلتنا قيادة لمسافة خمسة أميال أخرى إلى طريق السيارات المتجه من مكة إلى خرمة وتحولنا إليه باتجاه شرق الشمال الشرقي. تمتد أمامنا الآن مرتفعات برقة ذات الانحدارات المكسوة بالعشب، وقد غطتها الرمال، والتي كنت قد عبرتها في الأيام الأقل سلماً لعام ١٩١٧م وأنا في طريقي من الطائف إلى الرياض. كان الموقع، أنذاك، ممتلئاً بالأغنام والجمال وخيام قبيلة البقوم، غير أنه أصبح اليوم مهجوراً

<sup>(</sup>١) البتيلة وبرمة في أسفل منطقة الحضن. (ابن جريس).

وعبرناه وعبرنا كذلك نتوآت أرض حضن الخارجية متجهين إلى آبار بريم، بعد تغطيتنا لمسافة (٢٤) ميلاً منذ دخـولنا لطريق السيارات، وحوالي (٥٧) مـيلاً من عند محدثة. لبريم ثلاث آبار يكون الماء فيها عند عمق (١١) قامة. وقد تجمعت عندها جماعة من البقوم لقضاء الليلة ولسقيا حيواناتهم. يوجد، حقيقة، ماء كاف في هذه المحافظة، وأحسنها كانت بئر برمة، التي تقع ناحية الغرب، بعض الشيء، بالنسبة لتل له الاسم نفسه، وعمقه ست قامات فقط. كان هذا على بعد حوالي ستة أميال، بينما تقع بئر صلبة على بعد الميلين إلى الجنوب الغربي أسفل معلم وهده لصخرة الحضن. توجد بئر أخرى عند عدمه إلى الغرب من موقعنا، بينما وبعيداً أمامنا، ناحية الجنوب الشرقي، توجد بئر قطان الواقعة في مسيل معلم حسنه التابع لحضن. ولربما تكون هنالك آبار أخرى لم يسمها لى سعيد التابع لعشيرة السميان من البقوم (١) والذي قد عينته دليلاً للرحلة إلى الخرمة في مقابل المبلغ السخى: ثلاثة ريالات، وقد رافقنى، خلال فترة ما بعد الظهر، إلى واحد من تلال الصواير التي تقع بالقرب من الآبار، لأقوم بالمسح العادي للبلاد المحيطة.

ينحدر الوادي، الذي تقع فيه آبار بريم من مرتفع وعيفر التابع لحضن، إلى الجنوب من موقعنا، وقد اتحد معه عند أعلى الآبار، واد آخر هابط من صخرة تقع خلف برمة، ماراً بتل بقبله وداخلاً في السهل المكشوف الذي يقع إلى ما وراء تل آخر يسمى أم الطريقين إلى الشمال من موقعنا. ولذا فإن اتجاه مساره هو من

<sup>(</sup>۱) يظهر أن فيلبي خلط في نسب دليله سعيد، فهو في صفحة (١٦٤) يسميه سعيد بن حسين من المقطة (عتيبة)، وفي صفحة (١٧١) يسميه سعيد التابع لعشيرة السميان من البقوم، وهذا خلط واضح فالبقوم تختلف في نسبها عن عتيبة. (ابن جريس).

الجنوب إلى الشمال. تنحدر العديد من الأودية المشابهة من الحروف الصخرية المكسرة لحضن على كلا الجانبين لتنساب متوجهة إلى السهل، بينما تنتظم الجروف الصخرية نفسها على نقطتي المفصلة في شكل وتر يمتد من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي. يقع بعيداً على السهل وتجاه الشمال الشرقي عدد من التلال المنعزلة منها التوأم خصيعين والأشفين وكتيفه وغيرها. كان المنظر حقيقة، منظراً صحراوياً، وكانت أقرب المستوطنات هي تربة، التي تبعد على مدى رحلة يوم واحد، أو ما يقرب من ذلك، ناحية الجنوب الشرقي، والخرمة التي سنصلها غداً. بدأت رياح ساخنة عاصفة تضربنا عند الغروب وكانت درجة الحرارة، عند منتصف الليل قليلاً، تزيد عن ٨٠ درجة. كان ارتفاعنا هنا يقل عن عشيرة بحوالي ٨٠٠ قدم.

تأخر موعد مغادرتنا صباح اليوم التالي وذلك بسبب سعيد، الذي ركض فجأة ناحية الآبار ليشفع لأخيه. تعرض أخوه إلى غضب الناس لمحاولته سقي جماله دون الالتزام بنظام الدور، ولذلك فقد تم ضربه لإساءته للنظام. انتهى الشجار سريعاً على أي حال، وعاد سعيد إلينا، انطلقنا قبل الساعة السابعة صباحاً. كان طريقنا إلى الخرمة، وبكل المقاييس العملية، مماثلاً لطريق الحج، الذي سلكته في الاتجاه المعاكس عام ١٩١٧م، ولن أحاول أن أصفه بالتفصيل. لم نمض بعيداً إلا وتأخرنا مرة أخرى بسبب ثقب في الإطار، وسرعان ما واصلنا سيرنا لمرتفعات حضن وهي مصطفة إلى البعيد وعلى يميننا. وصلنا إلى المجرى العظيم لشعيب الملحة، وذلك بعد أن عبرنا شعيب المشيريف، الذي يبعد عن بريم بحوالي سبعة أميال. يوجد في هذا المجرى المائي بئر تسمى الحفيرة وتقع قريباً من موقعنا.

كانت العقبة الثانية أمامنا، وهي خفيفة نسبياً، هي مجرى شعيب السَّليم والذي يقع من ورائه سهل رملي طيني واسع تكسوه شجيرات الطلح، والذي يمتد إلى وادي اقـتان (حـوالي ١٤ ميـلاً من بريم)، وهو واحد من المصـارف الرئيسـة لحضن، والذي يوجد فيه بئر تسمى برمة، والذي يتجه درب جمال نحوه من جدمت الحاشى والمعلم الأرضى الآخر، واسمه أم اشداد. ويقع بين هذا الأخير وبين معلم ثالث فيما يليه - واسمه هرش الريع (١) - بئر البديعة وهي في ممر يطرقه طريق الحج الرئيس من تربة إلى مكة مخترقاً سلسلة حضن. يقال إن أقتان، الذي يتحد في طريقه مع مجرى السَّليم، ومجرى المشيرف، يصب في نهاية الأمر، في سبخة المويه المنخفضة، على طريق الرياض الرئيسي، تاركاً تلال هكران إلى اليمين. ويقع، على بعد منا وعلى يسارنا، وادي واسع تكسوه الشجيرات، وذلك عندما عبرنا السهل فيما يلى اقتان إلى بعض الركام الحجري - حوالي (١٨) ميلاً من بريم - معلمة بذلك بداية بلاد صخرية متموجة تسمى هضب. وقد ظهرت لأول مرة، على بعد أميال قليلة فوق القمم البركانية لحقل الحمم البركانية الكبير لحرة النواصف فيما وراء الخرمة، وصلنا بعد أن قطعنا مسافة (٣٢) ميلاً من بريم إلى شعيب الشعبة وعبرناه وهو من أعظم أوعية الصرف في بلاد الحضن، وشاهدنا على بعد ميلين آخرين أول منظر لنخيل الخرمة. لمحت فقط ثلاث غزالات خلال كل هذه الرحلة بالسيارة، بينما كان الحال في السابق - قبل عصر السيارة - أنها تكون قطعاناً عظيمة تنتقل في مراعى الوادي. أدار ابن فراج، رئيس الفرقة، شاحنته لمطاردة قطيع من الغزلان، وأمسك بواحدة منها.

<sup>(</sup>١) والاسم الصحيح هو: ساق الربع. (ابن جريس).

أوقفنا سياراتنا عند الساعة الحادية عشرة والربع بجوار مدخل قصر خالد، مقر إقامة سعد بن لؤي، أمير الخرمة. لقد غطينا مسافة (٣٨) ميلاً ونصف الميل من عند بريم، ويبدو المكان وكأنه مهجور إلى حد بعيد. لا يوجد أحد حوله، غير أن ضوضاء سياراتنا التي لم تكن متوقعة سرعان ما أيقظت خدم الأمير النائمين وأتباعه، الذين ساعدونا للدخول إلى الساحة التي تقع بين المنزل الحكومي وبين المقبرة، على بعد (٢٠٠) ياردة وهي أرض مرتفعة بعض الشيء. استقبلني الأمير في هذه الأثناء شخصياً في غرفة نومه. حيث كان يعاني من الحمى الشديدة لعدة أيام وكان من الواضح أنه شديد الضعف نتيجة لذلك. أصر على أن أظل معه لمشاركته إفطاراً خفيفاً من تمر وزبدة ولبن رائب، وفي أثناء ذلك أخبرني في بطء عن بليته.

كان الوادي الجاف عادة فائضاً طيلة أربعة أشهر وإلى أيام قليلة قبل وصولنا، وكان فيضانه هو الأكبر منذ عام ١٩١٩م، عام المعركة المشهورة في تربة التي هزمت فيها قوات الشريف عبدالله بواسطة السعوديين. أذكر أنني سمعت في ذلك الوقت، أن سكان تربة وكذلك القوات السعودية المهاجمة قد قاموا بصيد أعداد كبيرة من الأسماك من البرك التي خلفتها مياه السيول. وتشير كل الاحتمالات إلى أن هذه الأسماك ظلت لسنوات عديدة في تلك البرك التي بقيت تقريباً مستمرة، خاصة تلك التي تقع في اتجاه أعلى الوادي، في الجبال وقد أنزلها السيل. تم التبليغ عن وجود الأسماك في هذه المرة أيضاً، ولكن لا يبدو أنها كانت كثيرة العدد أو كبيرة الحجم، وكل ما استطعت مشاهدته في بعض البرك القليلة المكسوة بالفطريات اللزجة والتي كانت لا تزال موجودة في بطن الوادي، هو عدد من الضفادع. ويمكن الحصول على مياه ممتازة، حتى في الموسم الجاف، وذلك فقط

بإزالة بوصات قليلة من طبقة الرمال من بطن السيل، وبالطبع، فإن الخرمة يتم تموينها بسخاء، بعدد من الآبار المنتظمة ذات الأعماق عديدة القامات وذلك لأجل ري أشجار النخيل والمحاصيل الحقلية في الواحات الغنية التي تمتد إلى مسافة خمسة أو ستة أميال على الأقل أعلى وأسفل الوادي.

كان امتداد فترة امتلاء الوادي بالماء، من الوجهة الزراعية، ميزة عظيمة للواحة، غير أن تكوين البرك، حين انحسار المياه، حولها إلى بؤر توالد للبعوض، الذي حول المنطقة إلى مركز للحمى في المجتمع. كانت الحمى خبيثة جداً، ولعلها نوع من الملاريا، وقد قتلت الحمى حتى وقت زيارتي، حوالي مئة شخص (۱)، ويمكن للمرء أن يرى ذلك من استمرار اتساع المقبرة بالقبور الجديدة ليدرك مدى خطورة هذا الوباء. رأيتهم في فترة ما بعد العصر، يوم وصولنا، وهم يحملون جثماناً مغطى بالكفن الأبيض ومن فوقه قماش مخطط، نزعته الرياح عن الجثة في الطريق، وهم يحملونه من القرية التي تقع بجوار القصر للدفن. وبعد الدفن، شرع حفار القبور في إعداد قبر ضحل لا يزيد عمقه عن ست بوصات، للضحية التالية للوباء، والذي كان يحتضر تلك اللحظة. كان زمناً عصيباً ومخيفاً على كل المنا الخرمة، وقد علمت بعد شهور أن الوباء قد قضى على حوالي (٢٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) الحُمَّى من الأمراض الفتاكة التي كانت تقتل كثيراً من الناس، ويحدثنا فيلبي على طول صفحات هذا الكتاب عن المعاناة التي كان يعانيها الناس من هذا المرض، بل لقد عانى منها هو أكثر من مرة على طول رحلته في جنوبي البلاد السعودية، وأوشك أن يفقد حياته أكثر من مرة. كما أن كبار السن، والذين عاصروا القرن الهجري الماضي، يحدثوننا أحياناً بقصص عديدة حول مخاطر هذا المرض، حتى إنه في بعض الأحيان كان يقضى على أعداد كثيرة في وقت واحد. (ابن جريس).

مؤني زجاجة دواء واحدة تحـتوي (١٠٠) حبة كينين وقد قدمتـها كلها للأمير، له هو ولأجل أسرته. ولا أستطيع أن أعـمل أكثر من ذلك. ولكن كل ما يحـتاجونه في هذه المناطق المنعزلة، هو وجود الـطبيب، إلى جانب كميات كـافية من الأدوية والعقاقير (١).

كان زامل شقيق الأمير مريضاً أيضاً بالحمى، ولهما شقيق ثالث حسين، الذي كنت قد قابلته في عشيرة حينما أقبل لتقديم تحياته للملك. كان ثلاثتهم أبناء للمحارب المشهور في التاريخ العربي، خالد بن لؤي، الذي دافع عن الواحة ضد ثلاث هجمات قامت بها قوات الأشراف في عام ١٩١٨م و ١٩١٩م وقام أخيراً بتوجيه العمليات التي أدت إلى ضم الطائف في سبتمبر ١٩٢٤م ومن ثم دخل إلى مكة على رأس قوات السعوديين بعد شهر من ذلك. كان على رأس قوة في العمليات ضد اليمن عام ١٩٣٤م، غير أنه مات مستسلماً للحمى في تلك العمليات ضد اليمن عام ١٩٣٤م، غير أنه مات مستسلماً للحمى في تلك الأراضي المنخفضة غير الصحية في سهل تهامة. لقد كان وبكل المقاييس رجلاً عظيماً، صارماً ومتعصباً وخادماً مخلصاً جداً لمليكه. عمل ابنه الأكبر، سعد، وهو مضيفي، ولا يزال أميراً على الخرمة، في شبابه مع جيش الأشراف الذي كان يحاصر أو يحاول محاصرة المدينة خلال الحرب العظمى، ولكنه عاد إلى موطنه نتيجة لمشاجرة مع الأمير عبدالله. حينها أنهى والده، خالد، معاهدته للولاء للملك حسين وألقى بكل قواه مع ابن سعود. كان النزاع حول الخرمة هو سبب

<sup>(</sup>۱) انتشار مرض الملاريا وغيره من الأمراض، وموت الناس بأعداد كىبيرة يدل على ضعف الرعاية الصحية، بل إنها معدومة في كثير من المواطن، ثم تحسنت الأوضاع الصحية منذ آواخر القرن الهجري الماضي حتى صارت مراكز الرعاية الطبية منتشرة في كل مدينة وقرية وهجرة، وتم القضاء على كثير من الأمراض أمثال الحمى وغيرها. (ابن جريس).

الحرب بين الملك عبدالعزيز. والملك حسين وقاد إلى هزيمة تامة لسلالة الأشراف (١).

لم تكن قرية الهمجرة، ذات البناء الشبيه بالقلعمة والمنازل ذات الطابق الواحد المبنية من اللبن، والتي عسكرنا أمامها، قائمة حينما مررت بالخرمة في عام ١٩١٧م وعسكرت حينها، في القرية الرئيسة للواحة وكان اسمها سوق. كان لفظ «هجرة» هو اللفظ المعتاد للقرى، والقرى الصغيرة التي أسسها واستوطنها الإخوان في أجزاء مختلفة من الجزيرة العربية (٢). يبدو أن هذه القرية بالذات، أي هجرة الخرمة قد تأسست بعد معركة تربة في عام ١٩١٩م، وحينها، كان الشيخ إبراهيم ابن داود مناصراً صاعداً للدعوة، قد أوفد لتوجيه قيادة المستوطنين الذين تجمعوا من كل القبائل المجاورة، إلى الأسلوب الذي يجب اتباعه، وما زال موجوداً هنا، بعد (١٧) عامـــاً. وفي ١٩٤٠م سمعت بأنه توفي والتحق بآبائه بــعد سنين عديدة من الفخر والسؤدد. كان يبدو لي دائماً وكأنه عجوز، برغم أنه ربما لم يتجاوز الخمسين عاماً، عندما توفي. زرته في هذه المناسبة للمجاملة ولتناول الشاي والقهوة معه. كان رجلاً لطيفاً، حميماً، عليه أسارير المرح برغم مظهره الكثيب. وجدته وهو يعاني ليس من الحمى ولكن من سوء الهضم، وقمت بالبحث في

(۱) للمزيد من التوضيحات حول الحرب بين الملك عبدالعزيز والملك حسين ودور بلاد الخرمة وأهلها في ذلك الحرب، انظر: السبيعي، الخرمة، ص٢٥ وما بعدها، العثيمين، تاريخ المملكة، حـ٢، ص١٥٩ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) ولمزيد من التفصيلات عن الدور الذي بذلت حكومة الملك عبدالعزيز آل سعود في بناء الهجر وتوطين البدو، انظر: أحمد عبدالرحمن الشامخ. (توطين البدو في المملكة العربية السعودية (الهجر)) نشرة دورية تعنى بالبحوث الجغرافية، يصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت (الكويت: جامعة الكويت، ١٣٩٩هـ / ١٣٩٩م) ص٩ وما بعدها. (ابن جريس).

حقيبة مؤني الطبية المحدودة لأعطية زجاجة من شراب الأستون المركز، مقابل إكرامه لى.

لقد قابلته أول مرة قبل عام أو عامين حين قمت بزيارة الخرمة في صحبة الملك الذي كان في رحلة الصيد. تفضل الأمير سعد (١) باستقبالنا عند معسكره الصحراوي.

تجولت مرتجلاً عبر الهجرة وذلك بعد وصولي مباشرة، وعبر مزارع النخيل الكثيفة من ورائها، إلى حيث طرف الوادي، اللذي كان عرضه في هذا الموقع حوالي (٢٥٠) ياردة، وكان وسطه الرملي لا يزال رطباً ومتخللاً بمساحات طينية بسبب السيول. خصصت اليوم التالي للرحلة لقسم آخر من واحة حوقان مع اتجاه أعلى الوادي.

كان يرافقني في ذلك أحد أتباع الأمير، ويُسمَّى مسعوداً، وهو رجل ماكر المظهر. ويبدو أنه يعاني من آثار جانبيه للحمى. ولكنه كان حسن القصد كما يبدو لي. لم تكن خوقان بالقرية ولكنها كانت مساحة واسعة من مزارع النخيل ينتشر خلالها قصور منعزلة لإيواء السكان العاملين في الزراعة. كانت تقع إلى ناحية الغرب مباشرة من قسم الهجرة، وتبدأ من قلعة الحاكم على بعد يقدر بالميل الواحد. وتصب فيها الأراضي المرتفعة على الجانب الأيسر للوادي الرئيس، مخترقة مزارع النخيل في شكل مجارٍ ضحلة عديدة، أكبرها هو شعب خوي. وتفصل أرض من حصا مرتفعة القسم الشرقي، أو الرئيس، لنخيل خوقان عن

<sup>(</sup>١) سعد بن لؤي أخو الأمير/ خالد بن لؤي. (ابن جريس).

القسم الغربي البالي المكمل للمنطقة عدا مساحات قليلة مبعثرة في بطن الوادي ينمو فيها الأثل. قمنا بعبور مجرى الجوفا العميق، الكثير الشجر، لنصل إلى هذا القسم الخارجي للواحة وتباطأنا لفترة باحثين عن الطيور التي كان العديد من أنواعها ظاهراً لنا - يمام الصحراء ويمام النخيل، واليسمام طويل الذيل، والروبين الأسود، والطائر الثرثار، والخطاف، والباشق، والبلبل، وآكل النحل. وجدنا أيضاً عش يمامة سوداء مهلهلاً وبه بيضتان، من أعشاب ضحل قائم بشكل غير ثابت في وسط مجموعة من أعواد متداخلة بغير إحكام. كان البيض على وشك أن يفقس.

يجري الوادي الرئيس من هذا الموقع من الجنوب إلى الشمال ولكنه ينحني في أسفله تجاه الشرق عبر الواحة. وينحدر الوادي من جبال الحجاز عبر تربة والغريف إلى الخرمة ليفقد ذاته في نهاية الأمر في الصحراء في رمال «عرق سبيع». اسمه الحقيقي «وادي سبيع» ولكنه في العرف المحلي يحمل أسماء أخرى مثل وادي تربة ووادي الخرمة. ويتحد به، من ناحية الشرق، في الصحراء شعيب حثاق وشعيب مقسن الهابطان عبر حقل الصخور البركانية الكبير من القمم البركانية لشثران وريان بالتتابع. شمخت بعيداً إلى الجنوب، قمة عالية تسمى «الخلّ»، مطلة فوق الطريق الذي يقود من الخرمة إلى تربة.

دعاني الأمير ومجموعتي لتناول الغداء، حينما رجعت من هذه الرحلة، كما فعل الليلة الماضية لتناول العشاء عنده، ولكنه كان يحس بأنه ضعيف جداً ولا يقدر على المشاركة في الطعام. لم يعد لديّ مبرر لضياع الوقت وسرعان ما بدأنا المرحلة التالية من رحلتنا وذلك بعد تناول الغداء مباشرة. تحركنا بالقرب من قرية

سوق، التي تبعد بما لا يقل عن الميل الواحد عن قصر خالد، ووصلنا إلى معبر لوادٍ آخر، عرضه نصف الميل، ولم نجد مشقة كـبيرة في عبور هذا غير مرة واحدة حين غرزت شاحنتنا في الرمال في موقع رطب. يجري الوادي، أعلى هذا المكان بين مجموعة نخيل الدغيمية على بعد نصف الميل، على جانب الوادي الأيسر، ودبيلة على الجانب الآخـر، حـيث كـانت الأرض اليـابسة عـند الطرف الجنوبي لدبيلة. توجد أشجار أثل مبعثرة في اتجاه أعلى الوادي في هذا الموقع على الجانب الأيمن منه، غير أنه لا توجـد أشجار نخيل. واصلنا الآن السـير على أرض ثابتة، خارج نخيل دبيلة ناحية الشمال الشرقى، حيث رأينا، فيما يليها، وإلى ناحية الشمال، المجموع تين المتبقيتين لنخيل الواحة، السليمية على جانب الوادي أعلى من الموقع حيث يدخل شعيب طلحة إلى الوادي، وأبو جميدة على مسافة من ورائها. يوجد المسجد الرئيس للخرمة في قرية السوق، وكذلك يوجد مسجد آخر بالأهمية نفسها في السليمية. كما توجد مساحة صغيرة في القرى الصغيرة الأخرى للصلوات الخمسة، غير أنه وفي أيام الجمع، يذهب الكل إلى مسجد قرية السوق أو مسجد السليمية.

استدرنا ناحية الشرق تدريجياً، بعد عبورنا شعيب طلحه على حافة حقل صخور بركانية، وعبر سهل حصوي واسع توجد به منخفضات ذات شجيرات وغطاء نباتي آخر. يبرز على الأرض البركانية الموحشة براكين قديمة يصل عددها إلى الاثني عشر بركاناً، ولكن، حتى في هذا القفر توجد مسحة لغطاء نباتي ربيعي. كان مطير هو اسم دليلي لهذا القسم من الرحلة إلى رنية ويوحي اسمه هذا بأول إشاعات وصول السيارات إلى الجزيرة العربية. ينتمي مطير إلى فخذ بني ثور التابع لسبيع وقد عاش حياة شبه بدوية كان مركزها الخرمة والتي يعدها

موطنه. كان شعيب عشاش الذي يهبط من قمة قوس عقبة بسيطة في طريقنا، بواديه ذي الحشائش والشجيرات. وصلنا إلى وادي حثق العظيم بعد مرورنا شعيب عشاش، وعلى بعد مسافة (١١) ميلاً من الهجرة، وكان عرض وادي حثاق (٢٥٠) ياردة، وهو رملي وخالِ من الغطاء النباتي، وتقع آبار حزيم ناحية الجنوب وعلى مسافة خمسة أميال وهي ذات مياه جيدة. سرعان ما شاهدنا تن، ذلك المعلم الأرضي مسطح الرأس الذي يسيطر على آبار القنصلية التي كنت قد وقفت عندها عام ١٩١٧م، وبرزت فـوهة بركان صغـيرة تسمى برام على الجــانب الآخر لوادي سبيع. تغيرت صفة البلاد، فيما وراء شعيب مقسن - حوالي ثمانية عشر ميلاً ونصف الميل من نقطة الانطلاق-، وأصبحت الأرض واسعة من بازلت ومتموجة وعليها منخفضات متكررة وسلاسل جبلية، وعموماً فهي صعبة. قادتنا هذه البلاد إلى مجرى دحلة الضحل، المخضر، والذي قادنا بدوره إلى الشبكة الأكبر للصرف والتي تسمى المشقر وهي تنحدر من تل ريان. سرنا على الجانب الأيسر لهذا المنخفض لنتحاشى بطن الوادي الصعب، واصلنا السير من فوق منحدر مخضر بالنباتات وكأنه حقل. تعقدت مسيرتنا مرة أخرى بمحاولتنا الاختيار بين عدد من المجاري الثانوية حتى تمكنا من الخروج، بعد فترة، إلى سهل معشر قليل الصعوبة نسبياً، حيث قررنا أن نعسكر لقضاء الليلة، بعد أن غطينا مسافة (٣٦) ميلاً من الخرمة. لقد استغرقت هذه المسافة، مع توقفات متكررة لتسجيل الاتجاهات، حوالي أربع ساعات، وكنت مقتنعاً بما أنجزته خالال فترة ما بعد الظهر.

لقد وصلنا إلى ما يمكن اعتباره حدود منطقة سبيع، حيث يوجد تل صغير مناسب يقع بالقرب منا. قررت أن أقوم بمسح شامل للمناطق المجاورة من عنده،

في صباح الغد، قبل مواصلة رحلتنا. كانت الليلة دافئة وساكنة وكانت عموماً ذات سحب، وقد جذب مصباحي بضوئه الناصع، مئات الحشرات، وقليلاً من العثة وأعداداً ضخمة من الجندب، وفرس النبي من عدة أنواع، وخنفس الروث، وما شابه ذلك. تساقطت قطرات قليلة من المطر عند الساعة (١١) مساءً، ولم أتمكن تلك الليلة من دراسة الطقس، غير أنه قد يمكنني الحصول على تحديد خط الطول للمكان وذلك عندما تشرق الشمس في اليوم التالي. تقع سلسلة جبال العاقر إلى اليمين من موقعنا، وهي حاجز ضخم، وعلى بعد الميل ونصف الميل لقمتها البارزة التي تمكنت من زيارتها في الصباح لأجل القيام بالمسح العام.

كانت القمة على ارتفاع (٣٠٠) قدم فوق المستوى العام للبلاد المجاورة، ولكنها كانت تسيطر تماماً على منظر شامل لكل ما حولها ومن كل الجهات، كانت سلسلة جبال العاقر واحدة من السلاسل البازلتية العديدة التي تحتل مساحات واسعة، تمتد من ناحية الجنوب الشرقي إلى الغرب والشمال الغربي وتفصلنا من حقل الصخور البركانية العظيم الذي يمتد بدوره من الخرمة إلى رنية. يقع جبل العاقر، ذو الرأس المزدوج، عند نهاية السلسلة إلى الجنوب الشرقي، وقد اشتى اسم التل بسبب هذا الرأس المزدوج. وقفت كتلة المصلوخ مطلة على رنية بعيداً تجاه جنوب الجنوب الشرقي. كما برزت إلى خارج كتلة عالية من البازلت تسمى المصلوخ. وتقف كتل جبل كور المجامعة إلى يمين المصلوخ ومنفرج وادي رنية يطلان من أعلى على حقل الصخور البركانية لحرة الناصفة إلى الشمال من كور المجامعة وله عشرة فوهات واضحة، هي نعمى إلى الجنوب من موقعنا، والمناتريب من الجنوب إلى الجنوب الغربي هي: الصفراء، وحضيب، ورياعين الشعران، وشران، وأربع قمم تسمى في جملتها الذياب. لم تعد

واضحة لنا تلك الفوهات الواقعة إلى الغرب من الخرمة. امتلأت الأرض بسلاسل بازلتية غير محددة وصعبة وبلا سمات بارزة وامتدت إلى أقصى الشمال الغربي، إلى حيث تقف روابي حمورة المنخفضة الحمراء. ويقف إلى يمين هذه، وبعيداً، هرم بريم الذي سبق ذكره.

تقع قليلاً ناحية الشمال الشرقي هضبات عنيزة وعنيزان المنخفضتان على بعد خمسة أميال، بينما كانت هضبة تن واقعة تماماً ناحية الشمال الشرقي. وهي ذات قمة مسطحة وصفحات منحدرة. يقع إلى يسار هذه هضبه ذريرة معلَّمة موقع قنصلية التي تقع إلى يسارها، وبعيداً في الصحراء، هضبتا بريم التوأمان السوداوان. تقع إلى الشمال الشرقي وإلى الشرق من موقعنا، وعلى البعد، رمال عرق سبيع، محجوباً جزئياً بعدد من سلاسل صخرية أو تلال، منها حسن وخلفه حسن وفي المقدمة تويم وبعد هذه النقاط الشبيهة بالجزر وتسمى الغراميل بعضها وكأنه إبر سوداء بارزة من بين الرمال. ويفصلنا عنها سهل معشر منحدراً إلى منخفض تمتص رماله مياه السيول، ولا تصل إلى وادي سبيع. تقع تقريباً إلى الشرق من موقعنا هضبة وسيم الصغيرة، وسنكون على بعد ليس بالكثير وقريباً من الطريق متابعين لهضبة ضبعة.

عدنا إلى المعسكر عند الساعة التاسعة صباحاً، لنجد بدوياً ضالاً، يسأل إن كان لدينا دواء الكينين، وقد خذلناه في مطلبه ذلك لأن كل ما كان في حوزتنا من دواء قد تركناه لدى حاكم الخرمة. بدأنا مرة أخرى تجوالنا. تكونت مجموعتي من شخصي إلى جانب دَليلي اللذين استقلا سيارة التنقل ومعهما سعد بن عثمان وهو خادمي الخاص، كما يقوم بتصبير الحيوانات، وكانت خدماته لي متقطعة منذ حملة الربع الخالى في عام ١٩٣٢م، هذا إلى جانب محمد، سائق سيارتي الخاص،

سيارة (البيك أب)، كما ركب إبراهيم بن فرج المسؤول عن حراستي واثنان من رجال الملك، وسواق، وميكانيكي، في الشاحنة. وعليه فعددنا كلنا، تسعة أشخاص، وباستثناء استبدال المرشدين في كل مرحلة، فقد ظللنا معاً، حتى أبها، حيث، كان معروفاً، أن ترتيبات جديدة يتم إعدادها. وكان ابن فرج رجل حسن النوايا وله ورغبة في المطاردة والصيد. كان سعيد الميكانيكي كسولاً، يصعب تصديقه ويعمل مساعداً للطباخ ويقوم بغسل الصحون ولا معرفة له بالميكانيكا. لم يفعل شيئاً حقيقة عير القيام بخدمات بسيطة لعباس سائق الشاحنة، الذي كان فلا شخصية، غير أنه أحياناً يكون مزعجاً. ترك سعد ومحمود - الأخير مواطن من حضرموت أقام منذ فترة في مكة (۱۱) - بصماتهما في قصتي هذه أثناء مراحل من حضرموت أقام منذ فترة في مكة (۱۱) - بصماتهما في قصتي هذه أثناء مراحل المهلة المبكرة للرحلة.

<sup>(</sup>۱) لقد خرج بعض الحضارمة من بلادهم إلى الحجاز واستوطنوها وعملوا في مهن عديده من أهمها التجارة التي برز فيها بعضهم حتى صاروا من كبار تجار المملكة العربية السعودية، أمثال: باعشن، بادريق، ابن محفوظ وغيرهم كثير. (ابن جريس).

## القصل السادس

## رنية

بعد خروجنا من سهل معشر الذي انتهى على بعد أربعة أميال من معسكرنا، واصلنا سفرنا فوق أراضي الناصفة والنويصفة، الصعبة العامرة بالشجيرات، والتي كانت أسطحها مخدشة بالمجاري الضحلة المنحدرة من الأراضي المرتفعة ومن السلاسل، على يميننا، إلى منخفض الغراميل. واشتق اسم سهل الصخور البركانية العظيم اسمه من هذين الموقعين، إذ يدعي: حرة الناصفة. الاسم الأول «نواصف» هو صيغة الجمع للثاني وهو «نصيفة». وتعني كلمة نصيفة بالمناسبة، استراحة منتصف الطريق، أو الخط الفاصل –ربابين محافظة الخرمة من جهة ومحافظة رنية من جهة أخرى. امتدت الأرضان إلى حوالي (١٣) ميلاً، لينتهيا عند منخفض، مشجر، ضحل يسمى سرجوج الذي يجري نحو الرمال الشرقية من قمة مضراء. تقوم حرة الناصفة بتصريف سلسلة أبي سنون من الجانب القريب من الصخور البركانية بينما تنحدر نصيفة من هضبة نعمي داخل الحزام البركاني.

وصلنا إلى مجموعة من هضاب مبعثرة مباشرة فيما يلي وادي سرجوج، وصلنا إلى مجموعة من هضاب مبعثرة مباشرة فيما يلي وادي سرجوج، الذي يبلغ عرضه ثلاثة أميال -، وتسمى هذه الهضاب يعايم -جمع يعومة كان سبعة منها تقع في أرض ذات أعشاب وشجيرات منخفضة، قمت بتسلق قمة إحدى هذه الهضاب وكان ارتفاعها حوالي (٢٠٠) قدم، وتسمى جنوبية، ورأيت من قمتها، العلامات الأرضية نفسها كتلك التي وصفتها عند قمة العاقر إلى جانب أخريات. منها الهضبة الحادة المسماة قمة مخيط الواقعة في رمال عرق سبيع، إلى

جانب مجموعة هضاب صغيرة، تسمى الوضيفيين وتقع إلى الشمال الشرقى من موقعنا، ظهرت ملامح باهتة لجبل بعيــد في الاتجاه نفسه وفي مرتفعات وسط نجد يدعى حاضن. نستطيع الآن رؤية سلسلة سللي على الجانب الأيمن لوادي رنية الذي يقع أسفل الواحة. أفادني دليلي أن موقع شرب الماء يقع قريباً من سلسلة حزوة الرملية في العرق. كما توجد أيضاً قمم في سلسلة جبال مضحور (١٦) إلى يسار كتلة المصلوخ، كما أمكننا أيضاً رؤية تل التغذوة المنخفض البارز على الجانب القريب إلى رنية، وظهرت من خلفه علامات بارزة هي: ورك منيرة، والخثعمي والقمة المسطحة لهضبة الشريف وسلسلة العير الأسمود، والتي يجيء من خلفها، وإلى امتداد المسافة نفسها التي تفصلها عن وادي رنية. ينطلق مجرى وادى بيشة، ملتقى هاذين الواديين، من مكان ما خلف سلسلة سللي ليتحد مع ثالث هذه الأودية الجنوبية العظيمة، وهو تثليث عند أو بالقرب من حوض حجلة المختمية حيث يبدأ وادي الدواسر العظيم. كانت طبيعة هضبة جنوبية من جرانيت أحمر غير أنه وحسب ما أستطيع من حكم، فقد كانت كل رفاقها من الصخور المحيطة في اليعايم بازلت داكن اللون.

استمر سيرنا فوق سهل واسع ذي حصا ناعم وغطاء نباتي فقير. إذ لم تكن هنالك سيول في هذه المناطق المجاورة خلال الشتاء، وتبدو، بلا شك، جافة جداً ومهجورة. وصلنا بعد فترة إلى سهل جزعة، الذي تصب عبره مرتفعات كور المجامعة تجاه حزوه. وجدنا أنفسنا، بعد أن قطعنا مسافة (٤٥) ميلاً، من عند معسكرنا في معشر، ندخل أرضاً تقع بين المصلوخ على يسارنا، وكور المجامعة،

<sup>(</sup>۱) هذا الجبل لا يسمى (مضحور) كما يذكر فيلبي وإنما يسمى (أبا الضلمان) (مقابلة مع مترك السبيعي) (ابن جريس).

على يمينا. كان عرضها حوالي الميل الواحد فقط، وكنا، في هذا الموقع، قريبين لأرض مرتفعات المصلوخ، وقد كانت شامخة فوق رؤوسنا. بدأنا أيضاً نرى منازل ونخيل رنية على مساحة ليست بالبعيدة. ثم قمنا بعد استراحة قصيرة في هضبة الرزيزاء للاستمتاع بالمنظر الممتد أمامنا، قبل أن نصبح جزءاً منه، بتكملة بقية الأميال الثمانية -كان إجمالي المسافة (٥٣) ميلاً من معشر و(٩٢) ميلاً من الخرمة-، لنصل إلى باب قصر ابن صامل مقر الأمير المحلي، وذلك عند الساعة (٤٣٠) عصراً.

قمت وبصحبتي ابن فرج بمقابلة الحاكم، وهو من أبناء الرياض، اسمه حسن ابن دغيثر (۱)، بينما كان رفاقنا يهيئون المعسكر ويشرفون عليه. تم تعين الحاكم لهذه الوظيفة قبل عام بدلاً عن الشريف المحلي – ابن صامل والذي لم ينازع حتى ذلك الوقت في حقه الوراثي في السيطرة على الواحة والمنطقة. يتعرض المسئول المحلي دائماً إلى العجز المتعلق بالشجار الشخصي والعائلي والغيرة، وأصبح من سياسة ابن سعود أن يستبدل أصحاب المقام الرفيع المحليين بموظفين آخرين يختارون من طبقات موظفي الدولة المدنيين المتزايدة، كان الاعتراض الوحيد ضد التغيير، وما يزال، هو احتمال أن يتم إغراء هؤلاء الموظفين أو انتهازهم الفرص الواضحة لابتزاز المال والاختلاس لزيادة رواتبهم ولكن، وبصفة عامة، فإن النظام يعمل بصورة مرضية بما فيه الكفاية، ذلك لأن الملك كان يشرف بنفسه على النظر

<sup>(</sup>۱) هو حسن بن محمد بن حسن بن عبدالعزيز بن دغيثر، تولى إمارة الوجه سنة ١٣٤٧هـ (سنة السبلة) كما أفاد بذلك الأستاذ عبدالعزيز الدغيثر، ثم ولاه الملك عبدالعزيز رئاسة المدد المكون من أهل العارض والذي أرسل إلى الجنوب سنة ١٣٥٧هـ. وكانت وفاته في الوباء الذي حل في رنية سنة ١٣٦٠هـ، كما قال بذلك الشيخ محمد بن فالح البرقي، وليس له عقب -رحمه الله-. (ابن جريس).

في كل الشكاوى المرفوعة ضد ممثليه في المناطق وكان لا يتردد في إبعاد الموظفين ذوي الأداء غير المرضي. وقد يستبعد مثل هؤلاء الموظفين أحياناً بحجة أنهم أصبحوا محبوبين جداً محلياً، على مبدأ أن الرجل الذي ينجح في نيل إعجاب كل شخص، لا بد أن يكون فاشلاً في أداء واجبه، بطريقة ما، إذ أنه ربما يكون لين الجانب في تحصيل الضرائب أو في تنفيذ الجزاء على المذنبين.

يوظف ابن صامل وقته الآن وبعد أن أصبح حراً بسبب ابتعاده عن واجباته الوظيفية، في الحياة في الصحراء كما كان يفعل معظم رجال المدن أشباه البدو، غير أنه كان غائباً في هذا الوقت لسبب خاص. فقد ظهرت حمى الواحة، التي ذكرتها من قبل في حديثي عن الخرمة، في رنية، وأي شخص يستطيع أن يرحل سراً يفعل ذلك هرباً من الوباء. سقط الكثير من الناس بالحمى، غير أنه لم يكن عدد الوفيات كبيراً. لا يزال هنالك كمية كبيرة من المياه الجارية في الوادي، وحقيقة فهناك نهر جارٍ من الواحة الرئيسة (الروضة) إلى العماير وما وراءها إلى درجة أن الوادي يمر مخترقاً سلسلة سلى في طريقه إلى الصحراء.

قابلني الحاكم بمزيج غريب من التحفظ والترحيب. كما بدا لي وكأنه كان يحاول أن يعترض بكتفيه موقع قُبلتي التقليدية على الجبين والتي كانت هي التحية التي يتلقاها الملك وممثلوه من الزوار. أو لعله نفر من رائحة التبغ حول ذقني (١) غير أنني أحس بأنني قد تخيلت هذا التحفظ، ذلك لأنه لم يكن هنالك شيء

<sup>(</sup>۱) أعتقد أن نفور أمير رنية من تقبيل فيلبي بحرارة يعود إلى رائحة التبغ في فمه ولحيته ووجه، وقد قابلت بعض المسنين في جنوبي البلاد السعودية والذين لا زالوا على قيد الحياة وقد شاهدوا فيلبي أثناء زيارته إلى مناطقهم فذكروا أنه شديد الحرص على شُرب التبغ في (غليون) خاص به، وهذه العادة عرفها عنه كثير من معاصريه. (ابن جريس).

ناقص في مودته وفي محادثته أو في رغبته الواضحة للمساعدة بعمل أي شيء لتحريك مغامرتي. بدا هذا حتى في لباقة تقديم أول كوب للقهوة والشاي إذ كان الضيف هو الذي يخدم قبل المضيف وهو الحاكم (۱). كان من ضمس من حضر الحفل أحد التابعين الوفيين للأمير فيصل، عبيد بن جرش، وكان في إجازته وقد قدم من مكة. يمتلك عبيد منزلاً في قرية الحزيميات بجوار الروضة وعلى حافة الوادي، حيث دعاني في اليوم التالي، إلى تناول فطور خفيف من تمر محلي وخبز من البر على هيئة الدوائر الرفيعة، ولبن رائب. كان بعض الضيوف الذين دعاهم لقابلتي، من الضحايا الحديثين للحمى، كما يبدو عليهم، فقد كانوا كسولين وكان لونهم مريضاً مصفراً. أفادوني بأن الحسمى تتكرر في أيام متبادلة، وأصر أحد الضيوف على أن يكشف لي عن بطنه المنتفخ برغم أنه ذكر أنه لا يحس بأي آلام. ولما لم يكن معي دواء الكينين، لم يكن بوسعي إلاً أن أنصحه بزيارة الطائف لم الم يكن معي دواء الكينين، لم يكن بوسعي إلاً أن أنصحه بزيارة الطائف

ذهبت إلى المعسكر بعد مقابلتي الأولى مع الحاكم لأخذ حماماً منعشاً بالماء البارد وأغير كامل ملابسي. كان اليوم شديد الحرارة، وكنا بالفعل بلا طعام على امتداده، عدا تمرات قليلة، وكان أسوأ ما لدينا من أمر هو شح الماء المتوافر لدينا، إذ إن ما كان متوافراً قد تم صرفه في تشغيل الشاحنة التي حدث بها تسرب للماء في الراديتر، كما أن مرافقي الستة كانوا لا يترددون في شرب الماء متى ما أحسوا بالعطش. بقى الآن، في حوزتي، على أي حال، ما مقداره أربعة جوالين ماء كاملة تكفى لحاجة الوضوء، وأحسست بالراحة حينما حضر مدير ضيافة الأمير

<sup>(</sup>١) خدمة الضيف قـبل المضيف من العادات العربية الجيدة التي توارثوها أباً عن جد، وهذا يدل على إكرام الضيف والاحتفاء به فيعطي أول الحاضرين من أي مشروب أو طعام يوزع بينهم. (ابن جريس).

٩٠ الجزيرة العربية

لدعوتنا لتناول العشاء في المنزل الحكومي. كان العشاء ممتازاً -على عكس الوجبة سيئة الطبخ التي تناولناها في الخرمة - اشتمل على حمل طري اللحم مطبوخاً بروعة، وقد وضع أمامنا على كوم من الأرز المعالج بمسحوق الليمون الناشف. كان العشاء لذيذاً. وكما جرت التقاليد، فقد عدنا إلى خيامنا مباشرة بعد مشاركتنا للطعام، أرسل لنا الأمير في الصباح التالي زوجاً من الأغنام، إحداهما كانت لوجبة الغداء في معسكرنا الخاص.

اقتلعت عاصفة قـوية خيمتي غير أنها كانت قصيرة المدى، وذلك حينما كنا بعيدين نتناول وجبة العشاء في ليلتنا الأولى تلك، كان يصحب العاصفة زخات من مطر قليل وذلك للتحذير، كما كان هنالك الكثير من لمعان البرق من فوق الجبال دون صوت رعد يسمع. كان المساء مغطى بالسحب بصفة عامة، ولذلك فقد تأجلت ملاحظاتي لدراسة الطقس إلى يوم الغد، وكنت سعيداً حينها بذهابي للنوم قبل الموعد المعتاد. كانت هنالك أسراب للحشرات تجول حول مصباحي، كما كان الحال في معشر، خاصة خنافس الروث، التي كان المرء يلتقط صوت قدومها من بعيد كأنه أزيز الطائرة. لم تتكرر زيارة الأوروبيين إلى رنية. أول من فعل ذلك كان ليوبولد فايس وهو استرالي (غساوي) مسلم وصحفي وقد قضى ليلة هنا في عام ١٩٢٧م.

لقد زرت المكان مع الملك في حملة صيد في عام ١٩٣٤م. ومباشرة قبيل هذه الزيارة الثانية لي. عبر أحد مهندسي المناجم لشركة التعدين العربية السعودية بالسيارة من هنا في طريقه إلى بيشة، ومنها إلى بلاد غامد حيث تم استقصاء إمكانية وجود منجم ذهب آخر. ويبدو أن الموضوع لم يكن واعداً. بذلت محاولة إلى الوصول إلى المكان بالسيارة من تربة على الجانب الآخر من حقل الصخور

البركانية، غير أن السيارة انتهت إلى مصير محزن. وقد زعم أن السيارة سلكت الاتجاه المعاكس لدرب إبلي لعام ١٩٣٢م من بيشة إلى تربة ولا يعرف تماماً كيف وقعت المتاعب التي أدت إلى كسر النابض. كان المهندس الذي أشرت إليه، في طريقه للإنقاذ، بينما بدأ رفيق له -على ظهر جمل- الرحلة من تربة للغرض نفسه.

يقدر أن يستغرق درب الإبل المباشر من رنية إلى الخرمة مدة ثلاثة أيام عبر الحرة، وحيث تكون المرحلة الأولى إلى فوهة الصفراء والمرحلة الشانية إلى بشر جويف بالقرب من شعيب حثاق، والمرحلة الشائلة إلى الخرمة. يتجه طريق تربة غرباً إلى الممر الأسفل للربع وهو معلم بتل هرمي بارز يقع على يساره، ثم يعبر منه إلى هضاب منخفضة تسمى الأنصب في سهل وادي بحرة المنخفض. يدخل الطريق بعد ذلك إلى حقل الحمم البركانية، متوجهاً ناحية الغرب، ماراً بالجانب الشمالي لفوهة هضيب ويصطدم في نهاية الأمر بطريق بيشة – تربة الذي كنت قد سلكته في رحلتي عام ١٩٣٢م، تستغرق هذه الرحلة بالجمال حوالي أربعة أيام أو أقل.

قضيت أحسن أوقات الأيام الثلاثة وأنا أتجول في واحة رنية. إلى جانب الارتحال حول القسم الأوسط للواحة والفحص التفصيلي لقسم الضرم من الواحة، تجاه أعلى الوادي، فقد قمت بمسح كل المشهد من قمم لثلاث هضبات تسيطر على منظر ممتاز، هي هضبة الرزيزاء في طريق الدخول، قمة تغذوة الجرانية والتل المحدد، الربع الذي سبق ذكره، في طريق الخروج.

لقد عبرت وادي رنية في عام ١٩٣٢م إلى مسافة طويلة اتجاه أعلى الوادي في

الواحة. ثم يهبط الوادي من تلك النقطة، كما يرى ذلك عند قمة الربع -يرتفع إلى ٥٠٠ قدم-، بين سلسلة الشايل على جانب الوادي الأيمن، ومجموعة هضاب صغيرة مبعثرة على حافة الحمم البركانية على الجانب الآخر. كانت الأرض المرتفعة في زاوية شايل هي الأقرب إلينا، وتبعد حوالي ثلاثة أميال، بينما يفصلنا عنها سهل بحرة على جانب الوادي الأيسر، بينما يفصل سهل مماثل الجانب الشرقى لشايل عن سلسلة كور الرئيسة إلى الجنوب البعيد حتى تل خشرم. يطلق على الهضبات التي على الجانب الأيسر المشار إليها اسم الأنصب والسباعين، بينما إلى البعيد في حقل الصخور البركانية وأمام هضيب يقف تل وسيم الصغير بجوار بثر يسمى قلب الحسا(١). كانت أولى الهجر في واحة رنية عند النهاية أعلى الوادي هي قرية الأملح الصغيرة ومزارع نخيلها وتبعد حوالي ميل ونصف الميل من موقع المعاينة. كما تقع قبليلاً إلى أسفلها الجرثمية وهي هجرة مشابهة، وعن طريقها يصب مجرى بحرة في الوادي الرئيس، يسكن هاتين القريتين عناصر تنتمى إلى سبيع: المكاحلة، والمشاعية، والصنادلة، وآل محمد، والمفالحة. لا بد وأن يكون موقع قرية الأملح على بعد سبعة أميال عكس اتجاه الوادي من هذا المركز، طالما كانت هضبة الريع على بعد ستة أميال من قصر الأمير.

يشق الوادي طريقه عبر الحاجز الصلد لسلسلة الكور على مسافة قصيرة أسفل الجرثمية، في عمر يسمى الخنق المضيق، لا يزيد عرضه عن (٥٠) ياردة في بعض الأجزاء بين كتل جرفية عالية حادة وبازلتية. يسمى الكور ناحية الشمال باسم المجامعة والذي يقع ناحية الجنوب باسم برحة. لا يزيد طول هذا الممر عن

<sup>(</sup>١) يطلق أيضاً على قلب الحسا اسم (بقيع). (ابن جريس).

(۲۰۰) أو (۲۰۰) ياردة، وتقوم عند نهايته الشرقية مزرعة نخيل صغيرة في خليج ضحل ينتهي إلى صخرة منعزلة ضخمة، تضيق عنق الوادي إلى أقل من (٥٠) ياردة. تبدأ مجموعة من قرى صغيرة ومن مزارع، مباشرة أسفل هذا الموقع، تسمى الضرم. كما تسمى مزارع نخيل خنق والصخرة اسم السايلة وتبعد أقرب قرى مزارع نخيل الضرم مسافة (٢٥٠) ياردة مع اتجاه أسفل الوادي إلى المضيق، وعلى جانب الوادي الأيمن يوجد مقابل وهي قرية كبيرة غير منظمة ذات مساحة معتبرة لزراعة النخيل. تقع على الجهة المقابلة لها، وعلى الجانب الأيسر، قرية سويدة الصغيرة وهي عبارة عن قريتان صغيرتان داخل حزام نخيل متعرج، وتقع الحرف أسفلها. يمر طريق السيارات عبر هاتين القريتين، ثم يعبر الوادي، الذي كان يجري فيه الماء في هذا الوقت بين مقابل والسايلة. توجد قرية ومزارع القاعية قليلاً أسفل الحرف وأيضاً على جانب الوادي الأيسر، لتكملة الصورة الرثة للضرم. يسكن كل هذه القرى الصغيرة فخذ المجامعة من سبيع.

قتد مساحة كبيرة من السبخة -سهل ملحي ناعم- فيما يلي هذا الموقع، على جانب الوادي الأيسر، وإلى مسافة تجاه الشمال، بينما، على الجانب الآخر، يوجد سهل صحراوي مرتفع يمتد من سلاسل منفصلة ومنخفضة تحيط بكور برحة. يفصل الضرم عن الواحة المركزية فجوة يبلغ طولها الميلين، وتوجد في الواحة المركزية قلعة الأمير التي تقف منعزلة ومنفصلة عن القرى الثلاثة: الحزيميات، والروضة وسوق -وهي مجموعات من المنازل وساحة مركزية للسوق-. توجد مزرعة منعزلة وحديثة تسمى غرس بن ضفر تقع على مسافة ربع ميل في اتجاه أعلى الوادي وفي داخل هذه المجموعة، كما يوجد إلى أعلى منها مزرعة سيئة الحال تسمى مرجة وهي أكثر نقاط الواحة قرباً إلى الضرم. ويقع نخيل الملحة الحال تسمى مرجة وهي أكثر نقاط الواحة قرباً إلى الضرم. ويقع نخيل الملحة

-أخيراً على مسافة نصف ميل -تجاه الشمال - في أرض مالحة بعيداً عن الوادي. لا يسكن أحد داخل مزارع النخيل الثلاثة الأخيرة، ويقوم بزراعتها والاهتمام بها مستأجرون يجلبون من قرية السوق. تعد الروضة قسماً ثالثاً لسوق أو سوق المراغين وهذا اسمها الكامل. يتفرع فخذ المراغين من سبيع، ورئيسها هو عبدالله بن قطنان من فخذ القطانيين. يلاحظ أن قرية الحزيميات منفصلة، ويطل قصر الأمير بارزاً فيها عند طرفها الشمالي. تمتلك هذه المجموعة من القرى عدداً من مزارع النخيل الواسعة التي تمتد مسافة معتبرة على طول الوادي وتكون أكثر وضوحاً ناحية الشمال.

يجري الوادي هنا من جهة الغرب إلى الشرق ويمر بقمتي السبعانة -موقعان خلفيان يقعان على مسافة ميل واحد من جانب الوادي الأيمن-، متجها إلى القسم الأخير للواحة، يسمى إجمالياً العماير ويقع على بعد الميلين أو أكثرتجاه مجرى الوادي. تشتمل العماير نفسها التي تقع على الجانب الأيسر على قسمين هما: العطف إلى الغرب -يمتلكها الوزران من سبيع- ومضل إلى الشرق<sup>(1)</sup> -ويمتلكها الشماسات التابع للقبيلة نفسها-. يفصل بين القسمين حاجز رملي، بينما، وإلى مسافة ربع الميل إلى الشمال منهما توجد أرض ذات كثبان رملية منخفضة قبل إنها تخفي في ثناياها بقايا قريتين قديمتين. تقع في الاتجاه المقابل للعماير، وعلى الجانب الأيمن للوادي قريتان صغيرتان مع مزارع نخيلهما. تسمى الغربية منهما الويباني، ويملكها السودة سبيع وتسمى الشرقية العشيثي ويملكها ابن بطحان وهو من آل محمد.

<sup>(</sup>١) مضل: يسمى في الوقت الحاضر (القوز). (مقابلة مع مترك السبيعي). (ابن جريس).

كما توجد إلى ما وراء هذه المجموعة، وتجاه الشرق، قريتان أو مزارع نخيل، كما يبدو أن الوادي يجري فوق كثبان رملية متدهورة برغم وجود شريط طويل من غطاء نباتي أخضر في بطنه حين يحتضن جانب وادي سللي. يمر الوادي وعلى مسافة ستة أميال ناحية الشرق بتل يسمى أبرق مرومة وهو منخفض تكسوه الرمال من أقصى الطرف الجنوبي لرمال عرق سبيع والتي يتقابل في مكان ما، فيما يليها، واديا رنية وبيشة. يعبر طريق الجمال العادي من رنية إلى وادي الدواسر قليلاً ناحية الجنوب الشرقي إلى سلسلة جبال ضلفع جنوب سللي، حيث تنتهي المرحلة الأولى هنا، ويصل المسافر في يومه الثاني إلى بئر تسمى بحير (١) فيما وراء سلسلة جبال جداير الحشيشي في منطقة النفود -ربما امتداد لنفود الدحي-. تكون المرحلة الثالثية هي الوصول إلى محضب عبر حوض حجلة المختمية، وفي اليوم الرابع يصل المسافر إلى اللدام (٢).

كان من أبرز السمات في هذه البلاد المتفرقة التلية التي تقع إلى جنوب الوادي، سلسلة أبو كُلان البازلتية والحزيم والتل الرملي المكوّر المرتفع ويسمى قوز أبو الدفوف كما يسمى أيضاً الحمّان. تبدو قمة الأول وكأنها مشط ساقط على ظهره مع بروزان صخريان كالأبر النحيلة ممتدة في استقامة عند الوسط. ويدل اسم الثاني على الرمال المغنية، وسأصف، في وقت لاحق، تجاربي حول هذا. كان ارتفاع كتلة تغذوه الشاخصة، التي التقطنا من فوق قمتها مشهداً جيداً لهذه السمات، وهي قمة ترتفع حوالي (٠٠٠) قدم فوق مستوى السهل وتبعد حوالي ميلين ونصف الميل عن معسكرنا.

<sup>(</sup>١) بئر بحير: تسمى اليوم (بئر الشقيب). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) وربما يطلق على (اللدام) اسم (أم الدام) أيضاً. (ابن جريس).

كما تحصلنا، من فوقها أيضاً، على أحسن المناظر للبلاد التي تقع بعيداً تجاه الشرق، برغم أن مستوى الرؤيا لم يكن جيداً، وقد بدت الكتل الجبلية العظيمة لوسط نجد تشاهد في خفوت عبر الغيم الخفيف. توجد أولاً، وأمام عرق سبيع هضبات صغيرة عديدة، عادة سوداء اللون، وفي مجموعتين تقعان إلى شمال الشمال الشرقي وتسميان الوضيفيين وبني واردة. يشمخ العرق نفسه وبوضوح تام في مقدمة المشهد فيما يلي السهل ذي الرمال الخفيفة، والذي يفصلنا عنها، ووقفت الجبال فيما يليها إلى الشمال الشرقي، على مسافة تتراوح بين (٤٠) إلى وعلى يساره، وخلف شيئير يقع ورشة وعلى يساره يقع حاضن وهو أيضاً قريب منا، ثم منخرة فيما وراء ورشة ويقع وعلى يساره يقع حاضن وهو أيضاً قريب منا، ثم منخرة فيما وراء ورشة ويقع بينهما في الوسط عمود الصاقب الطويل الأحمر. وحسب حكمي على ما جمعته من معلومات من الأهالي، فإن بعض هذه الكتل الصخرية من أصل حجارة رملية والبقية من أصل جرانيت أو بازلت.

كان الجو ثقيلاً والسماء معتمة حينما جلسنا بين حزم الجلاميد في تغذوة في آخر النهار في الثالث والعشرين من مايو. هطلت زخة مطر قصيرة عند الساعة الرابعة مساء، وكانت القطرات الساقطة بطيئة، وثقيلة، ولينة كأنها محذرة لنا بالعودة. كما تدافعت عبر السهل من جهة الغرب إلى الشرق كتل صغيرة من الرمال متجهة إلى الأفق الذي يبدو أنه سوف لا يقترب أبداً، بينما تحركت الرياح مروية بين الكهوف والصدوع في الصخور التي من حولنا. وسرعان ما غابت الأرض كلها عن الأنظار بسبب عاصفة ترابية منخفضة العلو حتى بدت خلالها قمم التلال وكأنها شبح في الضباب، ثم انهمرت السماء بصفقات فجائية للرعد بشيراً لها. وانفتحت السماء فوقنا في لحظة وانصبت الأمطار مما دفعنا إلى اللجوء بشيراً لها. وانفتحت السماء فوقنا في لحظة وانصبت الأمطار مما دفعنا إلى اللجوء

داخل أحد الكهوف طلباً للحماية، نطيل النظر إلى السهل الذي تحول إلى متاهة لمياه جارية. أوقف السيل التراب المتعلق، غير أننا كنا لا نزال نرى الرمال الطائرة على بعد، معلنة أن الأمطار لم تمتد إلى تلك المناطق.

هطلت الأمطار بغزارة لمدة نصف ساعة ثم توقفت فجأة وحلّت مكانها عاصفة تنبح. خرجنا زاحفين من أماكن اختبائنا وقمنا بقيادة سياراتنا عائدين متحاشين وبحذر المناطق الطرية من الأرض المالحة. اقتلعت العاصفة خيمتي تماماً وألحقت بها ضرراً شديداً يعيق نصبها من جديد، ولذا فقد قضيت الليلة في العراء، أتأمل السحب الثقيلة تتدحرج بعيداً لتكشف عن النجوم. يوجد الكثير من البعوض غير أنه ليس في أسراب، ومما أدهشني نوعاً ما أنه من محدثة وحتى هنا كانت كل الليالي خالية من الندى. أوضح قياس المطر أن ما هطل كان ربع بوصة فقط، جلبتها تلك العاصفة.

ذهبت إلى الأمير لوداعه قبل أن أغادر رنية. كانت ردهته ذات أبعاد ضخمة ولكنها مظلمة ولحد ما متسخة وبلا نوافذ، ما عدا عدداً من منافذ التهوية عالية على الجدران لسحب دخان موقد القهوة. مررت في طريقي عائداً إلى المعسكر عبر شوارع قرية السوق ورأيت المسجد الجامع.

كان أول أهدافي، بعد أن واصلت الرحلة، هو الوصول إلى تل الربع الهرمي، الذي قد سبق وصفه، ومن عنده عدنا إلى طريق السيارات، متوجهين إلى الحرف والسوادة عند تقاطع خنق. بناءً على توجيهات دليلي الجديد -محمد بن عبدالله من قبيلة المراغين- فقد تم دفع الأجر لمطير الدليل السابق مقابل ما قدمه من خدمات، وأصبحت له حرية اتخاذ قرار العودة إلى الخرمة- ثم قمت

بقيادة الفريق عبر طريق ملتو فوق مياه ضحلة، وكان سائقي الخاص، محمد، يقود عربة البيك أب على إثري. عبرنا التقاطع بلا مشاكل، وفي الوقت المناسب، لنجد أن أبناء رفاقي المرحين النجديين قد ادخلوا الشاحنة وبشجاعة داخل العقبة المائية وانتهوا بالتوقف عند وسطها واستغرق تخليصها من بطن الوادي ساعتان، بينما قمت ومعى الدليل بالتجول بحثاً عن الطيور.

استفدت من هذا التأخير للاستحمام في ماء يصل عمقه إلى الركبة وكان حماماً منعشاً جداً. كانت هنالك امرأة على مسافة تجاه أسفل الوادي، ترتدي السماق العادي الأحمر اللون، تشرف على سقيا قطيع أغنام وعجول تابعة لها إلى أن حضر أحد الرجال وقاد الأغنام إلى المراعي. كانت صخرة السايلة، التي أراها الآن، كأنها جزيرة ينساب الوادي من حولها وعلى جانبيها. بدأت وعلى بعد، وفوق كتلة الكور كتلة صخرية شاخصة يتعذر الوصول إليها، والتي بناء على الأسطورة المحلية - تأوي ثعباناً يقوم بحراسة كنز مخباً. يكثر الحديث عن مثل هذه القصة في الجنيرة العربية ()، وربما في أي مكان آخر. أما فيما يخص الطيور، فإن مقاطعة رنية كانت مخيبة للآمال.

حلّق صقر لم يتم التعرف عليه فوقنا عند قمة الربع والتي رأيت بعض طيور الخطاف وبعض قنابر الصحراء من صنف الحجاز تحلق حولها. وقد جمعت من

<sup>(</sup>۱) تُكثر الأساطير والخرافات عند سكان البوادي والقرى والأرياف في شبه الجزيرة العربية، وغالباً تبنى الأساطير التي سمعنا بها أثناء تجوالنا في جنوب الجزيرة العربية على بعض الظواهر الطبيعة كالأشجار، أو الصخور، أو الآبار، أو مواطن القاذورات وغيرها. وأحياناً أخرى تدور حول بعض الكائنات الحية، كالكلاب، والقطط، والشعابين، والطيور وما شابهها، فتنسج حولها بعض الروايات المتناقلة والقصص الواهية حتى تصبح خرافة أو قصة تتناقلها الأجيال اللاحقة عن الأجيال السابقة. (ابن جريس).

منطقة الواحة طيور الذعرة الصفراء الهازجة وصائد الذباب. شوهد الأبلق العربي من حين لآخر بين الصخور وكانت طيور البلبل وآكل النحل والعصافير والهدهد ويمام النخيل منتشرة في الواحة (١).

أعتقد أنني قد رأيت في تغذوه زوجاً من طيور الغداًف بُني الرقبة غير أن الغداف الشائع في هذه الأجزاء هو المروحي الذيل والذي كان متوافراً في عمر الخنق وما جاوره. يجب أن أذكر هنا أن محصولي القمح والشعير قد تم حصادهما في هذه المنطقة وذلك منذ أواخر فبراير وأوائل مارس ويزرعون، في الخريف، الذرة (الدخن). يصل عمق بعض الآبار هنا إلى قامتين فقط، وهي محاطة بأحجار بازلتية لتحجز الرمال التي تم إخراجها من البئر.

تحركنا من جديد بعد الساعة الواحدة مساءً بعد تخليص الشاحنة من الوحل. قادنا منحدر قصير وحاد إلى فجوة في جدار حجري، عبرنا من خلالها إلى قرية مقابل التي تقع عند حافة الصحراء مطلة على الوادي. يتطور هذا الرف شرقاً إلى سلسلة منخفضة عارية تسمى تدوم والتي يجري إلى يمينها طريق السيارات، قليلاً ناحية الجنوب الشرقي في الوقت الحاضر. كان المنظر بكامله محجوباً لحد ما بسبب الغيوم التي نتجت من عاصفة الأمس الليلية، ونقلت زخات من الرياح ذرات الرمال أمامها. اخترق طريقنا سهلاً من طين رملي ناعم وأحمر تتخلله، على مسافات، شرائط مرتفعة قليلاً من حصى أسود، مما نتج عنه تقدماً ملموساً للرحلة، برغم أننا كدنا أن نفقد الطريق في موقع ما حيث كانت هنالك مساحات رملية، مما دعانا للتوقف حتى يقوم الدليل باكتشافه.

<sup>(</sup>١) معظم هذه الطيور منتشرة في بلاد السروات الممتدة من نجران حتى الطائف. (ابن جريس).

برزت الصحراء على يميننا ناحية سلسلة أبي دريع والتي يجري إلى ما وراءها، وقريباً منا، سلسلة تلال التي يقف فيها ورك منيرة وزب الخثعمي<sup>(۱)</sup> وهذه أسماء ذات دلالة لمعنى غير أخلاقي تكثر في الأسماء الجغرافية في الجزيرة العربية<sup>(۲)</sup>. قيل إن الخثعمي كان رجلاً من قبيلة سبيع<sup>(۳)</sup> ومنيرة امرأة من القبيلة نفسها الكلمتان الأخريتان يشيران إلى أجزاء في الجسم البشري ووضع السمتين بجوار بعضهما البعض يدل على تلميح وغمز. ضاع عنا أثر نخيل الواحة تدريجياً، وبرز أمامنا مشهد جديد لتلال، غير أننا كنا قد قررنا أن نعسكر بجوار فوهة أبي الدفوف الرملية، التي ذكرناها من قبل، والتي وصلنا إليها حوالي الساعة الرابعة مساء، بعد أن غطينا في سفرنا ما يقدر بخمسة وعشرين ميلاً في ذلك اليوم.

يجب أن أوضح هنا أن الإيقاع البطيء والواضح البطء لتقدم رحلتنا إلى الأمام لم يحب أن أوضح هنا أن الإيقاع البطيء ولكن بسبب نزعتي أن أتوقف مراراً لغرض يكن بسبب أي متاعب في الطريق، ولكن بسبب نزعتي أن أتوقف مراراً لغرض الملاحظات الجغرافية، لقد تأخرنا خلال هذا اليوم، لمدة ساعتين بسبب حادثة الشاحنة، غير أنه، في كل الأحول، لم يكن من المتوقع منا أن نغطي مسافة أكثر مما قد فعلنا.

لهند بأعلى ذي الأغر<sup>(\*)</sup> رسومُ إلى أحد<sup>(\*)</sup> كأنهن وشومُ فوقف<sup>(\*)</sup> فسلًي<sup>(\*)</sup> فاكناف ضلفع<sup>(\*)</sup> بما قد تحل الوَاديين<sup>(\*)</sup> كليهما زنانير<sup>(\*)</sup> مربعٌ فتدوم<sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>۱) زب الخثعمي الذي ذكر فيلبي يسمى (وقف) (مقابلة مع مترك السبيعي) (ابن جريس). والورك ووقف عبارة عن جبلين ضخمين متقابلين، وقد ذكرا كما ذكر غيرهما من معالم رنية في أشعار الجاهلية والإسلام، ومن ذلك قول الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة العامري:

<sup>(\*)</sup> الأسماء التي عليها (نجمة) هي أسماء جبال وأودية وشعاب في بلاد رنية. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) بعض أسماء المواقع في الجزيرة العربية ذات دلالات لمعاني غـير أخلاقية، وقد لاحظت ذلك أثناء تجوالي في جنوبي المملكة العربية السعودية وبلاد اليمن خلال صيف عام (١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م) (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) لا يمكن أن يكون الخثعمي من قبيلة سبيع؛ لأن قبـيلة خثعم منفصلة في الموقع والنسب عن قبيلة سبيع. (ابن جريس).

قررت أن أتفحص الغموض الذي يلف أبا الدفوف، فما أن توقفنا عن المسير عند أسفله، حتى تسلقته ومعي دليلي إلى منحدره الرملي، تاركين بقية الرفاق يشرفون على إعداد المعسكر وإعداد وجبة العشاء. كانت عملية الصعود صعبة نسبياً برغم أن الانحدارات السفلى كانت ذات أشجار فيها الغضا والرمث وحشائش نجيلية -قصباء بدون الاستطراد في ذكر الكثير عن تلك الزهرة الجميلة الصفراء المميزة للصحاري الرملية الصافية والتي تسمى نبات الزهر. صعدنا على امتداد حافة كحد السكين حيث بدا لنا أن الصعود سيكون سهلاً مقارنة مع المنحدرات الأخرى على أي من الجانبين. كان ارتفاع التل حوالي (٠٠٠) قدم أو أقل قليلاً، واستغرق وصولنا إلى قمته أكثر من نصف الساعة. كانت هنالك رياح شرقية قوية تهب دافعة ذرات الرمال نحو القمة، وظهرت الشمس منخفضة جداً وبدت تطل من خلال الغيوم في ضعف شديد وكأنها مريضة.

وتقع على مسافة قليلة إلى المشرق من موقعنا هضبة صغيرة تسمى سويقة، والتي قيل إنها تدل على موقع قرية قديمة، يعزونها كغيرها من هذه الأساطير إلى أسطورة بني هلال الذين كان يتكرر العثور على حجارة رحاهم وأماكن نيرانهم، كما قيل لي (۱). كانت القرية موقعاً غريباً للمعيشة، وذلك لأنها كانت تقع في وسط الجزء الشمالي لشريط طويل من الرمال تسمى نفود حنجران الذي يمتد بعيداً ناحية الجنوب من جوار سلسلة جبال كُلان المثلمة القمم كأنها المنشار والتي تفصلها عنها مسافة قصيرة من الرمل وتسمى عريق الوزران.

<sup>(</sup>١) كثير من الأساطيـر المنتشرة في أجزاء عديدة من الجزيرة العربية، وجميـعها تدور حول قوة بني هلال في استصلاح الأرض وعمارتها: ــ كبناء البيــوت، وحفر الآبار وغيرها من الأمثلة التي لا زالت بحاجة إلى دليل وبرهان. (ابن جريس).

يقع جزء كبير من رحلة الغد ناحية الغرب وموازياً إلى رمال حنجران، كما تكون أكناف الكور برحة تطوقنا من ناحية الغرب، ذلك لأننا قد خرجنا الآن إلى سفوح تلالها وإلى كتلتها الصخرية الرئيسة الشرقية، التي تبدأ بالأراضي الرئيسة: مسيجيرة وأم سريحه.

تقع صخور الحمَّان السوداء، والمغطاة بالرمال، قريباً من هنا إلى جهة جنوب الجنوب الغربي، مغطية مساحة تقدر بنصف ميل مربع. وتقف، بعيداً ناحية الجنوب الغربي، العلامة الأرضية خشم الكور معلَّمة كتيفة الجنوبي الشرقي لكتلة كور برحة والتي تتجه، من تلك النقطة، ناحية الجنوب الغربي. كما تشاهد سللي في عتامة من خلال الغمام وهو يقع إلى ما وراء كُلان غير أن قرى رنية لم تكن مرئية لنا.

خيب ظني هذا الكوم الكبير من الرمال الذي بدا وكأنه لا يرغب في إطلاق الموسيقى التي كنت قد توقعتها (١)، وحتى بعد محاولاتنا دفعها لذلك بتحريك كتل الرمل إلى أسفل منحدراته. وقد تخلينا عن المحاولة وقررنا العودة للمعسكر، أنا ومحمد، وأخذنا نتزحلق عن طريق المنحدر الشديد، حتى نوفر على أنفسنا مشقة السير إلى أسفل سالكين الطريق الذي صعدنا به نفسه. كان السفح، حقيقة، منحدراً وعراً وكانت الرمال ناعمة بالدرجة التي لا تسمح لنا بالانزلاق، ولذلك لجأنا إلى تحريك أيدينا وأرجلنا بقوة ليساعدنا ذلك على الهبوط والحركة فوق الرمال.

<sup>(</sup>١) تحدث فيلبي بتوسع عن ظاهرة الصوت الموسيقي الذي يحدثه تحرك الرمال في كتابه: الربع الخالي. (ابن جريس).

بدأت بعض الظواهر تقع حينما هبطنا بهذه الطريقة إلى حوالي (٣٠) أو (٤٠) قدماً. أطلقت كل انزلاقة أزيزاً واضحاً ومرتفعاً كأنه همهمة مكينة السيارة بلا شك لا يوجد في هذا الأزيز ما يشبه إيقاعات الطبل غير أنه تواصل لثوان قليلة وكنا حينها ننزلق بالفعل وحتى إذا ما توقفنا، توقف الصوت. وحينما شرعنا في إنزلاقة أخرى، ظهر الصوت مرة أخرى. بدا لي أن الصوت يبث من كعوب رجلي أثناء شقها الطريق خلال الرمل، ولكن الصوت الذي أصدره محمد بالطريقة نفسها كان مختلفاً عن الصوت الذي صدر مني. فشل كلانا في إنتاج الكورس العام الذي تأكد لنا حدوثه في نايفة في الربع الخالي. ربما أثرت الأمطار الأخيرة على الإيقاع لموسيقية الرمال، ولكن نجاحنا المحدود أبرز السبب في تسمية التل. يجب أن أذكر أن الرياح كانت تهب من الجانب الخلفي للمنحدر المنقعر الذي كنا نتزحلق عليه وقد يكون هذا سبباً إضافياً لفشلنا في الحصول على نتائج

خلعت حذائي وجواربي حينما وصلنا إلى المنحدرات السهلة السفلى، وذلك لأستمتع بالسير حافياً فوق الرمال ناصعة البياض. كان جميلاً أن نرى نباتات الصحراء الحقيقية مرة أخرى، متضمنة، إلى جانب تلك التي ذكرت من قبل، العلقاء، والنصى، والسبط، والثنداء. كما شاهدنا غزالاً منعزلاً أثناء اليوم، وقد أضفت إلى كيس طيوري طائر صرد رمادي. كانت الليلة لطيفة والقمر هلالاً والنجوم في عظمتها، غير أن درجة الحرارة الصغرى كانت (٧٣) درجة.

صحونا مبكرين يوم الخامس والعشرين من مايو. وواصلنا سفرنا سريعاً بعد الساعة السادسة صباحاً، فوق سهل رملي وقد كانت القيادة فوقه جيدة. أفزعنا بحركتنا ثلاث غزالات كانت فوق جانب من الأرض الصخرية الصعبة -هضيب

الأرانب-، وتقع على بعد خمسة أميال، وذلك أثناء عبورنا لسلسلة صغيرة عبر الطريق، ولما كانت الشاحنة على استعداد للمغامرة، فقد انطلقت المطاردة للغزلان. كان ابن فرج بارعاً في الرماية وأصاب إحداها -أنثى من النوع الأدمي-أكثر غزلان الصحراء شيوعاً. اقتربت صخرة الكور من نفود حنجران، وبعد أن قطعنا مسافة تقدر بـ (١٢) ميلاً تقريباً، كانت الفجوة بين المرتفع الأرضي الشامخ -خشم الكور على يميننا، وبين الرمال دون الميل الواحد.

كنا نسافر ناحية الغرب من شريط جنوبي إلى هذه النقطة، غير أننا التففنا بعد ذلك وبعنف جهة الجنوب الغربي وأصبح الجانب الجنوبي لكور على يميننا ترافقنا الرمال مع وجود تلال صخرية منخفضة على حافة الكور مكونّة عمراً. توقفنا بعد ثلاثة أميال عند بئري الجاهلية إلى جانب بئر ثالث كان على مسافة ليست بالبعيدة في الوادي. يوجد الماء في هذه الآبار عند عمق (١٣) قامة وقد شيدت بمواد بازلتية، وصهاريجها عريضة نسبياً. تقول الروايات إن بني هلال حفروا هذه الآبار، غير أنها الآن ملكاً لآل محمد من سبيع. توجد عند طرف الكور مجموعة شامخة من أربع قمم عالية متقاربة يسمى أحدها الداية وتسمى الثلاثة الأخريات مجتمعة الجاهلية على اسم الآبار. وتقع أمامنا، ناحية الجنوب الغربي، سلسلة جبال خشرم وقد ورد آنفاً أنها نهاية السهل الذي يفصل بين الشايل من الكور على الجانب الأيمن لوادي رنية. يتسع الممر الآن إلى الخارج لبضيف بعداً جديداً للبلاد وعلامات أرضية جديدة.

حضر إلينا صبي من سبيع، وكان يرعى إبله بجوارنا، لقضاء بعض الوقت معنا بجوار الآبار وأبدى بعض الاهتمام بمتابعاتي الخاصة بالطيور. كنت قد وضعت في حقيبتي قنبرة صحراوية وكنت أطارد طائر الأبلق العربي خسلة، حينما

علق الصبي على ذلك بما معناه أنني لن أحصل على هذا الطائر بالذات أبداً. وحقيقة فقد فشلت أن أمسك به. أفادني الصبي بأن هذه الطيور يتملكها الجن ويتعذر إيذاؤها وأنها حينما يقوم الناس لأداء صلاتهم فإنها تأتي وتشقشق فوق رؤوسهم. اسماها الصبي عبيسة ويبدو أن هذه الكلمة تعني «الجافة» ربما إشارة إلى بيئتها الصحراوية. كان المجرى الصغير للسيل والمنحدر من خلال مجموعة من القمم العالية مملوءاً بالجنبات الخفيفة مع بعض أشجار الطلح والسرح ولكن مياهه، إن كانت لا تزال موجودة فيه، فهي لا تصل إلى أبعد من الرمال المواجهة له.

واصلنا القيادة فوق سهل ضخم، من رمال خفيفة مع مساحات تكسوها شجيرات تالي خضراء، مثل الحمض. كان هنالك عدد معتبر من الجمال يرعى هذا المكان، وتوقفنا بالقرب من أحد مجموعاتها للحصول على بعض اللبن بعد الموافقة التامة من راعيها والقائم عليها والذي ينتمي إلى الفراعنة من سبيع، لقد كان لبناً لذيذاً، ذا رغوة، وقد قام ابن فرج وزملاؤه بحلبه من الضروع الضخمة في طاساتنا. وجدنا درب السيارات محواً في أجزاء عديدة في هذا السهل خفيف التربة، ولكن لم تكن هنالك صعوبة في الاحتفاظ بالاتجاه العام المطلوب، كنا دائماً وعلى فترات نعثر على الطريق القديم في مكان ما إلى جوارنا.

قطعنا حوالي (٢٧) ميلاً الآن منذ بداية السفر، إلا أن ملاحظتنا إلى حوالي نصف دستة من خيام البدو، دون إطالة الحديث عن خيمتين أخريين بسيضاويتين لبيت متنقل لبعض أهل المدن الذين قد غادروا رنية متجهين إلى بيشة في اليوم السابق، إلى جوار مجموعة مناسبة من أشجار الطلح الشبيهة بالمظلة، أغرانا، كل هذا، للتوقف لتناول وجبة منتصف النهار ولننال بعض الراحة.

أعددت سريري تحت شجرة كبيرة بينما تراخى رفاقي في ظلال سياراتهم أو في خيامهم والتي كانوا قد استعجلوا نصبها. أعددنا لحم صيد مشوي، مقطعاً إلى قطع صغيرة، لزيادة الإحساس بالرفاهية والتراخي. إلى جانب الآثار التي أحدثتها جرعات لبن الإبل الكبيرة. كانت درجة الحرارة في الظل، تحت شجرتي، (١٠٠) درجة بالضبط. وكان الجو حاراً، وبلا هواء، خلال الساعة الأخيرة لقيادتنا السيارات. كانت الرمال من تحت أقدامنا تبدو كالجمر برغم نعال المطاط لحذائي، السيارات. كانت علينا، سريعاً بعد الظهر، نسيم بارد، واستمتعت خلاله براحة قصيرة.

لاحظت عش طائر صرد حينما استيقظت، مبنياً على الأغيصان المورقة فوق رأسي، ولا بد -في اعتقادي- أنني قد صحوت على صرخات الطائرين الأبوين ربما بسبب نكبة أسرية تخصهما. فقد سقط صغير لم ينبت له نصف ريشة بعد، وهو غير متمكن من الطيران، إلى خارج العش غير أنه يستطيع فقط الجري بلا هدف محدد. كانت محاولاتي للإمساك به التزويد مجموعتي- مسلية بما فيه الكفاية، ذلك لأن الصغير قد استلقى على ظهره بتحفز وواجهني بمنقار ضار جدا بينما واصل الأبوان، دون اعتبار لما قد يصيبهما من خطر، في إرسال ترداد لصحيات من توبيخ قاس، موجهة لي أنا من فوق الأغصان التي كانت فوق رأسي مباشرة. غير أن العِلْم يجب أن يُخدم وأن هذا الطائر الصغير لا بد له وأن يدفع الثمن علماً بأنني تركت شقيقه وحيداً في العش لتعزية الوالدين الحزينين.

لاحظت عند هذه النقطة أنني قد وصلت إلى الحدود الحقيقية لمنطقة سبيع وعلى وشك الدخول إلى منطقة بيشة، والتي تصب في واديها كل المسايل التي اعترضت طريقنا. لذلك سأنهي هذا الفصل، بوصف موجز للمنظر المحيط. كانت

البقعة التي عسكرنا فيها قريبة جداً من قمة صخرية تسمى قمة عريَّض، بينما تلك القريبة منا، ناحية الجنوب والجنوب الغربي، فهي بالتتالي، قمة وسيم الجرانيتية وقمة الجرانيت القائمة للصخرة المسماة أبرق الرمثة.

وتنهض خلفنا، ناحية الشمال الشرقي، تبلال الجاهلية وتلال خسم الكور بينما إلى جهة شمال الشمال الشرقي وليس بالبعيدة منا تجري السلسلة الجبلية البارزة المنعزلة والتي تسمى خشرماً ذات القمة المركزية وتوجد أرض مرتفعة بارزة عند حدودها الشمالية. ويقع تل زهوة ناحية الجنوب الشرقي، على بعد، وتل آخر هرمي كبير أسود يسمى شميط فيمان إلى البعيد تجاه شريط وادي بيشة. ويقع ناحية الجنوب الغربي عدد من السلاسل أو مجموعات من التبلال هي: عديم، ومدورا، وبني رنفان، ومبدا النعام، ومن ورائها يوجد الجفر الذي يتاخم وادي بيشة نفسه على الجانب البعيد، بينما وإلى مسافة أبعد، جهة الجنوب الغربي توجد السلاسل الجبلية الشامخة وغير الواضحة لوادي المياه وأبا الغربان.

وتظهر القمة الحادة لخضعة إلى البعيد تجاه الغرب، والتي يبدو أنها هي آخر موقع في مرتفعات الشايل الذي ملأت كتلته العظيمة الفجوة الممتدة من غرب الشمال الغربي .

كل ما تبقى كان ذلك السهل الواسع المسطح الذي وصلناه الآن وسنواصل السفر فوقه لأميال عديدة. كان المنظر، في جملته، موحشاً وغير ملهم.



## الفصل السابع

## 

ينطلق الطريق فوق سهل واسع يكسوه نبات النصي وعليه شجيرات الطلح. تنحدر الأرض ناحية الجنوب وناحية الشرق وتنحدر المصبات من المرتفعات البعيدة ناحية الغرب إلى أربعة مجاره هي - خُمده وخدان، وخندان، ووادي المياه، والراشدة، بهذا الترتيب من الشمال إلى الجنوب وذلك أثناء عبورنا لها.

تتقارب ثلاث المجاري الأولى تدريجياً وتتحد في النهاية مع الأخير، الذي ينطلق إلى وادي بيشة خلال فجوة ذات حجم معتبر. تقع السلسلة الجبلية المنخفضة الطويلة المكوّنة من الفرعة على الجانب الشمالي ومن تل قائم يسمى شمت العرضة، وهذا ينتمي لنظام التلال الجنوبية التي تملأ الأرض الواقعة بين طريقنا ما وراء الراشدة، وبين مجرى بيشة. كان وادي المياه هو الوادي الوحيد من بين خطوط التصريف هذه الذي واجهتنا فيه بعض المتاعب، فقد كان كثير الأشجار، مما اضطرنا إلى سلوك طريق آخر غير مباشر لتحاشي جذوع الأشجار. انتهى بنا منحدر خفيف من بازلت خشن، فيما يلي وادي المياه، إلى حد يفصله عن شعيب الحاوي والذي يبدو أنه الجزء الأكثر ارتفاعاً لشعيب رشيدة. وحيث إننا كنا قد وصلنا إلى هذا الموقع من جهة الجنوب، فهو هنا يستدير شرقاً تجاه الفجوة، يقع دربنا الآن فوق الحاوي وهو واد يصل عرضه إلى الميل الواحد، وبه شجيرات منخفضة حتى سفحه، ويمتد إلى مسافة عشرة أميال إلى

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً الفـصل الثاني. ( المؤلف). ولمزيد من التفـصيلات عن بلاد بيشــة، انظر: ياقوت، معجم، جـ١، ص٧٦٥، العواجي، بيشة، ص٧٦ وما بعدها.

جانب سلسلة جبلية ترافقه وتميز بنقطتين بارزتين ومرتفع منخفض بينهما. كانت الساعة الخامسة مساء عندما وصلنا إلى هذا الموقع وقررنا أن نعسكر فيه لقضاء الليلة، بعد رحلة قطعنا خلالها أثناء النهار (٤٦) ميلاً.

ارتفعت قـمم الحاوي إلى علو (٢٠٠) قدم فـوق مستـوى الوادي وسيطرت على منظر عـريض. كانت آخـر التفافاتنا وإلى البعيد فـوق الدروب إلى الرأس المضجر لخشم الكـور الذي يقع ناحية شرق الشمال الشرقي - على بعد (٣٤) ميلاً -. كانت قمة خضعة هي أقـصى معلم أرض يمكن لنا رؤيته. وظهر، قريباً منا، ورك منيرة مرة أخـرى، كسمة بارزة للسلسلة الجـبلية التي تمتد أمامنا، كما يمكن رؤية جمعـور وهو جبل منخفض أسود يقف على الجانب الأيمن لوادي بيـشة من فوق واحة الجنينة.

وقف جبل صدعه العالي، ناحية الجنوب الغربي، بقممه الثلاثة وكأنه حصن خارجي للسلسلة الجبلية الغربية الرئيسية (الحجاز، حقيقة)، التي ابتعدت عنا مدة طويلة وانفصلت بالصخور البركانية وجبال منطقة أخرى، غير أنها، وحتى الآن، تشاهد على البعد كأنها ساحل بعيد. كانت سلسلة جبال أبا الغربان ووادي المياه جزءاً من السلسلة الجبلية نفسها برغم أنها ليست مهيبة مقارنة بصدعة والتي لا بدوأن ارتفاعها كان لا يقل عن (١٥٠٠) قدم أو أكثر من فوق موقعنا.

لاحظنا في الصباح آثاراً جديدة للذئاب في أبي الدفوف بالقرب من معسكرنا، وقد سبق لي أن أشرت إلى ملاحظة الغزلان الثلاثة. لم نر وباستثناء الجمال التي كانت ترعى في سهل خشرم ومرافقيها، إلا أثراً ضعيفاً للحياة خلال هذه الرحلة. طارت حبارى من أمامنا في شعيب الحاوي وهي فزعة ونما إلى

أسماعنا صوت بلبل غير أننا لم نر الطائر نفسه وفي غير ذلك، فحتى دنيا الطير كانت شحيحة فهي قليل من يمام الصحراء، وقنابر والصرد. ويبدو بوضوح أن البلاد التي مررنا فوقها في المراحل الأخيرة خلال مسيرة اليوم لم تنل نصيبها من الأمطار الأخيرة، والتي ربما لم تمتد جنوباً إلى أبعد من خشرم.

كشف دليلي عن معرفته لجغرافية بلده، وبأنه متعلم، غير أنه الآن بدأ يفقد عمقه في هذه المنطقة «الأجنبية». ولحسن حظي فقد كنت ملماً بدرجة معقولة ببلاد بيشة وكانت خرائطي الخاصة لعام ١٩٣٢م مفيدة لي.

كنا لا نزال بالفعل في منطقة سبيع التي تمتد إلى شريط شعيب ذي خشا الذي يقع أمامنا، وهو رافد لوادي بيشة والذي ينضم إليه في أقصى جنوب سلسلة جبال ثملا. وينحدر حتى ذي خشا وينحدر من عند الجبال التي تقع إلى الجنوب من كتلة صدعة. يخرج مجرى آخر من جانبه الشمالي ليعترض عمرنا لعدة أميال إلى ما وراء تل الحوي ليتحد مع ذي خشا على الجانب القريب من ثملا. تسمى التلال الواقعة إلى الشمال من مخرج قمة ذهب، في مجملها، باسم كور البريحه بريحة تصغير برحة ، وصدعة، وأم فرقين وكتل مرتفعة أخرى كلها كانت استمراراً جغرافياً لهذه السلسلة الجبلية، وعليه فهي ليست جزءاً مكملاً الكتلتين الاثنتين فوق بلاد ذات تلال سفحية منخفضة.

لا يوجد ما يثير الاهتمام لهذا الوادي الرملي العظيم المطعم بالشجيرات والذي من خلاله يشق هذان الواديان طريقهما، غير أننا رأينا زوجاً من الغزلان في الصباح الباكر وكذلك السحلية الورل، والتي برغم أنها كانت مجروحة، إلا أنها

تمكنت من الهرب إلى جحرها. وصلنا إلى منطقة قحطان فيما يلي ذي خشا، وهي أشهر قبائل العرب وأكبرها وربما تكون من جوكتان «سفر التكوين» (۱). مررنا في الطريق بهضبة جرانيتية أوحى لي شكلها بالانطباع لأسد مضطجع. تسلقنا هذه الهضبة، ما عدا كتلة على رأس الأسد لا يمكن تجاوزها ذلك لغرض المنظر العام واستكشاف كهوفه التي نحتتها الرياح، وقد تسبب دخولنا في إزعاج مجموعة من الخفافيش. كما لاحظت زوجاً من حجل الصخور (سيسي) وإلى جانب ذلك قمت بإدخال الدرسة إلى الحقيبة. كما كانت هنالك يمامات صحراوية وصقر يحلق لعله يتفقد ما يحدث. وإذا اعتبرنا صغر حجمها، فإن هذه الصخرة تعج بالسكان.

دخلنا إلى شريط كثير الرمل، مباشرة بعد مواصلة الرحلة إلى ما يلي هذه الصخرة، تخترقه من الغرب إلى الشرق جداول عديدة لوادي تبالة والذي به مجموعة قرى عالية بالقرب من سفحه في الجبال، وهو ينحدر إلى السهل ليتحد مع وادي بيشة فوق هضبة جمعور. كانت هنالك أربع برك أكثرها مهابة كانت الثالثة (۲) التي يعلمها شريط كثيف من شجيرات غضا جيدة النمو وبعض شجيرات الطرفاء القزمية. وصلنا بعد أميال قليلة من هذا الموقع، إلى الديلمي

<sup>(</sup>۱) عمل بعض المستشرقين عملى ربط بعض مناطق ومدن الجزيرة ببسعض الأسماء التي وردت في التوراة، وهذه إحدى المحاولات التي لا تقوم سوى على التشابه اللغوي بين الأسماء. ويرى بعض الدارسين أن اسم قحطان ذكر في التوراة باسم يقطان، والمقتصود هو قحطان الموغل في القدم وليس قحطان القبيلة المعاصرة. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) استناداً إلى معلومات أخرى وصلتني أخيراً، فهذا المجرى ليس تبالة ولكنه خليج، ينساب الأول إلى وادي بيشة عند الصبيحي فوق الديلمي ولذلك فهو لا يعترض طريقنا بالمرة. واستناداً إلى المعلومات نفسها فإن ذي خشا يجب أن يكون نصيفه (Nasif)، في رأيي، وأين ذهب ذي خشا لا أدري أي الصور هي الصحيحة. (المؤلف).

وهي قرية ذات مزارع نخيل على الجانب الأيمن لوادي بيشة. كنا قد قطعنا (٣١) ميلاً ولا يزال الوقت مبكراً، غير أننا قررنا أن نمكث هنا حتى الغد ليكون لدينا حينها الوقت الكافي لنواصل الرحلة إلى الروشن، عاصمة بيشة التي تقع فقط على بعد عشرة أميال.

ما يثير الاهتمام بمستوطنات بيشة هو اقتحام عناصر شهران لها منذ عهد قديم، وهم الذين يكون موطنهم الصحيح في الجبال إلى الغرب من مجرى بيشة وهي أراض تابعة لقحطان. بدا العنصران وكأنهما متحابان، غير أنه من الغريب أن غيد أن القادمين ليسوا على الشاطئ الأيسر وهو الأقرب إلى بلادهم، ولكنهم على الجانب الآخر من النهر، حيث يحتلون قرى الدحو، وحريرة، والصبيحي، وقنيع وغيرها (۱). كل قرى ضفة الوادي اليسرى يمتلكها أكلب (بني كلب) مجموعة من قحطان.

يخترق طريق السيارات قرية الديلمي وكان معظم موقع القرية على بعد (٢٠٠) ياردة إلى اليمين، بينما يقف إلى اليسار قصر منعزل بمبانيه الإضافية العادية. تسمى القرية الرئيسة العطف أو عطف الديلمي، محتفظة بالاسم الأصلي للاك أرضها وهم القسم الديلمي لأكلب، يوجد في اتجاه أسفل الوادي، على الجانب نفسه، وتقريباً في استمرار مع الديلمي مزارع نخيل عطف الجبرة - قسم آخر من أكلب كما توجد قريتان صغيرتان تسميان الدواره والسقيفة. قضيت معظم فترة الظهر في هذه المنطقة، متجولاً باحثاً عن الطيور ومتحدثاً مع من

<sup>(</sup>١) هذه تضم الروشن ونمران والنغيله والحرف - على جانب الوادي الأيــسر- كلهــا في اتجاه الوادي عــدا الرقيطاء فهي في اتجاه أعلى الوادي بالنسبة للدحو. ( المؤلف)

أقابلهم من الناس أثناء أدائهم عملهم في مزارع النخيل أو في الحقول. أخبرني أحدهم أنه قبل حوالي (١٥) شهراً وقع سيل عظيم دخل الوادي وملأ المجرى من عند حافة حزام النخيل في الديلمي والجبرة إلى السلسلة الصخرية التي تكون جانب الوادي المقابل. ويقولون إن هذا الوادي ليس بالجاري، بمعنى أن مياه السيول تنساب بعيداً عنه ولا تتسرب إلى حوضه لتكون أنهاراً تحت أراضيه، كما هو الحال في رنية والخرمة وتربة. وبناء على هذا القول، فإن قرى بيشة لا تعاني من حمى الواحة التي تعم الثلاثة الأخريات وتوجد على أي حال عدة برك معتبرة للمياه في هذا الجزء من المجرى نتيجة الأمطار الأخيرة، غير أنه لم تكن هنالك سيول كبيرة تذكر.

تقع قرية الدحو بأشجار نخيلها القليلة على أرضها المرتفعة إلى حد ما، في مقابل الجبرة عند منحنى سلسلة صخرية، وكان الجانبان في وقت من الأوقات - ليس بالزمن البعيد - يتحاربان من حين لآخر بأسلوب قبلي قديم. قال أحد محدثي من الجبرة مشيراً إلى الدعوة السلفية لعام ١٩١٠م وما يليها: «قبل أن نصبح كلنا مسلمين، كنا وهم دائماً في حروب، ولكن الآن ونشكر لابن سعود لقد أطل السلم بيننا لزمن طويل. الحمدلله! الحركة السلفية بالكاد وصلت إلى بيشة قبل العشرينيات (١). أشار محدثي وهذا أدهشني، إلى شهران بأنهم قسم لقحطان وأكد وبفخر أن أكلب فرع من تغلب وأن شهران اشتقت من أصل قحطاني وأن هذا القسم الأخير تمتع باستقلالية كبيرة، وحقيقة فهو يتمتع بمرتبة قبلية كاملة، بينما لم تعد قبيلة تغلب حية، اللهم إلاً في شجرة نسب سلالاتها

<sup>(</sup>۱) دون شك أن انتشار الدعوة السلفية إلى بيشة وغيرها من أجزاء الجزيرة العربية نتج عن ذلك تـصحيح الكثير من مفاهيم الناس الدينية فصاروا يوحدون الله (عز وجل) ويتركون كثيراً من الشركيات والمعتقدات الخاطئة. (ابن جريس).

الذين يدينون بالولاء للقادة القحطانيين (١). ذكر لي محدثي إلى أن أكلب يملكون قرى بيشة وهي: الجنينة، وعُصَلان، والشقيقة، والنقيع، والجبرة، والديلمي كما استقروا كذلك في الثنية في المرتفعات العليا لتبالة.

يبدو أن أهل الديلمي فقراء، ومكوثنا في وسطهم مكرمة من عند الله لهم، وكان ذلك لأنهم تحصلوا على مبلغ جنيه استرليني واحد دفعناه مقابل تموينهم لنا بالبيض والدجاج والخضراوات، أو بالاستجداء، أو في حالة مساعدة الأطفال لي في أبحاث الطيور التي انتعشت بسببهم. كانت جائزتي الكبرى هي الحصول على بومــه ســكوبس والتي أطلــق عليها المتحف البريطاني فيما بعد اسم (Ots Scops Pamelae). أحضر لي أحد المواطنين أربعة منها وأحضر لي كذلك ثلاثة من بوم الحظائر، وجرذاً واحداً وعدداً من الجرابيع. وقد كانت آكلات النحل في وفرة بين أشجار النخيل، وهي تعشش هنا بلا شك، وذلك لأنه قد أحضر لي فرخ صغير لم ينبت نصف ريشه بعد إلى جانب بيض لبعض العصافير في مرحلة مماثلة من النمو. كانت طيور الهدهد والبلبل أيضاً شائعة وكذلك يمام النخيل طويل الذيل. أضفت إلى مجموعتي حيوان الورل وكان عليٌّ أن أستغني عن خدمات صبية لم أكافئهم على ما أحضروه لي من الطيور التي اصطادوها وذلك لأنهم مثلوا بها بتحطيم أجنحتها أو بنزع ريش الذيل (٢).

<sup>(</sup>۱) لقد خلط فيلبي وبعض رواته في أنساب قحطان وشهران وتغلب، والمعروف أن قبيلة شهران العريضة تُنسب أساساً في قبائل خثعم، وبلاد شهران وخثعم المعروفة اليوم تأتي مواطنها إلى الشمال من بلاد قحطان التي من حواضرها الرئيسة: سراة عبيدة، وظهران الجنوب، وأحد رفيده وغيرها من المراكز. (ابن جريس).

 <sup>(</sup>٢) للمزيد عن أســـماء بعض الطيور والحيوانات المتـواجدة في منطقة بيشـة، انظر: العواجي، بيشة،
 ص٥٥ ع ٠ ٥ . (ابن جريس).

تجمع حشد كبير من الرجال والنساء والأطفال في الحديقة الجميلة التي نصبنا فيها معسكرنا لكي يقوموا بوداعنا في صباح اليوم التالي وقد جلبوا لنا اللبن والبيض والخضراوات على أمل أن نشتري منهم عند آخر لحظة. يبدو لي أن الديلمي، بناء على جهاز قياس الارتفاع غير السائل أنها عند الارتفاع نفسه فوق سطح البحر الذي تقع عليه رنية، والتي تبعد عنها حوالي (١٠٠) ميل. عبرنا الوادي على طريق مائل لنصل إلى نهاية السلسلة الصخرية المقابلة، ولم تواجهنا صعوبة في العبور، لم تكن هنالك مياه في مجرى السيل الاصلي عند هذا الموقع، حيث كان عرض الوادي (١٠٠) ياردة، وكان القاع الطيني متيناً. اكتسى معظم بطن المجرى بأشجار طرفاء قصيرة وبنبات الشار ذي السائل اللبني. وصلنا إلى الجانب الآخر فوق الحريرة حيث رافق طريق السيارات درب الجمال القديم عن قرب على الجانب الأيسر للروشن ذلك الدرب الذي كنت قد سلكته عام ١٩٣٢م. لم يمض وقت طويل حتى وصلنا إلى باب قيصر الحاكم وتمت إقامة معسكرنا في مزرعة النخيل الجذابة، التي تقع خلفه.

يعرف مقر إقامة الحاكم رسمياً باسم قلعة بيشة، برغم أنه يشار إليه عادة وباختصار بالقصر. يقع القصر بجوار حلة الروشن ولكنه يقف في منأى عنها في أرض واسعة مكشوفة. كان الحاكم آنذاك (١٩٣٢م) هو عبدالله بن معمر، رجل جذاب ولكنه غير مسرف في الكفاءة وهو سليل أسرة آل معمر ببلدة العيينة في وادي حنيفة. تولى بعده، بعد عدة سنوات محمد بن جبرين (١) من الرياض ثم تنازل، بعد فترة قصيرة لم تكن ناجحة جداً، إلى محمد بن عبيكان أيضاً من أبناء

<sup>(</sup>١) الصواب أنه سليمان بن عبدالله بن جبرين من القويعية وليس من الرياض. (ابن جريس).

الرياض وأحد تابعي الأمير فيصل المقربين. وحدث هذا التغيير في يناير ١٩٣٦م، وعليه فقد كان يعرفني من قديم وعليه فقد كان يعرفني من قديم وتساءل في محبة عن زوجتي مستخدماً اسمها المسيحي وكان قد قابلها أثناء زيارتنا لمعسكر الأمير فيصل في عشيرة في طريقنا من الرياض في ديسمبر الماضي.

استغل الملك هذا التغيير للأمير ليجري عملية غربلة للموظفين القياديين في بيشة ليفسح المجال لبداية جديدة. لهذا فقد صاحب ابن عبيكان حين وصوله تعيين قاض جديد ومدير جديد للزكاة. كان الأخير هو سليمان بن إبراهيم الرواف من أسرة ذات علاقات وأملاك في العراق والذي كنت قد قابلته في عام ١٩١٨م في القصيباء أثناء حملة ابن سعود الأولى ضد حائل. كان القاضي هو محمد بن الشيخ، اسم العائلة هذا يدل على أنه سليل مؤسس الدعوة السلفية، الشيخ محمد بن عبدالوهاب. الذي لا يشبهه هذا الحفيد إلا في القليل. كان ضعيفاً ومصاباً بالأنيميا (بفقر الدم)، ويتحدث بصوت صديري ولكنه برغم هذا كان ذكياً، وكان شخصاً لطيفاً للتحادث معه. ولا يبدو بالتأكيد أنه مرتاح لمركزه المنفي في ذلك الوقت، مع بقية العالم.

كان ابن عبيكان أنيقاً في تخير ملابسه وكان جميلاً بشكل مدهش مع صورة جاذبية إغريقية ولحية سوداء معتنى بها تغطي جانبي الوجه والحنك. كان كرمه نموذجاً للأحسن في شبه الجزيرة العربية، وكان يبذل أقصى إمكانياته ليجعل إقامتنا مريحة إلى أبعد حد. كان مصراً علينا أن نشغل منزلاً لأجل أن ننال راحة أكثر، ولكنه رضخ لتوسلاتي وسمح لنا بأن ننصب معسكرنا في مزرعة النخيل، والتي وضعها تحت تصرفنا، كانت مزرعة قريبة من القصر ورائعة.

عدت إلى المزرعة للراحة بعد الغداء المتاز الذي قدم لنا عند نهاية هذه المقابلة الأولى مع الأمير. لقد سمح لي بالمناسبة أن استمتع بأخذ حمام في غرفة حمامه الخاصة الملاصقة لغرفة جلوسه الخاصة، المؤثثة في رفاهية، والمفروشة بالسجاجيد والمزينة بتصميمات هندسية بأحبار وألوان مختلفة على كل الجدران. هذا الضرب من الزخرفة مميز للبلاد حول أبها وهو عادة من اختصاص النسوة في تلك الأجزاء، لا بد أن يكون بعضهن فنانات أصيلات. تم تزيين هذه الغرفة بواسطة فتاة من الرقيق جلبها الأمير عبدالله بن معمر من أبها عندما كان حاكما هناك، وبلا شك كان هو ومن جاؤوا بعده عملاًون أوقات فراغهم في هذه الغرفة في دعابات لطيفة. سنرى الكثير من هذه الزخرفة أثناء تحركنا تجاه الجنوب(۱).

نمت في العراء تحت ظل شجرة نخيل كبيرة منتشرة وعليها ثمر عظيم أخضر غير مستو وهو يتساقط من حولي منها ومما جاورها من أشجار وله صوت مكتوم، ثقيل حينما يرتطم بالأرض. لفت هذا نظري لغرابته لأن تجربتي تؤكد لي أن ثمار البلح لا تتساقط ولو كان ناضجاً. ولم أجد سبباً يفسر لماذا يتساقط الآن وبهذه الطريقة وهو لم يزل أخضر؟ عرضت هذا الأمر على خبير في وقت لاحق في اليوم نفسه، فأخبرني أن بعض أنواع الحشرات الضارة كانت هي المسؤولة عن هذا التساقط، وأن هذه الحشرة أصبحت وباءً في ذلك الموسم في بيشة، حيث لا يتوقع أن ينضج البلح قبل شهر يوليو. بيعت في هذه الأثناء كميات كبيرة من هذا البلح

<sup>(</sup>۱) إن أهل عسير وبخاصة النساء عرفن في القرون الماضية بفن زخرفة البيوت من الداخل وتزويقها بالوان جميلة مستسمدة من نباتات وأشجار محلية، ومن يزور في يومنا الحاضر بعض القصور أو المنازل القديمة الموجودة في حواضر منطقة عسير، مثل: أبها، وخسميس مشيط، والنماص، وبيشة، وسراة عبيدة، وغيرها فإنه سوف يلاحظ أشكال وألوان مختلفة رُسمت على جدران البيوت والقصور من الداخل، وفي الغالب كان نساء المنطقة هن اللاتي يقمن بعملها، بخلاف منازل الأمراء وأعيان البلاد فالجواري ربما كانوا من يقمن بهذه الأعمال. (ابن جريس).

المتساقط قبل أوانه في الأسواق وتم شراؤها بشغف. التهمها رفاقي بشره شديد ولكني وجدتها بلا نكهة.

كانت الشمار من الصنف الذي يسمى صفري. تناولنا بالمناسبة أول إنتاج لعنب هذا الموسم وفي هذا اليوم بالذات في بيشة، ولكنها أيضاً كانت غير ناضجة وحامضة بعض الشيء. كما أخبرت بأن الخوخ لا ينجح في هذه المنطقة برغم المحاولات التي تمت لتشجيع زراعته. يُزرع الليمون على نطاق محدود، غير أن تربة وادي بيشة بصفة عامة لا تبدو مناسبة لزراعة أشجار الفاكهة، غير التمر. تنمو الطماطم والبامية -أصابع السيدة- بسهولة، ويوجد النوعتر في معظم الحدائق. كان المحصول المفضل علفاً للجمال هو البرسيم، إلى جانب القمح والشعير، والدخن (الذرة)(۱).

يظهر الفقر والكآبة هنا على المزارعين كما لاحظت في الديلمي. كان عمق الماء هناك بالمناسبة في الآبار حوالي ثماني قامات، وكان الجزء الأعلى من الصهريج منغمساً عبر كثافة معتبرة من الطين حتى أنه يصل إلى طبقة صخرية رفيعة يوجد الماء في أسفلها عند عمق قامة واحدة أو قامتين في الطبقة الحصوية ويوجد الماء هنا في الروشن على بعد عشرة أميال أعلى الوادي، عند عمق عشرة قامات أو إحدى عشرة قامة، علماً بأن البئر الموجودة في مزرعتنا كانت شاذة بوجود الماء فيها عند عمق ست قامات فقط.

كنا محظوظين في توقيتنا لزيارة بيشة في منتصف الأسبوع. ذلك لأن سوق الروشن الأسبوعي. يقع أيام الأربعاء (سوق الربوع)، بينما يكون السوق في نمران

<sup>(</sup>١) توجد مــثل هذه المزروعات في معظم جنوبي البــلاد السعودية ، وتعتــمد في ريها على الأمطار، وأحــياناً على مياه العيون والآبار الجوفية. (ابن جريس).

المجاورة يوم الخميس (سوق الخميس). يُعقد سوق الروشن في فترة متأخرة من بعد الظهر، بينما يستمر سوق نمران طيلة اليوم. وعليه، فقد عدت للقصر، بعد فترة راحة، لأجد الأمير جالساً في أبهة ومعه موظفوه الرئيسيون، والعديد من أعيان البلدة، على طاولة طويلة من الطين خارج القصر في ظل جداره الأمامي، كما هي عادة النجديين.

كانت مناشط السوق الأسبوعي على أشدها في الساحة الواسعة، كما كان نشاط مجلس الأمير، ومن حين لآخر، يتجه فرد أو مجموعة أفراد من داخل الحشد الذي كان كبيراً، نحو الأمير ليعرض شكواه أو يعرض بعض الالتماسات. كانت كل حالة تعالج ويقطع فيها في التو واللحظة وعلى مرأى ومسمع العالم، وفقط في الحالات التي لا يمكن علاجها بهذه الطريقة فإن الأمير، يوصي أو يوجه المدّعي بأن يرفع الأمر إلى القاضي (١). يخصص يوم سوق الروشن تقليدياً لتنظيم المواشي، برغم أنني رأيت مجموعة من النسوة يجلسن القرفصاء على الأرض وهن يعرضن صحافاً للبلح الأخضر موضوعة أمامهن، لعله ضرب من الوجبات الخفيفة لمن يحتاج إليها. أما الجمال، والأغنام، والماعز، وبعض الأبقار فكل هذه قد اختلطت مع البائعين والمشترين، بينما يتحرك وكلاء البائعين يعلنون آخر مزايدة أو مناقصة تم عرضها حول هذا الحيوان، أو ذاك.

<sup>(</sup>١) الأسواق الأسبوعية كانت منتشرة في جميع أنحاء الجزير العربية، بل هي من الأساسيات في اقتصاديات الناس وتداولهم السلع التجارية. كما كانت هذه الأسواق ملتقى اجتماعياً وفكرياً وثقافياً تمارس فيها عدد من النشاطات الحضارية المختلفة مثل: \_ تبادل الأخبار بين الناس، وإعلان الأخبار الهامة التي تخص أمور الناس، كإعلان الحرب أو إيقافها، أو إقامة الحدود الشرعية، أو الدعوة إلى إقامة صلاة الاستسقاء وغيرها من الأمور التي تولىتها مؤخراً وسائل الإعلام المختلفة وبعض المؤسسات الفكرية والشقافية والاجتماعية المتنوعة في أهدافها ووسائلها. (ابن جريس).

تحول الحديث في حلقة الأمير بغموض إلى موضع البحث عن الذهب في المناطق المجاورة لبيشة (۱)، وأخبرني الأمير أن الرجل التابع لشركة المناجم الذي وصل إلى بيشة عن طريق رنية، لم يكن إنجليزياً بالمرة، ولكنه كان عربياً يعمل سكرتيراً مترجماً تصحبه مجموعة صغيرة من الهنود. لقد ذهبوا إلى موقع الطبقة البارزة فوق سطح الأرض الكوارتزية والتي تسمى العبلا (Abla) بالقرب من الجحيفة، وهي رحلة تستغرق يومين بالجمال، ناحية الغرب من بيشة. لم تتمكن السيارة من إكمال الرحلة، برغم أنها تحركت من بيشة، وعادت الفرقة على ظهر الجمال. تحرك رجل إنجليزي في هذا الأثناء، واسمه السيد لاركن (Larkin) تابع للشركة ومعه فرقته راكبين الجمال، من الطائف وليس من تربة لدراسة البلاد الواقعة في الطريق إلى أبها. لم تصل إلى بيشة أي تقارير عن هذه الحملة بعد.

كان أكثر الحضور المستمعين اهتماماً بهذه القصة هو سعيد بن كدسة، تاجر بيشة الرئيس، الذي دعاني فيما بعد لزيارته في منزله. سرنا راجلين عبر الروشن، لكي نصل إلى منزله، وكان الشارع عريضاً وغير عميز، مارين بمنزل كبير، كان قد امتلكه حديثاً وسكنه، ولكنه باعه مقابل (٠٠٠) ريال بعد أن شيد لنفسه بيتاً كأنه القصر في عام ١٩٣٤م، عند حافة مرزعة نخيل ممتازة تحتوي على حوالي (٠٠٠) نخلة، اشتراها كلها بمبلغ (٠٠٠) ريال. يقع هذا المنزل إلى مسافة فيما يلي النهاية الغربية للبلدة. كما أنشأ فيه حديقة على مستوى طموحي، لأشجار

<sup>(</sup>۱) ولمزيد من الإيضاح عن المعادن، وبخاصة الذهب، في جنوبي الجزيرة العربية، انظر: الحسن بن أحمد الهمداني. كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء. (الرياض، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م) ص٨٦ وما بعدها، وانظر أيضاً: تعليقات حمد الجاسر الجيدة التي أوردها على صفحات هذا الكتاب، بالإضافة إلى البحث الذي ألحق بنهاية الكتاب بعنوان: \_ (التعدين والمعادن في جزيرة العرب) ص ٣١٧ وما بعدها. (ابن جريس).

الفاكهة وللخضراوات، داخل سور محيط بها ليزيد من أسباب الراحة، غير أن هذا المشروع كان لا يزال في مراحله الأولية. كان المنزل يتكون من طابقين وكان مقسماً إلى قسمين: أحدهما، بالطبع، كان للنساء. يوجد فناء كبير، غير منظم، أمام غرفة الاستقبال الرئيسة لحفظ أفضل إبله، وبعض الأغنام، وفرس أبيّ، في اسطبله، وكان على حق في أن يفخر به. كانت الغرف الأخرى، من حول الفناء، لتخزين بضاعته، ذلك لأنه كان تاجراً على مستوى كبير. كانت غرفة الاستقبال كبيرة وبسيطة، كما أنه أخذني إلى الطابق الأعلى حيث غرفة ذات رسوم خاصة وذات حصائر غنية، وبها أعمدة من خشب الأثل، مزخرفة لدعم السقف المكون من شرائح بسيطة بلا طلاء، ومن الخشب نفسه. كانت الأعمدة منقوشة بتصاميم بسيطة ومطلية بالأسود وكانت النوافذ واسعة مصنوعة من الخشب لم يستخدم الزجاج في بيشة بعد-، وكان الباب مطلياً بالأسود أيضاً.

لقد كان المنزل في تضاد مدهش مع جدران منازل جيرانه العارية، البسيطة، عديمة النوافذ، والجافة ويعلن منزله هذا عن أن مالكه رجل ذو أفكار حضارية. تعيش زوجاته الأربع في الجنزء الآخر من المنزل، والذي لم أره بالطبع، كان لكل واحدة منهن شقتها الخاصة. ولكنهن فيما بينهن، أنجبن ابناً ذكراً واحداً، كان يراجع المدرسة المحلية في هذا الوقت (١).

هاجر سعيد إلى بيشة عام ١٩٢٠م من بلاد غامد في مرتفعات الحجاز حيث يعيش والده في العاصمة الظفير، حيث كان الحاكم في هذا الوقت هو تركى بن

<sup>(</sup>۱) في عام (۱۳۰۶ ــ ۱۳۰۵ ــ ۱۹۳۵ ــ ۱۹۳۳ ــ ۱۹۳۳م) بدأت أولى المدارس النظامية في بيشة، وأبها، وجازان. للمزيد انظر: غيشان بن جريس. تاريخ التعليم في منطقة عسير (۱۳۰۵هـ - ۱۳۸۲هـ) (۱۹۳۶م - ۱۹۲۲م). (جده: دار البلاد للطباعة والنشر، ۱۶۱۱هـ/ ۱۹۹۰م) الجزء الأول، ص٥٠ وما بعدها. (ابن جريس).

ماضي، من سدير، كانت خدمات البريد تصل كل أسبوعين من الطائف، وكانت الخطابات إلى بيشة تصل عادة عن ذلك الطريق، إلا إذا حدث أن كانت هنالك سيارة متجهة إلى الجنوب. لا توجد سيارات في بيشة ولا يوجد جهاز راديو واحد.

لقد نجح سعيد بن كدسة اقتصادياً، على أي حال، واستمتع بضربة حظ حديثاً. في السابق كانت بلدتي وادي الدواسر والسليل تؤديان دوراً مهماً كأسواق داخلية لاستيراد البن من اليمن، وتوزيعه في مدن ومناطق نجد. ولكن حدث أخيراً ولأسباب أميرية وجيهة، تم اختيار بيشة لتكون المركز الوحيد لاستيراد البن وتوزيعه لكل من نجد والحجاز. وقد تم منع مرور قوافل البن إلى وادي الدواسر. تسبب هذا في إحضار طحين كثير لطاحونة سعيد ولطواحين مواطنين قليلين آخرين قريبين منه من منطقة غامد وهم الذين يكونون النخبة التجارية لبيشة (۱). لقد كان سعيد بحق رجلاً لطيفاً ذا أفكار متطورة ويبدو أنه محبوب بصفة عامة في المنطقة. فهو إلى جانب تجارته العادية، وكإضافة جانبية، مضارب في سوق العبيد، وكان نوع ما يعرضه من سلع معروف في كل مدن الجزيرة العربية.

كان معظم سكان الروشن، باستبعاد عنصر غامد، من بني سلول التابعين لشهران، بينما كان سكان نمران من معاوية، وقد أعطت اسمها أيضاً للسهل الكبير الممتد شرقاً من الروشن وسلسلة ملحة على بعد خمسة أو ستة أميال. كان سوق الخميس في نمران، الذي زرته مع سعيد، الذي كان راكباً فرسه، بينما كنت أقود

 <sup>(</sup>١) كثير من رجـالات غامد اشتهروا بممارسـة التجارة حتى صاروا من كبار الـتجار في بيشة: \_ أمثال سـعد بن كدسة وبعض وبعض إخوانه، وكذلك رجال آخرين في الطائف، وأبها، وجدة وغيرها من مدن المملكة. (ابن جريس).

سيارتي، أكشر إثارة للاهتمام مقارنة بأحداث ظهر اليوم السابق في الروشن. كان العنصر الرسمي غائباً تماماً، وكان الحشد ليس فقط كبيراً، ولكنه كان أكثر مرحاً. لقد عـقد السوق في مســاحة كبيــرة مربعة، مبــنية خارج البلدة، وتحيط بهــا تماماً صفوف من مستاجر مبنية من اللبن لا يزيد ارتفاعها عن ستة أقدام. كان للسوق مسجده الخاص، بالكاد أكثر ارتفاعاً من مستوى المتاجر، ويبدو- بالتأكيد- كأنه صف من المتاجر، أكثر منه مكاناً للعبادة، لأنه ليس له مئذنة. توجد بين المسجد وخلفيـة المتاجر، على الجانب الشمـالي للسوق المسوَّر، سـاحة مكشوفـة أخرى مخصصة لسوق النساء وقد رأيت فيها عدداً كبيراً من النسوة يعملن بائعات متجولات ويعرضن للبيع أشياء مثل الحبال، والحصائر، والفلفل، والبهارات، والتمر. وتوجـد على الجانب الشرقي للسوق ساحة أخـري لسوق المواشي، حيث تباع الجمال عن طريق الدلالة، ذلك لأن الأسعار تتفاوت من (٢٠) إلى (٨٠) ريالاً في هذا الوقت، فإن (٢٠) إلى (٢٢) ريال تعادل جنيه استرليني ذهبي واحد. وتباع الأغنام بسعر ريالين أو ثــلاثة ريالات وقد رأيت ثوراً جميلاً ذا سنام يباع مقابل (١٤) ريالاً فقط. وقد استأجر دليلي، القادم من رنية، جملاً ليعود به إلى هناك بقيمة (٣,٥) ريالات ونصف الريال فقط، وقد استأجر الرجال الذين صحبوني من الخرمة، جملاً بمبلغ ثلاثة ريالات في رنية، لأجل رحلة العودة. يبدو أن الأسعار كانت منخفضة بصورة مدهشة في كل شيء(١).

لفت نظري أكثر من غيره، ذلك المنظر المعروض على شكل رسوم متحركة في السوق، حيث تجتمع عناصر متعددة لسكان البلدة، ورجال من جبال الحجاز،

<sup>(</sup>١) لقد ازدادت الأسعار، بالطبع، منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية. (المؤلف).

وأناس فقراء، كأن الواحد منهم حقيقة، هو أفقر الفقراء. يبدو أن سمعتي في المناشط الخاصة بالتباريخ الطبيعي قد وصلت إلى الحشد، حيث إنني حينما كنت أقوم بالتقباط الصور الفوتوغرافية للمنظر أعلاه، كنت أجد نفسي محاطاً برجال متحمسين يسألونني كم سأدفع لهم مقابل ثعبان أو شبهم أو ذئب أو وعل. أما النسوة فإنهن كن يحمن على حافات الحشد، يظهر أنهن كن متشوقات لرؤية أجنبي بينهن، وكان بعضهن سيدات شابات وكانت أعينهن لامعة، ولكن معظمهن كن متقدمات في السن، ومهزولات ومتعبات مع كفاح الحياة. يلبس معظمهن ذي السمّق، ولكن عدداً كبيراً منهن كن يرتدين الأحمر، والقليل منهن قد ارتدين ما لونه أصفر، غير عادي، وجذاب. كلهن كن يرتدين الحجباب الإسلامي الأسود الذي يغطي الرأس والوجه ويمتد إلى الصدر. توجد في سوق الرجال بضائع تباع بالقطعة وبكميات وافرة، إلى جانب أشياء مصنوعة محلياً من الجلد، بالإضافة إلى ما يعرضه البقال وما شابه ذلك. كان منظراً مدهشاً غير أنه تذوق مبدئي لما يمكن أن نراه، من النوع نفسه، ناحية الجنوب.

قمت بزيارة سليمان الرواف في أحد الأيام، بعد تناولي الإفطار مع الأمير، وكان قد حدثني عن نظام الضرائب الذي كان يسيطر عليه. إلى جانب الرسوم التي تدفع على البن المستورد وغيره من البضائع التي ترد من اليمن، ذكر لي أن الضرائب المحلية تنحصر في الزكاة التقليدية، تجبى عادة في النوع برغم أنه يمكن قبول النقد المالي في بعض الأحوال. يؤخذ العشر على التمر ومحاصيل الحبوب الشائعة - (قمح، وشعير، ودخن). يُقدر المحصول في كل حالة بواسطة الخبراء الذين يرتبون مع رئيس القبيلة أو القرية كيفية تسليم نصيب الحكومة في الروشن، مقابل تعويض مالي. يباع هذا الجزء من المحصول لأعلى عرض، إلا إذا أمرت

الحكومة المركزية بجمع الحبوب لأجل حملة عسكرية أو ما شابه ذلك. تقبض ضريبة الجمال نقداً، بينما في حالة الضأن والماعز فإنه يتم أخذ ثلاثة حيوانات لكل (١٢٩)- فقط واحد على أربعين من حجم القطيع (١).

اغتنمت فترة إقامتي هنا لأقوم بجوله في الواحة وما يجاورها، لملء فراغات في استكشافاتي السابقة. ينبعج الوادي، بالفعل، في السهل من السفوح الجبلية على بعد ميلين ونصف الميل جنوب غرب قرية الروشن ويقف فوق هذه، وعلى حافة المجرى قصر الصفار المنعزل ومجموعة النخيل الصغيرة صفن. من الروشن توصلت إلى اتفاق للحصول على خدمات دليل جديد، يسمى فايز ومن فخذ بني معاوية إذ أن له معرفة كبيرة بتضاريس البلاد المحلية ولكنه كان قليل الإدراك بالطيور.

كانت هنالك مجموعات من نخيل أخرى إلى جانب مجموعة الروشن، غران، والنغيلة. كانت المزدهرة منها، هي: مقطر الباقرة، إلى جانب تل عار منخفض يسمى هضيبة الذي يقال إنه كان موقعاً لمستوطنة قديمة (بني هلال). كانت جبلة مزرعة نخيل أخرى صغيرة، بينما يقع تقريباً في مقابل نمران، الشريط الطويل للنخيل الذي يتبع قريتي أبي شوك والحرف الصغيرتين.

توجد بعيداً عن الساحل، ناحية شرق الجنوب الشرقي، مجموعة تلال حادة تسمى الصواير (مفرد الصايرة)، كان أحدها من كوارتز أبيض، أو تقريباً وردياً، والذي اعتقدت أنه منجم الذهب المحتمل! كان شاخصاً إلى ارتفاع (٠٠٠) قدم فوق مستوى السهل، في شكل هرمي كامل، ويبعد إلى مسافة سبعة أميال من

<sup>(</sup>١) وهذا نص فقهي في زكاة البهائم. (ابن جريس).

مخرج الوادي ومن التلال السفحية. كان الصعود فيه صعباً ولكنني وصلت إلى القمة قبل دليلي الشاب الذي اعترف بتفوقي عليه وبإعجاب. كان أحد الصقور الداكنة اللون يحلق فوق القمة حين وصولنا إليها ولكنه سرعان ما هرب عنا، والشيء الوحيد الذي عثرت عليه أثناء بحثي عن عش محتمل بين الصخور البيضاء كان ريشة واحدة.

كان المنظر عند القمة واسعاً جداً، ونظرت بعيداً جهة الجنوب، فوق الطريق الذي سنسلكه غداً، في بلاد لم يرها أوروبي من قبل أبداً (۱). كان أبرز ما ظهر في هذا المنظر هو سلسلة جبال أبط، ذات القمة المسماة طويل العبد البارزة، إلى جانب سلسلة جبال الصواير التي كانت مطوقة للمنظر من ناحية الجنوب. ويقف قريباً منا، على بعد ثلاثة أو أربعة أميال قوس تلال ملحة الذي يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي ويرافقه خشيم الذيب إلى جانب كتلته الصخرية على مسافة نحو البعيد، وتقع إلى يساره.

لا يزال من الممكن رؤية صدعه بعيداً ناحية الشمال الغربي، بينما اكملت تلال مطوَّقة السفحية ومعها كتل مرتفعة أخرى من وقت لآخر، الحاجز من ناحية الغرب من الصايرة.

تقع بيشة في الوسط وتقع مزارع نخيلها خلف سهل عشبي شجيري هو حمى أو محميات رعي تابعة للحكومة. تناولت العشاء مع سليمان الروَّاف في ليلتي الأخيرة، ورافقني إلى معسكري للاستماع للأخبار والاستمتاع بالموسيقى.

<sup>(</sup>١) لم يكن فيلبي أول أوربي يشاهد هذه البلاد، وإنما سبقه بعض الأوربيين أمثال (تاميزيه) في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي). (ابن جريس).

استمعت إلى نتائج سباق الدربي ليلة الأمس! نمت تلك الليلة على أنغام موسيقى سحب مياه الآبار والتي تعمل بواسطة جملين أو أحياناً ثلاثة جمال (١)، كان الجميع في صباح اليوم التالي، على استعداد للمرحلة التالية من الرحلة.

تناولت ومعي إبراهيم بن فرج طعام الفطور مع الأمير الذي أخبرني أنه قد بدأ حياته تاجراً للؤلؤ على مستوى بسيط ودون نجاح كبير، بسبب التغيرات الكبيرة التي صاحبت الحرب العظمى (٢) التي أثرت كثيراً على سوق اللؤلؤ العالمي ودفعته نحو الأسوأ. جاء سليمان الرواف مسرعاً وفي آخر لحظة للوداع، جالباً معه ثلاث من الماعز الحلوب كهدية وداع. كانت فكرة كريمة، ولكن، ربما من حظ الماعز، أنه كان لا يوجد لهما موقع في سياراتنا.

وهكذا انطلقنا نحو الجنوب. في اليوم التاسع والعشرين من مايو، وبذلك نكون قد التزمنا تماماً بالأحد عشر يوماً التي وضعتها في برامجي الخاصة بهذا الموقع. وصلنا إلى تل يسمى الشهيلا يقع على بعد مسافة ستة أميال من بداية انطلاقنا، وتوقفنا عنده، ويتكون من صخور بللورية مزرقة اللون الأبيض مع شقوق نحيلة كالخنادق من البازلت. يمكن رؤية قصر الأمير، أمامنا ناحية الشمال، كما تضمنت الـتلال المكونة في ترتيبها شبه الدائرة، والتي تقع أمامنا كتلة هضب المنابه التي تقع إلى يسارنا، بينما يقع إبط إلى الأمام من موقعنا وتقع مطوقة إلى اليمين. توجد في هذا الاتجاه الأخير تلال منخفضة يمتد فيها مجرى بيشة الذي لا اليمين. توجد في هذا الاتجاه الأخير تلال منخفضة يمتد فيها مجرى بيشة الذي لا نراه غير أنه ليس بالبعيد.

<sup>(</sup>١) وهو ما يعرف بالسواني لرفع المياه من الآبار وري المزارع. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الحرب العظمى: يقصد بها الحرب العالمية الأولى التي بدأت عام (١٩١٤م) واستمرت مدة أربع سنوات. (ابن جريس).

عبرنا بعد عشرة أميال قاع رافد عظيم هو هرجاب، الذي يأتي من الجنوب وينحرف هنا انحرافاً حاداً ناحية الغرب، في ممر رملي مكسو بكثافة بالشجيرات والحشائش والجنبات وحتى بعض الأشجار. توجد مزرعة نخيل صغيرة تسمى الحازمي عند نقطة التقائه مع وادي بيشة، قليلاً إلى الشمال الغربي من موقع عبورنا، وتوجد إلى أسفلها مزرعة مماثلة في مجرى بيشة تابعة لمدرا. تقع ترج بالقرب من الملتقى على جانب الوادي وعلى الطرف الآخر، وتوجد فوق الملتقى، نخيل الحيفة، واعر وسحام، بهذا الترتيب وباتجاه أعلى الوادي. يأتي وادي هرجاب إلى هذه النقطة عبر فجوة في تلال بني منبه إلى يسارنا.

يستمر طريقنا جنوباً فوق ممر رملي لنعبر لساناً منخفضاً لسلسلة مرياش المعترضة ثم إلى الدلتا العريضة لشعيب رنوم، وهو أحد روافد هرجاب وهو كثير الأشجار خاصة شجيرات الشار الطويلة والتي تكثر فيها طيور التمير بأعداد كبيرة وهي طيور مغردة. تتبعنا، فيما يلي الدلتا، الجانب الأيسر لرافد آخر هو شعيب سحي والذي يتحد مع هرجاب أعلى دنوم. كل شيء سار كما يرام، إلا من حادث ثقب في إطار إحدى السيارات، في بلاد قفرة كئيبة. كنا قد أزعجنا بحركتنا طائر حجل الصخور التي فرت من أمامنا تتبعها ذريتها، كما كان تواجد طيور آكل النحل واضحاً للعيان.

كنا مطوَّقين طيلة الوقت بسلسلة سحي المنخفضة من كل الجهات، وقد تتبعناها مسافة ثمانية أميال حينما انحرفنا إلى ناحية اليمين نحو رافدة شعيب ميضر الذي يهبط من مستجمع الأمطار لبيشة - هرجاب على مسافة من هذا الموقع، وإلى ما يلى أرض مرتفعة تسمى وشعة. كان عرضها حوالي (٣٠٠) ياردة ولكنها

مغطاة بالشجيرات والحشائش. ولما كانت قمته مغلقة بسلسلة جرانيتية من جلاميد، فقد اجتزنا عن ممر منخفض، ضيق، للهبوط إلى شعيب الضور الذي يبدأ في وشعة، ويلتقى بهرجاب بالقرب من تل يسمى هضيبة.

هرب من أمامنا سرب صغير من طيور شاكور محلقاً فوقنا ليصل إلى بئر ابن سرّار، حيث خطّطنا لقيضاء الليلة. لقد قطعنا مسافة (٣٦) ميلاً من الروشن وقد هبطنا، دون شعور منا، حوالي (٨٠٠) قدم. لا بد وأننا قد كنا عند ارتفاع (٠٠٠٤) قدم فوق سطح البحر. كان هنالك بئران، إحداهما جافة غير أن لها فوهة رهيبة قطرها (١٥) قدم ومبطنة بالحجارة، توجد كمية كبيرة من المياه في البئر الثانية، وهي ضيقة ولها صهريج قطرها أربعة أقدام، أيضاً مبطنة بالحجارة، وكان عمق الماء فيها عند أربع قامات. ينتمي هذا المشرب إلى بني منبه وهو قسم من شهران، وبناء على ما ذكره دليلنا-القادم من بيشة- وهو من أبناء شهران يسمى حمود من فخذ واهب فهي بئر ضاربة في القدم. ذكر لنا ببساطة أن البئر قد تم حفرها وبناؤها بالاستعانة بالفيل(١١).

إذ أسند حفر البئر إلى أنه من إنجازات بني هلال، فإن هذا القول سيؤخذ ليدل على أنه لا أحد يعلم من الذي حفر هذا البئر ومتى تم ذلك. ولكن الإشارة إلى الفيل حددت التاريخ. كنا حقيقة على الدرب المشهور، درب الفيل، الذي

<sup>(</sup>۱) الأخبار عن درب الفيل لا زالت دارجه على ألسنة الناس إلى اليوم، وبخاصة الساكنين على مقربة من هذا الطريق الذي يخرج من اليمن إلى الحجاز، فتجمدهم أحياناً يذكرون أسماء ومصطلحات تدل على اسم وموقع هذا الطريق فيقولون مثلاً: مشرب الفيل، أو ممر الفيل، أو ما شباه هذه الأسماء التي تدل على الطريق التي مرت منها جيوش أبرهة الحبشى ذاهبة نحو الحجاز. (ابن جريس).

سلكه أبرهة وجيش الأحباش في الاتجاه المعاكس عام ٥٧٠م، العام الذي ولد فيه الرسول على وكان هدف هو الهجوم على مكة. حسب علمي، فإن تلك الحادثة هي آخر مناسبة شوهدت فيها الأفيال في الجزيرة العربية. وعليه، فإن هذا البئر لا بد وأن يكون عمرها الآن ١٣٦٦ سنة، وربما يرجع تاريخه إلى الأيام المبكرة لملكة سبأ التي استخدمت أيضاً الأفيال في سفرها إلى سليمان، حوالي (٠٠٠٣) عام مضت. يشير العرب إلى درب الفيل هذا أو إلى من افتتحه بأسعد كامل وهو التبع، حاكم مشهور على اليمن حوالي (٠٠٠)م والذي تحت اسمه، تم توضيح عدد من أقسام الطريق لي في عام ١٩٣٢م أثناء رحلتي الشمالية من بيشة. لقد كنا نتبع درب الفيل القديم في هذه الرحلة الجنوبية فوق كل المسافة وحتى هذا الموقع، لأنه لا يوجد طريق ملائم للحركة المثقيلة بين هرجاب وبيشة. يقال إن هذا الدرب من هذا الموقع، يتجه أكثر نحو الجنوب الشرقي، عابراً هرجاب عند بئر آخر تسمى عليان ثم يستمر على الطريق الصحراوي بعيداً عن هذه البلاد التلالية السفوحية الصعبة.

كانت الليلة مضيئة بالقمر ولا توجد حشرات كثيرة، عدا البعوض، بالقرب من البئر. ولهذا السبب فقد نصبنا معسكرنا بعيداً تماماً عن البئر، عند طرف الوادي المسمى، شعيب الضور والذي يتصل في نهاية الأمر مع شعيب الزو في طريقه إلى هرجاب. بدأنا رحلتنا في اليوم التالي بالتسلق إلى قمة جبل ارتفاعه (٠٠٥) قدم يسمى أم ومر على أقل من ميلين ناحية الجنوب من معسكرنا. كانت البلاد المحيطة، لسوء الحظ، مغطاة بالغمام وكانت العلامات الأرضية غير واضحة. كانت البلاد المعترضة صخرية ومقطعة إلى متاهة من مجاري التصريف، كان أكبرها شعيب تلغ عند سفح أم ومر وكانت كلها تجري ناحية هرجاب.

لا يوجد شيء مثير للاهتمام في هذه البلاد المحيطة، باستثناء اللمحات التي التقطناها للصحراء، بعيداً ناحية الشرق، إلى ما يلي هرجاب مع مواقع مرتفعة هي: الرهوة، والصنقة، والأخضرين، ونمرة، وحفايلة في مجملها مكونة حاجزاً من أرض مرتفعة تفصلنا عنها. قمت بصيد الطيور في هذه المنطقة ومن حولها، وأدخلت إلى الكيس طائر حجل ودرسه، بينما كانت طيور القداف مروحية الذيل، والخطاف وآكل النحل وطائر الشمس متوافرة. لم نلحظ أي علامات للحياة حول البئر أثناء الليل. ولكننا رأينا قطيعاً من الضأن من قمة أم ومر، كانت بالفعل تشرب من هناك. لا بد وأن الرعاة كانوا قريبين منا بما فيه الكفاية ليحسوا بوجودنا ولعلهم ربما لم يكونوا راغبين في الاتصال بنا. إذ ربما دار بخلدهم أننا جباة الزكاة.

كان رفاقنا قد استقروا لإعداد طعام الإفطار، حينما كنت أنا وحمود نلقي نظرة عامة على أم ومر، اشتركنا معهم في تناول الإفطار قبل أن نواصل الرحلة. كنت قد قمت بجمع كمية كبيرة من النباتات من الجبل، وهذه يجب أن تضغط وتعلم. عبرنا الآن مجرى تلع ورافده كضان لنجد أنفسنا في ممر صحراوي تنتشر من فوقه في كثافة جلاميد جرانيتية كأنما قد جلس في هذا المكان عملاق هنا وبدأ يفتت الجبل إلى قطع صغيرة ويقذف بهذه القطع الصغيرة في كل مكان. اجتهدنا للخروج من هذه المنطقة، لنصل، بعد ثمانية أميال إلى الخط الفاصل بين نظام تلع الذي كنا فيه، ووادي السريِّن وهو رافد ينساب شرقاً إلى هرجاب. كان كل ما حولنا تلال وتلال أكثر وأكثر، غير أن أهم ما يمكن ذكره هنا هو كتلة باح (١) التي تقع إلى الجنوب الغربي وعلى بعد (١٢) أو (١٤) ميلاً، إلى حيث ينساب مجرى

<sup>(</sup>١) ويعرف باسم (جبل باح) (ابن جريس).

بيشة، بناء على ما ذكره لي دليلي. يحتوي نظام تصريف السريّن على أنهار، متوازية عديدة ويقع وراءه ذلك الوادي المزدوج الذي يسمى سيلين وفيما يلي هذا أيضاً تقع مختبية وكذلك معمر وكلها خطوط تصريف تنحدر من التلال المنخفضة إلى الغرب لتتقارب في نهاية الأمر في الخط الرئيس للسرين قبل اتحادها مع هرجاب. تقع فيما يلي هذا الوادي، بلاد يكثر فيها الجرانيت وعلينا أن نقطعها فهي بلاد صعبة، خشنة وجرداء ولكنها منحدرة إلى الأمام ناحية شعيب كتنه وهو رافد آخر لهرجاب يمكننا رؤية واديه الذي بدا مرصعاً هنا وهناك بأشجار ضخمة، وعلى بعد ميل واحد، ناحية الجنوب الشرقى.

كان سفرنا صعباً في كتنه وذلك لأن قاع الوادي كان طينياً، ومشققاً بواسطة السيول، وكان مغطى بالجنبات الخفيضة. تركنا كتنه بعد فترة وجيزة وتتبعنا رافده شعيب رجعال متجهين نحو كتلة جرانيت بارزة جداً تسمى ضور ابن سرار. أصبح سيرنا هنا صعباً جداً وفي بعض المناطق كان طريق السيارات قد محته السيول تماماً. استدرنا حول تل الجرانيت، عندما اقتربنا من القمة، وذلك عند منتصف الطريق، مارين بكتلة جلمود ضخمة ساقطة على الأرض تسمى جلبة، لندخل بعدها إلى وادي شعيب سمران الثانوي الذي يرتفع إلى كتلة ضر ومن ثم يجري مباشرة إلى هرجاب.

يقال إن هنالك بئراً قديمة اسمها كومخة، في موقع ما في الصحراء إلى الشرق معادلة لهذا الموقع وعلى طريق درب الفيل وفي واد يسمى نهر ينساب إلى المسيرق.

قادنا وادي آخر صغير يسمى حشة إلى حافة سلهل واسع ينحدر إلى الأمام حيث يوجد خط تصريف كبير يسمى خلائل وتحيط به تلال عديدة مكوَّنة نوعاً من

الأحواض المستديرة وكان منفذه تجاه هرجاب. مررنا كذلك بزوج من خيام البدو على حافة هذا الممر، فيهما بعض نسوة وبعض كلاب فقط، وقد جلب لنا كرمهن المعروف اللبن، وفي المقابل دفعنا إليهن بعض النقود. كان رجالهن في المراعي مع الأغنام، ووجود هذه الخيام أفادنا بأننا أصبحنا نقترب تدريجياً من المساكن. يقع بعيداً ناحية الجنوب الغربي جبل منعا في سلسلة الحاجز الرئيس في بلاد بني شهر، لا علاقة لهذه القبيلة مع قبيلة شهران. يقع جبل باح الآن ناحية الشمال الغربي، بينما كان تل حرب الذي يقع قليلاً ناحية الشمال الغربي، معلماً أرضياً آخر على الجانب القريب لمجرى بيشة، كذلك كانت قمة قمعة ناحية الجنوب الغربي، كما ظهرت إلى البعيد نقاط سلسلة الحجاز الرئيسة التي تدعى لحية أو ضحية. كان النسوة اللائي أكرمننا ينتمين إلى فخذ كود التابع لشهران من منطقة واحة خيبر(۱).

امتدت أرض ممر خلائل إلى مسافة ثمانية أميال عبر طريقنا وانتهى إلى أرض سهلة مرزنا من فوقها لنواجه بوادي هرجاب نفسه، وبكل عظمته فهو غابة لأشجار سدر حقيقية تحتل مساحة كبيرة على جانبي بطن السيل الرملي العريض. عسكرنا هنا، تحت الأشجار، بعد أن سافرنا لمسافة (٤٠) ميلاً من بئر ابن سرار، وحوالي (٩٠) ميلاً من بيشة. لقد كان المنظر -حقيقة- جميلاً وغير عادي. يبدو الوادي هنا منبسطاً على الجانبين ليكون بصفة رئيسة غابة ضخمة من أشجار السدر مع وجود عنصر متواضع من أشجار الطلح. كانت هذه البقعة جنة شائعة للطيور التي تعود للأنواع نفسها التي شاهدتها في عشيرة، كما سمعت أثناء الليل الصرخة المألوفة لطائر الزقزاق -يسمونه محلياً سماق أو كروان-، والذي كنت قد لاحظته

<sup>(</sup>١) قبيلة كود إحدى القبائل الرئيسة لشهران. (ابن جريس).

عند بئـر ابن سراً ر. كان ارتفاع أشجـار السدر (٣٠) أو (٤٠) قدمـاً وكانت مـورقة بكثافة. لا بد أن يكون ارتفاعنا هنا (١٤٠٠) قـدم أعلى من بيشة وربما (١٢٠٠) قدم فوق ملتقى هرجاب- بيشة، إلى ارتفاع (١٣) قدماً لكل ميل نقطعه في المتوسط.

كان وادي بيشة، وعلى مسافة (١٢) ميلاً ناحية الغرب، معلّما بنقطتين من سلاسل جبلية منخفضة تسميان ثمد يجري عبرهما الوادي، كما يُرى إلى البعيد ذلك الخط الشاحب للجبال العالية ذات القمم التي ورد ذكرها من قبل. سافرنا مبتعدين عن وادي هرجان وذلك حين قمنا بمواصلة الرحلة في آخر صباح، لآخر أيام شهر مايو، عبر رافد يسمى عنت وهو ينساب متعرجاً في اتجاه جنوبي. كان عنت مسيلاً، موحشاً، مغلقاً، صعب المراس، غير أنه بعد مسافة حوالي خمسة أميال، انفتح على أرض واسعة خالية من النبات ما عدا عدد من الأشجار التي تجمعت عند ثقوب الماء عند فضية.

لم تكن هذه الآبار حقيقة، بل كانت زوجاً من ثقوب قد حفرت في الوادي إلى عمق قدمين وكانتا ممتلئين بالماء. كان هنالك قطيع كبير من الأغنام يشرب من عندها في ذلك الحين، وكان الرعاة كعادتهم، كرماء باللبن، الذي كان منعشاً جداً، بخاصة بعد قيادة شاقة للسيارات أعلى هذا الوادي. خرجت شاحنتنا، عند هذه النقطة، من مسيل عنت لنتتبع الرافد عطيفة إلى سفحه على مسافة ميل أو ميلين، ثم عدنا إلى دخول مسيل عنت في موقع آخر من مجراه، وجدنا أنفسنا عند قمة مسيل عنت فوق مجموعة تلال تسمى أدمان تبعد حوالي ميل واحد من هنا إننا نقف على حافة مستجمع أمطار كبير الأهمية، ذلك لأن البلاد التي تقع خلفنا تصب في هرجاب ومنه في نهاية الأمر في وادي بيشة، أما الأرض التي أمامنا فهي منحدرة إلى أسفل، إلى شعيب الدهابية، الذي ينساب إلى وادي نهر

العريض، والذي يمكن رؤيته من الواجهة، أمامنا، والذي بدوره سيصب في وادي المسيرق الذي هو أحد روافد وادي تثليث، وهو الوادي الثالث وربما الأعظم بين الأودية الرئيسة في جنوب غرب نجد.

وصلنا الآن إلى الحد الفاصل بين بيشة وتشليث، ونستطيع أن نرى أمامنا بوضوح نخيل قضةً وهي في وادي المسيرق. وتقع، في التلال الصعبة إلى الغرب من موقعنا، وبجوار هضبة تسمى ركيبة، القمة الحقيقية لوادي هرجاب ولا يبعد مجرى بيشة كشيراً منها. يتصل شعيب الدهابية مع واد على بعد ميلين ناحية الشمال الشرقي، ويجري واد إلى سلسلة خسا وهناك يلتف ناحية اليمين إلى المسيرق. وتقع البئر القديمة كوماخه في مجراه، وقد ورد ذكره من قبل، وكنا مرة أخرى على درب الفيل القديم. يمكننا رؤية القمم الجرانيتية على حافة وادي المسيرق، وكان لبعضها أشكال غريبة، وهي على شريط عمتد من تجاه الجنوب الشرقي إلى الجنوب: مسقه-وهذه من ثلاث نقاط-، جمرة-ذات قمة مزدوجة الشرقي إلى الجنوب: معمود شتبة، وعدمان وثلاث بهم إلى الجنوب الشرقي. تقع كتلة شمران في الاتجاه نفسه، ولكن إلى البعيد، وهي سلسلة جبلية معتبرة إلى حانب الهرم الكوارتزي أم القصاص ذات القمة المسطحة وشعة المسطحة القمة كالطاولة أيضاً.

كنت أجلس، ومعي دليلي على كومة من الحجارة على أرض مرتفعة لتعليم اتجاه مياه فضية، أثناء قيامي بتسجيل هذه الملاحظات. كنا جالسين هناك لمدة من الوقت، حينما-وفجأة ومن أسفل منا- طارت أنثى حجل مطنطنة. كنت، بالطبع، متأخراً جداً في استخدام بندقيتي، غير أن شقشقة ضعيفة صدرت من ركام الصخور نفسها التي نجلس عليها، حيث كانت هنالك (٤) أو (٥) فراخ

مختبئة. وبصعوبة شديدة حررت اثنتين منها لتضاف لمجموعة عيناتي وكان ذلك كافياً للتعريف العلمي. كانتا من نوع السيسي الشائع في هذه المناطق. تحصلت كذلك على قنبرة صحراوية، بينما كنت قد وضعت من قبل وفي الأكياس من فضية ووادي هرجاب بعضاً من عصافير الصخور. ظهر في وادي هرجاب نوع من الطير محلي جديد إلى جانب الباز، والعصافير، والقنابر، وبعض الطيور الصغيرة النساجة. كانت هذه المقاطعة، في الحقيقة، أرض صيد للطيور مربحة.

يقع مسارنا الآن تجاه الجنوب الشرقي واخترقنا قسبل فترة وجيزه شعيب دهابية وشعيب نهـر وبالتتالي لنجد أنفسنا في بلاد ذات بـروزات جرانيتية صعـبة، مررنا فيها برعاة من بني واهب (شهران) بقطعانهم. إنه هو الفخذ نفسه الذي مررنا ببعض منسوبيه وأغنامهم عند موقع الشرب في فضية. عبرنا، في هذا الموقع، عدداً من روافد نهر بما في ذلك مسقه الذي توجد به بئر بالاسم نفسه تقع على بعد ميل واحد من الطريق، ناحية اليسار. يوجد إلى ما وراء هذه المسايل شعيب أثب وهو شعيب متعدد المجاري، ويهبط من جمرة ليتصل المسيرق بالقرب من نخيل القضَّة وتتبعنا، فيما يلي هذا، ومرة أخرى، مجرى شعيب حميته الذي يتحد مع المجرى الرئيس نفسه قليلاً إلى أسفل مع واحمة خيبر، والتي ظهرت سريعاً أمامنا إلى ما وراء شعيب تلح، وهو رافد آخر لمسيرق. علينا أن نعبر خلال كتله تلالاً جرانيتية رهيبة تسمى غار وذلك قبل أن نصل إلى حافة الوادي، وقد قررنا التوقف عندها، عند منتصف النهار، في صحبة بعض الأعراب ذوي القطعان من قبيلة كود، والذين انتشرت خيامهم وأغنامهم بين هذه الصخور العظيمة.

أصبحنا الآن عند الطرف الجنوبي لمحافظة بيشة. التي تتضمن كلا من وادي خيبــر ووادي المسيرق. كانت كتلة الجرانــيت هذه على ارتفاع أقل من (١٠٠) قدم فوق مستوى السهل، وقد يسرت لي مسحاً أولياً للواحة. كان عرض الوادي هنا ميلاً واحداً تقريباً، حتى حافة سلسلة جبال شمران التي ينبعج من خلالها مسيل صغير يسمى شدا داخل الوادي الرئيس في نقطة تقع ناحية الجنوب الشرقي. كان فم الوادي مغلقاً تقريباً بمزرعــة نخيل صغيرة ولكنها كثيــفة وبداخلها قصور قليلة. تكون هذه المزرعة قرية شع الصغيرة. يعرف الوادي الرئيس أعلى هذا الموقع باسم شعيب السليل، ويطلق اسم المسيرق محلياً على الوادي من خيبر إلى أسفل. هما في حقيقة الأمر واد واحد. تتكون خيبر من مجموعة قصور منعزلة متفرقة في مزارع النخيل، أكثر من كونها قرية. يتكون قسمها الرئيس من أحد عشر قصراً مع مجموعات مبعثرة من النخيل والأثل تقع في منتصف الوادي، ممتدة إلى حوالي الميل الواحد من النهايدة إلى الأخرى. ولا يبعد مركزها بأكثر من (٢٠٠) أو (٣٠٠) ياردة عن صخور غار التي يجري فيما وراءها مجرى السيل الرئيس. توجد قصور وأشـجار نخيل واسط على بعد ميل واحد من موقـعنا، وتجاه مجرى أسفل الوادي، وتابع للمجموعة الرئيسة، وأكثرها أزهار في الواحة، بينما إلى أسفل قليلاً يوجد كل من الحامض والقضة في هذا الترتيب.

كان هذا كل ما يمكن أن يشاهد في الواحة من غار، غير أنه توجد سلسلة من مزارع نخيل صغيرة مماثلة وعدد من القصور في الوادي تجاه مجرى أسفل الوادي لقضة وهي: الأخضرين، وبادية، والقوز، وحسو، والعين، والبغث، والمريفق، والحرفين، والجنيرة. وهذه الأخيرة تبعد حوالي (١٣) ميلاً من قضة والبقية تتوزع على مراحل بينهما. يجري الوادي، فيما يلي جزيرة إلى مسافة

(۱۲) أو (۱۳) ميلاً في مجرى يسمى الثَفْنُ وهو موقع اتصاله الفعلي مع وادي تثليث. يكون طول وادي المسيرق على هذا الأساس حوالي (۳۰) ميلاً باتجاه أعلى الوادي اتجاه النهر، من نهاية مجموعة خيبر الأساسية، وتمتد الواحة كلها، وبشكل متقطع فوق امتداد طولي يقدر بـ (۱۷) ميلاً. ومعظم سكانها من بني واهب (شهران). وقد كان رئيسهم، في هذا الوقت الشيخ هيف الفوية. كما يبدو احتمال وجود عناصر من كود بين السكان برغم أن هؤلاء بـدو بصفة قاطعة. يرأس قبيلة شهران سعيد بن مشيط، والذي سنقابله ببلدته فيما بعد.

لقد عثرت على عدد قليل من النقوش الثمودية إلى جانب رسم بدائي لجمل وذلك أثناء تجولاتي بين صخور الغار، أخبرني حمود بأنه توجد تسجيلات مماثلة على جبل جمرة الجرانيتي الذي ذكرناه من قبل. وبعد أن أمضيت بعض الوقت في نسخ هذه النقوش والرسوم إلى جانب البحث عن الطيور التي شاهدت منها: الهدهد، والعوسق وبعض العصافير، وكذلك شاهدت نوعين من الغداف وعدداً من القنابر المتوجة في مساحات معتبرة في حقول الجذامة التي تم حصادها منذ فترة طويلة. مررت وزملائي على الواحة، حيث عسكرنا في المروج المعشبة المريحة عند نهاية القرية في اتجاه أعلى الواحة، حيث عسكرنا في المروج المعشبة المريحة عند السيول، وكما لاحظت أن حقول الذرة الصفراء كانت كلها ذات حواجز للإمساك بالماء لري الأحواض. يشاهد بوضوح كمية كبيرة من المياه في الطبقة السفلى في الماء لري الأحواض. يشاهد بوضوح كمية كبيرة من المياه في الطبقة السفلى في الراض طينية إلى عمق (٤) أو (٥) قامات وبلا جدران. وتمتلئ هذه النقر مع كل سيل بالطمي ولكنها سهلة الحفر مرة أخرى.

كان الناس فقراء إلى حد بعيد ولكنهم ودودون وكرماء برغم شح ما لديهم. حينما كنت أتجول في الواحة حاملاً بندقيتي، رأيت امرأة تعتني ببعض الثيران، وتنظر ناحيتي في كآبة كانت بحق امرأة شابة ذات عيون جميلة وجبين جميل ومرتدية سمق ملتصق، أوضح كل تقاطيع جسمها الجميل. كانت تلبس أيضاً عصابة للرأس من الفضة، ويبدو بوضوح أنها ذات مكانة في المجتمع المحلي. كان اسمها حمرا، وقد أخبرتني به في الوقت المناسب، حينما أشارت بخجل إلى حمامة تجثم على إحدى شجيرات نخيلها. أطلقت النار على الحمامة وقدمتها لها فكان لي شكرها الجزيل وابتسامتها الساحرة. بادرتني فتاة أخرى بالكلام، كانت جميلة أيضاً، وجريئة، ولكن كانت من درجة أدنى مقارنة بالأخرى، وذلك يبدو من ملابسها التي كانت بالية وكان لونها أصفر متسخ اللون الطبيعي لقشرة الرمان - طلبت مني أن أهديها طائراً أيضاً، ولكن كان لا يوجد لدي طائر، غير أنها فرحت بأخذها لبعض البنسات. وامرأة ثالثة أكبر منهما سناً جاءت من داخل بعض الخيام المنتشرة أسفل النخيل، سألتني عن عصفور كنت قد صدته لأجل مجموعتي الخاصة غير أنني قدمته لها عن طيب خاطر. كان تجوالي في مزارع مجموعتي الخاصة غير أنني قدمته لها عن طيب خاطر. كان تجوالي في مزارع النخيل بخيبر في إجماله، تجربة مسلية.

خرجت مرة أخرى، في الصباح، إلى القسم الثاني من القرية واسمها وسيط. يقع هذا القسم في الوادي قريباً من مجرى السيل وعلى جزأين يفصلهما سهل صعب عرضه حوالي (٤٠٠) ياردة. كانت كل الحقول هنا ذات حواجز، كما هو الحال في خيبر، لأجل الإمساك بالماء. يقع القسم الثاني هذا تجاه أسفل الوادي بالنسبة للقسم الأول، ويتكون من مزرعة صغيرة لأشجار النخيل، وكانت المنازل في كليهما صغيرة وحقيرة. كانت الحقول مقسمة أيضاً إلى مربعات صغيرة لأجل الري الملائم. كما بدت شجرة زيت الخروع مزدهرة بكثافة في هذه القرى، وفي بعض الحالات نمت إلى حجم الأشجار الحقيقية. رأيت بئرين في الوسط

وبهما الماء عند عمق أربع قامات وبئراً ثالثة كان يحفر بالفعل في تكوين بازلتي عند عمق خمس قامات حينها، بجوار الجانب الأيمن للوادي. كان النساء يقمن بالعمل، وأثناء مروري بالقرب منهن، دعتني إحداهن أن أُقبِل لتناول بعض اللبن. ذهبت إليهن، فقط لأتبين أنهن حقيقة ليس لديهن لبن، ولكنهن أردن أن يرين الرجل الذي كان يطلق النار على طيورهن. وقفت لحظة لأتحادث معهن، ووجدت أن النسوة الشلاث كن يمثلن ثلاثة أجيال للأسرة نفسها. الابنة، والأم، والجدة. ربما لا يفصلهن أكثر من (٣٠) سنة، عن السيدة الكبرى، وقد تكون الصغرى أقل مني سناً، كما كانت في صحة سليمة ومعافاة.

كان إنتاج التمر في هذه الواحات من صنفين - صنف صغير يسمى واغ وصنف أكبر يسمى صفري وهما النوعان الرئيسان لمزارع النخيل في بيسشة (١). كانت الواحة الرئيسة، حيث عسكرنا، محمية من السيول بحاجز منخفض من الرمل عبر مجرى السيل في اتجاه أعلى الوادي، ويوجد حاجز مماثل أسفل المزارع الرئيسة ليمسك المياه أطول فترة ممكنة لأغراض الري. رأيت من الطيور إلى جانب اليمام والهدهد-الأخير هذا منه أعداد معتبرة- بشنون البقر (غرنوق) بالقرب من البركة وأيضاً حصلت على خرشنة، كما يكثر الحمام المحلي الشائع في الجزيرة العربية، وهو الذي يزور المسجد الحرام في مكة وفي أسراب كبيرة.

كان الظهر قد ارتفع حين غادرنا خيبر لبداية المرحلة التالية لرحلتنا عبر مجرى السليل الذي يمكن أن نعد جانبه الأيمن على امتداد سلسلة جبال شمران حدوداً جنوبية لمنطقة بيشة. يعبر الطريق بطن السيل من أعلى البركة ويصعد الوادي في اتجاه الجنوب الغربي، ثم يدور بعد مسافة ثـلاثة أميال أكثر ناحية الجنوب والجنوب

<sup>(</sup>١) التمر الصفري من أهم وأكثر أنواع التمور التي تشتهر بها بيشة. (ابن جريس).

الشرقي في المرتفعات العليا للمجرى، لقد أصبح المجرى هنا ضيقاً ومخترقاً السفوح الجبلية للبلاد. تركنا السليل بعد مسافة ستة أميال أخرى في الاتجاه العام نفسه، إلى بعض التلال التي تسمى روضان، ثم اتجهنا شمالاً إلى شعيب معو<sup>(۱)</sup>، حيث وصلنا بعد ميلين أعلى الوادي والحد الفاصل لمنطقة بيشة. كنا على ارتفاع حيث وصلنا بعد ميلين أعلى الوادي والحد الفاصل لمنطقة بيشة. كنا على ارتفاع (٣٥٠) قدماً من خيبر وحوالي (٢٠٠٠) قدم من الروشن، وحوالي (٣٥٠) قدم فوق مستوى سطح البحر.

ألقينا النظرة الأخيرة على خيبر والعلامات الأرضية التي ألفناها إلى شمال هذه البلاد. يقع أمامنا الآن مرتفع من الأرض ذو أحواض واسعة (أغراف) في وسطه. فنحن الآن على أطراف منطقة جديدة هي: خميس مشيط.

(١) وربا: أطلق على هذا الشعيب أيضاً اسم (شعيب خذام). (ابن جريس).

## الفصل الثامن

## خمیس مشیط(۱)

لقد تحاشينا المسيل الصعب الذي عن طريقه يدخل شعيب شدا إلى وادي شاع المواجه لخيبر (۲) ووصلنا إلى مستجمع الأمطار عند المسيرق. اتجه طريقنا الآن إلى شعيب شدا عبر المضايق، وتعمقنا في هذا المجرى مسافة ميلين إلى جنوب مرتفع معو. تأكد لنا الآن أنه أسوأ قطعة أرض تسلكها السيارات حتى هذا الموقع. كنا بلا شك في مناطق غزيرة الأمطار، على الرغم من أننا لا نزال عند السفوح الجبلية للبلاد، شيئاً ما ناحية الغرب من الجبال العظيمة، ولم يكن وادي شدا هذا فقط محفوراً بكثافة بواسطة السيول، ولكن بطنه كان مملوءاً بالشجيرات الخفيضة. وكانت قيادة مضنية أن نتصادم داخل سياراتنا ونحن في هاتين العقبتين. يجري الوادي شمالاً وجنوباً ومجرى سيله عريض متعرج مكوّن من رمال وحصى وكان عرضه في المتوسط، ما بين (١٠٠) و (١٥٠) ياردة.

اتسع الوادي تدريجياً أثناء صعودنا لمجراه، وقد توقفنا عند إحدى النقاط لوضع زوج من طيور الرقراق (سمق) في حقيبة العينات. وبعد قيادة مسافة (١٢) ميلاً، وكانت صعبة في بطن هذا الوادي حيناً وعلى أي من جانبيه حيناً آخر، كنا نبحث عن شريط قليل المقاومة وخرجنا أخيراً إلى واد واسع، كان -أيضاً- صعباً جداً؛ لنجد أنفسنا عند تقاطع الطريق. كان الطريق اليسار والمتجه إلى الشمال

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الإيضاحات عن منطقة خميس مشيط، أو بلاد شهران التي حاضرتها مدينة الخميس، انظر: عبدالكريم عائض آل طالع. قبيلة شهران بين الماضي والحاضو. (د.م/ د.ن / ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م) ص ٢٢ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) خيبر مركز يقع إلى الشمال الشرقي من مدينة خميس مشيط ويتبعها إدارياً. (ابن جريس).

الشرقي هو طريق نجران الرئيس، الذي سنسلكه في الوقت المناسب. ويهمنا الطريق الذي يقع إلى الجانب الأيمن، الذي يقود عبر شعيب الجحف إلى خميس مشيط وما يليها، وإلى أبها نفسها عاصمة منطقة عسير.

ارتفع الهرم الكامل لقرن ذلك البركان الخامد القديم، إلى مسافة منا وعلى يسار طريق نجران. كما ارتفع إلى البعيد، ناحية الجنوب الشرقي، جبل القعمة من سلسلة جبال السراة الرئيسة (۱). وبرز ناحية الجنوب الغربي -أيضاً في السرات تل يذكرنا بقرنيت كما يرى من الطائف.

أما شعيب الجحف الذي يبدو كأنه امتداد مرتفع لشدا فهو يأتي منحدراً من منبعه من عند تل يسمى مشو إلى جنوب الجنوب الشرقي، ويقع أمامنا على طريق أبها، أرض كبيرة من قمم جرانيتية وجلاميد. وتوجد إلى ناحية جنوب الجنوب الغربي السلسلة الطويلة العالية التي تسمى أحد، وهي مناطق رفيدة التابعة لقحطان (٢).

كنا عند تقاطع الطريق هذا على ارتفاع (٧٠٠) قدم فوق خيبر، وحوالي (٣٠٠) قدم أو ما يقارب ذلك فوق قمة المعو. كنا نصعد باعتدال طيلة الوقت.

انغرزت إحمدى سياراتنا في رمال بطن الجحف، وأضعنا بعض الوقت في إخراجها، وقد أصبح الوقت متأخراً بعد الظهر. عبرنا الفاصل المنخفض بين

<sup>(</sup>۱) جبال السراة وجمعها (السروات) وهي البلاد الممتدة من اليمن حتى بلاد الحجاز، وربما أطلق عليها أيضاً (جبال الحجاز) وللمزيد من التفصيل، انظر: عبدالله الوهيبي. (الحجاز كما حددها الجغرافيون العرب) مجلة كلية الأداب، جامعة الملك سعود (الرياض سابقاً) (۱۳۹۰هـ/ ۱۹۷۰م) جـ۱، س (۱) ص ٥٣ ـ ٧٠٠ ابن جريس، دراسات في تاريخ تهامة والسراة، جـ١، ص٢٢ وما بعدها . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) أحد رفيدة من المناطق الرئيسة في بلاد قحطان وهي تقع إلى الجنوب من خميس مشيط، وعلى الطريق الذي يربط بين الخميس ونجران. (ابن جريس).

الجحف وروافده، على مسافة أربعة أميال فيما يلي التقاطع وذلك بعد عبورنا المسيال قبيح شديد الانحدار ورملي، يسمى المديد، ويقع وادي الحنجور أمامنا الآن.

عبرنا هذا الوادي بعد قيادة استمرت ثلاثة أميال فوق بطن سيل رملية، ضيقة مغطاة بالقصب وجنبات النخيل القصيرة وعدد كبير من أشجار التين البري الحماط كانت نامية بين الصخور الجرانيتية والجلاميد على كلا الجانبين. كان الوقت الآن يقترب من الخامسة مساء، وقد أحسست بالتعب؛ لذا قررنا أن نعسكر هنا لقضاء الليلة في هذه البقعة الجذابة.

اتضح لي حقيقة أنني أكثر من مجرد امرئ مرهق فقط. فما أن تخفف عني ضغط القيادة في هذه البلاد الصعبة، حتى أحسست بالقشعريرة تتملكني، وقد امتدت أصابعها وبدأت أرجف فجأة كأوراق شجر الحور التي ترتعش إذا هب عليها النسيم. ودخلت تحت ملاءات سريري بملابس النوم كي أنام للتخلص من الحمى بمساعدة دواء الإسبرين، ولحسن الحظ فقد كانت نوبة الحمى خفيفة، والتي أملت علي أن أنام طويلاً حتى الصباح. لم أقبل العشاء حينما أحضر إلي، ونزعت من ذهني كل تفكير في ملاحظة الفلك. يكفيني هذا في هذه الليلة التي حط علي فيها المرض وصحوت مبكراً، نشيطاً وعلى أتم استعداد لمواصلة أنشطتي المعتادة.

وشاهدت بعض الأبقار ترعى الأعشاب الغنية داخل المجرى وصوله، ومن المعتقد أنها وصلت من قرى تندحة وهي ليست بعيدة من هنا(١). حتى التين البري

<sup>(</sup>۱) تندحة عبارة عن واد يبلغ طوله حوالي (۳۰) كم، ويوجد به العديد من القرى، والتي من أهمها: \_ آل الذيب، وآل عجير، وآل حجاج، وآل مستنير، وآل الزلال، وآل الصدر، وآل يعلا، وآل دبابة، وآل التوم (آل جميل)، وآل زاحمة، وآل سويد، وآل عياش، والفيض، والحوطه. ومعظم سكان وادي تندحة يعودون في قبائل شهران العريضة، ويمتاز هذا الوادي بوفرة مياهه، وكثر منتوجاته الزراعية. (ابن جريس).

كان له زبائنه من الطيور، خاصة السوَّادية، وهذه علامة مؤكدة على قربنا من المرتفعات الحقيقية، كما شاهدت يمامة، وهي من نوع جديد بالنسبة لي ومميز لمنطقة اليمن والحبشة. كما قمت بوضع جرذ في كيس العينات كان يتحرك فوق صخور جرانيتية. وصلَتْ إلى المعسكر في هذه الأثناء سيارتان لمجموعتين صغيرتين من أتباع الأمير فيصل برئاسة عثمان بن عشمان، في طريقهما إلى أبها. لقد غادروا السيل في اليــوم الثلاثين من الشــهر، ورنية في اليــوم التالي وبيــشة في الأول من يونيو ليصلوا إلى معسكرنا في تمام الساعة الشامنة صباحاً في اليوم الثاني من يونيو - سفر جيد ولكنه كان صعباً بالنسبة لسياراتنا. أستطيع أن أرى جبال تَيَّة التي تقع وراء أبها(١)، من رأس أعلى قمة جرانيتية في هذا الجوار – ترتفع إلى (٥,٥٠٠) قدم فوق سطح البحر-، والتي يقال إنها تقع على الجانب القريب لـتل منعزل يسمى ضرة الذي يمكن -أيـضاً- رؤيته في الاتجاه نفســه -غرب الجنوب الغربي-. تواصلت سلسلة جبال أحد في الجنوب الغربي -الحاجز الدائري- مع تل هرمي بارز يسمى ضمك وتقع في السهل أمامه وبالقرب من المرتفعات العليا لمجرى وادي بيشة. تقع سلسلة جبال الصنعة إلى الجنوب الشرقي، وهي سلسلة غير مميزة، جرانيتية فيما وراء القفر المنتشرة فيه الجلاميد والذي يمتد أمامنا، ويعرف بالهضب. تستمر سلسلة جبال القعمة إلى جهة الشرق لتواصل الحاجز الجبلي الرئيس. وينحدر من هذا الاتجاه شعيب الحنجور ليواصل سيره ناحيــة الجنوب الغربي (تجاه بيشة) ماراً بمعسكرنا. وتقع فوهة القرن إلى الشمال منا.

<sup>(</sup>١) جبال تَيَّة: تقع إلى الشمال من مدينة أبها، وتوجد بها عقبة شعار التي يخترقها طريق معبد يربط أبها بمحائل عسير في تهامة، ومن هذه الطريق يتم الوصول إلى مكة المكرمة عبر الأجزاء التهامية. (ابن جريس).

اكتشفنا مع استمرار رحلتنا، أن الحنجور يتصل مع تندحة على بعد ميل واحد إلى أسفل، وليعود بعد فترة من سلسلة جبال القعمة وينساب ناحية الشمال الغربي قليلاً من هذا الموقع إلى داخل بيشة. اخترنا بعد عبورنا هذا أرضاً صعبة تعبره وتتقاطع معه، خطوط تصريف صغيرة مغطاة وبكثافة، بنبات القصب (النمص)، إلى أن نصل مجرى تندحة -هذا غير تندحي المتقدم- الذي وصلنا عبره، وعلى بعد نصف ميل إلى قريه تندحه، وفيما يليها إلى قرية أخرى تسمى القرارة تقع في مجرى يحمل الاسم نفسه وينحدر من سلسلة جبال الصنعة.

كان يوجد بعض الماء في المجرى، وفي الموقع الذي عبرناه فيه كانت هنالك بقعه كبيرة ذات مروج ترعى فيها أغنام وأبقار. يتصل مجريا القرارة وتندحة قليلاً أسفل القريتين اللتين يحملان اسميهما، وتعلَّم المجرى المتحد عدد من قرى أخرى، تجاه وادي بيشة هي: غيثان، وآل حجَّاج، وآل ألزلال، آل مستنير، والحوطة، بهذا الترتيب تتتابع إلى أسفل على مسافات من نصف الميل حتى الحوطة، وفيما يلي هذه، فلا توجد قرى في مجرى الوادي إلى أن يصل إلى قرى بيشة التي تم ذكرها سابقاً. تنتمي القرارة إلى قبيلة ناهس التابعة لشهران، وكل القرى الباقية إلى كود.

سرنا فوق سهل ضخم منحدر، فيها يلي القرارة، كانت عليه بروزات وقمم جرانيتية، تذكرنا باقتراب الطائف. كها وقفت إلى ناحية الغرب تلك الجبال العظيمة التي يزداد وضوحها كلما اقتربنا منها، كها يمكننا الآن رؤية كل الامتداد للحجاز من عند فجوة أبها (ضيره) تجاه غرب الجنوب الغربي إلى فجوة أخرى تجاه غرب الشمال الغربي والتي شمخت من خلفها الكتلة البارزة لتلال شعار، معلمة الموقع الذي عبره يمر واحد من أعظم الطرق التجارية بين أبها ومواني البحر

الأحمر، والذي يصل إلى قمته في هذا المكان. يتم تصريف هذا السهل- الهضبة، المنحدر والذي نسافر فوقه الآن، عن طريق حوض منخفض يسمى الشَّرف (١) والذي يميل تدريجياً تجاه ناحية الطريق المنحدر الذي نسلكه الآن للوصول إلى وادي بيشة.

كان المنخفض مكسواً بغطاء نباتي وشجيرات خفيضة وبعض أشجار الطلح التي شاهدت فيها بعض الطيور، وكثيراً من العصافير المغردة، إلى جانب القنبرة المتوجة. عبرنا فوق الجانب الأيسر للمنخفض لنواصل السفر فوق سهل جرانيتي عاثل -والذي من ورائه- وبعد أن غطينا مسافة ثمانية أميال من القرارة، بدأت تظهر أمامنا أول علامات القلاع العظيمة والمباني لخميس مشيط. وصلنا إلى قصر أبو ملحة بعد دقائق من منتصف النهار، بعد أن غطينا، ١٤ ميلاً من معسكر الحنجور فقط، (٥٠) ميلاً من عند خيبر. وبالضبط كانت المسافة من الروشن الحنجور فقط، (١٥) ميلاً من عند خيبر. وبالضبط كانت المسافة من الروشن (١٤٨) ميلاً (٢٥) ميلاً من مليط طريق الوادي من الروشن إلى خميس مشيط ربما كانت لا تزيد عن ١٠٠ ميل، والأخيرة هذه ربما كانت على ارتفاع (٢٥٠)

ما يدهش فيما يخص السفر في صحراء الجزيرة العربية، أن المرء قد يجد نفسه فجأة، حين وصوله إلى أي من الواحات العظيمة قد أصبح محاطأ بكل أدوات الحضارة عالية التطور. من حيث الأساس، فإن ثقافة كل القرى في المناطق

<sup>(</sup>١) كان الشَّرَف منطقة رعي لبعض عشائر شهران أثناء زيارة فيلبي للمنطقة، والآن هي موقع القاعدة الجوية بمنطقة خميس مشيط. (مقابلة مع الأستاذ إبراهيم بن محمد بن فائع الألمعي) (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) المسافة اليوم بين بيشة وخميس مشيط حوالي (٢٣٠) كم على طريق معبدة. (ابن جريس).

متشابهة، غير أن لكل منطقة خصوصيتها - يستطيع المرء أن يميز شخصية كل منطقة عن المناطق الأخرى. ويوجد بصفة عامة خط قاسم عريض بين مناطق الشمال (نجد وتوابعها) وتلك التي في الجنوب. كانت بيشة -وهي ما يخصنا في هذه الرحلة- آخر ما يمثل الحضارة الشمالية، على الرغم من أن منظر السوق هناك -كما ذكرت- كانت له مسحة واضحة لنمطه الجنوبي. كانت خميس مشيط -بالتأكيد- أول المناطق «الجنوبية» في طريقنا(١).

لم اذكر خيبر لأنها ليست بذات أهمية، على الرغم من أنها قد عاشت أياماً أحسن، وكان اكتشافي للنقوش الشمودية هناك يشرح الصلة مع حضارة سابقة في المرتفعات في تضاد مع حياة البدو الأمية في الصحراء. ربحا لم يكن لحياة البادية الضاربة في التاريخ أداة معرفة بالقراءة والكتابة مطلقاً. وجواهر شعرها، التي قيلت لهواء الصحراء قد اختفت إلا من جزء يسير تم الحفاظ عليه بالصدفة بعد مولد الإسلام. بينما في القرى والمدن، من الجهة الأخرى، فإن النقوش الحميرية والسبئية أذكت الطموحات الأدبية ليقود هذا إلى ظهور الأبجدية التي كانت ميسرة لنقل السجلات الأدبية وغيرها من السجلات من جيل إلى جيل. على أي حال، فإن أول نقش كتابي حقيقة - أصبح معروفاً لدينا، هو اختراع جاء به الفينيقيون الذين كانت أصولهم، من هذه المدن الجنوبية الغربية في جزيرة العرب القديمة (٢).

<sup>(</sup>١) خميس مـشيط: اسم يطلق على المحافظة وعلى المدينة التي أصـبحت من المراكز الحضاريـة العصرية في المملكة ومن الأسواق التجارية الهامة. (ابن جريس).

<sup>(</sup>Y) من يتجول في المناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية فإنه سوف يشاهد الكثير من النقوش والرسوم التي تعود إلى العصور الشمودية، والفينيقية، والحميسرية والسبئية، وتحتاج إلى من يدرسها دراسة علمية أكاديمية ونحن ننادي الأخوة الآثاريين المتخصصين داخل البلاد وخارجها إلى أن يلتفتوا إلى هذه الكنوز العلمية الثمينة فينقبوا عنها وتُدرس بطريقة علمية جادة. (ابن جريس).

بشر عثمان باقترابنا، وكان قد سبقنا من الحنجور ومنحنا باستقبال أميري عند بوابة القصر الكبير من قبل أبناء مضيفنا الثلاثة، وهو عبدالوهاب أبو ملحة (۱) الذي كان حينها متغيباً في أبها فيما يخص واجباته كمفوض مالي لكل المنطقة، التي تضم خميس مشيط، وقرى تندحة ومجموعات من قرى أخرى عند السفوح الجبلية. كان الشيخ الأعلى لعموم قبيلة شهران، هو سعيد بن مشيط، من قبيلة آل رشيد والذي كان مسكنه قصراً مهيباً عند النهاية في أعلى الوادي لمنطقة خميس مشيط، بالتحديد في قرية تسمى ذهبان وقد زرته فيما بعد أثناء إقامتي في هذه الأنحاء. يملك كل القرى والأرياف الصغيرة لخميس مشيط (۲) – وهذا يعني سوق الخميس لمشيط (۲) – كنية الشيخ الإسمي للأسرة الحاكمة – أناس من قبيلة آل رشيد التابعة لشهران الذي ينتمى إليه مضيفى أبو ملحة.

على الرغم من أن أبناءه الثلاثة عبدالله، وعبدالعزيز، وسعيد كانوا كلهم قاصرين إلا أنهم استقبلونا بالأخلاق التي ولدوا بها بفطرة أرستوقراطية طبيعية

<sup>(</sup>۱) عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة من رجالات الملك عبدالعزيز، تولى أمور المالية في المنطقة الجنوبية من عام (۱۳۶۲ ــ ۱۳۷۶هـ)، وقد شارك في عدد من المهام مثل: \_ رسم الحدود بين اليمن والسعودية، والمشاركة في عدد من الحروب بين السعودية واليمن. للمزيد انظر: عبدالرحمن السبيت. رجال وذكريات مع الملك عبدالعزيز (الرياض: رئاسة الحرس الوطني ۱٤١هـ/ ۱۹۹۰م) ص ۲۶۰ \_ وذكريات مع الملك عبدالعزيز (الرياض: رئاسة الحرس الوطني ۱٤١هـ/ ۱۹۹۰م) ص ۲۶۰ \_ (ابن جريس، صفحات من تاريخ عسير، حـ۱، ص ۱۲۹ \_ (۱۲۵ ــ (ابن جريس)).

<sup>(</sup>٢) لقد وقع فيلبي في خطأ والتبس عليه فهم حقيقة الأمر، فالقرى والأرياف في خميس مشيط ملك لأصحابها، وأملاك الأمير، سعيد بن مشيط مقصورة على أملاكه الخاصة، وهي قليلة جداً مقارنة بالقرى والأرياف كما ذكر فيلبي. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) الخميس لمشيط: حقيقة الأمر أنه كان يطلق على السوق الأسبوعي الذي كان يقام يوم الخميس من كل أسبوع ويقال له سوق الخميس، أو سوق موجان أو سوق ابن مشيط كناية على أن سعيد بن مشيط شيخ شمل قبيلة شهران يتولى توفير الأمن لمن يرتاد ذلك السوق حسب الأعراف التي كانت تشمل جميع أسواق المنطقة بصفة عامة، وهذا لا يعني أن شيخ القبيلة يملك السوق، وقد التبس الأمر على المؤلف، والسوق أساساً كان ولا زال ملكاً للقبيلة. (مقابلة مع الأستاذ/ إبراهيم محمد فائع الألمعي) (ابن

لديموقراطية الجزيرة العربية، والتي كانت من عدة وجوه مذكرة لنا بديموقراطية الإغريق القدماء حتى إلى مستوى العبيد والرقيق لتلك الحقبة العظيمة (١)، وحتى إلى عزل النساء. قادنا عبدالله، أكبر الثلاثة وهو صبي جميل في السادسة عشرة من عمره، إلى الطابق الأول من قصره، الذي توجد فيه غرف الضيافة الرئيسة وهي مكونة من: غرفة كبيرة أرضيتها مغطاة جيداً بالبساط، وغرفة رسم أصغر، مغطاة أيضاً ببساط مماثل، ويخرج منها المرء إلى غرفة حمام واسعة ومؤثثة بأسلوب بسيط، متصل بها مرحاض ذو الأخدود المألوف والثقب في الأرضية.

أخبر عثمان مضيفنا أن يتوقعونا عند الساعة الحادية عشر صباحاً وقد رحب بنا محبوب (٢) وهو العبد المنزلي الرئيس وكبيس الخدم بعد ساعة، حاملاً معه الأخبار بأن الغداء جاهز. جلسنا، في هذه الأثناء، نتبادل شرب القهوة والشاي ونتحادث مع مضيفينا الشباب، - بالمناسبة فقد تم إشعال مجمرة ضخمة لراحتنا (٣) - غير أني قد توسلت لإبعادها حيث إن الطقس دافئ أكثر من اللازم - حوالي (٩٠) درجة في الظل من الخارج وباردة في الغرفة دون حاجة للناروظللنا مشغولين هكذا إلى الساعة الثانية مساءً دون ظهور أي علامة لوجبة غداء قادمة. تطل نوافذ هذه الغرفة على أحد الجوانب على ساحة داخلية، حيث تحفظ الحيوانات المستأنسة، ومن الجانب الآخر، إلى الخارج، تطل النوافذ على عدد من

<sup>(</sup>١) هذه وجهة نظر فـيلبي، ويُعذر على هذا التشبيه كـونه عاش وتربى في مجتمع غربي يخـتلف في طباعه عن مجتمعات الجزيرة العربية في عاداتها وأعرافها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) محبوب: أحد موالى الشيخ عبدالوهاب أبو ملحة المناط به خدمة الضيوف. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) المجمرة: \_ يسمى في عرف أهل البلاد بـ (الصلل) إذا كان ثابتاً، وإذا كان متحركاً، أي مصنوع من النحاس، سمى كانوناً. وكلا النوعين يُحرق فيهما الفحم أو الحطب لغرض التدفئة وإبقاء أواني القهوة والشاي في حالة من السخونة الدائمة لغرض الاستعمال أطول وقت ممكن. (ابن جريس).

القصور ناحية الشمال، والتي تكون قرية العرق، بالإضافة إلى القصر الذي نحن فيه الآن. لاحظت وأنا أتطلع إلى هذا المنظر حديقة بجوار القصر، وأعتقد أن مضيفينا قد ارتاحوا كثيراً لاقتراحي أن نقوم بزيارتها في انتظار الغداء.

وهكذا انطلقنا بنشاط ووجدت نفسي في حديقة فواكه صغيرة ولكنها مزروعة بكثافة بأشجار فواكه مختلفة. كانت الفاكهة الوحيدة التي يمكن أكلها في هذا الوقت هي المشمش الذي كان من نوعية ضعيفة، إلى جانب بعض التفاح الخالي من الطعم، ومع هذا فقد التهمناها بشراهة أثناء تجولنا لجمع الطيور والفراشات، وكانت مطاردة اشترك فيها الصبيان بشغف. احتوت الحديقة أيضاً على خوخ، ورمان، وتين، وسفرجل، وشجرات التين الشوكي، وعنب معرس، ولكن نتاجها لم ينضج بعد. كان المكان مملوءاً بالعصافير بينما احتوت حقيبتي لفترة ما بعد الظهر على طائر أبلق من جنوب الجزيرة وأبيض العين الجذاب. وتحصلت كذلك على حرباء كبيرة زرقاء تسمى محلياً وحر.

دُعينا أخيراً لتناول الغداء، وكانت وجبة ممتازة، وخاصة خبز البرلم نذق أحسن منها أطلاقاً. وألح علينا مضيفنا أن نقضي الليلة في المنزل، غير أنني فضلت -كعادتي دائماً- أن أقضي الليل في الفضاء حتى أقوم بجمع الحشرات وبدراسة الفلك، وكان معسكرنا قد أقيم على أرضية درس الحبوب التابعة للقرية، وهي أرض كبيرة مسطحة مستديرة، مكسوة بالإسمنت المحلي، ونظيفة إلى درجة الجمال (۱). كان علينا أن نغادر في اليوم التالي لنتحاشى أي ضرورة تتطلب عودة عبدالوهاب من أبها، غير أنه قد تم الترتيب لنا بقضاء يوم آخر في خميس مشيط عبدالوهاب من أبها، غير أنه قد تم الترتيب لنا بقضاء يوم آخر في خميس مشيط

<sup>(</sup>۱) وهذا المكان يسمى بلهجة أهـل البلاد (الجرين) وغالباً تقلب (الجيم) (ياء) فيـقال: (اليرين)، وقد يطلق عليه أيضاً (البيدر)، وهو مكان درس الحبوب وتنقيتها من التبن أو القصب. (ابن جريس).

بعد عودتنا من العاصمة في طريقنا إلى نجران. لقد أمضينا، ليلتين هنا في تلك المناسبة (١٤ و ١٥ يونيو)، ولما كانت الفرصة أكبر لاستكشاف كل المناطق المجاورة، فقد كان من المناسب أن أضمن كل معلوماتي عن هذه الواحة الممتعة في هذا الفصل. يخصص الطابق العلوي والسطح في هذه القصور الفارهة لحريم المالك ولكن، وقريب جداً من قصر عبدالوهاب، يوجد قصر آخر طويل، يبدو أنه مؤجر لخدم الحقل، واستجابة لطلبي أن أقوم بمسح المنطقة من موقع مرتفع، فقد أذن لي بالصعود إلى سطح هذا البناء بعد إبعاد امرأة أو امرأتين من الغرف العليا. يطل البناء من السقف، على منظر جميل للواحة وما حولها.

أكثر ما يلفت النظر حول هذا المكان أنه خال من أشجار النخيل، أو أن ما يوجد منها قليل وبائس، ذلك لأننا على ارتفاع يفوق ذلك الذي تكون عنده مزارع النخيل مربحة. كما لا يوجد الكثير من الجنائن وحدائق الفاكهة، على الرغم من أنه في هذه الأوقات قام المواطنون الأثرياء في خميس مشيط ببذل جهد خاص لإنشاء مثل هذه الرفاهيات. كانت زراعة الحبوب هي الصناعة الرئيسة لهذه المنطقة، بالذات القمح كمحصول ربيعي (صيف مبكر)، والدخن (ذرة) في الخريف والبرسيم. تغطي مزارع الذرة الصفراء، التي تم حصادها في هذا الوقت بالطبع، مساحات واسعة على كلا الجانبين لبطن مجرى وادي بيشة الواسع الرملي وروافده المحلية التي تروى بواسطة السيول وجزئياً من الآبار، والتي تكون في معظم الأوقات ذات فم واسع -في بعض الحالات يصل قطرها إلى (٢٠) قدماً مع وجود حاجز غير ثابت من الحجارة لحجز الطمي عن حفرة البئر، والذي بعد عمق أقدام قليلة يخترق الجرانيت التحتي ليصل إلى الماء الذي يوجد عند عمق

ثلاث قامات فقط من عند السطح. يسمى أحسن آبار المقاطعة دويحاً (١) ويبعد حوالي (٣٠٠) ياردة من قصر أبي ملحة الرئيس.

كانت المسافة التي تفصل ذهبان عن العرق - وكالهما على الجانب الأيمن-حوالي ميل ونصف الميل، ويجري المجرى بينهما ناحية الشمال الغربي. كما توجد بينهما على الجانب نفسه قريتان صغيرتان هما: آل عزيز قريبة من البئر الأولى، ودويح -قصر منفرد بجوار البئر- قريباً من البئر الثانية، وتقع أسفله قريتان صغيرتان على الجانب نفسه هما: شباعة ومصلوم، كما تقع قريتان صغيرتان وكلاهما يسمى الصفق وأسفلهما قليلاً قرية المثناة كلها مكونة مجموعة من ثلاث قرى وكلها على الجانب الأيسر في مقابل ذهبان. توجد أسفل هذه ومقابل العرق قرى أخرى هي: آل قصال، والدرب، وقمبر، الأولى صغيرة، والأخيرتان متوسطتا الحبجم وتوجد بينهما أرض مكشوفة، هي موقع سوق الخميس. توجد قرية ثالثة صغيرة تسمى الصمدة بجوار مكان السوق(٢) - ولكن على الجانب الأيمن- ولكنها مدمرة. كما توجد مع اتجاه مجرى الوادي من هذه المجموعة من القرى، وأيضاً على الجانب الأيسر قرية آل هميلة مقابل شباعة ومن ورائها الغرابة حوالي (٣٠٠) ياردة أسفل منها، وقرية طيب الاسم إلى الخلف وراء آل هميلة. يتحد وادي عتود وهو رافد لبيشة مع بيشة بين الغرابة - على الجانب الأيمن لوادي

<sup>(</sup>۱) واسم هذه البئر: بئر أم الدويح، وهي أشهر بئر للمياه عالية العـــذوبة في خميس مشيط، وهي معروفة ومشهورة، وقد تم طمــرها وردمها بــعد أن أصبـحت في تنظيم المدينة وسط أحد الشــوارع الرئيسة، وبعــد أن تلوثت ميــاهها وأصبحت غير مناسبة للاستعمال. (مقابلة مع الأستاذ/ إبراهيم محمد فائم الألمعي) (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الصمدة: \_ أقدم قرى الخميس، وكان يقام فيها السوق الأسبوعي، وتشير بعض الروايات إلى أنها كانت مقسر السوق منذ عهود بعيدة، ولها اسم آخر هو: \_ (الـزويراء) (مقايلة مع إبراهيم فائع الألمعي) (ابن جريس).

عتود - وطيب الاسم على الجانب الأيسر، ويقع أسفل هذه أبو سليك وهي مجموعة نخيل واحدة عند منحنى مجرى بيشة من جهة الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي. توجد قرى صغيرة مبعثرة على امتداد وادي عتود أيضاً - هي الخلصة بعيداً في اتجاه أعلى الوادي، وعلى بعد ثلاثة أميال عن العرق وتكون قرى العطفة، وآل راشد، ومشرف، وآل الزعاك، وشعابة كلها أسفل منها في هذا الترتيب.

تتكون منطقة خميس مشيط، بناءً على هذا، من (٢٠) قرية وعدد من القرى الصغيرة. تشتهر الخلصة بأنها موقع قديم لكنني لم أقم بزيارتها. كما علمت عن عدد من القرى، أسفل أبو سليك وهي أكثر القرى انخفاضاً، وقرى صغيرة، في وادي بيشة منتشرة فوق مسافة من خمسة أميال إلى (٢٥) ميلاً أسفل العرق. وهي والجنف ور ويسكنها بنو منبه من بني مالك من عسير-، معامل البني بجاد شهران- ورشيدة، وأهل بشور، وظرافة، وأهل الشال، وشرقة، وقريرة -كلها أراض الذرة الصفراء التابعة لشهران-، ثم شفان القرعة مزروعة نخيلاً- ومعها بننات ومعامل أخرى غير السابقة يقعان أسفلها. ومن القرية الأخيرة إلى واعر بالقرب من ملتقى هرجاب البشة، فإن الوادي الكما يقولون خالٍ من القرى وهي مسافة يومين بالجمال أو حوالي (٥٠) ميلاً.

رافقت عبدالوهاب في اليوم الخامس عشر من يونيو، بعد عودتي من أبها، وبعض رجاله في جولة في الجزء الأعلى للوادي فوق ذهبان وقد رغب بصفة خاصة أن يريني هضبة معينة تسمى حمومة يعتقد أنها موقع لكنز مخبأ. استمتعت تماماً بليلتي في العراء المكشوف على أرضية درس الحبوب في العرق، بعد أن كنت أنام داخل المنازل طيلة إقامتي في أبها، وأن أجد نفسي بعد هذه الليلة المريحة وقد

تقوى جسمي بوجبة إفطار ممتازة من خبز وبيض ولبن وتمر، وبعدها بدأنا مغامرتنا عند الساعة السابعة والنصف صباحاً. وصلنا إلى الجانب الأيمن للوادي، بعد مغادرتنا لقصر سعيد بن مشيط بمسافة نصف الميل، حيث تنتهي مزارع ذهبان عند نقطة التقاء شعيب ذهبان مع بيشة حوالي الميلين من القصر في اتجاه أعلى الوادي. وصلنا فوراً إلى مجموعة من ثلاثة أو أربعة قصور تسمى الوقواق بعد أن انطلق ثعلب من بين الصخور عند تقاطع ذهبان، مررنا من وراء مجموعة الوقواق هذه، وعلى بعد ميل واحد، وأيضاً على الجانب الأيمن، قريباً من أكبر قرية، وهي الوقبة ذات القصور العديدة المبعثرة فوق مساحاتها الكبيرة المزروعة.

وصلنا إلى الهريس على بعد ميل آخس وقريته الصغيرة على الجانب الأيسر للوادي، وذات عدد قليل من المنازل أيضاً على الجانب المقابل. وعبرنا المجرى بعد ميل واحد آخر، وكان عرض المجرى حوالي (٠٠٠) ياردة، أسفل قرية نعمان مع مساحة مزروعة معتبسرة على الجانب الأيسر. وتقع قصور وحقول ذرة الرونة قليلاً بعد ذلك، أيضاً على الجانب الأيسر، وتمتد إلى مسافة نصف الميل على طول المجرى وتنتهي عند رافد شعيب ويسمى أجبال وهو يتحد مع الوادي الذي يقع أعلاه. يهبط هذا السيل من تلال ضمك.

دخلنا منطقة زراعية كبيرة في صفوان على بعد ميلين أو أقل، وهي ذات قصور مبعثرة، تجري فيها حدود قبلية بين شهران -هنا رشيد كما في خميس مشيط- وقحطان (رفيدة). توجد أشجار في قصور الأخيرة وحدائق فيما بينها، بينما تلك التي في شهران فإنها تقوم على أراضٍ لزراعة الذرة الصفراء. كانت نقطة الحدود الفعلية هي قصر يتنازع عليه والذي أمر أهل قحطان بمغادرته قبل

اكتمال بنائه (۱). يتحد عند هذه النقطة وادي بيشة، الذي عبرناه الآن لنزور تل حمومة، مع شعيب عنقة ويرتفع إلى حوالي (۲۰۰) قدم أعلى من خميس مشيط. يقف تل حمومة على مثل هذا الارتفاع فوق مستوى السهل قليلاً إلى الخلف من الجانب الأيمن لبيشة وقد كشف لنا عن منظر يثير الإعجاب لمرتفعاته العليا.

كانت قمة بركان القرن واضحة ناحية شمال الشمال الشرقي، بينما تقع تلال القعمة ناحية الشرق وتقع الأراضي المرتفعة لسلسلة الأحد ناحية الجنوب الغربي. كانت جبال عسير مرثية لنا من خلال حجاب من الغيوم. ويقع أمامنا ناحية الجنوب سهل واسع من رمال جرانيتية متموجه عارية صعبة، يخترقها وادي بيشة متجهة إلى موقعنا ليقابل عنقة الهابط من الشرق وشعيب آخر هو شعيب البغث من ناحية الغرب. كانت أقصى نقطة في وادي بيشة نستطيع رؤيتها، تبعد حوالي خمسة أميال في تجويف واسع في سلسلة جبال الأحد حيث تنحدر مارة بأرض مرتفعة تسمى (المربع) بارزة؛ لتعبر إلى الجانب القريب من خلال المضيق توجد فيه قريتا القرحاء وميسرة – وكلاهما يتبع ابن هيف من قحطان (۲) –. توجد قرى آل قفيع (أو ضاعي رفيدة) وبني تميم وآل مضر وكل هذه على الجانب الأيسر، وتقع آل بريد على الجانب الأين مقابل القرية التي ذكرت أخيراً وتتقاسم معها شرف

<sup>(</sup>۱) لقد زالت هذه الحواجز بين القبائل في العهد السعودي الزاهر، وأصبح المواطن السعودي يتحرك ويستثمر ويسكن في أي مكان يرغب الاستقرار فيه دون عوائق. أما القصر المذكور في المتن فهو معروف في المنطقة، ويعود إلى رجل اسمه مسفر بن قعصوم، وقد تم الصلح حول هذا القصر وتم إكمال تشييده. (مقابلة مع سعيد بن جفشر طالب الدراسات العليا بقسم التاريخ جامعة الملك خالد) (ابن جريس).

 <sup>(</sup>۲) صحة العبارة هي: \_ «من خلال قريتي المضيق والقرحاء واللتين تتبعان آل ميسرة من قبيلة جارمة،
 وجميعها تتبع ابن هيف وهم من رفيدة قحطان» (ابن جريس).

إقامة السوق المحلي، الذي يقام يـوم الأحد، وبسبب هذا فـإن الموقعين يسمـيان محلياً (سوق الأحد). يوجد موقع السوق الفعلي على الجانب الأيسر بين آل مضر وسلسلة منخفضة، ويبـعد أكثر من ميل واحد بقليل، من حمـومة التي تمر من خلالها الحدود بين قحطان - شهران من القصر المتنازع عليه الذي ورد ذكره سابقاً.

تتجمع كل هذه القرى من هذا الخط الحدودي إلى آل قفيع تحت اسم بيشة ابن سالم، وتسيطر على نفوذ حسين بن صُمّان بن سالم من رفيدة. تشتمل هذه المنطقة على مساحات واسعة لحقول الذرة الصفراء لآل ضاعي مع قصور مبعثرة من حولها. توجد قريتان في شعيب البغث تبعدان حوالي ميلين من حمومة وبالذات عند ملتقاه مع شعيب مخش، وهما تابعتان للمراغة التي يدخل من أسفلها البغث إلى بيشة بالقرب من قرى السوق. كانت القرى الصغيرة في شعيب عنقة هي: ألرّبة (بني قيس) ولزمة (آل الشواط) وكلها على الجانب الأيسر، تقع الأخيرة على مسافة ميلين من حمومة وتقع القابل مقابل درب العقيلة (على الجانب الأيسر، تقع الأخيرة على مسافة ميلين من حمومة وتقع القابل مقابل درب العقيلة (على الجانب الأيمن).

هكذا كانت القرى في هذه المرتفعات العليا لوادي بيشة، والتي بناء على ما أوردته مصادر إخباري تنبع من البعيد إلى الجنوب من الجبال (تسمى الشعف) التابعة لقسم آل دحث التابعة لرفيدة (٣) – على مسافة رحلة يـوم كما قالوا، لنقل

<sup>(</sup>١) بني قيس من رفيدة قحطان ومشيختهم في ابن صمان. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) درب العقيلة: \_ واسمها مشهور عند الناس بدرب العقـيدة، وهي قرية تتبع محافظة أحد رفيدة. (مقابلة مع إبراهيم فائع الألمعي) (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) لا يوجد مكان بهذا الاسم، وربما أنه حصل عليه التغيير في العقود الماضية. والشعف تسكنه عشائر من قبائل جارمة وخطاب القحطانية، وهو يعرف باسم عام هو: (شعف جارمة). (مقابلة مع سعيد جفشر) (ابن جريس).

(٢٠) ميلاً. لينحدر شعيب عنقة أيضاً من سلسلة جبال السراة عبر وادي الأبيض. وتوجد بركة كبيرة لمياه السيول أسفل الربّة وعلى الجانب القريب من سد الصعب وهي من مواد بازلتية.

اتضح لي أن قصة الكنز المخبأ في حمومة ما هي إلا خرافة، وبعد فحص دقيق للمكان، تقدمت برأي «كخبير» بأنه لا يوجد مكان في التل (وهو من صخور بسيطة) يمكن إخفاء كنز فيه. عبرنا مجرى بيشة، بعد ذلك، مرة أخرى في منطقة تابعة للضاعي إلى أعلى من موقع عبورنا السابق، ووصلنا إلى تل آخر منخفض تحيط به بقايا قلعة قديمة، مبنية بمتانة من حجارة جرانيتية كبيرة ومشذبة بعناية. تغطي مساحة كبيرة منها بقايا لمباني قديمة مهجورة، ممثلة لمستوطنة أكبر من أية مستوطنة أخرى في الموقع أو قريباً. وجدنا من بين هذه حجر رحى ضخما ساقطاً على الأرض، منحوتاً من صخرة جرانيتية، كان قطره (٢٩,٣) بوصة وقطر ثقبه المركزي (٤,٠١) بوصة. كانت هذه الأطلال -وبكل وضوح- التي لا يعرف الناس أي شيء عن تاريخها هي التي أطلقت القصة الشائعة عن الكنز المخبأ(۱).

تناولنا غداءنا في موقع ليس بالبعيد من هذه الأطلال، تحت أجمة أشجار طلح جميلة، متوسطة الحجم، والتي وجدت فيها لدهشتي، عدداً كبيراً من طيور نقار الخشب، كان نقار خشبي الخاص - بالمناسبة - تابعاً لجنس جديد وقد اكتشفته

<sup>(</sup>۱) الموقع الآن أنقاض بلدة جُرَش التاريخية، وهي مشهورة لدى أهل المنطقة، والرحى لا تزال في موضعها إلى الآن. ولمزيد من التفسيلات عن تاريخ وحيضارة مدينة جبرش، انظر: غيشان بن جريس. «تاريخ مخلاف جرش «عسيسر» خلال القرون الإسلامية الأولى» مجلة العصور. مج (۹) ج (۱) (رجب / ١٤١٤هـ / يناير / ١٩٩٤م) ص ٣٣ ـ ٧٨ . (ابن جريس).

لأول مرة بالقرب من الطائف وأيضاً في عشيرة. كان من المثير لي أن أجده هنا في هذا المكان البعيد ناحية الجنوب، غير أننا لسنا عند حدود انتشاره الجنوبية بعد، كما أمكنني أن أتحقق من ذلك في وقت لاحق في هذه الرحلة. كان هذا الطائر أعظم اكتشاف لي في التاريخ الطبيعي خلال رحلاتي في الصحراء. ومن المدهش أيضاً وجود نقار الخشب في الجزيرة العربية، كانت اليمامة اليمنية وآكلات النحل، أيضاً متوافرة، وكذلك الطيور النساجة وأعشاشها الجميلة المتأرجحة والطيور الشرثارة. تمكنت أيضاً من الحصول على صائد الذباب. ورجعت وزملائي إلى منزل أبى ملحة بقناعة كبيرة، بأن هذه النزهة كانت مثيرة بصورة غير عادية.

أقمنا في موقع المعسكر نفسه كما فعلنا من قبل، حين عودتنا من أبها عند غروب الشمس في اليوم السابق، غير أن عبدالوهاب كان قد سبقنا في هذه المناسبة، وأعد لنا مأدبة محترمة. فقد نشرت لنا ملاءة طاولة بيضاء كبيرة على أرضية غرفة الاستقبال الكبيرة وعلى حافتها تم ترتيب الخبز المحلي المسطح المصنوع من القمح بالتبادل مع أوصال لحم الضأن. امتلأ وسط هذا القماش بزخم كبير من قحاف (۱) وسلطانيات محتوية على ما لذ وطاب، صحون من أرز في شريط مركزي وقد انغرزت ملعقة كبيرة في قلب كل واحد منها، وكانت هناك أطباق علوءة بكميات كبيرة من السمن المستخلص من إليات الضأن – طعام شهي لم أستلطفه بالمرة وسلطانيات تحتوي على قطع دجاج في حساء، وسلطانيات عملوءة بالخضراوات، وصحون من حلوى مختلطة مثل المهلبية وكعكات محلاً مقلية بالزيت (لقيمات) لقد كانت وجبة سخية، بالتأكيد.

<sup>(</sup>١) أعتقد أنه يقصد بكلمة (قحاف) أي (صحاف) وهي آنية تصنع من الخشب ويوضع فيها الطعام وبخاصة العصيد المصنوع من حبوب الحنطة أو الذرة أو الدخن. (ابن جريس).

ناقشنا بعد تناول القهوة شؤون الدولة وأموراً خاصة عائلية، علمت - الآن فقط - أن عبدالله أكبر أبناء عبدالوهاب الثلاثة - وعمره (١٦) عاماً - متزوج. ليس هذا فقط، بل إن والده كان مشغولاً في بناء قصر آخر، إلى الغرب من قصره، ليشغله ابنه الثاني وعمره (١١) عاماً بمناسبة زواجه الذي يتوقع أن يتم في المستقبل القريب. لاحظت أنه، في هذا القصر الجديد، كما في العديد من القصور القديمة، فقد تم استخدام شرائح من الخيزران على فترات في البناء القائم على طوب اللبن، ربما لأغراض اللصق، برغم أن التأثير العام كان للزينة. كانت أساسات هذه القصور والأجزاء التحتية من بلكات من الصخور، بينما كان البناء الفوقي مستدقاً عند أرضية عريضة إلى قمة عليا، أيضاً من الطين واللبن (۱).

يجب أن أذكر زيارة قسمت بها إلى أبها في الحادي عشر من يونيو، لأكمل وصفي لخميس مشيط، لغرض مستعجل وهو رؤية سوق الخميس. وبالمناسبة، لزيارة سعيد بن مشيط الرئيس الإسمي لقبيلة شهران. أعارني أمير أبها سيارته لهذا الغرض، واستغرقت رحلتنا قليلاً فوق الساعة الواحدة لنغطي مسافة (١٨) ميلاً فوق الطريق الصعب المتعرج الذي يصل بين الموقعين. قدنا السيارة مباشرة إلى قصر سعيد بن مشيط، ولكننا وجدناه قد خرج، وذهب إلى السوق، حيث تبعناه. وجدناه في منزل عادي يمتلكه في قرية الدرب، عاقداً مجلسه، الذي

<sup>(</sup>۱) ولمزيد من التفاصيل عن أنواع العمارة في منطقة عمسير، وطريقة تشييدها، انظر: غيثان بن جريس «العمران في إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية (دراسة تاريخية حضارية). مجلة المنهل، العدد (۵۷۱) مج (۲۱ العام (۲٦) (شوال ـ ذي القعدة / ۱٤۲۱هـ / ۲۰۰۱م) ص ۲۱ ـ ٤٩ . كما نشرت هذه الدراسة في كتاب لابن جريس بعنوان: \_بحوث في تاريخ عسير الحديث والمعاصر. ص ٣٣ ـ ٧٦ . (ابن جريس).

يحضره أي شخص، خاصة من لهم مظلمة ليعربوا عنها، وذلك خلال فترات التسوق. كان معه ابنه الأكبر، حسين، وعمره (٢٠) عاماً، وأكبر أشقائه السبعة، وهو شاب جميل المحيا، متجهم الوجه قليلاً تكذبه جاذبيته التحتيه. كان بحق، ذا ميل لأن يكون ودوداً ومعه كل الثقة بالنفس لأن يكون أرستقراطياً بالميلاد. يبدو لي أنه سيكون شاباً واعداً.

كان والده -كما كان عبدالوهاب- ذا سمات سامية مبالغ فيها إلى حد ما -أو على الأقل مؤكدة في هذه الحالة- بلحيته الطويلة المتجهة إلى الأمام. جاء سلفه مشيط إلى هذه المقاطعة من بلاد جنوب قحطان (سنحان)، حوالي نهاية القرن الشامن عشر واحتل هذا الجزء من وادي بيشة بالقوة. كان هو وأسرته، وحتى إلى أزمان حديثة حقيقة حتى ضم مرتفعات عسير بواسطة قوات السعوديين تحت قيادة الأمير فيصل بن سعود (۱) في عام ١٩٢١م، في انشغال مستمر بالحروب والثأر مع رفيدة وأقسام أخرى لقحطان، وقد لقب والده بالباشا مع بدلات مالية من الحكومة التركية لخدماته التي ساعدت على السيطرة على هذه البلاد الصعبة المراس أثناء الاحتلال التركي والذي انتهى فقط نتيجة للحرب العظمى.

كانت إجراءات السوق مملة، برغم وجود جمهور من (٥٠٠) فرد كلهم فيما يبدو كان مشغولاً بالبيع والشراء وكلهم يبدون في سعادة. وقد خصص قسم منفصل من السوق لكل بضاعة، في مساحة تسمى «مناخ» أو «أرض المعسكر» والتي استضافت في عام ١٩٢١م و ١٩٣٤م بالتتالي جيش الأمير فيصل والأمير

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الإيضاح حول دخول منطقة عسير تحت حكم الملك عبدالعزيز، وكيف استطاع الأمير/ فيصل ابن عبدالعزينز دخول مدينة أبها عام (١٣٤٠هـ/ ١٩٢١م). عبدالله العثيمين. تاريخ المملكة العربية السعودية، حـ٢ ص ١٧٨ ـ (ابن جريس).

سعود، خلال مرورهما عبر خميس مشيط. تعرض كل البضائع للبيع في الأرض المكشوفة، غير أنني لاحظت أن البضائع التي تباع بالقطعة، وما يباع لدى البقالات كانت توضع في أكشاك(١) وكانت مغطاة بمظلات منخفضة.

سجلتُ بعض الأسعار التي كانت سائدة للفائدة وقد كانت كلها بالتأكيد على الجانب الرخيص. ثمن صفيحة تمور عبوة أربعة جوالين -مستوردة من خيبر أو بيشة أو سلة قصب (حفص) ذات حجم مشابه، ما بين (٥, ٢) إلى (٣) ريالات (ماريا تريزا). كان سعر القمح وزن (٦) أو (٧) أصُوع للريال الواحد، والدخن (٨-٦) لأجل التقاوي، بينما كان الشعير عند (١٢) وسعر البن ريالان للصاع الواحد -كان قشر البن ثلاثة أَصُوع للريال الواحد-. وكانت الصمعاء -وهي حبوب برية تؤكل، شبيهة بالسمسم-، تباع بسعر (٧) ريالات للصفيحة عبوة أربعة جوالين. كان سعر الضأن ثلاثة ريالات والثور أو البقرة عند (٢٠) ريالاً.

دعاني سعيد وأخوه حسين مباشرة بعد الظهر لتناول وجبة الغداء معهما في قصرهما في ذهبان، الذي كان أكثر رفاهية من قصر عبدالوهاب. كانت الغرف التي شاهدتها بما في ذلك غرفة الاستقبال الرئيسة، مزخرفة بإحكام بالطراز العسيري للفن، بأنماط هندسية بالحبر، قام بتنفيذها النسوة كما هي الحال في أي مكان آخر. كانت الحديقة أيضاً أكبر بكثير من حديقة عبدالوهاب، وقد استمتعت باستراحة ما بعد الظهر في ظل أشجار فاكهتها الكثيفة، وأحضرو لي بعدها صحناً

<sup>(</sup>۱) الأكشاك ومفردها (كشك)، وهي دكاكين من الخيش تقام يوم إقامة السوق ثم تطوى وترفع لإقامـتها واستخدامها في الأسبوع القادم. (ابن جريس).

من ثمار التين المشوكي (برشوم) باكورة إنتاج الموسم غير أنها كانت ليست في أحسن حالها، ولكنها مقبولة بما فيه الكفاية. تركت المنزل المضياف عند الساعة الخامسة مساء، لأعود إلى أبها، التي وصلتها مباشرة بعد الغروب. كانت خميس مشيط تجربة لذيذة. واحة عظيمة بلا أشجار النخيل، يسكنها أناس بسطاء ودودون، ذوو كياسة لافتة للنظر. تقع إلى ما يليها، تلك المرتفعات الأسطورية لعسير، وعاصمتها أبها، التي لم ترها أعين الأوروبيين بعد.

## الفصل التاسع

## مرتفعات عسير

عبر الطريق إلى أبها وادي بيشة قليلاً إلى أسفل قرى السوق، ثم استمر بعدها ماراً بالقرى الصغيرة على الجانب الأيسر، ليتفرع إلى ذهبان على اليسار، بينما توجهنا نحن ناحية اليمين في اتجاه الجنوب الغربي، على طريق من سلاسل جرانيتية، لنعبر وادي عتود على مسافة نصف ميل أعلى قرية الخلصة. كان الاتراك، أثناء فترة احتلالهم لهذه البلاد التي نُسيت تماماً، قد قاموا بالفعل بتعبيد طريق من ذهبان إلى أبها<sup>(۱)</sup>، ونستفيد نحن الآن مما تبقى منه بعد عشرين عاماً من الإهمال، تلتها محاولات حديثة لصيانة أجزائه التالفة، لم يكن طريقاً سيئاً، على كل حال، لولا أنه صعب وبشكل واضح في بعض المواقع.

وجدنا أثرين من آثار العصور القديمة عند المضيق الذي يشق السلسلة الجرانيتية بالقرب من جانب عتود الأيسر. كان الأول منهما، جلموداً جرانيتياً ضخماً وكان وجهه المسطح المقابل للطريق مغطى برسومات لعدد من الحيوانات وبعض النقوش الثمودية أو الوسوم، وكانت متآكلة بسبب الطقس، كما كانت مخدوشة أكثر منها منحوتة على الصخر وكانت الثانية فنجاناً عميقاً، أو حوضاً أو مغرفة كبيرة، وقد

<sup>(</sup>۱) الاتراك حكموا منطقة عسير حوالي نصف قرن من الزمان من عام (۱۲۸۹ – ۱۳۳۷ه / ۱۸۷۳ – ۱۹۷۹ میل ۱۹۱۹ میل ۱۹۱۹ میل و لمزید من التفاصیل عن تاریخهم في جنوبي البلاد السعودیة، وبخاصة بلاد عسیر، انظر: غیثان بن جریس. «وثائق من عسیر خلال الحكم العشماني» مجلة العرب، حـ (۳ \_ ٤) س (۲۸) عیثان بن جریس. (وثائق من عسیر خلال الحكم الاول)؛ مذكرات سلیمان شفیق باشا (متصرف ۱٤۱۲ه میل ۱۹۸۳م) ص ۱۹۸۶ عسیر). جمع وإعداد محمد أحمد العقیلي (آبها: نادي أبها الأدبي، ۱٤۰٥ه / ۱۹۸۶م) ص ۹ وما بعدها.

يكون طبيعياً أو غير ذلك، في كتلة جرانيت على الجانب الآخر من الطريق وتسمى محلياً «مدير عنتر».

ورد ذكر الخلصة في الأدب العربي في العصور الوسطى بأنه مقر «صنم»، أو مكان للطواف، ويعد أهل خميس مشيط، أن الصخرة المنحوته في هذا المضيق هي النصب التذكاري الذي أشار إليه القدماء. يوجد من الأسباب ما يفيد أن الخلصة الوارد ذكرها في الآداب القديمة، هي موقع آخر بالاسم نفسه في جبال الحجاز والذي -للأسف- لم أزره مطلقاً (۱). لم تبد نقوش بيشة مثيرة، ويظهر وكأنها ليست إلا أسماء لرحالة سجلوها تذكاراً لمرورهم بهذا المكان.

يتجه الطريق بصفة عامة، مع السماح لبعض التعرجات، ناحية الغرب فيما يلي وادي عتود، وفوق سلاسل من تلال سطحية في هذه البلاد، تقاطعها شعيبات عديدة صغيرة، كان علينا أن نعبرها كانت منحدرة أو صاعدة، في سلسلة جبلية متناهية في الطول وطرق متعرجة، ينتج عنها ارتفاع تدريجي للطريق. كان المنظر العام هو نفسه، عند كل القمم المتتابعة، كذلك المنظر الذي رأيناه من برج عبدالوهاب، والذي ألقينا منه نظرة أخيرة، ناحية الخلف، على سلسلة جبلية تبعد حوالي ثلاثة أميال ونصف الميل، وقفت كتلتا جبل دخان إلى ناحية الجنوب

<sup>(</sup>۱) صنم ذو الخلصة الذي ذكر فيلبي يقع في بلاد السروات، وعلى وجه الخصوص في بلاد غامد، وكان يُعرف بالكعبة اليمانية، وتحج إليه عدد من القبائل في الجاهلية مثل: قبائل دوس، وخشعم، وبعيلة وغيرها. وللمزيد عن تاريخ هذا الصنم في الجاهلية والإسلام، انظر: محمد بن سعد. الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادر، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م) حـ٢، ص ١٥٧ ــ ١٥٨، محمد بن إسماعيل البخاري .. صحيح البخاري (بيروت: دار العربية للطباعة والنشر، د.ت) مج (٣)، حـ (٥) ص البخاري . عنمان بن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، د. ت) حـ ١٠٥ ميل المناهدية الرياض الحديثة، د. ت) حـ ١٠٥ ميل المناهدية الرياض الحديثة الرياض المحديثة الرياض المحديث المحديثة الرياض المحديثة الرياض المحديثة الرياض المحديث المحديثة الرياض المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة الرياض المحديثة الرياض المحديثة المحديثة الرياض المحديثة المحديثة

الشرقي من عند هذه النقطة، معلَّمة بلاد بني حموض شهران، بينما بدأنا نرى أمامنا، تجاه الغرب، الروابي الصغيرة لوادي حجلا المهم الذي يصرف معظم مسايل هذه البلاد في وادي أبها، الذي بدوره يتحد في نهاية الأمر، مع وادي بيشة عند أعلى قرية الجنفور. يعد مجرى حجلا الحدود الإدارية المؤثرة بين منطقتي خميس مشيط وأبها(۱)، ولكن الأهالي المحليين يضعون الحدود على الطريق عند موقع كان الأتراك يقيمون معسكرهم فيه، أثناء قيامهم بإنشاء الطريق، ولا يزال هذا الموقع معلَّماً بفرن للخبز ضخم كان يعد فيه الخبز الذي كانوا يحتاجونه.

كان طريقنا، يتبع بطن شعيب حموض تقريباً، أحد روافد حجلا، الذي ينطلق من سلسلة جبلية كنا قد ألقينا النظرة الأخيرة عندها على خميس مشيط. كانت قيادة السيارات هنا فوق تربة متينة مغطاة بالحشائش كما كانت هنالك أعداد كبيرة من أشجار الطلح الجيدة النمو في أسفل الشعيب. بقي القليل الآن لندخل حجلا، الذي عبرنا حوضه الرملي الحصوي عند الساعة الواحدة ظهراً، حوالي تسعة أميال فقط من نقطة البداية. يقوم حاجز كثيف ضخم من أشجار التين البري على امتداد الجانب الآخر للوادي، بينما في المجرى وحوله كانت هنالك أشجار طلح عديدة من حجم كبير.

بدا لنا أن هذا موقع مثالي لإغفاءة الظهر ولكن، ما أن أقمنا في مواقع مريحة وتحت ظل سور التين، حتى أخذتني الرعشة والحمى، كما حدث لي في الحنجور قبل ثلاثة أيام. على أي حال كانت الحمى أكثر خطورة هذه المرة، وظلت

<sup>(</sup>۱) حجلا: بعض المصادر توردها (حجلا) وأخرى تكتبها (حجلة)، وتقع بين مدينتي أبها وخميس مشيط، وقد تبدل اسمها في الوقت الحالي إلى اسم (مدينة سلطان)، نسبة إلى الأمير سلطان بن عبدالعزيز. (ابن جريس).

الحمى متمكنة مني، ماشياً أو نائماً، حتى الساعة العاشرة مساءً. شعرت بتحسن بعد ذلك، ونمت نوماً عميقاً حتى الساعة الرابعة صباحاً عندما أوقظت لصلاة الفجر.

تجولت بين الصخور، ما بين ذلك الوقت والساعة التاسعة صباحاً، باحثاً عن الطيور ومتفقداً المباني الغريبة التي تكون القرية الصغيرة والمجتمع الفقير من بني مالك، قسم من حلف عسير العظيم (۱). كانت مساكنهم، منتشرة على انفراد بين مساحات لمزارعهم البالية الهزيلة – وجذامية في هذا الوقت التي كانت غريبة كأي شيء لم أر مثله ومعلماً تقدمياً إلى أسلوب جديد في فن العمارة. كان كل مسكن وكأنه برج مراقبة وليس بمنزل – طويلاً جداً بالقياس إلى قطره – اسطواني الشكل وبه –وعلى فترات على طول امتداده – شرائح صخر اردوازي بارزة ومنحدرة قليلاً إلى أسفل، لكي تقي الجدران من الأمطار العنيفة في هذه الأجزاء. أكسبت هذه الشرائح الأبراج مظهراً شرقياً فبدت كأنها الهيكل أو المعبد الصيني. تبدو معظم الأبراج التي تتخللها مساكن عادية ذات مظهر رديء ومدمرة، وتعكس بلا شك فترة مبكرة لا سلام فيها في التاريخ المحلي. حينما كان منزل كل مزارع هو الفعل قلعته للدفاع عن نفسه ضد هذا العدو الغازي (۲).

<sup>(</sup>۱) اسم (عسيسر) أساساً يطلق فقط على أربع قبائل رئيسة في مدينة أبها وما حولها وهي: \_ بنو مغيد، وعلكم، وربيعة ورفيدة، وبني مالك. ولكن القوى السياسية التي استوطنت مدينة أبها منذ قرنين من الزمان كانت تتخذ من هذه المدينة مقراً للعاصمة ثم تمد نفوذها في كل الجهات، وأحياناً تتسع وأحياناً تتقلص حسب الأوضاع السياسية، ومع مرور الزمن وتعاقب القوى والإمارات على هذه البلاد منذ أيام الدولة السعودية الأولى، صارت بلاد عسير (كمسمى إداري) تمتد من ظهران الجنوب إلى زهران؛ وفي وقتنا المعاصر تمتد من حدود منطقة نجران شمالاً إلى حدود منطقة الباحة جنواباً. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) تكثر في منطقة عسير الأبراج المبنية من الحجارة أو الطين، أو بهما معاً، وتستخدم لأهداف عديدة، منها ما هو عسكري، أو اقتصادي، أو اجتماعي، وللمزيد انظر: غيثان بن جريس. عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية (۱۱۰۰ ـ ۱۲۸۰ ـ ۱۲۸۸ ـ ۱۹۸۸). (جدة: دار البلاد للطباعة والنشر، ۱٤۱۵هـ / ۱۹۹۶م) ص ٥٣ وما بعدها. (ابن جريس).

وجدت فيما بين الصخور ثعلباً متسللاً، لم أنجح في الإمساك به، ونقشاً عربياً واحداً وقد تآكل جداً، ورسماً بدائياً جداً لجمل. كانت الصخور أيضاً موبوءة بالفئران، التي فشلت في الإمساك بأي واحد منها، بينما كانت السحالي والجرابيع متوافرة، مستمتعة بالشمس الدافئة. كانت الطيور في كثرة بين أشجار وجنبات الوادي، متضمنة طيور اليمام الأخضر التي يسمونها خرود، وصياد ذباب صغير وأخيراً وليس آخراً، الزرزور اللامع الجميل والذي فيه يكون الديك وحده مكسواً بريش كأنه قوس قزح، بينما تكتسي الدجاجة منه ريشاً ذا لون رمادي منقط ومريح.

عبرنا بعد حوالي ميل واحد فيما يلي حجلا، فرعاً ثانياً للوادي، به قرية صغيرة تسمى آل غليظ على الجانب الأيسر، وبعدها واجهتنا تلك البلاد المتموجة، الجرداء، الصخرية نفسها كما سبق. عبرنا - بعد فترة - شعيب لعصان وبه هضبة بالاسم نفسه على بعد نصف ميل داخل بطن الوادي، وهو رافد من روافد حجلا، وعلى الجانب البعيد منه تقابلنا مع مجموعة من رجال الأمير وهم يستقلون إحدى السيارات، وقد أوفدوا لتقصي أحوالنا وما قد يكون قد حدث لنا، حيث إنهم كانوا يتوقعون وصولنا عصر اليوم السابق. لم تعد -من هنا وما يلي-تخفى عن أعيننا علامات سكنى البشر. أولاً كانت قرية بن نعمان على تل منخفضة متعرجة على جانب الطريق، ثم فيما يلي شعيب الشرف وشعيب عوحان كانت قرية آل لفلت، أيضاً بجوار الطريق، ثم القرية الكبرى غير المنتظمة الدارة وبها مباني عديدة شبيهة بالقلاع على هضباتها المبعثرة. كنا قد ارتفعنا عند هذه النقطة إلى (٠٠٠٠) قدم فوق سطح البحر، كان الإحساس بهواء الجبال وهو يهب علينا عند الحاجز العظيم الذي يعترض طريقنا، منعشاً في صباح هذا اليوم

الصيفي الرابع من يونيو. انحدر الطريق عند المرتفع التالي للأرض بشدة إلى تجويف منخفض حيث توجد قرية أكبر من القرى التي عبرناها وكالعادة، سألت دليلي عن اسمها. فبدا عليه الحيرة فيما يخص أسماء القرى في هذه البلاد غير المألوفة له، وبدا عليه التردد حيناً، ولكن إجابته أدهشتني. إذ قال إنها لا بد أن تكون أبها.

أبها! اسم عظيم في التاريخ العربي، ولكنها أكبر قليلاً من قرية بعد كل هذا كانت في حقيقة الأمر، عبارة عن مجموعة من القرى امتدت إلى بعضها البعض على جوانب ثلاثة من أرض مربعة مجوفة لتكون عاصمة المنطقة (۱). كان الجانب الرابع من المربع محفوفاً بالركائز الضخمة للمنزل الحكومي، قلعة قديمة لهذه البلاد المضطربة والذي كان يجدد مراراً ويطور بواسطة الحكام المتتابعين (۲). شمخ برجه الأبيض، لامعاً في ضوء الشمس، متوعداً بالسلطة وقوتها لكل من له عين ليرى ويحترم القانون. غير أنه وخلال ثلاثة عقود، فقد شاهد أولئك الذين رأوه علم البرج الرسمي وهو يتغير ثلاث مرات. انتهت فترة الحكم التركي الصعبة في هذه البلاد الهمجية مع الحرب العظمى، ليحل محله الحكم الإدريسي والذي تم إخماده البلاد الهمجية مع الحرب العظمى، ليحل محله الحكم الإدريسي والذي تم إخماده عام ١٩٢٠م بواسطة الحكم السعودي العظيم، والذي نجح وحده في صناعة

<sup>(</sup>۱) للمزيد من التفصيلات عن موقع وتاريخ وحمضارة مدينة أبها، انظر: غيمثان بن جريس. أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية) (الرياض: مطابع الفرزدق التجارية) ۱٤١٧هـ / ١٩٩٧م)، ص ١٤ وما بعدها (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) يطلق على هذه القلعة قصر شدا، وكان في وسط مدينة أبها قصر قديم بني في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي يسمى (شدا)، ثم هدم واستبدل بقصر آخر بناه الشيخ/ عبدالوهاب أبو ملحة (رئيس ماليات الجنوب) ليكون سكناً له، ثم صار مقراً للأمير والإمارة، وأطلق عليه اسم (شدا) أيضاً، وهو القلعة التي يعنيها فيلبي. (ابن جريس).

السلام حيث كان العنف قد نشر جناحيه دون توقف ولقرون عديدة. ينظر العديد مع ذلك، بحنين وشوق للأيام الجميلة السابقة للأتراك، حين كانت يد كل رجل تمتد ضد جاره وكل الرجال كانوا متحدين ضد الحكومة (۱). لم تكن أبها على ارتفاع (۷۰۰۰) قدم فوق مستوى البحر عند سفوح جبالها الجبارة - أبداً مركزاً لتلك الفوضى البدائية.

يجري واديا جوحان والدارة، وقد عبرناهما، إلى أسفل ناحية الشمال ليصبا في وادي أبها أسفل البلدة التي تقع على الجانب الأيمن للأخير، وتمتد جزئياً ناحية الوادي. كانت قيادة السيارات سهلة بعد مرورنا بالقرية الأولى (الخشع) من قرى العاصمة لنجد أنفسنا أمام الباب الرئيس لمنزل الحكومة، حيث قابلنا الحاكم بالإنابة بنفسه شخصياً، خالد السديري، وقد كان ينوب في هذا الوقت عن أخيه الأكبر تركي الذي كان غائباً في رحلة طويلة إلى نجد والحجاز (٢). ظلت عائلة السديري التي يقع موطنها الأصلي في الغاط في منطقة سدير في شمال طويق، ولعدة أجيال متصلة عن طريق الزواج مع البيت الملكي لابن سعود - يتمتع أعضاؤه بمكانة تنقص قليلاً عن أمراء الأسرة المالكة. احتلت أجنحة خالد الحيوية قسماً من القلعة على جانبها الجنوبي ولم تكن مرفهة بأي حال. أرشدنا إلى صعود درج مظلم متعرج إلى غرفة ليست بأقل ظلاماً ذات أبعاد صغيرة، ويستخدمها مكتباً لأداء المعاملات الرسمية. كانت جدرانها مزخرفة على نمط أبها، ذات خطوط هندسية بالقلم والحبر، وتصميمات زهرية، وكانت أرضية الغرفة مغطاة بالسجاد. في

<sup>(</sup>١) وهذا مما يدل على فقدان الأمن، وعند مجيء حكومة الملك عبدالعزيز آل سعود، صار الأمن يجد طريقه في البلاد حتى أصبح جميع الناس آمنين مطمئنين في أوطانهم. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) تركي بن أحمد السديري تولى إمارة منطقة عسير من عــام (۱۳۵۳ ــ ۱۳۷۱هـ)، انظر كتاب: ــ أبها حاضرة عسير، لابن جريس، ص ٦٠ (ابن جريس).

إحدى الزوايا توجد مكتبة عادية وعليها أوراق مبعثرة من فوقها وعلى أرفف متدلية من الجدار. يوجد جو من القذارة والفوضى في هذه الغرفة، لا تتناسب مع مكانة ووقار مضيفنا الشاب، الذي لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين.

لم تترك لنا مودته وكرمه، على أي حال، شيئاً كنا نتمناه، وبعد الحديث مع دورات أكواب الشاي والقهوة العادية، أعلن لنا عن الغداء، وتحركنا جميعاً إلى الطابق السفلي عبر الساحة المركزية إلى درج من مجموعة متواصلة من الدرجات قادتنا إلى غرفة الطعام -وهي غرفة متوسطة الحجم وبسيطة جداً. وضع أمامنا الطعام الثري في أصحن كبيرة تستقر على مقاعد معدنية كان المضيفان على رأس الطاولة - بالطبع كان الطعام كله على الأرض - أكبر الأطباق وأطولها كانت مخصصة للأمير وضيوفه الخاصين. وجلس إلى جانب فرقتي كل تابعي الأمير والعديد من موظفي الحكومة إلى جانب زوار خاصين، كانوا في القلعة بصدد بعض الأعمال، جلسنا للطعام الذي اشتمل في الأساس على أرز مطبوخ ولحم ضأن إلى جانب المشهيات الأخرى (إدام) في صحون منفصلة أو أطباق، وبالطبع الخبز، والخبز المحلي من أجود دقيق القمح المعد في قوالب متطاولة يصل سمكها إلى نصف بوصة.

من سمات الكرم العربي أن الضيف المسافر المرهق يجب الترفيه عنه منذ لحظة وصوله إلى حين إطعامه - وتكون الفترة أحياناً طويلة. كانت الفترة هذه المرة قصيرة نسبياً وكنا غير مقيدين بعد تناول الغداء لنذهب إلى المنزل في حي مناظر الذي خصص لسكنانا أثناء إقامتنا في أبها. لم يكن قصراً غير أنه كان منزلاً مريحاً بما فيه الكفاية، يملكه أناس بسطاء عاديون ظلوا - رجل وزوجته - في الطابق الأرضي تاركين الطابقين العلويين لنا. قمت بحجز الشقة العليا، كاملة بحجمها

ووسائل الراحة الأخرى - لي ولعفشي الضخم، بينما شغل رفاقي الطابق السفلي، يقضي سعد، حينما لا أحتاج له، كل الوقت مع شقيقته التي كانت تعيش معه في سكني في الطائف في صيف عام ١٩٣٤م، قد خطبت الآن وتزوجت أحد الخدّام التابعين للمجلس الملكي وقد تم نقل الزوج أخيراً إلى أبها مع موكب الأمير تركي السديري وكان قد أحضر زوجته معه.

لقد دعيت إلى وجبة -حسب التقاليد- في إحدى المناسبات أثناء إقامتنا في أبها، واعترافاً بالكرم الذي كان في أسلوب تقليدي، فقد أرسلت إلى مضيفتي التي لم أرها جنيها إنجليزياً ذهبياً.

كان انعزالها، بالمناسبة، مفروضاً عليها بعادتها النجدية وليس بالمستويات السائدة في أبها، حيث تتحرك النساء، كل النساء عدا الطبقات العليا، بحرية، تقريباً، وغير محجبات يرتدين السمق الجذاب مع حزام. كانت المرأة العاملة في منزلنا تحضر مراراً إلى شقتي لتنظيفها وترتيبها، وكانت في مثل هذه المناسبات، تتخلف لتجاذبني الحديث في أمور عالمها الصغير، وتسألني عن هدف علم الطيور وعن مطاردتي للحشرات وعن ملاحظاتي للنجوم وهكذا. كان إدماني لهذه الأشياء حديثاً شائعاً محلياً، وأكسبني العديد من الزوار، بعضهم يتمنى -بلا شك- أن أكون قد أحضرت معي الدواء الشافي لكل الأمراض، والتي كان سببها الرئيس هو فقرهم المدقع.

يعزى ذلك لحقيقة أن المغادرة النهائية للأتراك عام ١٩١٨م لحقتها ثلاث سنوات من حروب محلية، نتج عنها الدمار المتعمد لبساتين الفاكهة في أبها وما جاورها من قرى وأيضاً للمباني في العاصمة، بدأت أسمع القصة الكاملة للتاريخ

الحديث لأبها مساء يوم وصولي، حينما صحبت الأمير في إحدى نزهاته العادية إلى مشيع إحدى القرى الصغيرة للدارة، حيث اجتمعنا على منصة في الهواء الطلق مواجهة لغروب الشمس، ذلك بعد أن فحصت الممشى الذي يربط الحديقة الفقيرة مع المنزل، الذي يسمى بيت المصري، ربما كان هذا أحد موظفى النظام التركمي من الذين كانوا يرغبون في الحياة خارج البلدة. وجهنا السيارة، حين عودتنا إلى أبها، ناحية ساحة كبيرة مكشوفة، وراء القلعة، مزينة ببعض الأشجار ذات الحجم الجيد ومعدة لأن تشغلها الحامية العسكرية المحلية الوهابية الذين يعيشون معظم الوقت تحت الخيام. استدعى الأمير أحد الأعيان المحليين، واسمه أحمد بن هليل، ليـقدمني له، وجلسنا إلى وقت متأخر من المسـاء نتحادث حول أبها ومغامراتها. وجدت أحمد سريع الاستجابة للحديث. جدير بالاحترام، حقيقة، وواسع المعرفة، مع خبرة شخصية بالصعود والنزول لنمط الحياة في هذا الجزء من العالم. ولد في أبها، كما ولد فيها والده، غير أن أسرته ليست من مواطني المكان، لأن جده، من أصل عنزي فقد جاء من دمشق ليستقر هنا عند. منتصف القرن الماضي في تلك الأيام التي كانت فيه هذه المرتفعات جزءاً من الدولة السعودية الثانية للعظيم فيصل بن سعود(١).

كان الملك هو الذي منح أسرة آل عائض المحلية الرئاسة بالوراثة على قبائل مرتفعات عسير، وكانوا هم حكام البلاد حينما أبدى الأتراك اهتمامهم وللمرة الثانية بساحل البحر الأحمر للجزيرة العربية وأراضيها الداخلية، وذلك بعد وفاة فيصل وافتتاح قناة السويس بعد أربع سنوات لاحقة (١٨٦٩م). كان احتلالهم للمرتفعات قد تم عام ١٨٧٢م كجزء من المخطط الاستعماري الكبير للوزير

<sup>(</sup>١) المقصود هو الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله. (ابن جريس).

الأعظم، مدحت باشا. ظل الأتراك منذ ذلك الوقت وحتى نهاية الحرب العظمى في احتلالهم مع حامية عسكرية، مكونة غالباً من (١٥) كتيبة، غير أنهم على الرغم من بنائهم لقلاع جيدة الموقع وأبراج المراقبة، في شكل حزام حلقي حول أبها (١)، فإنهم لم يستمتعوا أبداً بسلام حقيقي أو أمان.

كانت القبائل دائماً متمردة وقامت بشورة كبيرة عام ١٩١١م حاصرت فيها قوات الحكومة في أبها لعدة شهور وجعلت من الضرورة إرسال حملة نجدة من الحجاز تحت القيادة الاسمية لشريف مكة -قدر لنفسه أن يشور ضد القوة المتسلطة وليدخل التاريخ لفترة وجيزة تحت اسم الملك حسين ملك الحجاز-، الذي كان يرافقه في هذه المغامرة ابناه الشابان، عبدالله وفيصل، مستمتعين بتجربتهم الأولى للحرب.

كان الرئيس الإدريسي، محمد، من أبناء صبيا هو الذي وضع نفسه على رأس الثورة القبلية، وأنه هو الذي دخل إلى الجبال عند دروب غير معروفة متحاشياً درب الأتراك عن طريق شعار إلى السودة ومعه قواته وحشودها تندفع أسفل الطريق تجاه أبها، وانتصارهم على قوة تركية مهاجمة عند غاوة وإجبارهم الأتراك للحصول على الحماية من خلف تحصيناتهم. تمكن جيش السشريف من

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التوضيحات عن القلاع والتحصينات التي عملها الأتراك في أبها وما حولها من بلاد عسير، انظر: عبدالمنعم عبدالعزيز رسلان. (بعض استحكامات منطقة عسير الحربية في العهد العثماني). مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى. س (٥) عدد (٥) (١٤٢٠هـ/ ١٩٨٢م) ص ٣٧٩ \_ ٤٢٨ . وللمزيد أيضاً: انظر دراسة علمية جيدة تحت عنوان: تحصينات أبها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (دراسة حضارية). رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ والحضارة، إعداد/. محفوظ بن سعيد بن مسفر الزهراني (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية، قسم التاريخ والحضارة، ٩٠٤هـ/ ١٩٨٩م)، ص ٢٥ وما بعدها. (ابن جريس).

أتراك وعرب -بعد مواجهته للعديد من المصاعب في الطريق- أن يشتت المتمردين وأن يخلص الحامية التركية، ولكن في هذه الأثناء، كانت قبائل قوز بالعير في جبال تهامة قد ثارت من ورائهم، وأن حملة النجدة بعد فشلها عادت إلى مكة عن طريق خميس مشيط وبيشة (١).

ظل شيوخ آل عايض، كما يبدو، مخلصين للأتراك خلال هذا الحدث، ولربما قاموا بدور مهم في المعاهدة المشكوك فيها للقبائل التي تضمن نجدة أبها. كما ظلوا مخلصين للولاء نفسه أثناء الحرب العظمى، وتركتهم المغادرة النهائية للأتراك وهم ذوو سيطرة عليا، برغم أنهم الآن يواجهون تحدي الإدريسي، والذي اعترف له بسلطتة على عسير أثناء الحرب، بواسطة البريطانيين.

استمتع الإدريسي بالتعاون النشط لقبائل رفيدة (قحطان) في الجبال إلى جنوب شرق أبها وقبائل رجال ألمع في جبال تهامة ناحية الجنوب الغربي (٢). وحققت قواته القوية والجيدة العدة والعتاد نسبياً، تقدماً معقولاً أول الأمر في نقل سلاح مدفعيتهم تجاه أبها نفسها. وطلب شقيقا عائض، حسن ومحمد، بيأس، من ابن سعود أن يتعاون معهما لطرد الغزاة من بلادهم، وحضر عبدالعزيز بن

<sup>(</sup>۱) وللاطلاع عن حصار الإدريسي لمدينة أبها بهدف السيطرة عليها، ثم إرسال المدد من مكة المكرمة لإنقاذ أبها من السقوط في يد الإدريسي، انظر: مذكرات سليمان شفيق باشا، ص ٣٦ ـ ٨٧، حنان سليمان الملكاوي. العلاقات بين أمراء الأدارسه في عسير وأشراف مكة (١٩٠٨ / ١٩٧٥). منشورات لجنة تاريخ الأردن، سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة رقم (١٢) (عمان، ١٤١٧ / ١٩٩٧م)، ص ٣٨ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) للمزيد عن قبائل منطقة عسير في الأجزاء الجبلية والتهامية، انظر: هاشم بن سعيد النعمي. تاريخ عسير في الماضي والحاضر. (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، ١٤١٩هـ / في الماضي والحاضر. (الرياض: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، ١٤١٩هـ / ١٤٩٩م) ص ٦٨ ــ ١٠٥ . (ابن جريس).

مساعـد، من أبناء عمومة الملك، ومعـه قوة سعودية عام ١٩١٩م. وقـد تغير المد وهزمت قوات الإدريسي آخر الأمر وطردوا إلى الخلف، إلى السهول(١).

فكر أشقاء عايض الآن في نقل الحرب إلى أرض العدو وتحدثوا عن احتلال صبيا، وأبي عريش وغيرهما من مراكز الإدريسي في سهل تهامة، وهنا لم يعتمدوا على ضيفهم. لقد جاء السعوديون، حقيقة لمساعدتهم، استجابة لرجائهم المساعدة، غير أنهم جاؤوا أيضاً ليبقوا. كان جيش أبها جاهزاً لحملة تهامة عام ١٩٢٠م، حينما تلقى حسن بن عايض الأخبار بتحرك جيش سعودي كبير بقيادة الأمير فيصل<sup>(٢)</sup>، الذي كان عمره آنذاك (١٥) سنة فقط، قادماً مؤخراً من رحلته إلى أوروبا، والذي جاء معه المهيب خالد بن لؤي من أبناء الخرمة. وصل السعوديون إلى خميس مشيط، حيث قوبلوا بحرارة. أدار حسن جيشه وتحرك إلى الأمام بثقة لمقابلة الأصدقاء القدماء الذين أصبحوا الآن أعداء. دمرت قوات أبها في حجلا، وعبر البلاد وتقدموا فيها حتى تم لهم فتحها . انتشر السعوديون فوق كل البلاد ووصلوا حتى محايل على الطريق الرئيس النازل إلى القنفذة. هكذا لقنت القبائل المتمردة لعسير درساً قاسياً في سبيل السلام.

تم إخضاع حسن ومحمد، شقيقي عائض، ومعهما أحمد بن هليل نفسه، وقد ردوا جميعاً على كعوبهم، وروى لنا ابن هليل قصة نقلهم إلى الرياض

<sup>(</sup>۱) الصحيح هو أن حملة الأمير عبد العزيز بن مساعد جاءت إلي المنطقة عام ١٣٣٨هـ، لتوحيدها ولرفض حسن بن عائض الوسائل السلمية، ونتج عن الحملة هزيمة ابن عائض في معركة حجلا، وتمكن ابن مساعد من دخول أبها، واستسلم ابن عائض وابن عمه وأعلنا مبايعتهما للدولة. انظر: العثيمين، تاريخ المملكة، حـ٢، ص١٧٧. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الصحيح هو عام (١٣٤٠هـ / ١٩٢١م) عندما وصل الأمير فيصل بحملته إلى عسير لإخضاع تمرد آل عائض وإعادة السلطة إلى المنطقة، للمزيد انظر: العثيمين. تاريخ المملكة ، حـ٢، ص ١٧٨ . (ابن جريس).

ليكونوا "ضيوفاً" على الملك، وليتلقوا دروساً، بالمناسبة في التاريخ السابق لبلادهم كجزء لا ينفصل عن الدولة السعودية السابقة حتى دخول الأتراك لإفساد رؤسائها بالإعانات المالية والأوسمة. فمكثوا في الرياض مدة سبعة أشهر، بعدها سمح لهم بالعودة إلى أبها كمواطنين عاديين، بعد وعدهم الجاد بالسلوك الطيب في المستقبل، برفقة قافلة أول حاكم مدني نظامي من أبناء الشويش (١) من الرياض، وأحد تابعي الملك.

لقد أمر الحاكم الجديد أن يلطف العنف بالرحمة وكانت احتكاكات شقيقي عائض وتجاربهما الجديدة بالرفق بعد الدروس القاسية في الماضي القريب، ذات أثر سيء عليهما، علماً بأن صديقي أحمد بن هليل، انسحب عن التمرد المتوقع، وذهب بعيداً إلى حين أن تنتهي العاصفة. لم تكن نهايتها بعيدة. تم القضاء على التحرك الأول فوراً وبقسوة أكبر.

وتم إبعاد كل أعضاء أسرة آل عائض الرئيسيين إلى الرياض أو إلى جهات أخرى، ومنذ ذلك الوقت لم يسمح لهم بالعودة مطلقاً. رأى أحمد نفسه أنه من الحكمة أن يبقى بعيداً إلى حين، وفكر في أن يجد وظيفة في الخدمة المدنية السعودية. شغل عدداً من الوظائف لعدد من السنوات في مصلحة المالية في القنفذة ومواقع أخرى في تهامة، وقام بإمداد الملح الصخري في عام ١٩٢٥م أثناء حصارجدة، للقوات المحاصرة، الملح الذي تم الحصول عليه من بعض الأودية

<sup>(</sup>۱) الاسم الصحيح هو: شبويش بن ضويحي، تولى إمارة عسير حوالي (۱۱) شهراً عام (۱۳۳۸ – ۱۳۳۸هـ). انظر: ابن جريس. أبها حاضرة عسير، ص .٦ . وعن أوضاع المؤسسات الإدارية في منطقة عسير خلال عصر الملك عبدالعزيز، انظر أيضاً: كتاب عسير في عصر الملك عبدالعزيز، لابن جريس، ص ٢٧ – ٨٧ . (ابن جريس).

المنسابة من الجبال إلى السهل الغربي، ويوجد الملح أيضاً في أبها. تم إنشاء وصاية وسعودية عام ١٩٣٠م على إقليم الإدريسي، والتي ألحقت عام ١٩٣٠م بالنظام الإداري العام لحكومة ابن سعود، وقد تمت دعوة الإدريسي نفسه وأسرته إلى الإقامة في مكة، بعيداً عن كل الإغراءات غير المناسبة.

انتهت عملية إخضاع مرتفعات ومنخفضات عسير الآن، وأمكن لأحمد أن يعود إلى حياته الخاصة والعودة إلى أبها، حيث عاش منذ ذلك، مواطناً مـحترماً ومخلصاً، سعيداً بما فيه الكفاية، بلا مسؤوليات وظيفية تشقل كاهله. فبني لنفسه منزلاً جديداً في حي القرى وأحاط المنزل بحديقة واسعة، وكان يمتع نفسه بالترفيه والترحيب بالزوار بكرم شديد، ويتحدث عن تجارب حياة مملوءة بالأحداث. كانت حديقتــه تروى بواسطة نهر جارِ طوال السنة من نبع مــجاور قام بتوصــيله بماسورة معدنية إلى بئر في الحديقة لتدعيم الإمدادات المائية. كان يبدو فخوراً بمقدرته على الزراعة وكان مولعاً بالأزهار التي كانت في هذا الوقت تغطى مساحات كبيرة وهي أزهار من الزينا، وجينداس، والزعتر المزهر، وبعض شجيرات الورد إلى جانب المتسلقات مـثل اللوبيا القرمزية وأخـيراً وليس آخراً، شجرة توت كـبيرة نجت من محرقة الوهابين وأنتجت ثمارها بالتطعيم -كانت عقدة التطعيم واضحة في منتصف الساق- فأعطت ثماراً قرمزية بدلاً من الشمار البيضاء. كانت لديه أشجار فاكهة أخرى، ولكنها كانت لا تزال في مرحلة التجربة. كما عرض عليَّ في اسطبل في إحدى زوايا الحديقة، فرساً أبيض جمـيلاً أحضره -كما قال- من بلاد تثليث، غير أنه يبدو لي من الطراز النجدي الأصيل. وكان قد اشتراه حديثاً، لابنه، سيف -إنسان عينه- وهو صبى في السادسة عشرة من عمره، وفي كل سماته شاب جذاب وذكى.

كانت العادة هنا، كما في خميس مشيط، أن يحتفي بالضيف فور وصوله بإشعال مـجمرة النار وبها البخـور لتعطير الحجـرة. أول تجاربي لذلك، كانت في منزل أحمد، وقد أشرفت امرأة بوضع المجمرة مع كلمة تحية «أرحبو» (مرحباً بكم)(١). يشرح أحمد لي ذلك، ربما استجابة لدهشتي التي لم أعبر عنها بالكلمات، بأن هذه هي العادة في هذه البلاد ذلك أن تقوم النساء بخدمة الضيوف وتحيتهم. إنهن بكل تأكيد، أكثر حرية من نساء نجد، حيث لا يمكن أن يحدث مثل هذا. كان بعض النسوة، وتقريباً كل النسوة اللائي يقمن برعى الأغنام على جوانب التـــلال، أو يعملن في الحــقول، كن يرتدين قبــعة عــريضة من القش<sup>(۲)</sup>. وترتدي كل النسوة هذه القبعات في المحافظات أعلى الجبال، وكذلك معظم الرجال حينما يعملون تحت الشمس. أدركوا أن الشمس أكثر حرارة في هذه الأجزاء منها في الحجاز، إلى الشمال، غير أن درجة الحرارة في الظل في أبها كانت تبدو، بصفة عامة، منخفضة جداً. كانت الدرجة القصوى هذه الأيام (٧٥) درجة في المتوسط، وكانت السفلي حوالي أقل بعشر درجات بصفة عامة، غير أنها في إحدى الليالي تدنت إلى (٥٤) درجة.

لعل قلعة أبها ضاربة في القدم، وبرغم أنها قد قاست تقلبات مختلفة من حصار ومن تدمير جزئي عبر العصور، فإن الفحص المتأني قد يكشف عن

<sup>(</sup>۱) أرحبو، كلمة اشتهرت حتى اليوم عند سكان منطقة عسير، وأحياناً يقولون: \_ «مرحباً الف»، وهناك عبارات مشابهه في مناطق جازان، ونجران، والباحة، والطائف، مع اختلاف بسيط في حروف الكلمات، فهناك من يقول: «مرحباً ألوف» أي بالآلاف، أو «مرحباً تراحيب السيل» أي المطر، وغيرها من العبارات واللهجات المتنوعة. والحقيقة أن اللهجات في جنوبي البلاد السعودية بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية جادة حبذا لو تصدى لها بعض الباحثين. (ابن جريس).

 <sup>(</sup>۲) وتسمى هذه القبعة عند أهل البلاد بـ (الطفشة) وأحياناً بـ (المظلة) وهي مصنوعة من الخوص. (ابن جريس).

إسهامات فترات عديدة مختلفة. يعود تاريخ الجزء الجنوبي مثلاً -للمبنى الذي يحتله الأمير خالد- إلى زمن بعيد، وذلك لأن مثل هذه الغرف المظلمة، لا يمكن أن تبنى في هذه الأيام المتطورة. لم يستثن السعوديون، حين هجومهم على أبها، القلعة، والبناء القائم اليوم والمثير للإعجاب، إلى جانب أنه احتوى على كل التراكيب القديمة التي قاومت، قد تم بناؤه خلال الخمسة عشر عاماً التي سبقت زيارتي، بينما لا يزيد عمر البرج العظيم الأبيض عن (٣) أو (٤) سنوات. تقع الحديقة الحكومية خلف القلعة عند الزاوية الجنوبية الغربية، محتوية على بعض الأشجار الكبيرة ولا شيء آخر إلا القليل.

لقد ذكرت سابقاً، قرية الخشع الصغيرة التي تقع على الجانب الشرقي للقلعة. يتفرع الطريق، قبل الوصول إلى هذه القرية، تجاه اليسار وتجاه اليمين ومن حول المنازل والقلعة والحديقة ليتحد فرعاه مرة أخرى على الجانب الغربي للحديقة ثم يستمر تجاه الجنوب الغربي بين المعسكر الحربي وقرية القرى (إلى الغرب من الحديقة) ثم أعلى الوادي – وادي أبها.

على الجانب الآخر من الوادي وإلى الغرب من قرا تقع القرية الصغيرة الطفيف المفتاحة ومزارع فاكهتها عند المنحنى الحاد للنهر. تقع قرية القابل على الجانب نفسه للوادي (الجانب الأيسر) حيث يلتف الوادي من الشمال إلى الشمال الشرقي، والتي تتصل مع الجانب الآخر عن طريق جسر بناه الأتراك ليحمل الطريق الرئيس من أبها إلى كل من السودة وشعار. يمر هذا الطريق على الجانب الغربي للقرية الكبيرة بن نعمان وعلى جانبها الآخر مبان مبعثرة ليست بذات العربي للقريق حول أرض الاستعراض عند جانبها الجنوبي بين القرى وحديقة الحكومة، والطرف الجنوبي لصف من المتاجر مكوناً جانباً واحداً من محل

السوق، ليصل إلى القلعة، والتي في مقابلها -وعبر محل السوق- توجد أكبر قرى أبها واسمها مناظر وعلى جانبها الشرقي قرية صغيرة يفصلها عنها مساحة مكشوفة ضيقة. تكتمل مجموعة أبها -أخيراً- بقرية النصب الصغيرة الواقعة إلى الشمال من بن نعمان على الجانب الأيمن للوادي حيث ينحني الوادي مرة أخرى ليكون مجراه الشمالي الشرقي إلى الشمال (1).

كانت المباني من اللبن وذات طابقين في معظمها، غير أن بعضها كان من طوابق ثلاثة، وأساسها كلها حجري ومظهرها بسيط إلا من تلك الصفوف من ألواح الصخر الأردوازي التي تبرز من الجدران الطينية لتحمل مياه الأمطار بعيداً عن الجدار، أو ربما لتمنعها من أن تسيل فتصل إلى الأساس. كان أدنى هذه الشرائح موضوعاً عند منتصف ارتفاع البناء وبعد ذلك، تتتابع على مسافات من (١٨) بوصة إلى القمة. يبرز شكل الهيكل الصيني للبناء بوضوح خاصة حينما يبرز تجمع من منازل، مكوناً قرية وتبرز هذه الشرائح إلى الخارج في اتجاه المشاهد، إلى جانب أن المنازل نفسها قد شيدت فوق هضبات والتي ترفع المباني الداخلية إلى مستوى أعلى من تلك التي على الحافة. لقد انطبع في ذهني دائماً، هناك في خميس مشيط وهنا في أبها، ومن كل الجهات، أنه ومنذ قيام الحكم السعودي، فإن الازدهار، مع السلام، كان يعود في بطء إلى كل هذه البلاد، غير أن انطباعي العام عن الناس في هذا الوقت، أنهم كانوا فقراء لدرجة البؤس، وتقف كل مزارعهم مهجورة، وفقط بقيت مزارع الذرة الشامي تمدهم بما يفي بالبقاء في نطاق

<sup>(</sup>۱) وعن أحياء وقرى وضواحي مدينة أبها خــلال القرون الماضية انظر كتاب: \_\_ أ**بها حـاضرة عسـير**، لابن جريس، ص ۱۷ \_ ٤٨ . (ابن جريس).

متواضع. كان للمكان -رغم كل ذلك- كبرياء خاص به -شخصية حقيقية- وقد يتمادى المرء فيقول انفرادية مؤكدة. لم أر مطلقاً مكاناً آخر مثل أبها (١).

يعد وجود أحد الضيوف في أوساطهم، أحد الأعذار في المجتمعات العربية لإعداد سلسلة من الاحتفالات، تكون عادة على شرف الحاكم المحلي - ممثل الملك. لم تكن أبها شاذة عن القاعدة، غير أنني في يوم وصولي إلى هنا، هاجمتني الحمى، التي يبدو أنها ذات دورات كل (٤٨) ساعة، وظللت طريح الفراش لم أر أحداً ولم أقم بعمل أي شيء.

خرج الأمير ومعه عبدالوهاب في اليوم التالي يصحبهما الفوج الكبير المعتاد من موظفين وأعيان وشيوخ القبائل، لقضاء اليوم مع سعيد بن مشيط في ذهبان. لقد قدمت لي الدعوة ولكنني اعتذرت لأمضي اليوم بهدوء لكي أتعافى من الحمى ومن متاعب السفر وأيضاً لحزم عينات التاريخ الطبيعي، استعداداً لإرسالها إذا توافرت أي سيارة متجهة إلى مكة أو جدة، لنقلها آخر المطاف إلى المتحف البريطاني. يمكن لليوم الجميل في هذه الأيام أن يمتلئ بالسحب سريعاً بعد منتصف النهار، وتظل السماء مملوءة بالسحب، بصفة عامة، حتى الغروب، حينها يصفو الجو ويكشف عن سماء صافية مرصعة بضوء النجوم.

<sup>(</sup>۱) لم يكن فيلبي هو الوحيد الذي أعجب بمدينة أبها، وإنما عُشاقها والمعجبون بها كشير، ناهيك عن أنها عروس الجنوب، فهي المصيف الأول في المنطقة الجنوبية. ومن يشاهد المصطافين الذي يفدون إليها كل صيف يجدهم يُعدون بالآلآف، ولكن لا زالت تحتاج إلى كثير من التنمية والتطوير كي تصبح مدينة اصطياف عالمية. للمزيد انظر: غثيان بن جريس. (أبها مدينة المستقبل، مقترحات ووجهات نظر) بحث منشور في مجلة بيادر الصادرة عن نادي أبها الأدبي، عدد (٣٥) (١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م) ص ١٣ منشور في مجلة بيادر الصادرة عن نادي أبها الأدبي، عديم الحديث والمعاصر، ص ١٥ – ٣٥ (ابن جريس).

استقبلتنا قطرات قليلة من المطر في اليوم الرابع وكان هنالك مطر غزير في اليوم السابق لقدومي. كان خط العرض هنا (١٨,٥) درجة شمال، ولعلنا كنا داخل الحدود الشمالية للرياح الموسمية، كان معي جهاز اللاسلكي الخاص بي، الذي استمع عن طريقه للأخبار وإشارات الوقت -عادة من الإذاعة البريطانية أو القدس- وذلك لأجل تحديد أوقات ملاحظاتي للنجوم، غير أنه يوجد في أبها (في القلعة) جهاز لاسلكي للإرسال والاستقبال لغرض أعمال التلغراف ومعظمها على حساب الحكومة. كان الجهاز من طراز ماركوني القديم، وهو أول جهاز اشترته الحكومة السعودية للاستعمال في القنفذة عام ١٩٢٦م، وقد أرسل حديثاً إلى أبها حيث صنعوا له برج أسلاك عالياً ليحمل هوائيه. ما يهم هنا، أنه لا يزال يعمل.

لقد تم منح أبها، - على عكس بيشة، دعك عن رنية والخرمة- أسطولاً صغيراً من سيارات رسمية نزولاً لمكانتها المحلية والمرتبة الاجتماعية لحاكمها.

كان أكثر الأمور أهمية ذلك الجهد الذي بذلته الحكومة لتأمين خدمات طبية متواضعة. يوجد في أبها «مستشفى» يرأسه طبيب هندي يدعى. دكتور عبدالحميد (١). لم يكن المبنى حقيقة مستشفى بل أكثر منه صيدلية من أكثر الأنواع بدائية، عارضة صورة حزينة للحضارة في غرفة منفردة، صغيرة، في الطابق الأرضي مقسمة إلى أجزاء بواسطة الستائر، خالية من الأثاث إلا من علب القاز عبوة أربعة جوالين فارغة وضعت إلى جوار بعضها البعض لتكون طاولة من نوع ما، وعلب عائلة رتبت الواحدة فوق الأخرى في صفوف لتكون أرففاً توضع فيها

<sup>(</sup>۱) يذكر أحد الرواة: \_ أنه كان يوجد في أبها في الخمسينيات بعض الأطباء الهنود، ثم أصبح الأطباء السوريون هم الأكثر خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الهجري الماضي. لمزيد من التفاصيل، انظر: كتاب: \_ أبها حاضرة عسير، ص ٣٩٧ \_ ٣٩٩ . (ابن جريس).

قارورات الدواء وما شابه ذلك. امتدت مسؤوليات عبدالحميد إلى نجران في المجنوب وإلى تهامة في الغرب. كان رجلاً لطيفاً، صغيراً، مسرفاً في التعبير عن عاطفته وزائد القلق لإرضائه. كان لا يزال في مرتبة أدنى في مهنته والتي كان فخوراً بها وكذلك في مكانته كرجل متعلم. يتحدث الإنجليزية بطلاقة ومعه هنا، في المنفى، زوجة هندية من ترنداد، من دون كل أماكن العالم، وابنة صغيرة وقد بدأت تتكلم الإنجليزية بتلعثم. يبدوا أنه استطاع أن يتعامل بصورة جيدة مع العرب هنا، مسؤولين ومرضى، ولكنه يميل إلى أن يرى نفسه مميزاً عنهم، ولذا فهو يرتدي بنطالاً أبيض وقلنسوة مستديرة مسطحة سوداء (۱).

كان اهتمامه الرئيس، إلى جانب عمله وأسرته، في الحياة هو آثار العصور القديمة، وحينما زرته بعد الظهر حينما كان الأمير غائباً في خميس مشيط، كان قد عاد لتوه من حملة آثارية إلى مشيع. التي كنت قد زرتها مع الأمير عصر أول يوم وصلت فيه إلى أبها. كان هنالك لينسخ بعض الرسوم الصخرية، وقد قادني بعد أيام قليلة إلى ذلك الموقع. وقفت منازل قليلة عبر الوادي من عند مشيع وهي منازل من النوع الأفقر وبها حدائق متواضعة في وسط قطعة أرض لزراعة الذرة الصفراء، والتي توجد بالقرب منها سلسلة من جلاميد جرانيتية عظيمة بعضها

<sup>(</sup>۱) وعن وضع الأحوال الصحية أثناء زيارة فيلبي لمنطقة عسير، انظر: غثيان بن جريس. «ملامح التطور الصحي في جنوبي المملكة العربية السعودية خلال القرن الرابع عشر الهجرى (العشرين الميلادي)». بحث منشور في مجلة بيادر الصادرة عن نادي أبها الأدبي. عدد (٣٣) جمادي الأولى (١٤٢٢هـ / ١٠٠١م) ص ٥١ ـ ٨٣ . ثم أعيد نشر هذه الدراسة في كتاب. بحوث في تاريخ عسير الحديث والمعاصر. ص ٧٧ ـ ١٠٠٨ . (ابن جريس).

يحمل نقوشاً لرسوم بدائية تمشل حيوانات. كان من بين هذه الرسوم شكل أسد يبدو وكأنه يطأ وعُلاً بقوة، ورسماً لرجل وقــد امتدت ذراعاه، ورسماً لمارية وعدد من الوعول. توجد أيضاً أحجار جرانيتية ضخمة تم تجويفها إما طبيعياً أو بواسطة الإنسان، لتكوِّن حماماً واسعاً أو وعاءً كبيراً، وبجوارها توجد ثلاثة جلاميد، الواحد فوق الآخر، كأنها نصب تذكاري، غير أنه من المستحيل القطع إن كان هذا ضريح من أضرحة ما قبل التاريخ وضعه الإنسان أو كان فلتة طبيعية. كانت نزهتنا مريحة جداً وعدنا بعدها عند حلول الظلام تحت سماء مرصعة بالنجوم، عن طريق مباشر، يعبر الوادي (أبها) عند موقع كان جانباه على ارتفاع (٣٠) إلى (٤٠) قدماً، مع طين ندى سُمكه ١٥ قدماً كأنه كتلة مشكلة ملتصقة في غير تماسك شبيه بحلوى المهلبية. تكون صخور الوادي في مواقع أخرى، كما في قرية النصب صخوراً جرداء. أخبرني عبدالحميد عن مكان آخر بالقرب من أبها يسمى ذو القرنين، والذي لم أستطع زيارته، بأنه يحتوي على نقوش وعلى حوض حجري. وأخبرتُ لاحقاً أنه يقع بـالقرب من قرية بن نعمان التي مررنا من عندها في طريقنا إلى خميس مشيط.

قمت بزيارة الأمير في الصباح بعد عودته من خميس مشيط، وكانت غرفته مزدحمة بالزوار الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بشخصي وبنشاطاتي وكانوا ودودين. كان من ضمن أولئك الذي حضروا، في زيارتي الأولى، علي بن حسين بن هيف، شيخ رفيدة، الذي كان في العاصمة لأداء بعض الأعمال وكان عليه أن يعود إلى جباله (۱) في اليوم نفسه. لقد حاول مرتين مقابلتي عصر ذلك اليوم، مع

<sup>(</sup>۱) يقصد بـ (جباله) أي بلاد رفيدة قحطان التي تقع إلى الجنوب من خميس مشيط بحوالي (۲۰) كم. (ابن جريس).

ذلك، كلاهما للأسف بلا نجاح، ذلك لأنني كنت بالخارج، عصر ذلك اليوم، ولدي اعتقاد أنه يرغب في دعوتي لزيارة بلاده. كنت آسفاً ألا أجد الفرصة للتحدث معه، ذلك لأن جبال رفيدة ستبعدني بعيداً إلى خارج مساري. كان هنالك من الناس من يطلبني من نجران، في تلك الأيام، حيث استطعت مقابلة العديد منهم في وقت لاحق. كان ذلك الشخص هو حمد بن حسين بن نصيب، الشقيق الأصغر لجابر، الشيخ الرئيس لمجموعة المواجد التابعة لمذكر يام. كان القسم الآخر لمذكر، كما قالي لي، هو آل فاطمة وشيخهم جابر أبو ساق. يتكون اتحاد يام من مذكر وشام (جشام)، ويرأس الأخير سلطان بن منيف (۱). كان حمد هنا في طريقه إلى مكة وغادر بالفعل على ظهر شاحنة بعد أيام متجهاً إلى هناك، غير أن الشاحنة كانت تحمل فوق طاقتها (۲۱) راكباً وكتلاً من العفش مما دعا حمد وخادميه لترك المحاولة في خميس مشيط والعودة إلى أبها. نظراً لمعرفته باهتمامي بالآثار القديمة. قيل لي إن أمين المستودع بمصلحة المالية له علم أيضاً بهذه الأشياء، غير أن هذا الرجل واسمه لاحق، كان فيما يبدو، غائباً أثناء زيارتي.

نعود من هذا الاستطراد إلى موضوع الاحتفالات، دعيت ذات مرة إلى العشاء عند ابن ضاوي، أحد الموظفين الرئيسيين للقسم المالي المحلي، والذي دعا الأمير لتشريف حفلة الانتقال إلى قصره الجديد بمناسبة الانتهاء من بنائه ليسكنه هو، وكان المنزل على طرف قرية بن نعمان. اجتمعت فرقة كبيرة حول عشاء ممتاز

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التوضيحات عن قبائل نجران، وعن بلاد نجران بشكل عام، انظر: غيثان بن جريس. نجوان دراسة تاريخية حضارية ق ۱ ـ ق ٤ ـ ق ٧ ـ ق ١ م ( الرياض: العبيكان، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م) الجزء الأول، ص ١٨٨ ـ ١٩٦٠ عاتق بن غيث البلادي. بين مكة وحضرموت. (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م) ص ١٢١ وما بعدها. (ابن جريس).

وتحركنا كلنا بعد ذلك إلى منزل عثمان بن عثمان، ذلك الشخص نفسه الذي مر بنا في الحنجور في طريقه ليتسلم وظيفة رسمية في أبها، لنقضي هنالك ساعة أو بعضها نتحدث على أكواب القهوة والشاي.

أديت صلاة الجمعة في الجامع في قرية مناظر. لم يكن الجامع بالواسع الذي يستوعب كل السكان البالغين في أبها، وكان على من لم يستوعبهم المسجد أن يذهبوا إلى مساجد في القرى الأخرى، لقد كان عدد الحضور حوالي (٠٠٥)، يجلسون في (١٥) صفاً، كل صف من (٣٠) إلى (٣٥) شخصاً. حفر موكب الحاكم يسبقه عبيده في أزيائهم المبهرجة وكلهم مسلحون بالمسدسات، والأحزمة العريضة ذات الجيوب التي يوضع فيها الرصاص والسيوف، ويتبعهم بعض جنود الحامية - كان مشهداً مثيراً أثناء مروره من القلعة عبر مكان السوق، وعبر الشوارع الضيقة التي تقود إلى المسجد. أحتل المحراب منتصف الجدار الخلفي، موجهاً تماماً ناحية الشمال، بجواره كوة أخرى إلى يمينه، (متجهين نحوها) مع سلالم قليلة تقود إلى كرسى يستخدم منبراً لقراءة الخطب. يرفع المؤذن النداء للصلاة بأسلوب لطيف ومشجع، وذلك عندما يدخل الإمام عن طريق باب في الجدار الخلفي. كانت الدعوة المحلية للصلاة والتي تسمع من كل المساجد عند أوقاتها المحددة، تستحق الإشارة هنا للغناء الواضح أو التداخل(١) (يعرف به إدغام للحروف في الصيغة العادية: مشلاً: لا الله، بدلاً من: لا إله إلاَّ الله، ومحمد رسول لاه، بدلاً من: محمد رسول الله - يتبع أعيان القرية الأمير في أثر موكب بعد نهاية الصلاة إلى القلعة للاستقبال العادى ليوم الجمعة.

<sup>(</sup>۱) الأذان عند المسلمين لا يسمى (غناء) كما يذكر فيلبي، وإنما يسمى نداء للصلاة، واستخدام فيلبي لكلمة (غناء) ربما قياساً على طقوس المسيحيين الذين يمارسون الغناء والأصوات الموسيقية في صلواتهم داخل الكنائس. (ابن جريس).

لقد قيل، ولا أدري إن كان هذا حقيقة أم باطلاً، أن الأمير سعوداً حين كان يستخدم أبها قاعدة أمامية للعمليات ضد اليمن في عام ١٩٣٤م كان عائداً هكذا من المسجد إلى القلعة وكان بالفعل على درج مدخل القلعة حينما انطلقت رصاصة وسقط عبد ضخم ميتاً تحت أقدامه، وكان هذا العبد يتبعه مباشرة.

كانت هناك بلا شك محاولة للاعتداء على حياة الأمير وكان أعوان اليمن في ذلك الوقت متواجدين بلا شك، بغرض شرير، ولكن حسب علمي فإن المجرم لم يعرف مطلقاً.

كان مضيفنا لحفل عشاء في مناسبة أخرى هو مدير مصلحة الدخل الحكومي، محمد البسام، صديق قديم لي، جاء إلى هنا من مكة قبل حوالي ستة أشهر وقد رأيته مراراً خلال الأيام الأخيرة. كان الأمير -بالطبع- حاضراً، وكذلك كل موظفي الحكومة في أبها، بما في ذلك عبدالوهاب، وطلعت أفندي (١١) -أيضاً من المصلحة نفسها- وابن ضاوي الذي ذهبنا إلى منزله لتناول القهوة والشاي بعد الوليمة.

كان السعي لإعادة تنظيم إدارتي المالية والدخل للمنطقة في ذلك الوقت هو الشغل الشاغل لكل موظفي الحكومة من الأميسر إلى أدنى موقع وظيفي وقد تجمعت لديَّ حقائق عديدة مشيرة للاهتمام أثناء محادثاتي مع هؤلاء الناس، ولربما كان من الأفضل أن أتحدث عنها بأقل قدر ممكن. كانت العملة الرسمية في هذه الأنحاء هي دولار ماريا تريزا -ريال أو ريال فرنسي- والذي كان يقسم من أبها

<sup>(</sup>١) طلعت أفندي، أول من تولى إدارة الشرطة في أبها، ويسمى: طلعت وفياء مكي، من أهل مكة المكرمة، كان له شأن وشخصية قوية، انظر كتاب: \_ أبها حاضرة عسير، ص ٤٤٧. (ابن جريس).

وإلى الجنوب متضمنة خميس مشيط من (٦٠) إلى ٧٠ زلط -مفرد زلطة، قارن مع زولطى البولندي-، والتي كانت من فئات واحد زلطة ونصف زلطة، عملة نحاسية صغيرة أصلها اليمن حيث توجد فئات أخرى تستخدم كما سنرى في نجران. لا تتداول هذه العملات الصغيرة في أي مكان في هذه الأنحاء، مثلاً في ظهران الجنوب يستبدل ما تبقى من الريال بحبوب البن أو الذرة بأسعارها السائدة. بصفة عامة، فإن الريال والزلطة عملتان يستعملان في الأسواق المحلية (١).

يوجد سوق أيام السبت ويسمى سوق السبت في الطريق إلى شعار (٢)، إلى جانب سوق الخميس بخميس مشيط وسوق الجمعة (أعتقد) في أبها، وقد زرت سوق شعار خلال هذه الفترة -ويعرف بصفة عامة بسوق بني رزام التابعين لبني مالك في عسير-، وبالطبع كان هنالك سوق الأحد لرفيدة. كانت الموازين السائدة في هذه الأنحاء هي الصاع والعكة يعادل الأخير زنة (٥٥) ريالاً أو (٠٠٤) درهم والتي يعادل (٣١٢) منها كيلوجراماً واحداً. ويعادل الصاع ثلاث عكات أو تقريباً أربعة كيلوجرامات - بالدقة (٣٨٥٦١٥٣) -. يبنى الدخل على العشر ولكنه حقيقة يجمع على أساس نصف العشر من إنتاج الأرض من الجنس المحصول في كل من بلاد شهران وعسير -مرتفعات أو سراة عسير-.

<sup>(</sup>۱) وعن سير الحياة الاقـتصادية في أبها، وبخاصة التجارة خلال القـرن الهجري الماضي، انظر: ابن جريس عسير ١٩٠٠ ـ الأفرين المن عسير ١٩٠٠ ـ ١٨٩ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) ويسمى هذا السوق أيضاً «سوق بني رزام» ولمزيد عن المنطقة والقبائل التي يقام فيها هذا السوق، انظر: عبدالله بن علي بن عفتان. بنو رزام تاريخ وحضارة (أبها: نادي أبها الأدبي، ١٤٢٤هـ) ص ٣ وما معدها.

يصل مجمل الدخل الذي يتم جمعه إلى (٣٠٠,٠٠٠) صاع في السنة من هذه المناطق، نصفه قمح ونصفه شعير يبلغ الإنتاج الكلي ستة ملايين صاع -أقل قليلاً من (٢٤) مليون كيلوجرام- في السنة لكل المنطقة، وتبلغ قيمته، باعتبار ستة أصوع قمح و(١٢) صاع شعير للريال الواحد، يصل ذلك إلى (٢٠,٥٠٠) ريالاً أو (١,٨٧٥) جنيه استرليني ذهبي، بقيمة (٢٠) ريالاً للجنيه الاسترليني. لم يكن دخلاً كبيراً بالتأكيد لمساحة كبيرة كهذه (١٠).

وفي عصر إحدى الأيام ذهبت أنا والأمير ومعه بعض بطانته إلى أعلى وادي أبها مارين بقرية المفتاحة، حيث يتسع المجرى إلى مروج جذابة، حيث كانت أعداد كبيرة من الأبقار ترعى تحت رعاية النسوة. يدخل الوادي قليلاً، أعلى من هذا الموقع، مسيل تتناثر عليه الجلاميد ومغطى ببركة ينمو عليها القصب وممتلئة بالضفادع والعلق وسرعان ما كان الجميع يتسابقون يجمعون هذه الكائنات الصغيرة لأجل مجموعتي. كانوا مستمتعين بعبث هذا العمل، وليس الأمير بأحسن حالاً منهم وقد كان مسروراً ولو لهذه المرة. كان هنالك النعناع البري، في هذا الجزء من الوادي، كما كان طائر أبلق جنوب الجزيرة متوافراً وكذلك العصافير أيضاً.

<sup>(</sup>۱) كانت المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية من أغنى المناطق بثرواتها الزراعية والحيوانية، ولم يكن هذا منذ عصر فيلبي فحسب، ولكن هذا الثراء الاقتصادي يعود مئات السنين إلى الوراء، كما ذكرته كثير من المصادر التاريخية المبكرة. وللمزيد من الاطلاع انظر: أبو معين الدين ناصر خسرو. سفر نامة (رحلة ناصر خسرو). ترجمة من الفارسية. أحمد خالد البدلي ( الرياض: عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، ۱۹۸۳م) ص ۱۹۵، محمد بن جبير. رحلة ابن جبير (بيروت: دار الكتب، د.ت) ص مه \_ ۹۹ و جمال الدين يوسف بن المجار. صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز، المسمى تاريخ المستبصر. تحقيق أو. لو فغرين (ليدن: مطبعة بريل، ۱۹۵۱ \_ ۱۹۵۶م) حـ۱، ص۲۷، محمد بن عبدالله بن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. تحقيق علي المنتصر الكناني (بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱۹۵۰هم) حـ۱، ص۲۹، محمد بن مراحمه من مراحمه المناتم المهروب من ۱۸۵۰ . (ابن جريس).

اتجهنا إلى منزل ابن ضاوي في رحلة العودة للجلوس في بلكونته عند الغسق نطل على أرض المنتزه وحديقة الحكومة، حينما كانت طيور الحدأة المحلية تهبط لقضاء الليل وكانت الخفافيش المحلية تغادر أعشاشها للصيد.

أثناء إقامتي اغتنمت أول فرصة لأجل الحصول على منظر جيد لأبها وما جاورها، وذهبت ليزيارة القلعة التركية على جبل ذرة والذي بدا كأحسن موقع للمراقبة لهذا الغرض<sup>(۱)</sup>. رافقني كل من محمد البسام وأحمد بن هليل الذي جلب معه دلي محلياً جيداً، وبعد أن استعددنا بتجهيز غداء خفيف، تمكنا من قضاء عدة ساعات نشاهد المنظر مع الكثير من المتعة والفائدة، نتحادث حول التاريخ الماضي للبلاد راصدين كل سماتها. شمخت قمة التل إلى علو (٠٠٤) قدم أو أقل قليلاً، فوق مستوى البلدة، وعلى قمتها حطام القلعة التركية (١٠٠) (خطوة مربعة) بقي منها ثلاثة أبراج سليمة وبعض ثكنات للحامية. توجد في القلعة نفسها عدة أحواض مبطنة بالأسمنت لخزن الماء الذي لا بد من جلبه من البلدة. بنى الأتراك – على أية حال – طريقاً متعرجاً منحدراً على التل، وقاموا البلدة. بنى الأتراك – على أية حال – طريقاً متعرجاً منحدراً على التل، وقاموا البلدة. وعربات المؤن وللمدفعية التي تسحبها البغال. لم تهتم الإدارة السعودية بهذه القلاع وكل المتاريس حول أبها قد أهملت لتتآكل (٢).

<sup>(</sup>۱) للمزيد من المعلومات عن هذه القلعة، انظر: محفوظ الزهراني، تحصينات أبها، ص ١٣٨ وما بعدها؛ ابن جريس (العمران في إقليم عسير)، ص ٥٧ \_ ٥٨ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) ومن يبحث عن هذه الآثار اليوم يجد أغلبها ضاع واندثر، وننادي الهيئة العليا للسياحة وأقسام الآثار في المملكة أن تبذل قصارى جهودها للحفاظ على ما تبقى من هذه الآثار في منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة. (ابن جريس).

المتعرج أن يختفي تماماً ويصعب استخدامه فعلياً لأي نوع من المواصلات. كان علينا أن نتسلق بأقصى ما يستطاع. وكانت محاولة مجزية، برغم أنه كانت توجد غيوم ناحية الجنوب والجنوب الشرقي ورياح جنوبيه قوية.

تقع تحت أقدامنا قلعة أبها ومن حولها قـوس من القرى يحيط بها إلى شمال الشمال الغربي من موقعنا. ينتظم عدداً من أبراج المراقبة في شبه دائرة حول القلعة على مسافات متباينة، يبدو أنها تكون حزاماً واقياً في مواجهة الجبال وهذا يشرح -وفي بلاغة - الاتجاه الذي كان الأتراك يتوقعون منه المتاعب إن كان لها أن تقع -حيث توجد القبائل في مرتفعات عسير - كانت من بين هذه الأبراج ذرة عند أحد الطرفين تجاه جنوب الجنوب الشرقى تحرس القدوم من ناحية السهول عن طريق وادي ضلع. وكانت قلعة عوافة عند الطرف الآخر، وتخدم هدفاً مماثلاً، فيما يخص الطرق من السودة وشعار -حيث بالطبع كانت توجد الحامية التركية لحراسة طريق النقل-. وتوجد بينهما ستة مواقع خارجية مدعمة على تل منخفض هي: خرت، وأبو خيال، وجميمة على مسافات تتباين بين نصف الميل إلى الميلين من ذرة، إلى الجنوب الغربي، والجنوب، بينما تقع ثقل ودقل وشمسان على بعد ميلين ونصف الميل إلى (٤) أميال بعيداً ناحية الشمال الغربي. تقع شمسان، مثلها مثل عوافة، إلى اليمين من طريق محايل (شعار)، وكانت البقية تختص بمقاومة أي تجاوزات من مدخل وادي ضلع (١).

بصورة عامة تسمى الجوانب الشرقية للجبال العظيمة «الشرقي»، والتي ينبعج من جوانبها الرفيعة حوض سيل وادي أبها الذي يقف فيه، على مسافة ميلين

<sup>(</sup>١) وعن القلاع والحصون حول مدينة أبها، انظر: محفوظ الزهراني. تحصينات أبها، ص٦٢ وما بعدها. (ابن جريس).

ونصف الميل من ذرة ناحية الغرب، البرج المنفرد العثربان على مسافة الميلين من أولى قرى أبها وهي المفتاحة.

توجد قـرية صغيرة فـي رافد صغيـر يدخل وادي أبها من جانبـه الأيسر عند القابل تسمى ضباعة على مجراه الأسفل، بينما تقع قرية صغيرة أخرى تسمى الصفيح على الجانب الأيسر للوادي الرئيس قليلاً إلى أسفل. يدخل الوادي، فيما وراء منحنى كبيـر عند النصب في انسيابه تجاه الجنوب الشـرقي، وتقع إلى الجانب الخارجي لمناظر التي بالقرب منها توجد قرية أم حمار الصغيرة (١)، أيضاً على الجانب الأيمن، إلى جانب قرية أخرى صغيرة تسمى البصرة في مواجهتها على الجانب الآخر. تتكون مشيع وقد ورد ذكرها من قبل، من عدة مجموعات منازل على امتداد مجرى قصير يتصل بالجانب الأيمن للوادي، وينحدر عبر طريق خميس مشيط. تقف، أسفل هـذا الملتقى قريتا العرين الصغيرتان على جانبي وادي أبها، الذي ينحني بعد ذلك جهة اليمين إلى قاعد وهي قرية صغيرة على الجانب الأيمن، وعلى مسافة نصف الميل إلى أسفل، حيث يوجد منحنى آخر إلى اليمين يقوده ماراً بالدارة وبن نعمان في مجراه تجاه وادي بيشة. انتصب بناءان على هيئة القلعة على تلَّين إلى الجنوب من الطريق الرئيس يقومان بحراسة الأرض الواسعة لحقول الذرة الصفراء إلى الشرق منهما، إنهما يكونان قرية ثبتة الصغيرة (٢). تعطى هذه

<sup>(</sup>۱) من أحياء أبهـا القديمة أم حمار، وشـعبة الحماًر، وهي مـتقاربة في الموقع، وعند مجيء الأمـير/ خالد الفيصل إلى منطقة عسير غيَّـر أسماء هذه المناطق إلى اسم جديد هو:\_ (لبنان)، ولا زال من أحياء مدينة أبها الرئيسة حتى اليوم، انظر كتاب: \_ أبها حاضرة عسير، ص٢١ ، ٨٠ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) وتسمى هذه المنطقة اليوم باسم (سر ثبته)، وربما إن الاسم الصحيح هو (سيرثبته) . (ابن جريس).

القائمة مسحاً شاملاً لكل المناطق المأهولة مكونّة ما يمكن اعتباره أبها الكبرى (١)، يقدر عدد السكان فيها كلها، بما في ذلك العاصمة حوالي (٧٠٠٠) و (٨٠٠٠) نسمة إلى (١٠٠٠) بالمناطق الخارجية.

يواجه المرء السلسلة الجبلية العظيمة، إذا ما أدار ظهره ناحية هذا المنظر، لكل من القمة والحافة لهضبة شبه الجزيرة العربية. أنها السلسلة الفقرية للجزيرة العربية، وفيما يليها فإن كل الأودية تنحدر في شقوق عميقة وممرات ضيقة بين سلاسل شامخة، عمزقة، مستعرضة، تجاه البحر.

يوجد صدع واسع وعميق أمامنا مباشرة ناحية الجنوب، في الجبال التي تشمخ عالية في انحدار على جانبي الهاوية الفاغرة، المنسقة، وكأنها تتثاءب وهي تقود إلى وادي ضلع وعلى جانبها درب البغال. وينحدر إلى أسفل شق عميق يصل وادي عتود، غير المجرى الذي يحمل الاسم نفسه في خميس مشيط، والذي يجري بعد ذلك عبر سفوح جبلية تضمحل باستمرار إلى القرية الكبيرة درب بني شعبة التي تملكها قبيلة من تهامة بالاسم نفسه، ثم يعبر سهل تهامة إلى الشقيق حيث يدخل إلى البحر(٢). عند الموقع الذي ينحدر فيه وادي ضلع والذي يبدأ في الأرض الصعبة حول قلعة جميمة، وينساب ناحية الشرق لمسافة الميل الواحد قبل أن يدور جنوباً إلى النطاق المقاوم للترسب والذي يقع على مسافة نصف الميل من

<sup>(</sup>۱) وفي مخططات البلدية الحالية، وضمن مخططات التنمية في السنوات الماضية والحاضرة، فإن هناك تطويراً لمدينة أبها ليصبح اسمها: (أبها الحضرية)، وهذا التخطيط والمسمى الجديد يشمل مدينة أبها الأم، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، ومنطقة الشعف (الفرعاء، والجره وما حولهما)، وكذلك مناطق السودة وما حولها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) ويسلك هذه الطريق اليوم طريق معبدة تربط أبها بساحل البحر الأحمر، ويتجه هذا الطريق إلى جازان فبلاد اليمن، وقد ينحرف في بلدة درب بني شعبه ليواصل سيره إلى مكة المكرمة. (ابن جريس).

موقعنا، قليبلاً ناحية الجنوب الشرقي، وهنا وإلى أسفل قليلاً، يتصل الوادي بمجرى سيل آخر من الشرق، شعيب قرضة الذي يبدأ في القمم العليا لمجار بقمتيه العظيمتين الشامختين من سلسلة جبلية مثلّمة طويلة تمتد إلى الجنوب الشرقي، وينساب عبر شق عميق حتى يتصل بضلع. تمتد حافة الفجوة التي يقع فيها ضلع، من نقطة تبعد حوالي نصف الميل من موقعنا، قليلاً ناحية الجنوب الغربي، إلى أخرى تبعد ميلين ونصف الميل شرق الجنوب الشرقي لقرية ذرة ومنها يستدير إلى اليسار ليتصل بالأرض المرتفعة على مسافة ثلاثة أميال ونصف الميل أو أربعة أميال إلى الجنوب الشرقي من موقعنا.

تكوّن الفجوة شفة ممزقة ومن فوقها من ذرة يستطيع المرء أن يرى الجلاميد الساقطة وكتوف الهاوية - منظر عظيم، لكنه كالح. تشمخ من جانبية كتل الجبال العظيمة لرخمة إلى اليسار وضمرو إلى اليمين وهي شديدة الانحدار خارج الوادي وتسمو إلى ارتفاع (٠٠٠٨) قدم فوق سطح البحر. تقف الأولى بشموخ وجدارها يتوج بقمم ثلاثة مثلّمة، بينما يرفرف ضمرو بلطف إلى هضبة حادة القمة إلى الجنوب من ذرة ويستمر شمالاً على سلسلة جبال نبشة بقمة عالية ناحية الجنوب الغربي وقمة نهران المستديرة في هدوء حيث تصل السلسلة إلى ارتفاع متوسط (٠٠٠٨) قدم فوق سطح البحر، شيئاً ما تجاه الغرب. يستمر الشريط، فيما يلي هذه، لسلسلة جبال الكوثري وحليفة منحدرة من جهة جنوب الجنوب الغربي إلى شمال الشمال الغربي، على امتداد سلسلة ذات قمة عالية، ناحية الغرب، بينما خلف هذه يوجد ظهر جرده. وهو مرتفع ذو منحدرات مكسوة بالعشب تنتهي في فجوة خفيفة شمال حليفة فوق أرض راسية بارزة، تستمر بواسطة سلسلة جبلية

مسطحة، تحملها كتلة السودة العالية وفيها أعلى قمة في السلسلة الجبلية (١)، على ارتفاع (٩٠٠٠) قدم فوق سطح البحر وهي أقصى نقطة تجاه الشمال الغربي يمكن رؤيتها من ذرة.

لقد ذكرت من قبل رخمة على الجانب الآخر من فجوة ضلع والتي يحجب جدارها الصخري الشديد الانحدار المنظر الذي يقع من ورائها في ذلك الاتجاه جنوب الجنوب الشرقي – غير أن شريط الجبال التي تكون امتداداً لهذا الحاجز، يستمر شرقاً، غير أنه يميل بعد ذلك جنوباً بجوار مجار، الذي ذكرناه من قبل متبعاً لوادي قرضة والسلسلة الجبلية الضخمة الطول المسطحه (بركانية) لتمنية ذات العقد والثلمات (٢). وتقع نهايتها بعيداً عنا قليلاً ناحية الجنوب المشرقي. تقع سلسلة جبال الأحد إلى الشمال من هذه النقطة وإلى يسارنا، وقريباً منا، وتشاهد التلال المزقة، مكوناً الجانب الأيسر لوادي عنود، وهو كتلة مرتفعة لتهامة. وكان الخاجز من السودة إلى أقصى طرف لتمنية نبيلاً من تلال عالية وسلاسل جبلية ذات حافة مهدبة وقد دخلنا فيها (٢).

من بين النقاط القريبة المهمة، كانت هنالك مجموعة من القرى الصغيرة، وحقول الذرة الصفراء، في المجرى العريض الضحل لشعيب الشرف الذي يخرج

<sup>(</sup>١) جبال السودة من المواقع السياحية الجميلة في بلاد عسير، وتتـوفر فيها اليوم جميع وسائل الترفيه للسواح والمصطافين. (ابن جريس).

 <sup>(</sup>۲) تمنية: تقع في شعف شهران، إلى الجنوب من مدينة أبها بحوالي (۳۰ ــ ٤٠) كم، وهي من المناطق السياحية الجميلة في منطقة عسير. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) البلاد المسمتدة من السودة، جنوب غرب أبها، إلى تمنية، في الناحية الجنوبية من المدينة، عبارة عن سلاسل جبلية مرتفعة ذات انحدار شديد من الناحية الغربية حتى تتصل بالأجزاء التهامية لمنطقة عسير وأجزاء من منطقة جازان. (ابن جريس).

من أرض صعبة أمام تمنية وبالقرب من شفة فجوة ضلع لينساب إلى أسفل عبر أرض صخرية وسلاسل ليتصل بشعيب جوحان في طريقه إلى وادي أبها. القريتان الوحيدتان الصغيرتان اللتان يمكن رؤيتهما من هذا الموقع من ذرة في اتجاه أعلى الوادي، في هذا المجرى، هما حصن الأعلى –على بعد ميل ونصف الميل من موقعنا والعمارات حوالي ثلاثة أميال –. تقع أسفلهما القرى الصغيرة هضبة (۱) آل منسم، آل بالفلاح وأخيراً الحصن الأسفل، على بعد ميلين ونصف الميل من موقعنا. تكون هذه القرى وتراً يقع قليلاً ناحية الجنوب الشرقي من ذرة. يُوجد إلى الغرب من هذه، وعلى بعد نصف ميل فقط منها حقل منفرد في حقول صخرية تسمى الغرب من هذه، وعلى بعد نصف ميل فقط منها حقل منفرد في حقول صخرية تسمى قيشا! يمكننا رؤية الطريق وهو في استقامة واحدة مع قمة السودة، وهو ينحدر شيئاً ما إلى حيث تقف تلال غاوة بارزة كأنها الكتف حيث تستدير ثم تختفي فوق حاجب الجبل، وبرزت في هذه الأثناء، بعيداً ناحية السفوح الجبلية السفلى، قمتان، هرميتان غير أنهما ليستا بالحادتين ولكنهما مرتفعتان جداً، ومن خلفهما يمكن رؤية طريق محايل (شعار) مختفياً فوق الممر المنخفض المعلم بقرية أم الركب الصغيرة (۲).

هكذا كان المنظر الذي يشاهد من ذرة والذي لم تقع عين أوربي غيري عليه. هكذا كنت أفكر حينما بدأنا نزحف إلى أسفل على جانب التل الصعب، ومنه إلى بلاد صخرية ظهرت فيها دلالات محاولات سابقة لتنظيفها وإعدادها للزراعة في مساحات من تربة هنا وهناك. وجدت بجوار واحدة من هذه دائرة كبيرة من صخور خشنة كالأردواز، وما بدا كأنه القبر في مركزها. وحين السؤال عنها، اتضح أنها قبر لأوروبي! كان الأتراك هنا، كما ذكرت من قبل، ولزمن طويل قبل عام ١٩١٨م، ويدّعي بعض الأتراك أنهم، في الاعتبار، أوربيون.

<sup>(</sup>١) ويطلق على هذه الهضبة اسم (هضبة بني جري) (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) تعرف باسم (أم الركب) فقط دون كلمة (الصغيرة). (ابن جريس).

يمكن -على أي حال- بصفة إجمالية، أن نعد الأتراك عنصراً آسيوياً، غير أن هذا القبر كان لإغريقي، بلا شك إغريقي لافانتي من أولئك الذين كانوا يزورون الموانئ البحرية على السواحل العربية مثل جدة والحديدة، ولكنه إغريقي على كل حال، وربما من أصل أوربي، وبالطبع كان مسيحياً. كان هذا الإغريقي بالذات، ويدعى خواجه بولو (السيد بول)، كما يدعونه، تاجراً محترماً جداً، وقد سعى إلى تكوين ثروته منذ (٣٠) عاماً في بداية احتلال الجيش التركي وعاش ومات في أبها. جاء ابن شقيقته ويسمى سبيرو من الساحل ليدفن خاله في هذا القبر غير المناسب في العراء، ولت صفية أعماله، استغرق ذلك (٢) أو (٣) سنوات قضاها في أبها. وعليم، لم أكن أنا، بعد كل ذلك، أول أوربي يزور هذه البلاد. اتخلّى الآن وإلى الأبد عن أكاليل الفتح لذلك الرجل الميت في ذلك القبر الذي يجب أن يساق إليه كل الشرف لمغامرته المنفردة في هذه الأرض القاسية. وإذا عاش سبيرو، ووقعت عينه على هذه السطور، فسيدرك أن سجلات أعمال خاله قد تم تأمينها ضد النسيان.

لا يعرف رفاقي السنة التي مات فيها ذلك الخال، كما لم أستطع تحديدها باستفساراتي اللاحقة، غير أنه ربما كان يعرف الجنرال سليمان شفيق باشا، والي هذه المرتفعات في بداية هذا القرن، أو مَنْ قد خلفه وهو حيدر باشا، الذي شغل الوظيفة نفسها مدة عام واحد فقط، أو إذا عاش حتى فترة الحرب العظمى، كان آخر الولاة الأتراك هو الجنرال محيي الدين باشا، الذي حكم أبها مدة ٥ أو ٦ سنوات (۱)، وحافظ على اتصالاته، بطريقة غامضة أثناء الحرب، مع الجيوش التركية في المدينة ودمشق، عن طريقهما بالقسطنطينية نفسها.

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن أسماء وتواريخ ولاة الدولة العثمانية في عسير من عام (۱۲۸۹ ـ ۱۳۳۷هـ / ۱۸۷۳ ـ ۱۸۷۳ ـ ۱۸۷۳ ـ ۱۸۷۳ ـ ۱۸۷۳ ـ انظر كتاب: أبها حاضرة عسير، ص ٥٤ . (ابن جريس).

قابلت مؤخراً، واحداً من هؤلاء الرجال العظام، هو سليمان شفيق باشا، في سنوات عمره المتقدمة كان أباً، بالمناسبة، لثلاث بنات جميلات، إحداهن فازت بحسابقة «آنسة تركيا» في مسابقة جمال عالمية، قليلاً قبل هذا الوقت في جدة والطائف، حيث كان يقضي شتاء حياته كضيف ومتقاعد لدى ابن سعود. كان ملتحقاً بالفرع الهندسي للجيش التركي وإليه يعزى الجسر ذو البناء المتين، والجذاب، فوق وادي أبها، الذي يصل القابل مع الجسم الرئيس للبلدة. وتمكنت من رؤية الفيلا التي قام ببنائها لنفسه في ضاحية القابل.

ذكرت سابقاً، في حديثي عن الحكام، أن شويش (١) ، أول حاكم سعودي، بعد فترة ابن عايض، والتي بدأت بعد مغادرة الجنرال محيي الدين وذلك بعد الحرب العظمى. كان شويش قد خلف في منصبه بواسطة ابن عفيصان (٢) ، بعد حملة الأمير فيصل، وكنت أعرفه حاكماً على الأفلاج في عام ١٩١٨م. جاء بعده ابن حيفان الذي لا أعرف عنه شيئاً والذي ظل في الوظيفة لوقت قليل ثم خلفه المهيب عبدالعزيز بن إبراهيم، والذي، فيما بعد، نقل إلى المدينة وظل هناك لعقد من الزمن حتى عام ١٩٤٦م، حينما قبل الملك استقالته في عشيرة قبل أن أبدأ هذه الرحلة. ثم صار عضواً، من حينها، في مجلس الوكلاء في مكة، حتى وفاته عام ١٩٤٦م أو ١٩٤٧م.

<sup>(</sup>١) شويش بن ضويحي، أول أمير عين في أبها في عهد الدولة السعودية الحالية. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) إن الذي عقب شويش بن ضويحي في إمارة أبها هو عبدالله بن سويلم (۱۳۳۹ ــ ۱۳۳۰هـ) لمدة (۹) شهور، ثم جاء بعده فهد بن عبدالكريم العقبلي، لبضعه شهور خلال عام (۱۳٤٠هـ)، ثم جاء سعيد بن عفيصان من عام (۱۳٤٠ ــ ۱۳٤٢هـ)، ثم ابن جيفان بشكل مؤقت بعد موت ابن عفيصان، ثم عبدالعزيز بن إبراهيم من عام (۱۳٤٠ ــ ۱۳٤٣هـ). ولمزيد من التوضيحات عن أمراء منطقة عسير منذ بداية الحكم السعودي الحالي إلى الآن، انظر. ابن جريس. أبها حاضرة عسير، ص ۲۰. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) كانت وفاة عبد العزيز بن إبراهيم في شهر رجب عام (١٣٥٦هـ / الموافق عام ١٩٤٦م)، انظر: عبدالله بن سعيد أبو راس. عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم (الرياض، ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م) ص ٣٤٤ . (ابن جريس).

حينما غادر أبها، جاء في مكانه عبدالله بن عسكر الذي توفي عام ١٩٣١م أثناء إجازة اضطرارية من وظيفته، حيث ترك أحد أبنائه ينوب عنه. استمر الأخير يقوم بدور الحاكم حتى حل محله الأمير تركي السديري، الذي أصبح من بعدها صاحب المنصب وبمساعدة أخيه خالد، حتى انتقال الأخير إلى تبوك حاكماً على المنطقة الشمالية في عام ١٩٤٨م. كانت هذه هي قصة أمراء أبها - أتراك، ومحليين، وسعوديين -وبالتالي- كاملة لفترة (٤٠) عاماً- تلك الفترة التي بدأت بمحنة وانتهت باستقرار سلمي وضع تحت الاختبار لمدة عشرين عاماً، ويبدو أنه باق.

كان من البديهي أن أقوم بزيارة السودة وشعار أثناء إقامتي في أبها. غير أنني هذه الأثناء، شغلت نفسي بالبلدة وما جاورها. كان البعوض موجوداً، ولكن ليس بالكثرة، كما في خميس مشيط وشعيب حجلا ويبدو أنه غائب عن هذه المرتفعات، علماً بأن إقامتي داخل منزل قد تكون سبباً في فشلي ملاحظة البعوض. يوجد في المنزل الكثير من البراغيث والبق التي كانت صحبتها القبيحة تمحو من آثارها ملاحظة نوعين من الفراشات خطافية الديل. كانت فواكه أبها مخيبة للآمال، فقط المشمش والتوت من مزرعة أحمد بن هليل. لم تكن الطيور بأقل تثبيطاً للآمال. كانت طيور البلبل واليمام، والعصافير وأبلق جنوب الجزيرة، في كثرة وطيور الحابك وعششها. كان من الطبيعي مشاهدة كل أنواع الغربان، وقد سبق أن ذكرت الحدأة كما لاحظت السبد.

كان هذا كل ما شاهدته في جوار أبها غير أنه هناك، وفي الجبال، ستكون القصة غير ذلك. شاهدت، فيما يخص النقوش، إلى جانب تلك التي سبق ذكرها، نقشاً دينياً باللغة العربية بالقرب من بيت المصري في مشيع، بينما نقش

الجنود الأتراك في حامية ذرة أسماءهم على هذه الصخور الكئيبة مع أشكال من حين لآخر لبشر وحتى لسيارات، والتي بلا شك لم يروها في هذه الأنحاء والتي ربما ذكرتهم -في المنفى- بمسيرة الحضارة في أجزاء أخرى من الإمبراطورية التركية.

رتبت رحلتي إلى السودة على أن تبدأ في عصر يوم ٨ يونيو، وكنت ميالاً إلى أن أقوم بملاحظاتي للنجوم في الأمسية السابقة، وعند الساحة بجوار برج القلعة العظيم. تحرك قطار الحمير، حاملة متاعي، بعد منتصف النهار، للرحلة الطويلة إلى أعلى الجبال، بقيادة سعد وتحت تصرفي طباخ من طرف الأمير. ولحقت بهما، بعد ساعة، بعد أن تناولت الغداء مع الأمير ومعي حرسي، على ظهور البغال من اسطبلات الأمير. استغرق وصولنا إلى المر عند القمة التي يطل عليها جبل غاوة الذي يشاهد من ذرة ناحية غرب الشمال الغربي من قلعة أبها، حوالي الساعة وربع الساعة. كان على رأس فرقتي، عبدالله بن راشد من أبناء قبيلة علكم (عسير)، أحد تابعي الأمير، ويبدو أنه ملم بمعرفة البلاد إلى جانب رغبته أن أكمل رحلتي بنجاح.

واصلنا سيرنا من الممر، فوق امتداد مستوى فوق أنف التل مع شعيب ضمن على يسارنا منساباً ناحية العُثْربان والمجرى الأكثر أهمية الذي هو شعيب عشران على يميننا، ماراً عبر منطقة علكم ومنطقة بني مالك -كان شيخ القبيلة الأخيرة هو ابن هشبل (۱) - ومن ثم إلى وادي بيشة والذي يتصل به أسفل وادي أبها. يبدأ

<sup>(</sup>۱) أخطأ فيلبي بذكر أن ابن هشبل شيخ قبيلة بني مالك، والصحيح أن ابن هشبل شيخ قبيلة بني بجاد الشهرانية، وابن معدي شيخ قبيلة بني مالك العسيرية. وسبب تجاور مواطنهم وقراهم ربما تكون السبب الرئيس الذي أوقع فيلبي في هذا الخطأ. (ابن جريس).

الوادي بالفعل عالياً على تل السودة نفسه، ويجري مسارنا، موازياً له تقريباً، في معظم الوقت. تقع إلى البعيد وعلى يسارنا، بعض حقول ومباني المخض عالياً في الجبال، بينما عند نهاية المسافة المستوية عبر أنف غاوة هبطنا من حقول ذات مساطب لبعض المحاصيل البقولية إلى قرية السحراء ذات الحجم المعقول، بارزة في جمال فوق المساحات الزراعية المعتبرة على جانبي المجرى. تتبع القرية المبنية من الحجارة على تل منخفض بني مغيد (من عسير) وكانت على ارتفاع (٤٥٠) قدماً فوق أبها. لا بد وأن يكون عمر غاوة على ارتفاع (٠٠٨) قدم فوق مستوى البلدة. كان سفرنا مستوياً لفترة على امتداد الوادي، في اتجاه غرب الشمال الغربي، غير أنه، بعد نصف ساعة بدأ الطريق يصعد في انسياب، تاركاً المجرى على يميننا يتحول وبسرعة إلى غابات.

كنا خلال نصف ساعة عند ارتفاع (٣٥٠) قدماً فوق السحراء، وتفرع الطريق على اليمين، متجهاً إلى وادي التلاع هبطنا هنا قليلاً، قبل أن نصعد مرة أخرى تدريجياً، ولكن في هدوء، إلى أعلى جانب الجبل، الذي كان مخضراً بكثافة الأشجار مثل: الشث، والجبر، والعثرب - الذي انتشرت فيه -، مثل الوادي، بأشجار الطلح جيدة النمو<sup>(1)</sup>. وصلنا عند هذه النقطة إلى أول أشجار العرعر الجبلية، والتي سرعان ما تحولت إلى غابة حقيقية، فوق مستوى الوادي، حيث رأيت حقول قمح، على وشك الحصاد، والورد البري ويسمى العبَل في قمة إذهاره (٢). كان منظراً رائعاً بعد صحراء الأسابيع الماضية وبعد قفر السفوح الجبلية الصخرية. تزداد البلاد جمالاً أكثر وأكثر مع كل خطوة نخطوها إلى أعلى.

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن هذه الأشجار في منطقة عسير وما جاورها من المناطق، انظر: فريدة بنت محمد بن حسين قدح. الغطاء النباتي الطبيعي في الإقليم الجنوبي الغربي. (أبها: نادي أبها الأدبي، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م) ص ٩٣ ـ ١٠٨ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الاسم الصحيح لهذه الشجرة هو: \_ (العبَّالْ). (ابن جريس).

تقع قرية حصن جارن بعيداً، إلى اليمين من موقعنا، على جانب تل، فيما يلي المجرى، في مسيل شعيب العكاس الصغير، وظهرت غابات العرعر الحقيقية، بعد مواصلتنا السير لمدة (١,٥) ساعة من السحراء، تكسو جانب التل سلسلة جبال غاوة التي وصلنا إلى قمتها بعد نصف ساعة. كنا هنا على ارتفاع (١٥٠٠) قدم، تقريباً، فوق أبها و(٨٥٠٠) قدم فوق مستوى سطح البحر. كنا فعلاً في الجبال، وهناك فيما وراء الحافة العليا لغابات العرعر، نظرنا إلى حقول القمح والشعير الذهبية لمنطقة السودة، تهبط في مساطب على سطح محسن كشرائط من لون أصفر ذهبي ومن خلفها العرعر الداكن الخضرة مبعثراً في مجموعات صغيرة أو كبيرة حول القمة. لا تزال محاصيل قمح الشتاء والحبوب في انتظار المنجل اليدوي للحاصد، بينما كان الشعير قد تم حصده تقريباً. كانت الأكوام لا تزال في صفوف في حقول الجداثه. مررنا بعد قليل بأولى قرى الجبال وهي دهيلة على مسافة نصف الميل وعلى يميننا تحت جبل يسمى مرتمة وهي مجرد قرية صغيرة في وسط حقول قمح واسعة. أصبح الطريق، فيما يليها، صعباً جداً، وفي بعض الأجزاء، صخرياً جداً ومتعرجاً، مخترقاً غابة عرعر، تتخللها هنا وهناك مناطق مكشوفة لغربلة القمح. كانت المسيرة صعبة جداً بالنسبة للحيوانات، وقد تعثرنا كثيراً في الصخور عند الغسق ذلك لأن الشمس قد غربت بمجرد مرورنا دهيلة لنصل أخيراً إلى قـرية السودة نفسها، أقل من (٢٠٠٠) قدم فـوق أبها، وحوالي (٨٩٠٠) قدم أو أكثر قليلاً، فوق سطح البحر.

كانت السودة قرية غريبة جداً، ليست بالكبيرة، ولكنها مكونّة من صف مصمت من منازل مظلمة ذات طابق واحد، بلا شوارع أو مماس ولا أبواب إلاَّ في المنازل التي تكون المحيط الخارجي والتي تتجه مداخلها كلها إلى الخارج. لا توجد

وسائل للحركة الداخلية من منزل إلى آخر، غير أن كل منزل - وكلها تتكوَّن من غرفة جلوس واحدة ملحق بها مطبخ، ومن حين إلى آخر ارتدادات تبدو كأنها دواليب أكثر منها غرف- به درج واحد ثابت، يقود من الطابق الأرضى إلى السقف عن طريق كوَّة خشبية. تستخدم هذه الكوَّة لخروج الدخان المتجمع في الغرف وتساعد السكان بوسيلة يزورون بها بعضهم بعضا، دون الحاجة إلى مغادرة القرية. إذا ذهب أحدهم لزيارة آخر، فإنه يطرق، ليس على الباب، وإنما على الكوَّة. كان السبب من وراء هذا الترتيب الغريب واضحاً، يـ الاحظ في حالة عدم الأمان التي ميزت هذه المرتفعات حتى وقت قريب، مما اضطرهم إلى سد وغلق كل الأبواب ليلاً، لتحويل القرية إلى حصن مستقل. لم يكن للسكان الوقت الكافي للتفاعل، خلال ١٥ عاماً مع نظام السلام والأمان الجديد. تبدو كل القرية كأنها ذات سقف واحد مثقب بالعديد من الكوَّات ومقسم إلى منازل مجزأة بواسطة سلسلة طينية منخفضة ارتفاعها لا يزيد عن (١٢) و (١٨) بوصة. كان البناء الوحيد، المكشوف للسماء، هو المسجد الذي يقع في وسط القرية، وبه درج من سلالم طينية عند السور المحيط به (سور القرية) الذي يقود إلى مدخله الوحيد.

استُقبلنا بكرم ظاهر من قبل أسرة تسكن أحد المنازل المتجهة إلى الخارج في القرية. مررنا عبر صالة تشبه النفق المظلم إلى غرفة ذات حجم لا بأس به، أيضاً مظلمة وممتلئة بالدخان. كانت فرقتنا التي تحمل العفش قد سبقتنا إلى هنا لتُعلن عن قرب قدومنا، وكان كل شيء جاهزاً لاستقبالنا. تجمع لديّ الانطباع، خلال الظلمة الكئيبة بأن الغرفة كانت ممتلئة بالناس – الوجوه المألوفة لزملائي، ومما لاشك فيه أن مضيفينا من أعيان البلدة وأخيراً وليس آخراً، نسوة المنزل، غير

متحجبات ويجلسن على مساطب منخفضة مبنية من اللبن من حول الجدران، بين الرجال، ويشاركن في الحديث فيما يبدو وكأنه أمر عادي، مقاطعات من حين لآخر الحديث، بالذهاب إلى المطبخ والذي يمكنني رؤيته من مقعد التشريف الذي أجلس عليه. كان عدد النسوة، على ما أظن، ثلاثة: منهن أثنتان في وسط العمر، والثالثة، ابنة صاحب المنزل، عذراء مع بعض الغرور بالجمال. كانت الوجبات الخفيفة المعتادة قد تم تقديمها، ومعظمها من مستودعاتنا الخاصة، ذلك لأن هذا المجتمع كان وبكل وضوح مجتمعاً ريفياً فقيراً، ينظر إلى أشياء مثل الشاي والقهوة، والسكر، كأنها كماليات ورفاهية. غير أن لحم الضأن، والخبز، لوجبة العشاء كانا من جانبهم، ناقشنا ترتيبات قضاء الليلة بعد أن انتهينا من تناول وجبة العشاء (۱).

يبدو أنه سيكون موضع نوم كل واحد منا هو مكانه حيث هو الآن، غير أنني لن أفعل ذلك، وأعلنت رغبتي في الهواء الطلق واعترفت بعدم استطاعتي النوم إلا في خيمة، هذا كان له وقع كالصاعقة على مضيفي الذين حذروني من البرودة الشديدة لهواء الجبال ليلاً. أجبتهم بأنني قد قدمت من بلاد أكثر برودة من بلادهم هذه، أخيراً كانت الموافقة المرحة بالسماح لي بالنوم فوق السطوح. وفعلته بمجرد ما سمعته. وقام سعد بنقل فرشي ومعداتي التي أحتاج إليها في معسكري، عبر الكوة، بما في ذلك مصباحي اللامع، الذي لا بد وأنه قد أضاء كشعلة المنارة فوق الريف الواسع. كان النوم المبكر هو القانون في القرية، وسمح لي بالذهاب إلى جناحي الغريب، بين الدعوات العالية والآمال من جانب مضيفي ومضيفاتي جناحي الغريب، بين الدعوات العالية والآمال من جانب مضيفي ومضيفاتي حقولاء قد ناموا في المطبخ بألاً أصاب بالبرد.

 <sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن العادات والأعراف والتقاليد الاجتماعية في منطقة عسير، انظر: ابن جريس.
 عسير ( • • ۱ ۱ • • • • ۱ هـ)، ص ٣٣ وما بعدها. (ابن جريس).

قررت، بعد يوم مليئ بالنشاط أن أنام مبكراً، ولكن، قبل أن أقبل على ذلك، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، قمت بفحص الترمومتر (مقياس الحرارة). كانت درجة الحرارة (٥٥) درجة فهرنهايت وكانت الدرجة الدنيا لليلة (٥٣) درجة. هبطت الحرارة في الليلة التالية إلى (٥١) درجة. نمت طويلاً تحت قبة مدهشة من النجوم في سلام الجبال الهاجعة.

صحوت مع بـزوغ الضوء في الصباح عند الساعة الخامسة لأشاهد الشمس مشرقة من بين غمام الشرق البعيد، ومضيئة لحقول الذرة الصفراء الذهبية، تحت أقدامي، ذات المساطب إلى أسفل المنحدر الواسع، المنحنى، للتل في شكل مسرح روماني ضخم، وأشجار العرعر على حواف غاوة كأنها المسرح. أحضر لي سعد الشاي من الكهف تحتي وجلست أعبئ الحشرات التي جمعتها بالأمس، التي جذبها ضوء المصباح، في أوراق، ولأكتب مذكراتي، غير أن موقفي هذا غير القويم سرعان ما أدى إلى هجوم، إذ بدأ القرويون الفضوليون، الواحد بعد الآخر، يمدون أعناقهم ورؤسهم خارج الكوات ويتقدمون في حذر حتى بدا، بعد قليل، وكأنني استقبل سكان القرية، في مقدمتهم كبار السن، يجلسون في وقار، على حواجز السور حول جناحي من السور المشترك، والأطفال ينطلقون على أطراف الحشد وجماعات من نسوة فيضوليات هنا وهناك في خلفية الصورة كن بلا شك مستغربات للرجل المجنون الذي قفضى الليلة في السطوح. كان أمامي النهار كله، ولم أكن في عجلة من أمري لأقطع روعة حشد كهذا، تقدمت نحوي امرأة دون خجل، لتضع سلطانية لبن طازج بجوار سريري، ومن حين لآخر يتقدم أحد الصغار في خجل، ليرى الحشرات التي كنت قد جمعتها أثناء الليل ويسجل نفسه كزميل في بحثي عن كائنات الأرض سحالي أو جرذان أو طيور أو بيض أو أي شيء.

رضخ المتقدمون في السن من رجالات القرية للإجابة عن أسئلتي وأدلوا إلي عملومات كثيرة والتي منها نظمت التاريخ القبلي المحلي كما يلي: ينقسم اتحاد عسير القبلي -كل النجدين بلا شك- إلى مجموعتين رئيسيتين - عسير الحجاز وعسير تهامة - بناءً على موطنهم إن كان في السلسلة الرئيسة أو في السلاسل المتعارضة والأودية بينها وبين السهل (تهامة) الساحلي (۱). يشتمل عسير الحجاز على أربعة أقسام:

- (۱) بني مغيد ويرأسها عشيرة آل عايض العشيرة الرئيسة في عسير (۲)، وقد تحدثت عن رؤسائها من قبل، وتعيش في الجبال العالية والأودية في الجنء الجنوبي، تقريباً من وادي ضلع إلى شعيب عشران.
  - (٢) علكم، تقع إلى شمال السابقة من شعيب عشران إلى شعار.
    - (٣) ربيعة ورفيدة، إلى الشمال مرة أخرى. وأخيراً.
  - (3) بني مالك إلى الشرق والشمال الشرقي بالنسبة للقسمين السابقين(7).

<sup>(</sup>۱) انظر إلى تفصيلات أكثر عن الطبيعة الجغرافية لمنطقة عسير، السروية والتهامية. عبدالرحمن صادق الشريف. جغرافية المملكة العربية السعودية. إقليم جنوب غرب المملكة. (الرياض: دار المريخ ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م) حـ٢ ، ص ١٨٥، ٢٥٠ \_ ٣٣٣ ، ٤٤٣ .

<sup>(</sup>۲) آل عائض هم أمراء منطقة عسير من عام (۱۲٤٩ ـ ۱۲۸۹هـ / ۱۸۳۳ ـ ۱۸۳۳م). أما مشيخة قبيلة مغيد، فكانت في أسرة ابن مشيبة، ثم انتقلت إلى أسر آل مفرح، ولا زالت فيهم إلى الآن، انظر: علي أحمد عسيري. عسير من ۱۲۲هـ / ۱۸۳۳مـ ۱۲۸۹هـ / ۱۸۷۲م) (دراسة تاريخية) (أبها: نادي أبها الأدبى، ۱۶۰۷هـ / ۱۹۸۷م) ص ۱۲۳ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) وقع فيلبي في بعض الخلط أثناء ذكره مواقع قبال عسير الرئيسة الأربع (مغيد، وعلكم، وربيعة ورفيدة، وبني مالك). وربما نلتمس له العذر لأن بعض مواطن هذه القبائل الأربع متداخلة مع بعضها. (ابن جريس).

تقع إلى ما وراء هذا الاتحاد، شمالاً فيما يلي شعار، مجموعة قبلية أخرى، تتكون من بللحمر وبللسمر وبني شهر، بينهما إلى الجنوب، من وادي ضلع إلى سلسلة جبال تمنية توجد عناصر شهران التي إلى شرقها وجنوب شرقها توجد عناصر قحطان، رفيدة وغيرها. يكفي هذا للأقسام الرئيسة لقبائل السلسلة الجبلية والقبائل المرتبطة بها. أما قسم تهامة عسير فيتكون من سبعة أقسام: (١) بني زيد يرأسه علي بن محمد الحياني، (٢) آل ثعلب يرأسه محمد الأرثي، (٣) بني جونة يرأسه محمد بن سلطان، (٤) بني قيس يرأسه حسن بن أحمد بن متعالي، (٥) بني قطبة يرأسه محمد الشقير، (٦) بني شحب يرأسه أبو عوجه، (٧) بني ظالم يرأسه إبراهيم بن عبدالله الرفيدي. يوجد بني قطبة تحت قسم مستقل تقريباً، يسمى أهل العوص. يوضح الترقيم أعلاه هذه القبائل في توزيعها الجغرافي من الجنوب إلى الشمال ممتدة في اعتقادي، من وادي عتود إلى أعلى (١).

صرفت جمهرتي هذه بعد أن استوعبت كل المعلومات وزيادة، وعمدت إلى الوضوء وارتداء ملابسي، لأتنزه بجولاتي حول قمة الجبل. كان معظمها مغطى بحقول الذرة الصفراء، في قنوات واسعة منخفضة مكونة الرؤوس لمشل مجاري التصريف هذه كما في شعيب عشران – كلها روافد لوادي بيشة. كانت الأراضي المرتفعة مملوءة بغابات أشجار العرعر مع الورد البري والزعتر والخزامي ونباتات أخرى بوفرة. وفي وسطها كلها، وجدت نفسي في عالم للطيور جديد، وكانت الجواهر الرئيسة بينها هي: العقعق الجديد والزقيقة الجذابة – اكتشف لأول مرة في

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الاطلاع عن قبائل منطقة عسير في السراة وتهامة، انظر: عبدالرحمن الشريف. جغرافية المملكة، حـ٢، ص ٢٧٥ ــ ٣٣٣، ٤١٣ ــ ٤٤٣، هاشم النعمي. عسير، ص ٢٩ وما بعدها . (ابن جريس).

اليمن بواسطة وإيمان بري Wyman Bury ويوجد بوفرة هنا. يغرد بين أفرع العرعر، وخجول جداً، واليمامة اليمنية في أعداد معتبرة إلى جانب يمام الصخور ودخلة بري وقد اكتشفها هو في اليمن، مخلوق صغير، دقيق يختبئ في الأجمات، وقنبرة حمراء الرأس تعشعش في حقل الذرة أو تحت الصخور وقنبرة متوجة، اكتشفت أول مرة في اليمن، ونوعان من الجشنة وعصافير متزاوجة وقد اصطدت اثنتين في حالة تزاوج والسلوى والحجل الذي وجد لأول مرة في الطائف والذي تحصلت منه على عشر بيضات، والأبلق والهازجة وكثير من السوادية وطيور أخرى يبدو أن معظم هذه الطيور معشعشة. وقد قتلت بالرصاص قنبرة وطيور أخرى يبدو أن معظم هذه الطيور معشعشة. وقد قتلت بالرصاص قنبرة الرأس وهي في عشها وأخذت فراخها الأربعة للمساومة. وكان مما أضيف إلى مجموعتي، جرذ، وأرنب، وثعلب وغيرها، ومن وجهة نظر التاريخ الطبيعي، فإن حملتي إلى السودة كانت نجاحاً منقطع النظير.

لقد نجحت في أن أربط بين مساحتين جبليتين منفصلتين، اليمن في الجنوب وأقليم الطائف في الشمال وأوضحت أن المجموعة الحيوانية منهما كانت متماثلة. كان كل هذا الحزام من الجبال واقعاً تحت تأثير الرياح الموسمية، ومناخها، بينما شمال الطائف كانت البلاد الجبلية منتمية بكل تأكيد إلى النطاق الصحراوي ومن حيث الثراء الحيواني فهو مختلف جداً من الجزء الجنوبي للحاجز (١).

كان المنظر مختلفاً بالدرجة نفسها، تجولنا هنا عند قمة السودة بين غابات العرعر، تضربها الرياح وقد نمت وجذوعها ضخمة مشوهة وورق غزير في تضاد

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن الجغرافيا الطبيعية للبلاد المستدة من الطائف شمالاً حتى جازان ونجران وعسير جنوباً، انظر: عبدالرحمن الشريف. جغرافية المملكة، جـ ٢، ص ٣٣ وما بعدها. (ابن جريس).

مع الأيكات اللطيفة في السفوح الشمالية الأكثر حماية، ذات الشجيرات الطويلة المشذبة، التي يرغب فيها البناًؤون في المدن المجاورة. كان محط العرعر في القمة غطاء نباتي ثري من نباتات زهرية، وأجمات ضخمة هنا وهناك إلى جانب المياه التي تقطر والتي بالكاد يستطيع المرء أن يقول إنها جدول حيث ينمو القصب، والدفلي، والزعتر العطري، والنعناع البري، والخزامي. عند حافة الجرف هناك صخرة عظيمة كالكتف تدعى الفاس، تبرز في انحدار عنيف إلى مئات الأقدام إلى الهوة المتثائبة عند المخاوية، حربما أم خاوية بدلاً عن الخاوية المتصمر كحوض سيل عليه جلاميد منتثرة تساقطت في كتل من جبل محطم.

يقدم على الجانب الآخر من الفاس، صدع آخر في صفحة الجبال منبعاً لمسيل آخر يطلقون عليه اسم جوآل النجيم ويتصل به في المخاوية بعيداً، عند الأنف الذي تمتد إليه قدم فاس. يجري، بعد ذلك، المجرى المنتظم لحوض السيل الممتد بين سلاسل منحدرة ليتصل مع شعيب مربة، أيضاً ومن مواليد جانب الجبل، الذي ينساب إلى البحر عبر حقول الدخن الشرية في الدرب في سهل تهامة، والذي يسمى هنا باسم: الخبت، أو البلاد المنخفضة.

تسلقنا إلى قمة فاس، التي ترتفع إلى (٩٠٠٠) قدم فوق سطح البحر، وعندها تمكنا من مشاهدة منظر باهر للأراضي الرأسية للجرف ناحية الجنوب، كل

<sup>(</sup>١) وفي الجزء الجنوبي من المملكة العربية السعودية، وبخاصة في مناطق عسير وجازان التهامية، يقلب أحياناً (ال) التعريف لتصبح (أم) فـمثلاً يقال: (الرجال) وأحياناً يقال (أمرجال)، والأمثلة من هذه الكلمات والعبارات كثيرة. وكما ذكرت سابقاً أن اللهجات في هذه المناطق جديرة بالدراسة العلمية الجادة. (ابن جريس).

منها منبع لسيل جارف يهبط في انحدار شديد إلى شبكة من جبال ليشق طريقه إلى مربة والتي رأينا جانباً لها ناحية الجنوب، حيث يلتف إلى اليمين من حول سلسلة جبلية طويلة تفصلها عن المخاوية وتستمر مارة بسلسلة جبال سفح وعرفة وتجري جنوباً لتصل بوادي ضلع في طريقها إلى السهل وإلى البحر. يسمى الوادي من هذه النقطة شعيب درب بني شعبة. تكوّن كل من سلسلة جبال سفح وعرفة -الأولى ذات قمتين والثانية ذات قمة واحدة- الحدود القبلية بين علكم على الجانب القريب حيث ينساب جوآل النجيم إلى الأسفل، ورجال ألمع على السفح الأبعد، والذي يجري أسفله شعيب حسوة وهو رافد آخر لشعيب درب بني شعبة، والذي يمكن رؤية مجراه الأعلى إلى الجانب القريب لسلسلة أخرى تسمى الشرفة إلى الجنوب الغربي من موقعنا، والذي توجد على قمته أربعة أبراج مراقبة (للنظام التركي). كان يقع أكثرها ناحية الغرب بالفعل أسفل القمة، قريباً من حيث تنحدر السلسلة الجبلية انحداراً شديداً ناحية القرية المهمة شعبين التي يمكننا رؤية جزء منها ناحية الجنوب الغربي. يجري وادي الشعبين إلى ما وراء سلسلة جبال الشرفة، كأنها قائمة على الحراسة فوق القرى، كانت ذات يوم مرصداً عسكرياً مهماً لحماية ممر أبها عن طريق السودة ولا تزال تخدم غرضاً مماثلاً كمركز إداري وتجاري تحت نظام الوهابيين، والذين كان يمثلهم في هذا الوقت عبدالله الدويش وهو تاجر سوري سابق.

ينقسم محرى الشعبين عن شعيب درب بني شعبة بسلسلة جبلية عريضة تسمى عقبة رز والتي عند سفحها توجد قرية مهمة أخرى هي رجال ألمع(١)، عند

<sup>(</sup>۱) بلاد رجال ألمع بلاد واسعة تمتد حدودها من محافظة محائل شمالاً إلى أطراف بلاد درب بني شعبة جنوباً. أما القرية التي أشار إليها فيلبي فيطلق عليها اسم: \_ (قرية رجال) فقط دون إضافة كلمة (ألمع). (ابن جريس).

النقطة التي يتحول فيها وادي الشعبين إلى اليمين ليذيب نفسه في مجرى وادي حلي الذي يخترق سهل تهامة إلى البحر عند ميناء حلي. لقد تمكنا بذلك، من فاس، رؤية منظر لاثنين من أعظم نظم الأودية التي تنسج طريقها إلى البحر عبر المتاهة الحقيقية لجبال تهامة.

تقع عرفة على بعد ميل واحد من موقعنا، وفي خط مستقيم، أما سفح فهي على بعد ثلاثة أميال وربحا كانت سلسلة جبال الشرفة على بعد أربعة أميال. كان الاتجاه العام لخطوط الصرف هذه هو ناحية الجنوب فيما يبدو، إلى أن تصل إلى الخطوط الحاملة الرئيسة المتجهة غرباً إلى السهل. شمخ بعيداً ناحية الغرب، إلى ما وراء سلسلة جبال سفح وعرفة، جبل فخر العظيم ذو القمتين (رجال ألمع) وعلى جانبه القريب وادي الشعبين، بينما على مسافة ناحية الجنوب الغربي يوجد تلان بارزان يربطهما مرتفع عميق يسمى قرية آل قفيل وعند سفحه توجد القرية، وكذلك فقوة ولها هضبة صغيرة مناها في منطقة رجال ألمع. تصعب رؤية سهل تهامة فعلياً فيما يلي هذا الحاجز لجبال صعبة، بسبب الغيوم الكثيفة، مما ثبط من توقعاتي أن أتمكن من رؤية البحر.

يقع منبع المخاوية الفعلي، قريباً من نقطة مشاهدتنا، على بعد نصف الميل المي ناحية الشمال الغربي في الحدبة ذات الغابات الكثيفة عند النهاية القريبة لسلسلة جبلية منخفضة تسمى العريض، ولها حدبة مركزية وحدبة أخرى ثانية عند طرفها البعيد الشرقي وتسمى آل مجدة وتبعد مسافة ميل ونصف الميل من موقعنا. تقع قرب الأرض المغطاة بالعرعر والمسماة ضرره وبها نبع في بطن سيلها الحصوي، وهو ماء يقطر نازاً من بين النقر الخشنة في الصخور التي تقودها إلى

الهاوية. كانت أقرب الأراضي الرأسية الجنوبية على بعد ميل واحد، وتسمى جدعة إلى الجنوب الشرقي من موقعنا، وتقع العشة ناحية الجنوب، كما برزت الحفير مع قرية الرحمة على جانب تل من ورائها، وأخيراً قرية الحرملة (۱) التي تقع ناحية جنوب الجنوب الشرقي. يمكننا رؤية حقول مخض بين جعدة والعشة إلى الداخل من عند الجرف.

واصلنا تعرجاتنا عبر الغابة، وتوقفنا للنزهة لتناول الغداء في فرجة مريحة في الغابة فوق منبع المخاوية، وتحركنا منها إلى أطلال لقرية صغيرة تسمى السهوة، والتي هجرها ساكنوها الذين كانوا من أهل الخميس \_ فخذ من بني مغيد \_ منذ زمن بعيد بسبب عدم الأمان الذي كان سائداً، وانتقلوا منها إلى قرية السودة نفسها، التي تبعد فقط بمسافة نصف الميل. تنتمي قرية ثالثة، الضحية إلى الفخذ نفسه، ولا تزال مأهولة، وتبعد نصف الميل من السودة ومن السهوة وتكون القرى الثلاثة مثلثاً متساوي الأضلاع يغطي هذا الجزء من القمة وحقول ذرتها الواسعة. يعيش في قرية المخض وقرية أخرى، بطينة مجموعة من فخذ علكم، غير أن معظم المنطقة الملامسة بين الأرض الرأسية للعشة ووادي ضلع يسكنها بني مغيد، بما في ذلك قرية الرحمة. تحركنا من السهوة إلى نصب الشبرام، وهي ربوة تبرز وتطل على جبال تهامة ناحية الشمال من مجرى الجو الذي لم نتمكن من رؤيته بوضوح من فاس.

كان الوقت ظهراً وكنا قد غادرنا فاس عند الساعة التاسعة صباحاً، غير أنه في هذه الفترة هبت عاصفة فوق جبال تهامة، برغم أن كل شيء تجاه الشرق من الجرف قد نعم بالشمس الساطعة.

<sup>(</sup>١) قرية الحرملة: تقع في تهامة عسير، وهي مكان حـصين كان يلجأ إليه أمراء آل عائض عند الضرورة أمام هجمات خصومهم. (ابن جريس).

تدحرجت سحب سوداء ثقيلة مرعدة شمالاً، مسقطة أمطارها على وادي الشعبين وبعيداً إلى وادي حلي، وترتد فجأة جنوباً حاجبة عنا المنظر قبل أن نتمكن من رؤيته كاملاً، لقد رأينا على أية حال، بعيداً ناحية الغرب، الموقع الذي يتصل فيه وادي الشعبين مع مجرى آخر من الجرف -واسمه وادي شصعة الذي ينبع من سمّا وهو عمر طريق البغال-، ليكوِّن بداية وادي حلي. تقوم في هذه النقطة قرية شوكان أسفل سلسلة ذات غابات، تكوِّن امتداداً لخط سفح وعرفة، ربما على بعد أربعة أميال وهو مدى تحليق الغراب. يقع مجرى وادي الشعبين إلى ما وراء هذه السلسلة وخلف شوكان، والذي منه، يجري وادي حلي ناحية الشمال الغربي عبر التلال إلى أن يلتف ناحية البحر قليلاً من ناحية الشمال الغربي.

كانت نصب الشبرم أعلى قليلاً من قمة فاس، غير أننا جعلنا من قمة الحدبة أهل مجده، أعلى البقاع، معلماً ومرجعاً لتجولاتنا. كان ارتفاعها، بناءً على جهازي اللأسلكي لقياس الارتفاع، حوالي (٩,١٥٠) أقدام فوق سطح البحر، ولا يبدو بالتأكيد أن هنالك موقعاً أعلى منها في وادي ضلع وشعار. يفضل الأهالي المحليون هذا الموقع، كأعلى نقطة لديهم، وقد ترك أسلافهم على جلاميدها الجرانيتية سجلاتهم للحيوانات التي كانت معروفة لديهم - الغزلان، والوعل، والمها، والنعام، إلى جانب خربشات من طبيعة غامضة لم أفهمها. وجدت في الإجمالي سبع مجموعات منفصلة لمثل هذه الرسوم الصخرية، كلها بدائية نحواً ما وتقريبية، محفورة على سطح الجلاميد، وقد يكون هنالك الأكثر منها.

كان المنظر العام كما وصفته من قبل، غير أننا نستطيع الآن رؤية رابية حمومة في الجزء الأعلى من وادي بيشة، وجبل ضمك في السفوح الجبلية الشرقية.

ظهرت سمات أخرى ناحية الشمال الغربي، حيث تقع الرأس الأرضية المطمر وحقول محجر الموحلة -ولا توجد بها قرى- أمامنا على بعد الميل الواحد والسلسلة الطويلة. تقع تهلل منحرفة حولها من الجانب الأيمن، وفيما يليها تقع الهضبة المسطحة - الشرف، مع عدد كبير من الحقول وجبل رثبا. كونت كل هذه جزءاً من الجرف وما جاوره. تقع الحقول بين السودة والضحية - بالمناسبة: كل هذه القرى الجبلية مبنية من الحجر، علماً بأن الحجارة غير مصقولة- كما تُرى من هنا، في منخفض من مساطب، يضيق من عند وتر أعلى إلى مقدمة ضيقة عند النهاية السفلى. أعطاني هذا المنظر، مرة أخرى، الانطباع بمسرح روماني صغير، مثل المنظر الأوسع على الجانب الشرقى من السودة.

تقع القرية الأخيرة على بعد ثلاثة أرباع الميل ناحية الشرق من موقعنا، تقع الضحية فقط على مسافة ربع الميل على الخط نفسه تقريباً. كانت كل من حزم وكتف الرمادي، كلاهما ناحية شمال (الشمال الغربي) أقصى نقطة شمالية، استطاع دليلي من السودة أن يسميها لي، غير أنه توجد أرضان رأسيتان بارزتان، إلى البعيد وفي الاتجاه نفسه قيل إنهما أراضٍ أجنبية تابعة لبللحمر (۱). قيل لي إن النقاط الإدارية الحدودية بين السراة وتهامة، كانت قمتا فاس ونصب الشبرم.

عدنا إلى السودة قبيل الغروب وجلست لحظة فوق السطح أراقب السحب الوردية للغروب البديع، مظللاً حواف الأشجار التي جمَّلت الأرض المرتفعة عند حافة الجرف.

<sup>(</sup>۱) يقصد بـ (أجنبية) أي أرض تتبع لقبائل أخرى، غير بلاد السودة التي شاهد منها تلك الأرض الأجنبية في بلاد بللحمر الواقعة إلى الشمال من موقع مشاهدته في أعالى جبال السودة. (ابن جريس).

هبطتُ، مع تقدم الليل إلى ظلام غرفة الجلوس الكهفية، حيث أمضينا الساعة التالية أو الساعتين في حديث على أكواب القهوة والعشاء وقهوة أكثر وحديث أكثر في لقاء لطيف. كان موضوع «المرشد» هو الأكثر استمرارية للخلاف بيني وبين رفاق سفري في الجنزيرة العربية ليس بوصف كل منهم بأنه «مرشد» ولكن في مقدرة المرشد كخبير في الجغرافية المحلية. تفهم المرشد عبدالله بن رشيد، برغم أنه من مواليد المنطقة، من أحاديث زملائه في خدمة الأمير أن النهج النجدي المشالي هو أن تنحصر مهمة المرشد فقط في توضيح الطريق، وليس في إشباع فضول المسافرين. أنا أخالف هذا النهج بالطبع، غير أن الرجال المحليين الذين يعرفون جغرافيتهم، كانوا بصفة عامة إلى جانبي، وأهم ما برز كان وعدهم بأنه في طريق العودة إلى أبها في صباح الغد، فإن أحسن رجل لديهم، مقيم في الضحية، سيكون تحت تصرفي كمرشد جديد. عدت إلى السطح، تاركاً رفاقى يواصلون الحديث، أو النوم الخفيف، حسب المزاج. وصحوت في اليوم التالي قبل الساعــة الخامسة صباحــاً وبدأنا الرحلة بعد حوالي الساعتين بعــد ذلك، سيراً على الأقدام خللال الجزء الأول للطريق، علماً بأن حمير العفش ومرافقيها قد تحركت مسبقاً على الطريق النظامي.

وصلنا بعد تتبعنا حافة الجانب الغربي الطويل للقرية تجاه هضبة ذات أشجار كثيفة، ناحية الجنوب الشرقي، إلى ممر ضيق طبيعي مكونّاً الفاصل بين شعيب تهلل الذي ينساب شمالاً ماراً بالسلسلة الجبلية التي تأخذ الاسم نفسه، والتي سبق ذكرها، ليتحد مع شعيب آل قاسم، وهكذا لري قرية الحمرة إلى أسفل وفي مجرى آخر، وشعيب خبيبي (۱) يجري في الاتجاه المعاكس عبر الحقول المنحدرة

<sup>(</sup>١) شعيب خبيبي يسميه بعض سكان المنطقة شعيب (خبيبو). (ابن جريس).

للقرية الجميلة حربة تجاه قرية عشربان ثم عبر شعيب بالاسم نفسه إلى وادي أبها. صعدنا مرة أخرى، فيما يلي آل القاسم، الذي هبطنا من مستوى قمته، إلى سلسلة منخفضة ناحية الغرب قليلاً من قرية آل محسن، وهي مجموعة من المنازل المتهدمة بين حقول متساوية. كنا هنا على ارتفاع (٢٥٠) قدماً على سفوح السودة، والجانب الرفرفي من التل من خلفنا، بينما كانت توجد إلى جنوب آل محسن والتي عبرنا بها سريعاً بعد حين، قريتان صغيرتان هما السوق والمعجزة في الطريق إلى آل رحمة وعلى حافة الجرف.

واصلنا السير إلى الطريق الرئيس، عند الساعة التاسعة والربع صباحاً، مرة أخرى عند مـضيق غاوة وصعـدنا من عنده إلى أعلى السفح المنحدر للتل نفـسه، الذي كانت قمته على ارتفاع (٨,٧٠٠) قدم فوق سطح البحر. كانت سفوحها الخارجية، ناحية الجرف، عارية وصخرية، بينما كانت جوانسها المواجهة للوادي، أسفل مغطاة بالعرعر بكشافة. تقع قرية صغيرة تسمى كفية عند قاعدته في مسيل ضحل على الجانب الجنوبي الغربي يسمى سبا والذي عند اتحاده مع خبيبي تقع قرية السوق الصغيرة مواجهة لوادي ضحل آخر به قريتان صغيرتان شط آل خضران. ظهر عدد من القرى الصغيرة ناحية الجنوب على جانبي مصرف خبيبي وهي: رأس السر وهي الأقرب إلينا على بعد الميل الواحــد، والقرن ناحية الجنوب على بعد ميلين من الولجة التي تقع خلفها عن قرب. كان لكل قرية من هذه، بالطبع حقول ذرتها الصفراء، مبعشرة حولها، ولا بد أن يكون هنالك بلا شك، مجموعات أخرى سكنية زراعية في طبقات هذه الجبال، لم أرها. تمثل قرية خبيبي -بالمناسبة- الحدود القبلية بين علكم وبني مغيد والأخير تشمل القرن، والولجة، وشط آل خضران، والرحمة، وتضم علكم، بقية القرى الصغيرة التي ورد اسمها. تكوُّن المخَض بمفردها، عالية في الجبال، جزيرة من علكم في منطقة بني مغيد. تعرف قمة غاوة محلياً باسم قرن آل غليبة، والتي من عندها يهبط مسيل يسمى شعيب غاوة، عن طريق مضيقها، الذي ورد ذكره، إلى القرية الجميلة ذنب غاوة في مساحة واسعة مستوية، في القاع. ليتصل هذا المسيل في هذا المكان، مع شعيب عشران أو قريباً منه.

توقفنا عند هذه القرية، على ارتفاع (٦٠٠) قدم على سفوح جبل غاوة حوالي الساعة (١١) صباحاً، لأجل تناول وجبة الغداء وبعض الراحة، التي كانت بالنسبة لى هي صيد الطيور. قمت بمطاردة زوج من طيور العقعق داخل أجمة من أشجار العرعر -تسمى محلياً ضوضية- غير مهتم بنصيحة مرشدي لأن أتركهما وشأنهما، ذلك لأننى لن أجد مثل هذه الطيور المراوغة. ولم أتحصل، حقيقة، على أيُّ منها عند القمة، برغم أنني قد شاهدت العديد منها وأطلقت الرصاص على أحدها فسقط كالحجر عبر الأوراق الكثيفة للعرعر. توقعت أن أجده ميتاً عند أسفل الشجرة، وعبثاً كانت محاولة العثور عليه! أصررت هذه المرة أن أحصل على عينة مهما كانت مضايقات المطاردة، ويبدو أن الحظ قد واكبني، ذلك لأن الطيور تظل في تجمعاتها ولا تغادر منطقة الخطر، التي توجد فيها، أعشاشها بلا شك. لمحت أخيراً الطائر الذكر مختبئاً في كثافة الغطاء النباتي التحتي عند أسفل شجرة عرعــر طويلة، وبدأت أتقدم وبحذر على طريدتي التي كانت مختــبئة تماماً في الغطاء الكثيف، عندمـا ظهرت الأنثى بصرخة حـادة واتخذت موقعــاً واضحاً فوق الشجرة مكشوفة تماماً، زاعقة تحذيراتها، وتعليماتها إلى رفيقها، الذي واصل تواريه. تحركت إلى مسافة تصويب سهلة، محاولاً كل ما يمكن للبحث عن الطائر الذكر غير المرئى، ورفعت بندقيتي فـجأة، ناحية الأنثى، وهي محذرة زوجها إلى آخر لحظة، فسقطت ميتة إلى الأرض. ارتفع رأسمالي فجأة أمام الجمهور المحلي، فقدموا لي أربعة فراخ عقيق لم ينمو لها ريشها بعد من عش مجاور وحاولت أن أجعلها تظل على قيد الحياة بلا نجاح. ارتفعت سمعتي كرام وهداف ماهر أكثر في الطريق، حينما اقتربنا من السحراء. شاهدت طائر الوقواق على شجرة كبيرة على مسافة، وكنت أراقبه بطريق غير مباشر حين طار، وأسقطته رصاصتي ميتاً. قد تكون رصاصة قياس بطريق غير مباشر حين طار، وأسقطته راصاصتي ميتاً. قد تكون رصاصة قياس المراد الهدف.

عرضوا علي نباتاً يسمى مليان في قرية ذنب غاوة، وهو نبات يصنعون منه في مرتفعات هذه البلاد ضمادة لحالات الطهارة. تجولت حول حقول الذرة الصفراء، حيث كانوا قد بدأوا حصاد القمح، كما قمت بزيارة مسيل غاوة الذي كان به -قليلاً إلى أعلى- شلال مياه جيد. تستخدم هذه المياه للري وقد وجدت في الغطاء النباتي الثري حول جداولها طائر التمهيد الجميل الأسود وبأعداد كبيرة. ولأجل المقابلة، فإن حجلي ويسمى قهبي (جمع قهابي) كان متوافراً هنا في غابات العرعر التي تحيط بالمزارع عند أسفل تل غاوة.

كان طريقنا، عندما واصلنا مسيرتنا من هنا، مبكراً عند الظهر، مماثلاً لذلك الذي سلكناه في الصعود. مكثنا فترة في السحراء، لسقيا الخيل من بئر في المجرى أعلى القرية، وأيضاً لنشاهد جانباً منه، وهو يتكون من قسم رئيس يحتوي على قصر رهيب ومجموعات من عشش عادية. قمت أيضاً بجمع بعض النباتات النامية بغزارة على جانب النهر وتطلعت للطيور، والتي من بينها كانت الطيور النساجة أكثرها وفرة. كان مجرى السحراء الفعلي رافداً لعشران إلى الشمال منه، والذي في اتجاهه ينساب، ماراً بقرية صغيرة تسمى آل زيدي على بعد نصف الميل.

لقد سرت مرتجلاً بالفعل، كل المسافة من السودة إلى هذا المكان، غير أنني الآن لحقت برفاقي وامتطيت ظهر حصان للسفر عبر الممر الشرقي إلى قواعدنا في أبها حيث وصلنا عند الساعة الشالثة والنصف عصراً. وأمضيت بعد ذلك جزءاً من المساء في شحن ثلاثة صناديق وجوال من العينات للمتحف البريطاني -طيور، وثدييات، وحشرات، ونباتات، وصخور - هي مجمل عيناتي التي جمعتها خلال الشهر الماضي. وقد أرسلتها في الصباح التالي إلى مكة وجدة بسيارة البريد.

كان ذلك يوم الخميس، حيث زرت سوق خميس مشيط، ورأيت حين عودتي إلى أبها، وأنا أتجول قبل الغروب، ضرباً بدائياً من لعبة الكريكيت تؤدى في بطن الوادي. استخدم فيها حجر كبير، أو شريحة صخر مقام عصاة الوكت وحجر مكور مقام الكرة، التي تقذف، بينما كان ضارب الكرة يهتم فقط بالدفاع عن الوكت حاملاً قطعة خشب متينة. لم يكن هنالك ركض أو جري. للأسف لم أسجل الاسم المحلي لهذه اللعبة (۱۱). كان هنالك شيء آخر من الخصوصية حول أبها هو صناعة أوعية الطبخ من الفخار، إذ أن لها أشكالاً متباينة، من لبنات وردية ذات لمعان مما أكسب القدور مظهراً معدنياً. وكانت تباع بأعداد كبيرة في الأسواق هنا، وفي المقاطعة المجاورة (۱۲). قبل إنه في عام ۱۹۳٤م، قام موظف

<sup>(</sup>۱) هناك العديد من الألعاب الرياضية ووسائل التسلية الاجتماعية القديمة التي كان يمارسها سكان جنوبي البلاد السعودية، حبذا لو تصدى لها أحد الباحثين فيخرج عنها دراسة علمية أكاديمية جادة، وللمزيد حول هذا الجانب، انظر: كتابي ابن جريس. أبها حاضرة عسير ص ٢٦٤، وعسير ١١٠٠ وعسير ١١٠٠ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) لمزيد من المعلومات عن الصناعات المحلية في منطقة عسـير خلال القرون الماضية، انظر كتاب: \_ عسير (٢) . . . . . . . . . . . . (ابن جريس).

حكومي بارز بإجراء عقد زواجين في شهر واحد، أثناء أداء مهمته هنا، كان الأول لسيدة من بني مغيد وانتهى بالطلاق بعد عشرين يوماً بتفضيله لامرأة أخرى من علكم، التي تحصلت على طلاقها بمغادرة ذلك الموظف بعد عشرة أيام لاحقة.

كانت تكلفة الزواج من امرأة سبق لها أن تزوجت مرة واحدة أو أكثر، وتسمى راجع، يتباين بين (١٠) و (٢٠) ريالاً أما في حالة الفتاة العذراء فقد كان بالطبع، أعلى من ذلك (١)، وفي حالة النساء الرقيق -حيث يقوم بعض أبناء حسوة والشعبين بدور الوسيط الرئيس في هذه التجارة في الفتيات الأفريقيات من ساحل تهامة، اللائي كن يختطفن غالباً، أثناء رعايتهن لقطعانهن في الغابة - كن الأغلى سعراً على الجميع حسب درجة الجمال وإنجازات أخرى.

كان آخر فقرات برامجي للمرتفعات، هو أن أقوم بزيارة شعار، وقد حدد الأمير اليوم الثالث عشر من يونيو للقيام بذلك، وقد أعارني عبدالله بن رشيد مرة أخرى، وسيارتين لرفاقي وللعفش. تحركنا عند الساعة السابعة صباحاً وعبرنا جسر القابل وسرعان ما مررنا، على يسارنا وعن قرب، بقريتي رظف الصغيرتين وقصريهما أو قصورهما الثلاثة المدمَّرة المتباعدة عن بعضها، وبدأ طريق العربة يتعرج فيما يلي هذه القرى، صاعداً جانب التل إلى ممر يسمى أم الركب. كان الطريق طويلاً وصعباً وخشناً إلى حد بعيد، وقد استغرقت رحلة السيارات مدة الطريق طويلاً وصعباً وخشناً إلى حد بعيد، وقد استغرقت رحلة السيارات مدة (١٥) دقيقة لكي تصل إلى القمة، حوالي (٣٠٠) قدم فوق أبها، وعلى بعد ثلاثة أميال ناحية الجنوب. كانت هذه القمة نقطة حدود بين بني مغيد (في الجنوب)

<sup>(</sup>۱) يوجد لدى معظم الـقبائل وثائق اجتمـاعية تنص على اتفاق أفـراد كل قبيلة في تحديد المهـور وما يتعلق بأوضاع الزواج بين أفراد القبيلة الواحدة. (ابن جريس).

وعلكم (في الشمال). وتقع أمامنا مباشرة وتجاه الشمال، تلال سر بن حامد والاسم الأول مشتق من مسيل السر والذي تتبعناه إلى أسفل من الممر، وإلى اليسار إلى أسفل أكثر، حيث اتجه ناحية الشرق ليتصل مع وادي ابن هشبل، وهو أحد روافد بشة.

دخلنا شعيب بنى مغيد(١)، بعد عبورنا المضيق في سلسلة منخفضة مكونة جانبه الأيسر، وعن طريقه وصلنا سريعاً إلى قرية المغمر التي كان رئيسها، الذي توفى حديثاً، مشهوراً بأنه قد بلغ من العمر مئة سنة. تقع قرية عطف بن حامد، عكس اتجاه الوادي، من هذا الموقع -على بعد ستة أميال من أبها- في منحنى شعيب غير مرئى من الطريق بسلسلة جبلية منخفضة -يبدو أنها القرية الـرئيسة لمجموعة قـرى بني مغيد هذه (١) - وعبرنا بعـدها جدولاً صغيراً يغـذيه نبع اسمه، واسم القرية التي بجانبة، عين ابن مصافح أو باختصار العين، تبدو القرية مدمرة وسط المساحات المعتبرة لحدائق الفواكه التي تحتوي على أشجار التين، والمشمش، وغيرهما، وكان بينها مستعمرة لطيور السوَّادية تمرح. اشتملت القرية على مسجد مهجور وبئـر عادية مبطنة بالحجارة على جانب الطريق، وقــد وجدنا إلى ما يليه، أن الطريق قد سدًّ بجدار حجري مبني من جانب إلى آخر للوادي الضيق لحجز الماء لأغراض الزراعة. كان علينا أن نزيل جزءاً من الحاجز لتتمكن السيارات من العبور. وصلنا، من وراء هذا الجدار إلى حدود علكم وبني مالك، وهـو شعيب غيرمهم استدار سريعاً ناحية الشرق من الطريق ليتصل مع شعيب السر على مسافة قليلة في شبكة من تلال منخفضة.

<sup>(</sup>١) هذا الشعيب يتبع قبيلة علكم العسيرية، ويطلق عليه شعيب (المغمر). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الصحيح قرى علكم وليس كما ذكر المؤلف. (ابن جريس).

تبتعد الحدود من هذه النقطة عن المجرى وتضرب من خلال عمر بين تلال منخفضة على الجانبين، ثم تتصل بعــد حين عند مضيق (علامة حدودية أخرى)(١) ويدخل على جانب الآخر إلى واد واسع لطيف يجري فيه مجرى سر بني رزام الذي يبدأ من مجموعة التلال على مسافة نصف ميل إلى اليسار من المضيق. مررنا بعد قليل بأول المساكن (آل محمد بن على) بقرية سوق السبت تركنا السيارات وبعد نصف ميل آخر على جانب الطريق وعبرنا المجرى لزيارة القرية الرئيسة لهذه المجموعة من القرى، والتي امتدت إلى الشمال على امتداد الوادي مع العديد من مزارع الفواكه هنا وهناك، إلى جانب حقول الذرة الصفراء. يشتمل هذا المركز التجاري على قرية السوق وقريتين صغيـرتين تسميان القرايات وتكون كلها ما يبدو وكأنها قرية واحدة. كانت القرية التالية على بعد الميل الواحد مع اتجاه الوادي، هي آل صعب على الجانب الأيسر، وتقع قرية ذمالة في مقابلها عبر المجرى. تجري الحدود بين بني مالك (شرقاً) وربيعة ورفيدة، فيما وراء سلسلة منخفضة معترضة هذا الوادي من ناحية الغرب (أو على امتداد قمتها). يسكن قرى السوق مجموعة بني رزام، قسم من بني مالك.

كان علينا أن نمر، على مسافة أسفل الوادي، عبر أراضي قريتين أخريتين هما بالتتابع الملاحة وآل مجمل. تتكون قرى أخرى تابعة لبني مالك، يبدو أنها قبيلة ضخمة، من آل مسلت، والشلفاء، وآل الصبح، وآل هتان، وآل جاهل، والطحل، وصعبان، والمجزعة، وقرين، وآل بيشة، وهتان، والجنفور، والعطفة (٢)،

<sup>(</sup>۱) هذه العملامة الحمدودية تقع بين قبسيلتي علكم وبني ممالك العسميريتين. (مـقابلة مع عــوض بن ناحي العسيري، طالب دراسات عليا في قسم التاريخ، جامعة الملك خالد).(ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الاسم الصحيح هو (العطف) (ابن جريس).

والخارجة، والخنق، والموسطة، والنبعة، والجعجاع، وآل جمعة، وسبل المحالة، وهما قريتان: العين، والعطف، وعدوان، ولحسان أو (آل لحسان)، وآل بن نعمان، وآل جرجر، وحجلا، وآل الغليظ، والمجارذة، وآل بالكباش، وآل الجندي.

يقيم شيخ بني رزام ويدعى ابن عفتان (١)، في ذمالة، غير أن يوم زيارتنا له كان يوم السبت وهو يوم السوق المحلي، لذلك فقد حضر الشيخ إلى السوق وقد قوبلنا من طرفه بحفاوة وترحيب وعلى مستوى مشرف، من جانب المسؤول المقيم في المنطقة واسمه محمد بن لبدان. لقد كان شخصية معروفة ومحترمة ولها معجبون في كل الريف، وقد رفع هذا من مقامه ومقام أسرته، إلى الصدارة في موقع القيادة عند درجة ليست بأقل من تلك للشيخ نفسه. انتعشت أموره حتى غدا رجلاً غنياً بالمستوى المحلي، واعترف الجميع بجاذبيته وبكرمه. ليس له أعداء، وكان يترأس جلساته في الصالة. لقد قضينا أكثر من ساعة نستمتع بكرمه وسرده للتاريخ المحلي وخرجنا من ذلك بانطباع حسن لشخصيته الجذابة والخارقة للعادة. كانت إجراءات السوق تكراراً ضعيفاً لمشاهد محاثلة في خميس مشيط وفي أبها (٢)، والتي كانت تبعد فقط بحوالي ثمانية أميال على الطريق. كان الارتفاع هنا مماثلاً لذلك في أبها، ذلك لأننا كنا نهبط باتزان عبر عمر أم الركب.

عدنا إلى الملاحة، عبر قرية تنتشر فيها بساتين الفاكهة والقصور المنفردة

<sup>(</sup>١) ابن عفتان نائب قرية بني رزام المالكية العسيرية والشيخ هو ابن معدي. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) تكاد تكون جميع الأسواق الأسبوعية القديمة في الجنزيرة العربية متشابهة في نـظامها وترتيبـها. (ابن جريس).

أو بمجموعات من منازل تمتد إلى مسافة الميل الواحد أسفل الوادي. بدأت قرية آل مجموعات من منازل تمتد إلى مسافة الميل الواحد أسفل الوادي. بدأت قرية آل مجمل، مباشرة فيما يلي هذه القرية وهي في داخل المجرى الذي كان عرضه حوالي (٤٠٠) ياردة، ومنتشرة على امتداد (١,٥) ميل أو أكثر، وذات بساتين فواكه مزدهرة وحقول واسعة. عبر الطريق هنا من عند الجانب الأيمن للمجرى إلى الجانب الأيسر، ليمر بالقرية التالية ذات المساكن المبعثرة، والبساتين في متسع واضح للمجرى على يميننا، حيث يميل ناحية الشمال الشرقي بعيداً عن الطريق، ليتصل في نهاية الأمر، مع مجرى بيشة بعد مسافة عبر السفوح الجبلية. كنا هنا على ارتفاع (٢٥٠) قدماً تحت مستوى أبها، غير أن الطريق الآن يتجه ناحية الشمال، وقد بدأ يصعد قليلاً في اتجاه سلسلة منخفضة تحجب بمر شعار. تقع قرية آل مسلت إلى البعيد، على يميننا وعلى الشعيب الذي كنا قد غادرناه قبل قليل، بينما بعد ذلك قليلاً، ضربنا في الحوض الضحل الذي يسمى شعار المزرع قليل، بينما بعد ذلك قليلاً، ضربنا في الحوض الضحل الذي يسمى شعار المزرع الذي ينساب موازياً لسر بني رزام (١) وير بقرية المجزعة ليتصل مع مجرى ابن هشبل كما فعل السابق، في طريقه إلى بيشة.

خرجنا منه إلى المنحدر المريح لسلسلة جبال شعار، الذي تقف عند قمته ثلاثة أبراج مراقبة وثلاثة أبراج حراسة، كل منها يقف على قمة صغيرة ولمحنا عند الوصول إلى المضيق المنخفض –العبل مر شعار، يمتد أمامنا وعليه ثكنات الأتراك المدمرة وقلعة صغيرة غير أنها جليلة، قائمة في موقع جيد لحماية البناء الكبير من أي هجوم. كنا على ارتفاع (٢٢٠) قدماً تحت مستوى أبها، عند الثكنات التي قضينا فيها وفيما جاورها، حوالي الساعتين، ونبعد الآن عن أبها بمسافة (١٦,٥) ميلاً ونصف الميل.

<sup>(</sup>١) في الواقع أن شعار يبعد عن بني رزام شمالاً بحوالي (٥ ــ ١٥) كم .(ابن جريس).

كان الغرض من المعسكر الحربي في شعار في عهد الأتراك -وهو الآن مهمل تماماً من جانب الإدارة السعودية - هو حماية خط المواصلات الرئيس بين أبها وميناء القنفذة على البحر الأحمر. أُنشئ هذا الطريق مع صعوبته لتي لا تزال قائمة في بعض الأجزاء، للحركة ذات الدواليب ومع قليل من أعمال الصيانة، يمكن إعادته كطريق سيارات نظامي. لا بد وأن يكون هذا قد حدث منذ زيارتي، حيث إن الحكومة السعودية تبذل اهتماماً كبيراً بمشكلة المواصلات. سيعود بعدها البناء التركى القديم مفيداً لتخزين البترول واحتياجات أخرى.

كانت القلعة والمعسكرات الصغيرة، والثكنات في حالة سيئة من الدمار في عام ١٩٣٦م. تم نزع كل الأجزاء الخشبية بواسطة رجال القبائل في المنطقة لأجل استخدامه للوقود. وأصبحت الثكنات هياكل بأبواب فاغرة ونوافذ تصرخ الرياح خلالها في دوي مخيف. كانت تغطي مساحات كبيرة من الجرف العالي الذي يسيطر على الهاوية والساحة، وحصل تساقط من طرف الجرف من ارتفاع يسيطر على الهاوية والساحة، وحصل تساقط من طرف الجرف من ارتفاع العربات ماراً بالقريتين الصغيرتين العارضة وبعرور، واللتين يمكن رؤيتهما جزئياً عبر الامتداد الأول للمجرى الذي يبلغ طوله ميلين، إلى محايل التي لم نرها، وقد قيل إنها تقع إلى الجنوب<sup>(۱)</sup>، على سفح تل مرتفع يسمى القرين الذي يبدو أنه على بعد ستة أميال من هنا. ينساب تيه إلى ما وراء محايل ليتصل مع وادي حلي<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الواقع أن محائل بلدة حضارية قديمة في تهامة، وتبعد عن مدينة أبها ناحية الغرب، وليس إلى الجنوب، بحوالي (٨٠)كم. (ابن جريس).

<sup>(</sup>Y) وادي حلي: هو أكبر أودية تهامة الشمالية حيث يرفده عدد كبير من الروافد التي تنبع من السفوح الغربية لسروات عسير مثل: وادي تيه، ووادي قنا والبحر، ووادي الريش، ووادي بقرة، ووادي الهيجة، ووادي شري. للمزيد انظر: عاتق بن غيث البلادي. بين مكة واليمن (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م) ص ١٨٩ وما بعدها. (ابن جريس).

الذي يقال إنه يقع في ما وراء سلسلة جبلية عالية ويرى في مشقة، خلف القرين. كان بطن الوادي من رمل عميق، وكان سير السيارات فوقه صعباً جداً، ويتباين عرضه من (٤٠٠) إلى (٥٠٠) ياردة في الامتداد المرئي، ويجري ناحية الشمال الغربي، وتتجه الجبال نحوه على الجانبين في صخور عمودية على ارتفاع (٢٠٠٠) قدم، مرتبة في سلسلة من الكتوف التي يجد أهل القرى الصغيرة فيما بينها بعض التربة الصالحة للزراعة فيزرعونها.

اصطدم الوتر الضحل للجرف على الجانبين مع الجبال الضخمة. كان من بين تلك الجبال التي على الجانب الأيمن، جبل بعرور ومن خلف سلسلة جبلية مرتفعة، وكلاهما يتجه ناحية الشمال الغربي بالنسبة للثكنات، وتتبع منطقة بللحمر التي تنفصل بواسطة شريط وادي تيه عن بلاد ربيعة ورفيدة واللتين كانت سماتهما الرئيسة هي الأرض الرأسية لأملحي على بعد ثلاثة أميال إلى الغرب، وتقع قمة مبارك خلفها مباشرة.

يشمخ تل سعد، قريباً منا، وعلى بعد حوالي الميل الواحد ناحية الجنوب الغربي، تفصله قلعة شعار عن الثكنات وتكون سلسلة وقمة خوير من خلفه على مسافة خمسة أميال. يكوِّن هذا -كما كان حال مرتفعات المبارك وبعرور- جزءاً من السلسلة الظهرية الرئيسة الجبلية للسراة، أو الحجاز، كما يسمونها إلى الشمال من وادي ضلع. يقف على مسافة الميل الواحد إلى غرب الجنوب الغربي من موقعنا قمتان عظيمتان من الصخور على جانبي جرف شديد الانحدار وعميق على جانب الجبل ينحدر منه مسيل شعيب رفيدة (1) إلى رأس وادي تيه.

<sup>(</sup>۱) رفيدة هذه أرض عسيرية، وهي: (ربيعة ورفيدة) إحدى قبائل عسير الأربع الرئيسة. أما رفيدة الأخرى التي سبق ذكرها كثيراً في الصفحات السابقة وتقع إلى الجنوب من خميس مشيط فهي قحطانية، وتسمى (رفيدة قحطان). (ابن جريس).

أمكننا رؤية جبل نمري ناحية الجنوب على بعد (٩) أو (١٠) أميال، وهو بقعة أخرى عالية تتبع بلاد ربيعة ورفيدة، بينما يقف التل المنخفض واسمه جبل مجاريض إلى الخلف على الطريق الذي كنا نسلكه، في مكان ما، بالقرب من الحدود بين القبيلة الأخيرة وعلكم (بني رزام). ووقف تل على هيئة القبة قليلاً إلى الخلف، ناحية الجنوب، يسمى آل عاصم إلى جوار قرية بالاسم نفسه لعلكم على جانبه القريب. يقال إن شعيب رفيدة يصرف كل السفوح الشرقية لبلاد ربيعة ورفيدة إلى وادي تيه.

هكذا كان المنظر العام، ناظرين إليه من ناحية الثكنات تجاه البحر، حيث كان الجندي التركي قد حضر إلى هنا، في تلك الأيام المنصرمة، لحدمة هذه البلاد في أرض المنفى المظلمة هذه، لا يـزال طريقه الذي سلكه للصعود من رأس وادي تيه عبر المنحدر، المغطى بالحصى، واضحاً للعيان وهو يتعرج، على الأقل، في تلك المواقع التي لم تنجرف إلى الهاوية. يصل هذا الممر، على بعد (٢٠٠) ياردة من الثكنات، إلى قمة الجرف في انحدار سهل، والـذي عند نهايته يجد المجند الجديد، ما هو ملائم بما فيه الكفاية، المقبرة الكبيرة، التي دفن فيها العديد من مَنْ قد سبقوه.

تمتد المقبرة من طرف الهوة بعيداً عن الشكنات شاغلة جزءاً من مساحة السهل الصخرية الكثيبة، والتي لا بد وأن قد خدمت كأرض استعراض في تلك الأيام الجميلة المنصرمة، تجاه اليابسة وعند الثكنات. تم إغلاق هذا الممر من الجانب البعيد لسلسلة عبل بالقلعة الصغيرة والتي تقع ناحية الجنوب المشرقي، ويسدها كذلك، على الجانب الشمالي الشرقي، على بعد الميل الواحد، تل غفلة الصغير. يجري بين الاثنين، منخفض ضحل، يبدأ من المنحدر الشرقي للجرف، ويتصل في نهاية الأمر مع مجرى شعار المزروع. أقام عليه الأتراك، قليلاً إلى الخلف من

جانبه الأيمن، وعلى بعد (٥٠) ياردة شرق الثكنات، حوضاً ذا حجم وسط، ليعمل خزاناً لمياه الأمطار والسيول لاستخدامها بواسطة الحامية. وقفت إلى جواره شجرة طلح حزينة، منفردة، إلى جانب أشجار طلح أخرى وجنبات ممتدة تجاه وإلى داخل المنخفض. كانت البركة خلال زيارتي، مملوءة بالماء غير أنها لا تعطي الانطباع بالاستدامة كخزان. كانت المياه في تلك الأيام بلا شك، تضخ من آبار قرى بنى رزام خلال أشهر الصيف.

انتهت زيارتنا إلى شعار، وهو مكان حزين، ميت، ليس به إلا طيور الغراب وقنبرة الصحراء لإحياء منظر للخراب، كان ذات يوم مقراً للراغبين في حماية السلام في هذه الأرض القاسية. أدرنا ظهورنا نحوها في فترة ما بعد العصر الباكرة لنتحسس خطواتنا إلى أبها. توقفنا عند ذماله مدة نصف ساعة لزيارة الشيخ بن عفتان كما قد وعدناه بذلك، وتلكأنا عند السوق في سرور برفقة محمد بن لبدان. تناولنا القهوة والشاي في كلا الموقعين بينما كنا نتحادث حول شؤون العالم، ووصلنا أبها بعد ذلك قبل الغروب بنصف ساعة. غادرت أبها في اليوم التالي إلى الأبد، ولكني تركتها بذكريات حلوة لكرمها الجذاب وبيئتها الجميلة. لقد وفرت لي أول مذاق حقيقي «للجزيرة العربية السعيدة» عند القدماء وقد جاوزت في ذلك كل توقعاتي (۱). لقد أمدت الطبيعة هؤلاء الناس البسطاء، بمحيط عظيم وكانوا في قناعة للحياة مع الطبيعة، يتقاتلون ويتشاجرون فيما بينهم، كما فعل أسلافهم من قبل، حتى جاء فجر السلام السعودي.

<sup>(</sup>۱) من يطالع مدينة أبها اليـوم وما حولـها يجدها أصـبحت من المدن الجـذابة الجمـيلة في المملكة العـربية السعودية بل في دول الخليج العربي، لما امتازت به من مناخ جـميل وطبيعة خلابة، للمزيد انظر: كتاب أبها حاضرة عسير(دراسة وثائقية) ص ١٤ وما بعدها. (ابن جريس).

## الفصل العاشر

## وادي تثليث(١)

وصلنا إلى منزل عبدالوهاب في خميس مشيط بعد المغرب مباشرة من اليوم الرابع عشر من يونيو، وقضينا الصباح التالي نستكشف المناطق العليا من وادي بيشة، كما وصفت سابقاً. غادرنا خميس مشيط عصر ذلك اليوم، وقد استغرقت الرحلة حتى الآن أربعة أسابيع من جملة الوقت المخصص لرحلتي، وقد حدد لها برنامجي المبدئي مدة (٢٦) يوماً - على الأكثر-. سارت الأمور حتى الآن على ما يرام. أعيد تكوين فريق رفاق السفر وقد تحسن كثيراً بإدخال تغيرات معينة بالتشاور مع الأمير خالد في أبها. تم الاستغناء عن خدمات إبراهيم بن فرج ومساعديه النجدين، مع تقديم نفحات مناسبة اعترافاً بالخدمات التي قدموها. لقد خدموني بدرجة جيدة، غير أنهم لم يكونوا ذوي فائدة مباشرة لي، كما أنهم أنفسهم لم تكن لديهم الرغبة في الذهاب إلى أي مكان يبعدهم عن الحضارة. أغفينا كذلك- سعيداً، مساعد سائق الشاحنة، وقد كنا قد دفعنا لدليلنا حمود من بيشة أجرته منذ فترة ورجع إلى بلده.

أصبح الآن محمد العسيري بدلاً عن إبراهيم رئيساً لمجموعتي. وهو رجل من أبناء علكم، وقد خدم عند تركي السديري مدة طويلة في أبها وفي الجوف

<sup>(</sup>۱) يقع حوض وادي تثليث إلى الشمال من هضبة نجران ويتخذ شكل المستطيل فيحتل الجزء الشرقي من هضبة عسير، ومع أنه يتجه من الجنوب إلى الشمال، إلا أن اتجاهه هذا ينحرف عن اتجاه سلاسل الجبال، في سراة قحطان في الجنوب الغربي وبين حوض عاليه وادي الدواسر. للمزيد انظر: عاتق بن غيث البلادي. بين مكة وحضوموت، ص ١٧٣ – ١٧٤؛ عمر بن غرامة العمروي. منطقة تثليث وما حولها من ١٥٥٠ – ١٤١٤هـ (الرياض: دار الشبل للنشر والتوزيع، ١٤١٤هـ (الرياض: دار الشبل للنشر والتوزيع،

وفي مناطق أخرى. لقد كان حقيقة، خادماً مستدياً لأسرة السديري ويبدو أنه رجل ذو شأن. كان دليلي -في الحقيقة - مكسباً عظيماً لي، واسمه فرج بن قرقة من أبناء قحطان، كان قد افتتح هو وأخوه بداح فعلياً طريق السيارات إلى نجران، وبقيامهما بهذا، فقد تمكن من استكشاف دقيق لكل البلاد التي تقع أمامنا لتحديد اختيار أحد الطرق البديلة. كان بالمناسبة، من أبناء هذه البلاد الجنوبية، إلى جانب أنه ذو ذكاء عظيم وجاذبية. لقد برهن حقيقة أنه رفيق جيد. صنع هذان الاثنان قواماً متماسكاً للفريق الجديد الذي تضمن بالطبع، المخلص سعد بن عشمان وسائقي، محمداً، إلى جانب عباس سائق الشاحنة الأصلي. جلب الأخير هذا مساعداً جديداً له يسمى -كسابقه - سعيداً. كما أصر الأمير أن يكون معي طباخ محترف من موظفي مطبخه الخاص، وهو رقيق زنجي محرر يدعى ابن جابر. كونًا محترف من موظفي مطبخه الخاص، وهو رقيق زنجي محرر يدعى ابن جابر. كونًا بذلك، بما فيهم أنا، فريقاً من ثمانية أفراد يبدو في كل مظاهره أنه أكثر تجانساً من الفريق القديم.

قد يكون من المناسب أن نعيد باختصار المسافات التي غطتها حملتي حتى الآن قبل متابعة المزيد من السفر. سأوردها بالكيلومترات كما سجلها عداد سرعة السيارة بدقة كبيرة - آخذين آبار عشيرة كنقطة انطلاق وبمر شعار الهدف النهائي. لقد غطينا إجمالي (٤, ٨٥٢) كيلومتراً بين هذه النقاط، غير أن المسافة النهائية، باستثناء الرحلات المحلية، والتحويلات في سيارتي- لم أضع في الاعتبار مسافات إضافية غطيتها بواسطة عربات مُضيفي في خميس مشيط (-٣٦,٨) كيلومتراً من خميس مشيط إلى الحمى والعكس- وأبها -رحلات داخلية- كانت الحصيلة خميس مشيط إلى الحمى والعكس- وأبها -رحلات داخلية- كانت الحصيلة خميس مشيط إلى الحمى والعكس- وأبها -رحلات داخلية- كانت الحصيلة

كانت المسافة النهائية الفعلية من عشيرة إلى تفرع نجران- خميس مشيط (٧٠٥,٢) كيلومـترات، تفاصـيلها كما يلـي: من عشيرة إلى الخـرمة (١٧٠,٦) كيلومتراً)، إلى رنية (١٤٧ كيلومتراً)، إلى الروشن (١٨٥,١ كيلومتراً)، إلى خيبر (١٥٠,٦) للوحدة) وإلى مفـرق الطرق (٤٥,٩ كيلومتراً). كـانت المسافة من هذه النقطة الأخيرة (٣٤,٥) كيلومتراً إلى خميس مشيط، (٣٠) كيلومتراً إلى أبها، (٢٨) كيلومتراً إلى شعار، إجمالي (٩٢,٥) كيلومتراً. عدنا على طريقنا من شعار إلى مفرق نجران، كانت المسافة النهائية ذهاباً وإياباً (١٨٥) كيلومتراً. كما أن المسافات من المفرق إلى نجران يجب أن تدخل في الحسبان من عند عشيرة -(١٠٩,٤) كيلومترات من مكة و(١٨٧) كيلومتراً من جدة- فإن المسافة النهائية ستكون (٧٠٥,٢) كيلومترات، أو (٨١٤,٦) كيلومتراً من مكة و(٨٩٢,٢) كيلومتراً من جدة. إذا أضفنا إلى الرقم الأخير مسافة (١٨٥) كيلومتراً من المفرق إلى شعار، فإن المسافة النهائية الإجمالية التي تم تغطيتها من جدة ستكون (١٠٧٧,٢) كيلومـترأ، والتي سـتزيد بسبب التـحولات المحليـة بمقدار (٩١,٥) كيلوم تراً، سيكون الناتج النهائي (١١٦٨,٧) كيـلومتراً غطيـتها بنـفسي منذ أن غادرت جدة في السادس عشر من مايو لأبدأ حملتي، أو ما يعادل (٧٣٠) ميلاً. كانت المسافة بين جدة وأبها (٩٥٦,٧) كيلومتراً، أو ما يعادل (٥٨٥,٥) ميلاً.

رجعنا إلى القرارة بعد مغادرتنا خرميس مشيط، وأمام ناظرينا قرية ظور آل عجير الكبيرة، إلى البعيد ناحية الشرق على سفح تل في وسط سهل صخري يمتد تجاه سلسلة جبال القعم. عبرنا مجريين لشعيب ذهبان -غير ذلك الذي يقع بجوار قرية بالاسم نفسه- على بعد ميلين من نقطة انطلاقنا، الذي يجري إلى أسفل عبر الطريق، من الجنوب إلى الشمال، كرافدين للمجرى الأسفل لوادي الشرف. يتبع

أحد هذه المجاري بئراً له على بعد نصف الميل يسمى ذهبان، وكلها تنساب ناحية قرية تسمى آل غمر تقع أسفل آل مسلم في وادي بيشة. وهي القرية الأخيرة التابعة لقسم آل رشيد. وصلنا إلى مجمع الأمطار عند تقاطع الشرف – تندحة على بعد ستة أميال من العرق وبدأنا الهبوط عبر البلاد الصخرية، الجرانيتية المتموجة العارية التي تصب ناحية الأخير. أزعجت حركة سيرنا سرباً من طيور شاكور التي كان منها ما يقدر بحوالي (١٠) أو (١٢) طائراً صغيراً مع رفيقة والديها. وعند وصولنا إلى مروج شعيب القرارة رأينا زوجاً من طيور الأوز الأبيض والأسود يطير عند الوادي الجاري. لم اتمكن للأسف من إطلاق النار نحوهما، غير أنني أثناء تجولاتي بين الصخور، تمكنت من إدخال زوج من طائر درسة الصخور. رأيت أيضاً على الصخور رسماً بدائياً ليدين بشريتين وشيئاً يبدو وكأنه صورة إنسان.

كنا نستقبل الأحداث في هدوء، وكان أن قررنا أن نعسكر، بعد غروب الشمس بقليل، في أرض مخصصة لغربلة الحبوب، طينية، تابعة لقصر طويل بقرية القرارة الصغيرة التابعة لآل الضب، كما تحصلت عند الغسق على طائر السبد من هنا، كما أحضر لي بيضتان ليمامة الصحراء من عش قائم على شجرة تين. تحصلت أيضاً على بعض الضفادع المحلية من الوادي، وسرعان ما ظهر البعوض مع قدوم الليل، غير أنه ليس بأسراب كبيرة، كما قد يخطر بالبال. لم أعاني بالمناسبة، من تكرار الحمى التي هجمت علي ثلاث مرات في الحنجور وفي حجلا وفي أبها.

صحوت قبل شروق الشمس على أمل الحصول على طائر السبد عند الشفق أو حتى العشور على الأوز مرة أخرى في الوادي على مدى التصويب. لم يظهر الأول وكل ما شاهدته من الأوز هو ثلاث أو أربع منها وهي طائرة إلى البعيد.

رأيت منظراً لن أنساه ما حييت أثناء تجولاتي بين السلاسل الجرانيتية ذات الجلاميد المبعثرة المهدبة للوادي. جلست مجموعة من طيور الحجل، عند أفق السلسلة الجبلية، مظللة في مقابل الضوء النامي عند الأفق وكأنما كانت تترنم بنغم ما، وهذا ما لفت انتباهي، يقدر عددها بحوالي العشرين، وكان ظهورها تجاه المشاهد، وهي تنتظر بزوغ الفـجر، كأنما هي صف لعـبَّاد، في انتظار توقـير أول شعـاعات لقرص الشمس المشرقة. طاردتها، بأسف، فوق التل لأجل الحصول على عينة منها، واقتربت من مدى التصويب نحوها دون أن يضطرب احتفالهم الديني. كانوا في درجة من التقارب لبعضهم البعض لدرجة أن الرصاصة الواحدة قد أسقطت اثنتين منها، وطارت البقية تجاه الشمس الصاعدة، والتي كانت قد برزت فوق الأفق، حينما وصلت القمة لالتقاط طيوري كان كلاهما ذكراً. اكتملت حقيبتي بأبلق وقنبرة صحراء، غير أنني رأيت طيوراً عديدة حول الحقول والبساتين لمجموعة هذه القرى الجميلة منها -يمام أخضر، ويمام الصخور- وحمام- وهداهد-وبلابل- والأبلق العربي. وبعض "الاسكوتوسركا". كان محصول الدخن (ذرة) الصغير قد نما بوضوح في الحقول، على جانبي مجرى القرارة الرملي، يطغى عليه هنا وهناك أسوار شجر التين وأشجار النبق الكبيرة والعديد من الأثل الجيد النمو. لقد خُصصت بعض الحقول لزراعة البرسيم (برسيم أو جت) كما توجد بعض زراعة للخضراوات، البقول وغيرها(١). كانت المنطقة فقيرة بوضوح غير أن لها جاذبية مؤكدة وأن آهليها ودودون. حتى النسوة، حيينني وسألنني عن نتائج إطلاق النار الذي سمعوه.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن الزراعة في منطقة عسيسر، انظر: أحمد محمد حيدر. الجغرافيا الزراعية لمنطقة عسيسر (أبها: النادي الأدبى، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م) ص ٣٧ وما بعدها. (ابن جريس).

يمر شعيب القرارة، قادماً من الجنوب -عبر المروج التي كنت قــد ذكرت من قبل- خلال عنق ضيق لسلاسل صخرية ليصل لأرض زراعية وسكنية يجرى إلى ما وراءها ليتـصل مع شعيـب تندحي الذي سلكناه إلى القرارة عند قـدومنا لأول مرة لهذه البلاد. يسمى المجرى المشترك، الذي ينساب إلى بيشة، بشعيب تندحة. تسمى أعلى القرى الصغيرة لهذه المجموعة آل الضب وتشتمل على عدد من القصور المنعزلة منتشرة على جانبي المجـري، وقد عسكرنا بجوار أكبرها، وهو مقر سكن الزعيم. تقف قصور قليلة مبعثرة لآل الحماس إلى اليمين، بعيدة شيئاً ما عن المجرى، بينما إلى أسفل، عند التقاء القرارة مع تندحى، تقع قرية غيثان أو آل عجير ذات التل البارز (صلة) في الجهة الخلفية مع قمتيه الهرميتين. كانت سلسلة الصخور الجرانتية الواقعة ناحية شرق القرية، وتسمى هضبة الصاليت. يمتد طريق السيارات خلال القرية الصغيرة، إلى شعيب تندحي بين سلسلة العين المنخفضة وتل يسمى مجيبة. تقع قرية ضرحبه (أو العجير) التي رأينا تلّها بعــد مغادرتنا خميس مشيط بقليل -وهو علامة أرضية بارزة. كما تشاهد الكتل الصخرية المنخفضة لحمام والعريض وهضبة الظلان وسوا والعرف، والتي تطوق المحافظة بشكل نصف دائري من جنوب الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي. كما تظهر على بعد فوق ثانية هذه المجموعة (أي العريض)، الأرض الرأسية (مجالح) التابعة لسلسلة جبال أحد ويشمخ أحدها واسمه نيس فوق قرية العظيمة التي تستقر عند سفحه.

تقع قرية آل قـتير في مـجرى الصُّلة إلى ما وراء غـيثان الذي يجري ناحية تندحة على مسافة ميلن ونصف الميل، وآل حجاج على مسافة ميلين ونصف الميل، وكلاهما عبارة عن قرية صعفيرة. توجد قـرى المزارقـة وآل مستنير وآل جَـرْف أسفل القريـة آل مستنير، غير أنها غير مرئية لنا من فوق قرية الصلة عند الاتصال

مع تندحة. تتبع قرية الصلة نفسها، وكل القرى الصغيرة فيما يليها مع أسفل الوادي، إلى كود (شهران) بينما تنتمي القرى الوارد ذكرها قبل الصلة أعلاه إلى أهل تندحة (أيضاً شهران).

كان كل ما استطعنا رؤيته من منظر لهذه القرى الصغيرة في شعيب تندحة من وراء السلسلة هو برج آل القنا على بعد ميلين ونصف الميل. لا توجد قسرى في شعيب قسرارة مع اتجاه أعلى الوادي لآل الضب، بينما تعرف السبلاد الجرانيتية الصخرية الواقعة على جانبه الأيسر إلى ناحية مجمع الأمطار، الذي لاحظته في الطريق، محلياً باسم الحضرة. تعج هذه البلاد الصعبة بالأرانب البرية التي تحصلنا منها على عينة واحدة قبل مغادرتنا بقليل.

عبرنا مجرى شعيب السراة بعد خروجنا من شعيب تندحي عند مواصلة رحلتنا، وهو شعيب لتندحة وكما قال دليلنا فرج، فإنه ينبع من قرية سوق عبيدة عند سفح سلسلة جبال القعم المسطحة القمة، غير أن شبكة خطوط التصريف في هذه البلاد الصعبة ذات السلاسل الصخرية، تكون متشابكة جداً ويصعب فكها. لم تتغير، فهي نفسها تمتد إلى مجمع الأمطار وما يليه، والذي وصلناه بعد عبورنا الحنجور والذي يعلم ححقيقة الفاصل بين نظام بيشة ونظام تثليث. وصلنا إلى مفرق الطريق وهو موقع معلم أيضاً بركام من حجارة.

لقد أكملنا المرحلة الأولى من حملتنا وشرعنا في الثانية وذلك بأخذنا طريق نجران، الذي يجري من هذه النقطة ناحية الشمال الشرقي تقريباً، تجاه قمة القرن البركانية المرتفعة. كان الارتفاع عند مفرق الطريق حوالي (٦,٥٠٠) قدم فوق سطح البحر، وكانت البلاد استمراراً لقفر صخري عار والذي كنا نسير فوقه منذ

أن أعدنا عبور مجرى الحنجور. ملنا تدريجياً إلى اتجاه شرقي مكوناً نصف دائرة حول صخور وسلاسل آل الغلفقة التي تقع على يميننا. وعبرنا مجرى الخليلة على بعد ميل ونصف الميل من المفرق، والذي يجري شمالاً ليتصل بوادي شدا الذي يسمى شج أيضاً، وقد ذكرته من قبل وقلت بأنه ينساب إلى خيبر. وتوجد بركة ماء مستديمة تقريباً بين الصخور الجرانيتية في جانبه الأيسر على مسافة نصف ميل، في حوض طبيعي، يطلق على مثل هذه البرك الصخرية في هذه المناطق المجاورة اسم وقر مفرد وقرة (۱). يقع سهل عريض إلى منا يلي الخليلة وهو مظلل بأشجار العوسج وينتهي ناحية الجنوب في أرض منخفضة الارتفاع تكون رأس وادي شدا.

بدأت التلال الصخرية والسلاسل الجبلية من حولنا تتخذ لوناً داكناً (تقريباً أسود) مقارنة بالبلاد الجرانيتية الحمراء التي خرجنا منها إلى سهل على امتداد مسيل إلى مضيق نجد الجمع الذي ينحدر منه مصرف ضحل عبر سلسلة القعمة السوداء إلى شعيب وطاط عند سفحه. تكون هذه السلسلة، التي تجري من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، مجمع أمطار الذي يفصل بين شدا وطاط، والأخير هذا عبارة عن واد عريض ضحل ذي مجرى سيل ضيق بين جانبين مرتفعين وعليهما كثافة من جنبات وشجيرات شوكية. كما يبدو أنه يرتفع في أعلاه لمسافة الميل الواحد أو الميلين متجهاً إلى الجنوب من موقعنا، ليواصل امتداده ناحية شمال الشمال الشرقي، والذي تمكنا من ما عجراه وفي اتجاهه هذا إلى البعيد ناحية شعيب الضرس حيث توجد قرية فيه تسمى يعرى-، وكذلك عن طريق واحة

<sup>(</sup>۱) الوقره: هي النقرة في الصخرة تُمسكُ الماء. وفي الحديث، التعلم في الصبا كالوقرة في الحجر. للمزيد انظر: ابن منظور. لسان العرب. (بيروت: دار أحياء التراث العربي، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م) جـ٥، ص ٣٦٥ . فعل (وقر). (ابن جريس).

الصبيخة في وادي طريب ومن هذا الوادي إلى تثليث. يقف جدار من حجارة منخفضة من المضيق على الجانبين، على امتداد سنام لسلسلة القعمة غير أن مغزاه يبدو باهياً إلا إذا قصد منه أن يكون حدوداً مرئية بين قبائل شهران من خلفنا وقحطان أمامنا (١).

بدأنا في التقاط منظر جيد للخصائص الرئيسة للبلاد الواقعة أمامنا، ونأمل عن قريب أن نتحصل على مشاهد أكثر عمقاً ولذلك سوف أؤجل الوصف إلى ذلك الحين. عبرنا وطاط عند سفح السلسلة مسافة خمسة أميال، عابراً رافدين آخرين للضرس هما شعيب الطلاح وشعيب زعزع، وبينهما أرض من قمم جرانيتية ناعمة وعدد من برك المياه تسمى الوقران. تطلق على هذه الأرض المستوية ذات السهل الطيني المكسو بغزارة بالحشائش الطويلة اسم جميم. وصلنا عندما بلغنا إلى وسط هذه الأرض إلى مجرى شعيب القرن الشجري الرملي الجميل وقررنا أن نتوقف طويلاً هنا لتناول وجبة الغداء، والتي في أثناء إعدادها، كنت قد صعدت إلى قمة القرن، البركانية العظيمة أو قرن القعس كما يسمونها لتمييزها عن قرن مجعل وهي قمة بركانية عائلة تقع إلى الغرب من شعيب الحنجور.

فصلت مئات قليلة من الياردات للسهل الحجري الشعيب عن القاعدة الفعلية لقمة البركان، الذي كانت منحدراته السفلى مكوّنة من بازلت صعب يغطي قشرة من جرانيت أحسمر ويرتفع بميلان شديد إلى بناء فوقي عظيم من أنابيب بازلتية، معطية التأثير بشكل الأرغن العظيم المرفوع عالياً في وسط سهل أخضر عظيم،

<sup>(</sup>١) في هذه النواحي تتداخل بعض قرى شهران مع قحطان، حتى يصعب على الغريب عن هذه البلاد معرفة الأسماء والمواطن الصحيحة وإلى من تتبع له من القبائل الشهرانية أو القحطانية. (ابن جريس).

جرت خلاله الشرائط الخضراء لستة من المجاري المصرفية كانت كلها تتجه ناحية الشمال السرقي وهي: وطاط، والطلاح، وزعزع، والقرن، والغول والخليلة القاع. وهو الأبعد ناحية الشرق وقد سمي هكذا لتميزه عن الخليلة الذي ورد ذكره رافداً لشدا-. تنبع كل هذه الشعاب من قعم البعيد إلى الجنوب الشرقي وتنساب في نهاية الأمر إلى مجرى الضرس، الذي يتحد مع وادي طريب إلى ما وراء تل ضداعين الذي يقع إلى شمال الشمال الشرقي من القرن. يبدو هذا السهل في بعض أجزائه كأنه مرج حقيقي أو حقل هشيم ضخم، تهب عليه رياح لطيفة تداعب الحشائش الجيدة النمو، وقد أصبحت الآن ذات لون بني إشعاراً بمقدم الصيف.

لا بد وأن تكون قمة القرن هذه قد أدت دورها محطة مراقبة لأجيال عدة لا حصر لها لقحطان (۱)، وتحت القمة مباشرة، كانت الأسطح المستوية لصفوف الأعمدة الأنبوبية البازلتية قد تزينت بأوسام القبائل أو تخدشت بكتابات أكثر طموحاً باللغة الثمودية (۲) لقد قمت بنسخ ما يقدر بستة من هذه الرسوم والنقوش القد رأيتها كلها، علماً بأنه قد يكون هنالك الكثير منها-، ولم يشتمل أي نقش من هذه النقوش التي عثرت عليها على أكثر من عشرة أحرف، ربما كانت أسماء شخصية، أو نقوشاً جنائزية. كما وجدت على أحدها صورة ليد بشرية، وعلى أخرى رمزاً بدائياً لما يبدو وكأنه قد قصد به حيوان الوعل (۳).

<sup>(</sup>۱) من يتجول في جنوبي البلاد السعودية فإنه يشاهد كـثرة أبراج المراقبة المبنية على رؤوس الجبال والهضاب والتي كانت تستخدم في العهود السابقة لأهداف حربية. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) تمت دراسة النقـوش الثمودية التي ورد ذكرها مـراراً في هذه الصفحات بواسطة د. البـرت فاندن براندن (٢) تمت دراسة النقـوش الثمودية التي ورد ذكرها مـراراً في هذه الصفحات بواسطته (المؤلف).

 <sup>(</sup>٣) توجد الكثير من الآثار والنقوش في السروات الممتدة من الطائف حتى نجران، ولا زالت تحتاج إلى تضافر
 جهود الآثاريين والمتخصصين في التاريخ القديم كي يدرسوها ويفكوا رموزها. (ابن جريس).

ترتفع القمة البركانية للقرن إلى (٣٠٠) قدم من قاعدتها، ويبدو أنها نتجت عن اقتحام الصخور البازلتية خلال أرضية جرانيتية وانزلاق الحمم الذائبة من الفتحة. تطل القمة على منظر مدهش للبلاد من كل اتجاه وإلى مسافة بعيدة. برزت ناحية الجنوب الغربي وناحية الغرب كل العلامات الأرضية المألوفة لبلاد خميس مشيط وأبها، بما في ذلك الامتداد العظيم لسلسلة الحجاز وسلسلة السراة التي يصعب إعداد تفاصيل أكثر لها. نستطيع رؤية القمم الجرانيتية لمنطقة خيبر التي تقع تجاه الشمال الغربي، بينما انحجب المنظر ناحية الجنوب الشرقي بواسطة القمة المسطحة ورؤوس الأراضي المرتفعة البارزة للقعمة. كانت الفجوة بين الأخير هذا وبين نقطة الشمال ذات أهمية كبرى بالنسبة لي عند هذه المرحلة من تجولاتي، حيث إنها هي البلاد التي سنكتشفها خلال الأيام التالية.

احتل وادي طريب كل الأرض الأمامية منحدراً من سلسلة القعمة البازلتية ماراً بالتل الهرمي لطويلات الجوف تجاه جنوب الجنوب الشرقي من موقعنا وتوجد على الجانب القريب منه وفي مجرى طريب نفسه قرية جوف بن فردان. ينحدر الوادي بعد ذلك إلى واحة طريب الرئيسة، التي لم نر منها أي شيء من هذا الموقع، إلا بعضاً من التلال والسلاسل التي توجد على الجانب الأيمن. وسأتحدث عن هذه بتفاصيل أكثر عندما نصل إلى الواحة حيث سنقضي فيها الليلة.

ارتفعت كتلة عظيمة فيما وراء هذه ناحية شمال الشمال الشرقي، تسمى حُبُرُ ويكن رؤيتها من فوق كتف مساد، أحد تلال طريب بالقرب من موقعنا. ووقفت ضريعان إلى يمين السابق وعلى الجانب الأيمن لطريب، معلّمة اتحاد الضرس التي تجمع كل أودية الصحاري، مع مياه طريب. وشخصت سلسلة كتلة مسليخ بعيداً

على اليمين ومباشرة خلف الواحة، ومعها الأرض الرأسية الحمراء لخشم زيد. كما برزت عدة سمات بين هذه الأخيرة وطويلات الجوف وعلى فترات من التلال المتدحرجة المتراكمة - السلسلة الطويلة أم القصص ذات القمة المسطحة البارزة، والنقاط العديدة المنعزلة لسن الوعر وإعبال الدروع، وسلسلة واعل ذات البشرة الصغيرة في نقطة الوسط وسلسلة وعل. تقع خلف هذه السمات تلال وأودية وادي العرين ووادي تثليث نفسه من خلفه، إلى البعيد، كنت على وشك أن أتتبع الوادي الأخير، إلى منبعه في جبال السراة، ولا أحتاج أن أقول الكثير عنه الآن، الإأ أنه ينبع من بعيد في بلاد سنحان قحطان.

يعلم موقع الغرس سلسلة الحمراء إلى الشرق من موقعنا والغرس قرية صغيرة فيها نخيل كثير تقع في الأجزاء العليا لوادي العرين الذي ينساب إلى منطقة العرين نفسها من موقع ما أعلى من نقطة اتصالها مع تثليث، بالقرب من بعض الآبار التي تسمى البُغبُغُ والتي تقع فوقها الحمضة داخل تثليث نفسه. قيل إن القرية الوحيدة أسفل البُغبُغُ هي الكهيف بينما توجد جاش في وادي طريب على مسافة حوالي عشرة أميال بعد التقائها مع تشليث. سأذكر طريب والصبيخة وهما واحتان أخريان ضمن هذه المجموعة فيما بعد.

هبطنا من موقعنا الممتاز على القرن إلى المعسكر، حيث أعد لنا الطباخ الجديد ابن جابر، الذي تفوق على ذاته، بإعداده غداءً لذيذاً من رز مخلوط بالتوابل والبصل والزبيب. ورفض في قوة أن يجلس معنا ليشاركنا الطعام.

خرجنا سريعاً مرة أخرى، بعد أن استكشفت طيور شعيب القرن، الذي وجدت فيه أحد طيور الشادي "الأرفياني" بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحمام،

واليمام، والبلابل، وطيور شائعة أخرى متضمنة عدداً من القنابر المرحة في حشائش البراري، التي ترتفع إلى القدمين. كانت هنالك الأغنام، في كل مكان وقد قابلنا بعض الرعاة وهم يستريحون تحت ظلال أشجار هذه المسايل كان معظمهم من شهران، حيث إننا لم ندخل بعد منطقة قحطان، كما ظل الجدار على سلسلة القعمة من خلفنا غامضاً بلا تفسير. ولدت إحدى النعاج حملاً قبل قليل بجانب الطريق، ويبدو أنها كانت مرتبكة بالتجربة، لأنها هجرت وليدها، حين مرورنا بالسيارة، ولاحقتنا بعد ذلك. يوجد إحساس بالربيع هنا، برغم أن شهر يونيو قد انقضى معظمه، في هذه الأراضي الرعوية المرتفعة، وقد لاحظت أن المشائش كانت مبللة بالندى في الصباح الباكر في القرارة.

وجدنا السهل يتحلل تدريجياً من أرض حشائش إلى أرض صخرية ممتلئة بسلاسل جرانيتية منخفضة، ذات منخفضات رملية فيما بينها، ويكسوها غطاء نباتى قليل، بعد أن عبرنا مجرى الغول ومجرى الخليلة القاع.

وصلت أرض القاع إلى نهايتها بعد مسافة (١٦) ميلاً من القرن، ودخلنا إلى منطقة عبيدة قحطان. قادنا محر بين سلسلتين صخريتين، وليس هو بالوادي، برغم أنه يعرف محلياً شريا، في لطف إلى أسفل، تجاه الجنوب الشرقي إلى سلسلة جبال أم القصص، التي اتسع الممر على امتدادها حتى وصلنا إلى سهل عريض رأينا عنده منازل ونخيل واحة طريب التي هي ليست بالبعيدة. يسمى هذا السهل حدبة سيلان ويبدو أنه نوع من الدلتا لممر شريا. كانت ليلتنا الأولى في طريب مثبطة للآمال وغير ملهمة، غير أن الوقت كاد أن يكون مغرباً وكاد النهار أن يتضائل. كنا مرهقين جداً بعد يوم طويل مليء بالنشاط ونحن نقترب من أحد قصور مشروفة، القرية الرئيسة الصغيرة في هذه الواحة، وجلسنا نرتب معسكرنا

على ما تبقى من ضوء النهار. كان منعشاً لنا أن نعود مرة أخرى إلى أحضان مزارع النخيل التي كنا قد رأيناها آخر مرة في خيبر قبل أكثر من أسبوعين.

تقع مشـروفة على بعد (٢٢) مـيلاً من تفرع الـطريق وعلى ارتفاع (٢١٠٠) قدم فوق سطح البحر. هبطنا دون أن نحس بذلك إلى (٤٠٠) قدم عند تلك البقعة. يبدو أن الحدود الارتفاعية لأشجار النخيل في هذا الجزء من الجزيرة العربية تصل إلى حبوالي (٦٠٠٠) قدم فوق سطح البحر. تقع خيبر على ارتفاع (٥٧٠٠)، قدم وخميس مشيط على ارتفاع (٦٥٠٠) قدم. يقبل وادي طريب من قرية جـوف ابن فردان، ولا توجـد قرى أخـرى في واديه حتى يصل إلى القـصر المنعزل وحمقول شائع بن ادريس علمي مسافة الميل الواحد أعلى مشروفة، التي تشتمل على (٨) أو (٩) قصور مبعثرة في أرض صعبة ذات مزارع نخيل وحقول عبر مجرى السيل المتعرج الذي يصل عرضه إلى (٥٠) ياردة. كانت هنالك محاصيل البرسيم في بعض الحقول، بينما نهض محصول الدخن إلى ارتفاع ست بوصات. كان هنالك العديد من شجيرات الرمان، في حالة متقدمة مقارنة بتلك التي في خميس مشيط، وكانت لا تزال مزهرة. كانوا يقيمون حواجز ترابية مفككة (مساطب) لتوجيه مسار الماء لأغراض الزراعة، خاصة حينما تأتي السيول من أعلى وتفيض خارج مجرى السيل. يزرع العنب أيضاً هنا، وقد رأيت شجرة معترشة جميلة فوق إحدى الآبار التي يتباين عمقها من ست قامات إلى (١٣) قامة ومبطنة بالحجارة إلى مستوى الماء، الذي يوجد في صخور جرانيتية تقع أسفل طمى ورمل الوادي(١). كانت شجيرات الخروع متوافرة هنا، كما كان الأثل والنبق وغيرها من نباتات الواحات<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>٢) وعن نباتات وأشجار منطقة عسير انظر: حسين أبو الفتح. نباتات طبية من الجنوب الغوبي للمملكة، ص ٣٣ وما بعدها. (ابن جريس).

يسكن قصور مشروفة، بالتساوي، فخدان من قريش والجرابيع التابعين لعبيدة. كان الناس فقراء بشكل مدقع، وكان الأطفال، الذين انبعث عليهم زياراتنا، يلبسون أفقر الأسمال وكانوا بالفعل عراة، غير أنهم مرحين مؤدبين. لا يوجد لدى سكان القرية دجاج ولا بيض للبيع غير أن لديهم كميات قليلة من لبن الأبقار، والذي يطلبون في مقابله ثلاث زلطات للطاسة الواحدة (قل باين واحد). رفض أحد الصبية، وقد أحضر إلينا لبناً، قبول هذه العملات النحيلة الصغيرة، وعرض علينا أن نقايض السعر، بالبُن، والذي يعتبر رفاهية عظيمة في هذه الأجزاء.

كانت الخُمر النسائية أكثر ما تكون حقاً منها تقليداً أكثر ما تحترم حين تخرق وليس حينما يلتزم بها. كانت وجوههن واضحة تماماً من خلفها، وقد جاءني فرج، ومعه، فتاة عذراء، جميلة جداً، ممتلئة القوام، في سن الزواج واقترح علي أن أقوم بتصويرها، وقد فعلت بالطبع. ذهبنا ثلاثتنا لزيارة لوالدها في أحد القصور القريبة، والذي أذن لي بالصعود إلى سطحه لرؤية المنظر العام للوسط. كانت الأم واسمها شارة ذات جاذبية، وكانت حياتها بلا شك، صعبة في رعاية وتربية ستة أطفال. كانت شرف وزهرة هما البنتان الكبريان، وقد كانت شرف هي التي زارتني-، وقد صحبتاني عبر الطابقين المظلمين داخل منزلهما المتواضع، إلى أعلى، وكذلك فعل مفلح شقيقهما الصغير، ربما عمره (١٤) عاماً. تمنع التقاليد المحلية زواج شقيقتيه الكُبريّين حتى يتأمن له هو العثور على عروس خاصة به (١٤)، غير أنهما مازالتا صغيرتين مما يكفي لانتظارهما سنة أو سنتين قبل أن تكون لهما مساكنهما الخاصة.

 <sup>(</sup>۱) هذه العادة ربما كانت موجودة عند بعض السكان وبخاصة في البوادي والأرياف، أما اليوم فأصبحت شبه نادرة. (ابن جريس).

يجري الوادي في اتجاه الشمال تقريباً عبر الواحة ومن ورائسها، حيث توجد قرية أخرى أسفل مشروفة مكوَّنة من قريتي الفرعة الصغيرتين وحزام نخيل كثيف على بعد ميلين، عبر الوادي. كان سكانها من فخذ الجرابيع. تقع أسفل منها مباشرة قرية الحدبة الصغيرة، تابعة لقسم آخر من عبيدة آل سليمان. تقوم أشجار نخيل وقصور عـرفة -أيضاً تسمى ابن فهيد- علـى الجانب الأيمن للوادي، مقابل الفرعة والحدبة، ويتقاسمهما أهالي كل من قريش وآل سدر -وهو قسم آخر لعبيدة-، كانت آخر قرى واحة طريب، -وهي تقع بعيدة من جسم الواحة الرئيس- هي المضة التابعة آل معمر، إلى ما وراء الموقع الذي تدخل منه سلسلة جبال زيد إلى حافة الوادي في أرض رأسية منتصبة. يقال إن وادي طريب خال من القرى ومن أشجار النخيل وحتى من الآبار، ذلك من عند المضَّة، إلى أسفل، إلى الصبيخة وإلى جاش حوالي (١٥) ميلاً من ورائها. تحمل قريتا فرعة الأسمين الأحمى والحرف بينما تُعرف مجموعة منازل أخرى منفصلة على الجانب الأيسر باسم الجربوع وهو فرع من جرابيع تحت قسم الشيخ ابن عادي. يوجد أسفل هذه مباشرة، وعلى الجانب الأيسر، قصور قليلة تسمى الجمعان.

كانت هذه خلاصة وصف واحة طريب، الـتي هي الآن محطة هامة على طريق نجران، كما كانت في الدهور القديمة، على درب الفيل التاريخي، والذي حكما أخبرت بأتي من عند ظهران -التي تقع بعيداً ناحية الجنوب عبر بلاد قحطان من أعلى القعمة إلى تل العار على الجانب الأيمن لوادي طريب، حيث يواصل انطلاقه بين سلاسل وعل وعال، ويبعد الأخير ميل ونصف الميل عن مشرفة، ليعبر سفح سيلان على الشاطئ الأيسر لطريب ماراً بهضبة سن إلى براري

قعة العظيمة، والتي يخترقها وهو في طريقه إلى التلال الواقعة عند خيبر ومن ورائها. يسمى السهل بالمناسبة، على الجانب الأيمن لطريب، والذي يخترقه هذا الطريق القديم الذي ينتهي أعلى مشرفة، حيث تحف بالوادي مجموعة من سلاسل، جبال الحرجة (١).

كانت تربة الواحة فقيرة، ومعظمها من رمل خفيف، وكانت أشجار النخيل، برغم كثافتها في بعض المزارع –أحسنها كان نخيل الفرعة– إلا أن ثمرها معظمه من النوع الردئ، ويسمى الدقل. كان البعوض منتشراً أثناء الليل، غير أنه ليس بأعداد كبيرة، ولا شيء جديد يذكر حول الطيور في هذه الواحة إذ أنها عصافير، وآكلات نحل، وبلابل، وهداهد، وقنابر فنشية أو متوجة، ويمام، وحمام، إلخ، عدا ذعرة صفراء تسمى محلياً بسبس وكان أكثرها شيوعاً طائر يقال له مقوقس، وهناك واحدة من هذه الطيور لم تستطع مرافقة زميلاتها شالاً في هجرة الربيع بسبب أنها كانت قد فقدت إحدى ساقيها، ربما في شرك صيد.

كنا نعالج الأمور بهدوء، صباح السابع عشر من يونيو، وواصلنا رحلتنا عند الساعة التاسعة صباحاً فوق سطح سهل سيلان على الجانب الأيسر للوادي. وتقع الواحة على يميننا. عبرنا، بعد ثلاثة أميال من نقطة البداية، بطن مصرف شريا الرملي حيث يتصل مع طريب بالقرب من الحدبة مارين الآن في ممر صخري يسمى مجراد عليه شجيرات صحراوية قليلة.

<sup>(</sup>۱) الحرجة: \_ بلدة تقع إلى الجنوب من سراة عبيدة وهي موطن شيخ مشائخ قحطان ووادعة المعروف بـ (ابن دليم) (ابن جريس).

عبرنا شعيباً بالاسم نفسه على مسافة أربعة أميال وهو يصب في طريب بالقرب من تلال ضريعان وسلوخ التي تعلُّم الحدود بين شهران -تـقع بعيداً على الجانب الغربي-وقحطان. كانت البلاد، فيما يلي ذلك، عمزقة بالعديد من المجاري الصعبة -مثل شعيب العرضه- النازل من ضريعان حينما اقتربنا من الأرض الرأسية لزيدي، حيث عبرنا طريب إلى جانبه الأيمن، وقد غطينا الآن مسافة (١١) ميلاً من عند مشرفة وتركنا الواحة خلفنا إلى البعيد. رأينا عند فم مجراد بعض علامات الحياة الحضرية، غير أن قصور بئر ابن عويرة كانت قد هجرت ومن حولهما مزارع نخيل قليلة ميتة. تباين اتجاه طريقنا بعد ذلك، من جهة الشمال الغربي إلى الشمال وعلى امتداد الوادي. ولكنه يتجه بعد نقطة عبورنا إلى ناحبة الشمال الشرقي، تاركاً المجرى مستمراً ناحية الشمال، قبل أن يدور شرقاً موازياً للطريق، على مسافة، فيما يبدو وكأنه في بلاد صعبة جداً. شمخت بعيداً ناحية الشمال الشرقي كتلة صخور سنبلة مطلة على وادي تثليث على الجانب البعيد، بينما وقف حبر بعيداً تجاه شمال الشمال الشرقي، كما تشاهد إلى البعيد، سلسلة طبب العالية، من عند فجوة بين هذين الموقعين.

دخلنا شعيب أصدع الذي يصرف السفوح الشرقية لسلسلة جبال زيدي إلى وادي طريب، وانتقلنا سريعاً فوق سهل أم سليم الذي ينحدر في هدوء ناحية الشمال إلى الجانب الأيمن لطريب حينما يستدير حول منحناه الشرقي. توقفنا بعد ستة أميال من التقاطع لنطل على منظر البلاد من قمة جرانيتية منخفضة تبعد حوالي خمسة أميال إلى الجنوب من نخيل المضَّة، التي يمكن رؤيتها من مجرى طريب من أمام تل أسود معلِّماً الطرف الشرقي لسلسلة جبال حبر، التي يمكن رؤية كتلة البقيع من ورائها.

وقفت القمم الجرانيتية التي تسمى ظور الشعره وظور الكعبة على الجانبين القريبين لحبر ناحية الشمال الغربي، وقيل إن الأخيرة هذه تحتوي على مياه في أحواض طبيعية، وبجانبها بئر درعة. تجري سلسلة قنا العالية فيما يلي الطرف الأيمن لحبر، على مسافة، وباستمرار غربي لسلسلة جبال طريب، بينما إلى يمين سنبلة، أمكننا رؤية رفيقها الصغير سنيبلة معلمة موقع واحة الحمضة، على وجه التقريب، داخل وادي تثليث. تشير قمة الحمراء تسمى طبب الحمراء إلى اتجاه جاش، والتي تقع فيما يلي سلسلة طبب الرئيسة، التي يقال إن وادي طريب يجرى بينها وبين قنا، إلى أن يتصل مع تثليث.

انسد الأفق أمامنا -من عند سنيبلة، وإلى يميننا- بسلسلة الجبال السود والتي ينحدر منها وادي العرين من جهة الجنوب إلى الشمال، ماراً بقرية الغرس الصغيرة -أيضاً تسمى هجرة زهير- التي توجد فيها حقول الذرة الصفراء، وليس بها نخيل. يجري مجرى شعيب رحبة في طريقه إلى واحة العرين ناحية الجنوب الشرقي من موقعنا، على الجانب القريب للجبال السود، إلى الشمال، في طريقه إلى شعيب رمرم، أحد روافد وادي العرين. وجهنا طريقنا ناحية قمة جرانيتية رهيبة وعالية، تطل على منخفض رمرم، عبر مساحة من أرض صعبة جداً ومتموجة، من صخور وسلاسل تسمى حمات السوادة، منحدرة تجاه شعيب رحبة وهي تبعد (١٩) ميلاً عن تقاطع طريب و(٣٠) ميلاً من مشرفة. وقد صلنا إلى هذه النقطة، في وقت مبكر من العصر، وقررنا أن نعسكر عند سفح التل بجوار شجرة سرحة باسقة، لقضاء الليلة، لأجل الاستعداد للحملة إلى الصبيخة.

بدأنا سريعاً بعد تناول وجبة الغداء على عجل، متجهين ناحية الشمال الغربي فوق أرض صعبة ليس عليها أيّ ممرات واضحة، علماً بأن فرج يعرف الطريق

جيداً، ومن حين لآخر، كنا غر بدروب سيارات نصف محية كانت قد زارت صبيخة قبلنا. أظهر القفر الصخري بعض أشجار الطلح الطويلة، هنا وهناك، وشكلها على هيئة المظلة، ولاحظنا، بعد بداية المسيرة بقليل، أن وادي طريب يميل تدريجياً ناحية طريقنا. سرنا بعد ذلك بجوار جانب الوادي الأيمن، لا نبعد عنه إلا لنلف حول صخور وسلاسل وهضاب تكون في طريقنا.

دخلنا، وتتبعنا مصرفاً ضحلاً، معشباً، يسمى شعيب فدعر، ينساب ناحية الشمال، وذلك بعد أن سرنا ثمانية أميال، وسرعان ما ينبسط هذا الشعيب إلى واد ضخم من حصى بازلتي، كان السير من فوقه مريحاً مع مساحات من رمل متين من حين لآخر. كان عرضه ميلاً واحداً تقريباً وكان طريب قريباً منا وعلى يسارنا، وكانت سلسلة جبل طبب بعيدة وعلى يميننا. بدأت أشجار نخيل الصبيخة تظهر أمامنا، بعد مسيرة ثلاثة أميال، مظللة تحت كتلة سلسلة جبال قنا التي ينساب بينها وبين طبب وادي طريب بعيداً إلى السهل.

وصلنا وعبرنا الجانب الأيسر طريب، وهو متدحرج فوق سهل رملي منحدر في لطف ويعترضه بعد مسافة قليلة، خط صرف نجد الغتات من عند تلال وضبان.

كان أول المناطق المأهولة التي مررنا بها في الصبيخة، على مسافة (١٦) ميلاً من معسكرنا، هو قرية القوز الصغيرة ذات مزرعة نخيل صغيرة على الجانب الأيسر لوادي طريب. كانت قرية صغيرة بائسة، تحتوي على حوالي (١٢) عشة بسيطة مبنية من اللبن، وأخرى قليلة العدد مبنية من الوتل وبعض خيام للبدو، غير أن هذه القرية مثيرة للانتباه بكونها واحدة من المنشآت الحديثة، مثلها مثل

غيرها من هجر الإخوان العديدة التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من هذا القرن في طول البلاد وعرضها تحت رعاية ابن سعود.

كان لهذه القرية الصغيرة شرف كونها موطن مطلق بن شلفوت الرئيس المعترف به على جنوب قحطان. كان نظيره في هذا الوقت في الشمال، هو المحارب القديم، الرهيب، فيصل بن حشر، الذي توفي بعد عام أو عامين بعد ذلك، ليخلفه ابنه خالد وهو شاب لطيف، على وجهه علامات عميقة للجدري.

كانت مباني الرئاسة لهذه المناطق الشمالية لقحطان هي هجرة لـلإخوان وتسمى الضبعة وتقع في إقليم الخرج. كان مطلق، لسوء حظي، غائباً في الصحراء ولذا لم نتوقف للقيام بأي اتصالات في غيابه مع مواطنيه.

هبطنا بعد هذه الـقرية مباشـرة، إلى بطن الوادي، الذي لم تواجهنا فـيه أي مشكلة، لنصل إلى حافة مـزارع نخيل الصبيخة نفسها، وتبـعد حوالي (١٧) ميلاً من موقع معسكرنا عند وقر فجعة.

كنا هنا على ارتفاع (٤٧٠٠) قدم فوق سطح البحر، مقارنة مع (٦١٠٠) قدم في مشروفة. هبط وادي طريب، كما يبدو، إلى (١٤٠٠) قدم أثناء تقدمه، أي بمقدار (٥٠) ميلاً من هاتين النقطتين.

تبعث حالة الصبيخة، نفسها على الأسف مما دفعنا إلى قيادة سياراتنا إلى بقعة أفضل، على تل منخفض، كاشفة لنا أطلال قيصور ثلاثة قائمة على سفحها في أعلى الوادي. وقفت أربعة قصور أخرى، على بعد (٣٠٠) ياردة إلى الشمال الغربي من هذه المجموعة، وكانت أيضاً مدمرة، ويوجد كذلك قصران آخران يحتلان مساحة كبيرة (حوالي ٢٠ أكرا) من الأرض الطموية ترتفع إلى (٢٠) قدماً، بين طرف حزام النخيل والمضيق الذي يعبره طريب من خلال الجبال.

كان هنالك قـصر منعـزل آخر، يشاهد في مـسيل ينحـدر إلى الجانب الأيمن لطريب عند حـافة الواحة. كـما كـان هنالك حضور قليـل من الناس، وإلا فإن المكان يعد مـهجوراً تمامـاً. حقيقـة فباسـتثناء القصـر الأخير الذي يسكنه عـشرة أشخاص، فإن المكان يعد مهجوراً بالفعل. وظهر تعليل لذلك سريعاً.

كانت حمى الواحة وبائية هنا، ويهرب العرب منها كما يهربون من أيّ وباء، هذا هو السبب لماذا اختيرت هجرة الإخوان في مكان بعيد عن منطقة مزارع النخيل الرئيسة، علماً بأن البعوض -أو أيما كان المسبب للوباء- قد وصلهم بلا شك حتى إلى هناك، لذا فهم يذهبون إلى الصحراء في موسم السيول ليعودوا -مثلهم مثل بقية السكان- فقط لحصاد التمر في يوليو وأغسطس. ترتفع أشجار النخيل في مساحة معتبرة من أرض ملحية (سبخة) تبدو فيها كأنها مريضة المظهر، أما في وسط بطن الوادي الواسع فتبدو أشجار النخيل بصحة جيدة، علماً بأن مزارع النخيل في معظم أجزاء الواحة، غير كثيفة. كان التمر، على أي حال، من نوعية جيدة، من صنف برني، وغير متعب للسكان، لأنه لا يتطلب الري. يكوِّن الوادي صاداً للمياه، لأنه مقيد بممر ضيق تعبره مياه فيضانه عبر حاجز جبال قنا - طبب، وتربته مشبعة بالمياه الراكدة المالحة، وهي غير صالحة لشرب الأدميين، أما مياه الآبار وهي عند عمق خمسة أو عشرة أقدام، فهي تستخدم لسقى الأبقار وري بعض الحبوب التي يقومون بزراعتها في مساحات صغيرة فوق أرض أقل ملوحة.

كان الوادي منقطاً بكثافة بجنبات نبات الشار وقد نمت إلى حجم الأشجار الكبيرة وقد كانوا يستخلصون منه الملح الصخري، أو يستخدمونه لعمل فتيل

إشعال البندقية أو فتيل البندقية. توجد كذلك كميات كبيرة من أشجار الأراك والطرفاء والأثل ومساحات واسعة من القصب التي كانت نابتة في مياه راكدة آنذاك. السلاسل الجبلية لقنا وطبب شبه دائرة مهيبة حول هذا المنظر الجميل للأقفار، وبينما ارتفعت على بعد نصف ميل تقريباً ناحية الشمال من موقعنا، فيما وراء منطقة الطمي، هضبة صغيرة معلَّمة مدخل المضيق الضيق المسمى المضيق، وهو شق عميق يمر من خلاله الوادي في طريقه إلى الخارج باتجاه الشمال الشرقي تقريباً. يبدو أن قرية جاش تقع في نقطة ما في هذا الوادي.

كانت أشجار الشار في قمة أزهارها، وهو نبات كريه الرائحة، ذو منظر مثير للاشمئزاز وأوراقه كبيرة كأذن الفيل وثمرته ثقيلة خضراء وسيقانيه ذات سائل لبني تهواه طيور الشمس كما كانت الطيور آكلات النحل وافرة في مزارع النخيل وكان عام النخيل أيضاً في كثرة. كما كان الغراب مروحي الذيل في أعداد كبيرة. . أثارت حركتنا ونحن في طريقنا إلى نقطة الملاحظة مجموعة من طيور «شاكور».

تركنا الصبيخة غير آسفين بعد أن قضينا في استكشافها أقل من الساعة الواحدة، وسلكنا طريقاً مختلفاً بعض الشيء إلى أعلى الوادي حيث تقع القوز ومن ثم عدنا إلى طريقنا السابق الذي أوصلنا إلى هنا. كانت الشمس على وشك الغروب حينما التحقنا برفاقنا في المعسكر، لنجد في انتظارنا عشاءً جيداً من لحم الضأن والرز. كانت هنالك مجموعة من رعاة آل سليمان (عبيدة) في الجوار حين وصلنا، وهم يسقون حيواناتهم من عند أحواض جرانيت وقر فجعة ووقر مبارك وهما في مسيل شعيب حمجة الصغير الذي يجري إلى أسفل ماراً بمعسكرنا من عند شق تكون باتصال قمة رمرم الجرانية -تسمى دثيث حقيقة وسلسلة جرانيتية

سفلى تحمله من حولنا إلى خلف معسكرنا الجيد الوقاية. ينساب حمجة عبر طريق السيارات، إلى داخل منخفض كثيف الشجيرات يسمى سر الفلج يجري تجاه الشمال الشرقي، ويتحول سريعاً إلى مجرى وادي نظامي، أثناء سيره إلى أسفل ليتصل مع وادي العرين.

كذلك يدخل مصرف رمرم إلى هذا المنخفض نفسه في مكان ما بالقرب من هذا الموقع، قادماً من الجنوب، بينما تابع طريقنا سر الفلج الذي بالكاد يمكن الإحساس به كمنخفض أول الأمر، ووصلنا إلى مجمع الأمطار سريعاً بعد أن توقفنا لتسجيل بعض الملاحظات عند واحدة أو اثنتين من القمم الجرانيتية التي تسمى قراتين. لا يبدو أن شعيب رحبة يتصل من هذه النقطة مع رمرم، ولكنه ينساب مباشرة إلى وادي العرين خلف قمة دثيث.

قدم لنا الرعاة، بدافع حسّهم الباطني بإجراء عمل تجاري مع الزوار، خروفاً للعشاء والذي ساعدنا عدد منهم بإخلاص، في التخلص منه، مما فيهم ذلك الشاب الجميل والذكي الذي يسمى خلفاً وقد أمنت خدماته لي كدليل محلي إلى جانب فرج بن قرقة. يعرف هذا الأخير بلاده بدرجة جيدة بالتأكيد، غير أنني بدأت أجده ضعيفاً بعض الشيء وغامضاً فيما يخص تفاصيل الجغرافيا المحلية، وعلى أي حال، قد كنت دائماً سعيداً بكل المساعدة التي أستطيع الحصول عليها من الأهالي الذين لهم معرفة لصيقة بالمناظر المحلية. كانت الليلة ذات سحب، وحالفني النجاح جزئياً في ملاحظة النجوم، وبعدها انتبهت لدهشتي، إلى كثرة البعوض. كان موقع توالده البركتين الصخريتين اللتين ذكرتهما من قبل، إحداهما حوض طبيعي مهيب ذو عمق معتبر ومغطى من أعلى بجرانيت بارز.

صعدت قمة دثيث العظيمة، الملساء، المستديرة ويرافقني، خلف فقط، وكان ارتفاعها حوالي (٣٠٠) قدم، وذلك لأجل مسح المنظر. يصعد ممر من عند قاعدتها عند المسيل إلى القمة، وجداره مدرَّج على الجانبين، وتالف بعض الشيء في بعض الأجزاء، غير أنه من الممكن متابعته معظم الطريق - خطر بذهني، بالطبع، أنه طريق مراسيم واحتفالات قديمه يقود إلى «مكان عالي»(١). ولا أظن أنه، حسب رأيي، يصلح لخدمة أي غرض آخر حديث، وأكد خلف حدسي هذا بإسناده هذه الظاهرة المدهشة إلى بني هلال.

لم أستطع اكتشاف أي رسوم أو نقوش حوله، وكذلك لم يعلم خلف بوجود أي منها في الجوار. غير أنه قد أمكننا رؤية تلال واحة طريب ناحية الجنوب وهي: عر، ومطوي، وغتيت، وزيدي، وأم القصص، وضريعان، والصلوخ، وملته وهذه تتصل مع سابقتها ناحية اليمين. انتشرت سلسلة جبال جبر من ناحية الجنوب الغربي إلى الغرب، خلف وادي طريب، ويقع بقيع ناحية اليمين أمام ظور الكعبة وسلسلة جبال حسسة، عند بقعة تسمى منعا والقمة المخروطية ظور سليم التي تقع خلف البقيع. وقف عتم مويتيه إلى يمين ظور سليم، وهو قمة حادة أخرى. تقع الصبيخة تجاه الشمال الغربي إلى الغرب هي وتلالها المعقدة مع وجود فجوة لسلاسل جبلية غير ذات أهمية تفصلهما عن كل من سنبلة وسنيبلة إلى الشمال الشرقي من موقعنا. تواصلت سلسلة سمبك ناحية الشرق، إلى البعيد، لتاتقي مع سلسلة أخرى تسمى الهضبة ثم إلى سلسلة الجبال السود الرئيسة والتي يجري على الجانب القريب منها وادي العرين، بينما تقع وراءها تثليث نفسها. لم

<sup>(</sup>١) (High Place) المكان العالمي هو مصطلح أثري يطلق على أماكن العبادة التي أقــامهـا سكان الجزيرة القدماء فوق قمم الجبال لممارسة بعض الشعائر الدينية وخاصة تقديم القرابين. (ابن جريس).

أستطع رؤية واحة العرين ولا الغرس من فوقها، ولكنهما يقعان ناحية الجنوب من دثيث كما يقول خلف. أستطيع أن أرى بعيداً، خلال الفجوة بين سنبلة وسنيبلة مجموعة من تلال وسلاسل قال خلف أنها تسمى جبل الكلاب.

هكذا كان المنظر المحيط. لمحت فتاة تقود قطيعاً من الماعز نحونا أثناء استمتاعي برؤية هذا المشهد وأشار خلف إلى أن جرعة من لبن من هذا القطيع ستكون منعشة. وافقته على رأيه هذا، وحينها، رفع صوته منادياً: يا راعية الغنم. أقبلت الفتاة نحونا وتوقفت على مسافة لتحلب لنا واحدة من معزها في قحفة خشبية، ثم أحضرتها إلينا بابتسامة واثقة، كانت فتاة جميلة ولكن في أثواب مهلهلة كشفت عن تقاطيع جسمها الشاب الجيد التكوين. احتسينا اللبن وتحادثنا مع الفتاة، التي كانت مهتمة بشبكة صيد الفراشات التي أحملها بينما كنت أنا أتطلع إلى معرفة المزيد عنها هي، وناولتها ريالاً مقابل اللبن. قال لي خلف إنها شقيقته ولم تتزوج بعد. ضحكت الفتاة كأنها مؤكدة قوله، أو ربما مستغربة إن كان صديق شقيقها طالباً يدها.

رأيت عند ذلك أن الوقت قد حان لنتحرك تجاه ثقوب المياه التي كنت أود رؤيتها قبل مواصلة الرحلة. اعتذر لي خلف، الذي كان سيرافقني في المرحلة التالية، بحجة أن لديه تعليمات خاصة يود نقلها إلى شقيقته، ومضيت وحدي إلى أسفل الطريق. لم يعد خلف حين وصلت إلى المعسكر غير أن والده كان هناك يصفي حسابات خاصة بعشائنا، مع محمد العسيري، كان والده رجلاً مرحاً، مسناً، ويبدو أنه معجب بنفسه. سألني ماذا فعلت بابنه؟ فأجبته بأنني تركته هناك مع شقيقته وقطيع ماعزها. فقال لي في ضحكة خافتة: إنها ليست شقيقته، وكيف

يقول: إنها شقيقت الآن لماذا؟ إنها زوجته! بدا لي ذلك كأنه رجع الصدى من أيام إبراهيم!.

غضب خلف حين عودته من مداعباته، غير أنه بدا سعيداً. وتحركنا كلنا لمواصلة المسيرة. تبع طريقنا الجانب الأيمن لسر الفلج من عند ممر ضيق من السلاسل الصخرية. بعد أن عبرنا شعيب مويتيه في موقع التقائه مع السر، عبرنا الأخير لنجد أنفسنا في طريق صعب جداً في أرض رملية مغطاة بغطاء نباتي من أراك وثمام. وأخبرني خلف بوجود أحواض سفوح جبلية، ناحية اليسار قليلاً هي: وقر بن عيسى، في السلسلة الجرانيتية لبني غراب التي تحيط بالجانب الشمالي للوادي، والتي من عندها يجري مسيل صغير إلى السر.

أصبح الأمر الآن هو تحسس طريقنا بأحسن ما نستطيع، ذلك لأن السيول الشتوية قد حطمت الطريق إلى درجة بعيدة. وقد فقدنا في إحدى المرات طريقنا تمامً، وكان علينا أن نعود إلى الوراء قليلاً، لنجد ممراً يقودنا إليه، غير أن عبورنا وإعادة العبور للمجرى على فترات متكررة أوصلنا إلى الثقوب المائية لملحة التي تبعد حوالي عشرة أميال من نقطة البداية وعلى ارتفاع يقل (٢٨٠) قدماً، حيث وجدنا بعض الرعاة يسقون قطعانهم، تبادلنا معهم التحيات قبل أن نستمر للدخول في وادي العرين -كنا عند هذه النقطة على ارتفاع (٤٨٠) قدم فوق سطح البحر-. كان الوادي هنا ضيقاً، مكوناً نوعاً ما من المضيق بين سلاسل مرتفعة، وهذا سبب تسميته المضيق. كان بطن الوادي الرملي مملوءاً بالأراك والطرفاء وكان بينها بعض أشجار النخيل الشاذة النمو ربما لأنها نمت من النواة التي جاءت من الواحة، من مسافة بعيدة إلى أعلى. يصل وادي العرين إلى هذه النقطة من جهة

الجنوب الشرقي ويستمر في اتجاه الشمال الغربي مسافة ميل ونصف الميل ومن ثم ينحني انحناء حاداً إلى اليمين على امتداد الجانب الجنوبي المرتفع لوادي طبب على بعد ميلين ونصف الميل من موقعنا. تباطأنا قليلاً هنا بحثاً عن الطيور، ولم نجد شيئاً مثيراً للاهتمام، ما شاهدناه كان نكتارينيا في أعداد كبيرة، وبلابل، ويماما، وبعض أبي الحناء الأسود. كانت منطقة وقر فجع بالمناسبة، كثيرة الطيور، ومن بين أشياء أخرى فقد أدخلت إلى الحقيبة زوجاً من طير الدغناش وواحداً من ودرسة الصخور.

لا يتبع الطريق هنا مجرى العرين ولكنه يضرب مائلاً عبره ليدخل إلى رافد ضيق متعرج يسمى صدع المضيق يقع في وسط هضبات وسلاسل صخرية منخفضة، وصلنا إلى قمتها خلال أقل من مسافة ميل واحد، لنهبط بعده عبر بلاد مشابهة في مجرى أعرض هو مجرى قرا الذي يقود مباشرة إلى الأمام إلى كتلة سنبلة المرتفعة.

كان طريق الصعود القصير على صدع هو الأكثر صخوراً، الأكثر صعوبة، والأكثر مدعاة للسخط مقارناً بكل الطرق التي واجهناها حتى الآن. كان صعباً بدرجة مخيفة على السيارات، غير أنها كلها وصلت بدون حوادث. خرجنا من قرا بعد ثلاثة أميال على طريق الهبوط، سالكين سهلاً صخرياً ينحدر في لطف إلى سفح سنبلة، التي يدور حولها طريق السيارات ليمر بينها وبين رفيقتها سنيبلة.

رغبت في أن أتسلق سنبلة، ولذا فقد تركنا السيارات تواصل السير مع توجيهات باختيار موقع مناسب لقضاء الليلة، بعد الخروج من الفجوة إلى السهل الذي يليها.

سرنا مسافة ميلين من المكان الذي غادرنا فيه السيارات لنصل إلى سفح الجبل، إلى الموقع الذي قرر فيه محمد العسيري إقامة المعسكر عند الساعة الثانية ظهراً. لم نصل نحن: فرج، وخلف، وشخصي - إلى المعسكر إلا عند الساعة السادسة مساءً، بعد نصف ساعة من غروب الشمس، والذي يعتبره العرب بداية ليومهم أو تمام الساعة (١٢). لقد تبنى الأوربيون العادة المتبعة بأن يسمونها الساعة السادسة، غير أنه من المهم أن نذكر أن الساعة دائماً تعني غروب الشمس -مهما كان المعنى الحقيقي المحلي لغروب الشمس-، وهي النقطة الوحيدة الثابتة في يوم العرب. يعتبر شروق الشمس والظهر مواعيد دينية متنقلة تتباين بغروب الشمس والساعة (١٢) -أو بالأصح ساعة صفر-. قد تكون صلاة الظهر عند الساعة الحامسة (عربي) في أحد المواسم والساعة السابعة في مواسم أخرى (١). تعتبر مدة الساعتين في الجنورة العربية هي الفرق بين أطول يوم وأقصر يوم. رأيت أن أذكر الشاعة التأوربيين.

فَرَضَتْ رؤيتي غير المتعمدة لنقش على ركام حجارة تحديد موعد مغادرتنا للجبل كانت النقوش على جانب الطريق، عند نقطة بدأت فيها البلاد التي كنا فيها، تنحدر ناحية فجوة تقع بين تلّين. كان هنالك، حقيقة، عدة نقوش على الصخور في هذا الجوار، غير أن ما يستحق منها النسخ كان ثلاث مجموعات من حروف ثمودية. هبطنا أسفل السفح بعد أن أنجزنا هذه المهمة ووصلنا إلى قمم مسيل ينحدر كثيراً إلى شق عظيم على جانب الجبل، والذي أوصلنا خلف إليه عن طريق ممشى للغنم فوق الصخور الثعبانية (سرينتين) الخضراء، التي كان يصعب تسلقها في بعض الحالات.

<sup>(</sup>١) هذا التوقيت الذي يذكر فيلبي كان يستخدم عند معظم الناس إلى عهد قريب، ثم تحولت جميع قطاعات الدولة، وكذلك عامة الناس إلى استخدام التوقيت السائد بين الناس اليوم. (ابن جريس).

كان صعودنا قد تجاوز (۱۰۰۰) قدم وكانت القمة -حسب المقياس اللأسلكي - أكثر من (۲۰۰۰) قدم (۲۰۷۰) فوق سطح البحر. تقع القمة تماماً في موازاة مع وادي العرين - يعني - جنوب شرقي وشمال غربي، يكون الجزء الشمالي مرتفع صعب مسطح القمة الصعب، والذي تتناثر فوقه كتل كبيرة من بازلت، مستديرة أو مفلقة، وينتهي في الشمال بصخرة شديدة الانحدار تنحدر إلى ساحة واسعة من كتل فلزية صخرية. يحتل هذا الجنزء من القمة حوالي ثلثي المساحة. يشتمل الباقي على سلسلة ذات ظهر عريض، خشن، تنحدر خطوة المساحة. يشتمل الباقي على سلسلة ذات ظهر عريض، خشن، تنحدر خطوة إلى المضيق عند طرفه الجنوبي، وينفصل عن القسم الرئيس ممر عميق يجري إلى أسفل، تجاه الشرق. تنهض سنيبلة، التي تطل على النهاية الجنوبية لسنبلة لتكون المضيق، من عند المضيق نفسه مع ميل منحدر إلى نقطة مركزية تهبط من عندها أكثر تجاه الجنوب.

ينحدر سهل الحزم، إلى الشرق من هذين الحارسين المهيبين، ويكون في مبدئه حجرياً وعارياً، غير أنه يبدأ تدريجياً في تكوين الطمي على سطحه وتنمو عليه شرائط من شجيرات وأعشاب، ثم ينحدر بلطف إلى الجانب الأيسر لوادي تثليث. أمكننا رؤية بعض القصور التي تقع شيئاً ما ناحية الجنوب الشرقي، في وحول الوادي، وهي تتبع القرية الصغيرة الحمضة وعند نهايتها الجنوبية أشجار نخيل. تقع آبار الأمواه في اتجاه أعلى الوادي ومعلمة بتلال ديمة ضور النقعة في الوادي نفسه الذي يجري فوق سهل واسع أبيض (جيري) يسمى العمق ويشاهد في ما يليهم. وتقع ناحية الشرق من موقعنا وعبر مجرى تثليث مساحة كبيرة في مخور متراكمة وسلاسل جبلية مدعمة بالشريط الطويل المعتدل لسلسلة جبل العشة إلى البعيد. ويقع جنوباً، خلف سهل العمق الجزء الأعلى من

وادي العرين كل من سلسلة جبال سمبك والهضبة والسود وهي متطابقة جزئياً بعضها فوق بعض، بينما انتشرت ناحية الشمال الشبكة العظيمة لنظامي تلال طبب وقنا، وسلاسل أخرى بالكاد ترى من ورائهما.

يمكننا رؤية مسيل قرا في هذا التكوين المعقد، وهو ينساب من عند الفاصل، الذي من ناحيته كان مدخلنا إليه، في منحني خفيف ليتصل بوادي العرين في مجراه عبر الجبال على بعد ميلين فقط، كما أمكننا رؤية استدادين لوادي العرين نفسه، حين خروجه من المضيق ناحية الـشمال الغربي، وقبل خروجه من التلال بقليل، وهو يدخل السهل تجاه شمال الشمال الغربي. كما كانت أجزاء من وادي طريب في مجال الرؤيا في المضيق الواقع بين قنا وطبب ناحية الشمال الغربي، كما أمكننا رؤية بروز من سلسلة تبب الذي عن طريقه يدخل السهل، بينما إلى البعيد، ناحية الشمال، تقف السلسلة العالية لخشيم الذيب على الجانب البعيد من مجرى الثفو الذي يحمل سيل وادي المسيرق إلى السهل. هكذا اجتمعت النهايات الطرفية لثلاثة مجار مهمة، بدأت من عند نقاط متباعدة في طريقها لتتصل بتثليث، أمام أعيننا في إطار مسافة ضيقة لا تزيد عن عشرة أميال، أثناء بحثها لطريقها إلى الخارج حيث السهل، مثلها مثل العديد من النهايات السائبة. تفيد معلوماتي أن هذه المجاري الثلاثة ستتحد فيما يلى التلال لتتصل في نهاية الأمر بتثليث في مجرى واحد يبعد عنا مسافة (٢٠) ميلاً أو أكثر ناحية شمال الشمال الغربي.

تقع إلى ناحية الشمال الغربي، وإلى البعيد من المعقد التلي المباشر لهذه الأودية، سلسلة جبال حسير حاجبة من ورائها سلسلة جبال بني مبنه، غير مرئية

خلف. وقفت شخبة وهي تل بارز بأذنين بارزتين، إلى جهة اليمين من التل السابق وربما قريباً من نقطة التقاء المجاري الثلاثة مع تثليث. كانت التلال المألوفة حول واحة طريب واضحة أيضاً، بينما وقفت سلسلة جبال الكلاب المنخفضة بعيداً في السهل الصحراوي تجاه الشمال الشرقي.

كانت النقاط البارزة لسهل الحزم والتي تقع مباشرة أسفل موقعنا هي تل زعبل، مظلل في مقابل السهل الأبيض الرملي من خلف الوادي، ويظهر من أعلى معسكرنا على المضيق أسفلنا مع سلسلة جبال الحجف الممتدة من عنده غربا متعامدة مع مجرى تثليث، وكتلتا الصفا وبنى مرير الجرانيتيتان، والقمتان المخروطتان لضيران الخشب. سرنا عبر الخلفية العريضة لسنبلة، بعد أن رأينا كل هذه الأشياء، لنصل إلى رأس مسيل يفصل جزءها الجنوبي، والذي واصلنا السير فيه فوق قمته الصعبة الضيقة نسبياً إلى نهاية أرضه الرأسية، والتي زحفنا فوق جرفها المنحدر ونحن نرى ضوء معسكرنا يضعف تدريجياً مباشرة تحتنا.

كان العشاء جاهزاً، وقررت أن أنام مبكراً ولفترة أطول من المعتاد، وأدرت مؤشر الراديو عند الساعة التاسعة والنصف لأستمع إلى إذاعة القدس حول موضوع كسوف الشمس صباح الغد، والذي أعلنته أثناء حديثنا حول نار المعسكر، والذي نتج عنه تأثير أعظم من الكسوف نفسه، وهذا ما كان مشبطاً لي. كان الكسوف في خطوط العرض الجنوبية هذه، شأناً جزئياً، ولن يكون الكسوف، في أي وقت بأكثر من حجب سدس سطح الشمس، كما كانت هنالك سحب، وربما لم ينتبه رفاقي إلى حقيقة الكسوف إن لم أخطرهم به مسبقاً، وعلى أي حال، فإن بعضهم كان مهتما بما فيه الكفاية، ليحضر إلى حيث التلسكوب المركب في مزواتي

ليروا الظاهرة وهم مرتاحون. كان خلف هو الأكثر اهتماماً من بينهم كلهم، ولكن لسبب شخصي، إذ إن أكثر ما أثّر فيه هو معرفتي المسبقة بحدث غير متوقع كهذا وليس الحدث نفسه. أخبرني في ثقة، فيما بعد، بأن زوجته الجميلة، وذكر اسمها لي «مقبولة »كان يسكنها روح شرير (جن) واقترح عليّ إن كنت أعرف دواء لعلتها. غير أنه كان عليّ أن أثبط آماله.

لاحظت زوجاً من طيور الشاكور بين الصخور بالقرب من معسكرنا حينما كنا نتأهب للمغادرة. لم أتحصل على عينة منه غير أنني أدركت أنه الحجل الشائع في التلال المنخفضة وفي سهول الجزيرة العربية. كان هو الأول من نوعه الذي أراه في هذه الرحلة. كان ارتفاعنا هنا حوالي (٤٧٠٠) قدم فوق سطح البحر، وهو تقريباً أقصى حدود الارتفاع لمدى هذا الطائر والذي -إلى درجة ما- يتداخل مع مدى طيران الحجل الذي اكتشفته أنا من قبل، والذي لم أجده مطلقاً عند ارتفاعات أقل من (٠٠٠٤) قدم وقد تمتد إلى (٠٠٠٩) قدم وربما إلى أعلى من ذلك، إذا كان هنالك موقع بهذا الارتفاع، في السلسلة الغربية.

بدأنا السفر عبر سهل حزم حوالي الساعة الثامنة صباحاً، عابرين شعيب زعبل في الحال، وهو ينحدر من سلسلة سمبك مباشرة لوادي تثليث. خرجنا من الطريق بعد مسافة ستة أميال من بداية الانطلاقة لزيارة إحدى قمم صفا، التي وجدنا بجوارها عدداً من النسوة (من قحطان) يرعين أغنامهن. كان هنالك العديد من الأحواض والجرف في هذه الكتلة الجرانية وكلها عملئة بالماء، وفي وفرة، خاصة في شق ضيق عميق. يصعب صعود قمة هذه الكتلة، واكتفينا بالتقاط المنظر من عند مسطبة عند سفحها. غير أن السمة الوحيدة التي لم نكن نألفها من قبل

كانت مجموعة صغيرة من النخيل تسمى رغوان على بعد ميل واحد، في مجرى تثليث تجاه الشمال الشرقي من موقعنا، كما توجد أشجار نخيل الحمضة إلى الجنوب الشرقى من موقعنا، وهي ليست بالبعيدة.

واصلنا رحلتنا بعد هذا التحويل وسرعان ما عبرنا مجرى شعيب مربع الذي يجري من سلسلة جبل نخرة إلى الوادي عند رغوان، وكان مميزاً بشريط طويل من أشجار الطلح الشبيهة بالمظلة التي يوجد فيها الكثير من أعشاش الطيور. كان من بين الطيور التي تحصلت عليها: أبو الحناء الأسود، و"البلاكستارتت" وله فرخان صغيران، والشادي. كان المجرى هنا عميقاً جداً وصعب العبور، غير أننا سرعان ما وصلنا إلى نهايته مع اتجاه النهر إلى نخيل حمضة، وعسكرنا في مزرعة جذابة على مسافة (٢٠٠) أو (٣٠٠) ياردة من عند حافة مجرى تثليث.

لقد سبق لي أن عبرت وادي تثليث من موقع أسفل كثيراً من هذا (حوالي القد سبق لي أن عبرت وادي تثليث من موقع أسفل كثيراً من الدواسر إلى بيشة، غير أن هذه هي أولى واحاته التي أقوم بزيارتها، أو قل حقيقة، يقوم بها أي أوربي. تناولنا غداءً ممتازاً من رز ولحم ضأن، وبعدها خلدت إلى الراحة والإغفاءة المعهودة، وكانت طويلة، تحت ظل النخيل الرشيق. وأخذت حماماً في المساء، هو الأول لى منذ أيام أبها.

غطينا مسافة (٥٨) ميلاً -باستثناء رحلة الصبيخة - من عند مشروفة، وحوالي غطينا مسافة (٥٠٠) ميلاً من عند مفترق نجران - أبها، وكان ارتفاعنا هنا حوالي (٤٥٠٠) قدم فوق سطح البحر. كانت الحمضة واحة صغيرة بائسة ذات نخيل منتشر يمتص، دون مساعدة الإنسان، حاجته من الماء من المياه السطحية للمجرى عند هذه

النقطة. لا توجد آبار، فقط فيضات (مفرد فيضة)، تحفر إلى عمق (٣) أو (٤) أقدام في الرمال حسب الطلب. يمكن للماء هنا أن يصبح راكداً ومالحاً في فترات الجفاف، غير أنه في هذا الوقت كان جيداً، نتيجة للسيول، التي كان آخرها قبل ستة أسابيع من زيارتي. وجدنا فيضة بالقرب من معسكرنا أمدتنا بكل ما نحتاج إليه من ماء، وكذلك البدو الذين كانوا في المنطقة مع أغنامهم وماعزهم.

كانت هنالك (٤) أو (٥) قصور مبعثرة -أحدها منظري جداً يقف على قمة هضبة على الجانب الأيمن للوادي- غير أنها كلها كانت قصوراً غير مأهوله ومدمرة كما لا يوجد في الحمضة سكان مقيمون.

جذب وصولنا بعضا من الناس الذين يبدو عليهم البؤس أقبلوا علينا من عند خيامهم الصغيرة المبعثرة حول منخفض مربع. كانوا جمعاً بائساً من بشرية متآكلة، ذوي معرفة قليلة أو ليس لديلم اهتمام بأي شيء خارج هذا الامتداد الضئيل للصحراء والوادي اللذين كانا وطناً لهم. كانوا بالطبع، قحطانيين من آل مسفر تحت فخذ آل مسعود التابع لمجموعة الجحادل وبعد ممانعة شديدة وافقوا على إمدادنا بدليل للمرحلة التالية من رحلتنا، حيث إن خلف قد وصل إلى نهاية حبل معرفته، والتي كانت على كل حال، مفيدة جداً لي في حدود إمكانياته. كان ثمن التيس الذي صنعنا منه وجبة الغداء، والآخر الذي كان منه العشاء مبلغ ريالين فقط لكل رأس، كما أمدونا باللبن، كان هذا هو كل ما أمدنا به الأهالي، ولعله من النادر أن هؤلاء القوم قد انغمسوا ذات يوم في رفاهية تناول اللحوم. كان اللبن والتمر الذي يتحصلون عليه من إنتاج نخيلهم هو وجبتهم الرئيسة، وكان النسوة اللاتي حُمْن حول معسكرنا مرهقات وهزيلات. يبدو أن الشدائد قد أزالت كل جاذبية فيهن (۱).

<sup>(</sup>١) كان الجوع وقلة ذات اليد من سمات العصر الذي زار فيه فيلبي هذه البلاد، في منتصف القرن الهجري الماضى. (ابن جريس).

ينحدر وادي تثليث من فوق الواحة، مخترقاً طريقه عبر ممر ضيق رائع جداً، يبلغ عرضه حوالي (٣٠) ياردة، مع نتوءات وتعرجات من حين لآخر، بين جلاميد الصخور التي يصل ارتفاعها إلى (٣٠) أو (٤٠) قدماً.

قمت بقيادة سيارتي إلى مسافة ميل واحد عبر بطن هذا الممر الرملي حتى وصلت إلى حاجز صخري كان المجرى، فيما يليه، صعباً وممتلئاً بالبرك المائية التي تخلفت من السيول. ينبعج هذا الممر عند نهايته السفلى على الوادي في اتساع وتحيط به الصخور الجلاميد، في اتجاه الشرق -اتجاه أعلى الوادي- والغرب، يبدو أن الممر قد ازدوج بظهور ممر آخر أقل رهبة، مع بروز لسان صخري يقع بين الاثنين كأنه جزيرة.

توجد أرض كبيرة فوق المر، مملوءة بالطمي، وهي رديئة، ويشق الوادي طريقه عبرها في يسر فوق مجرى عميق ليصل وينحت طريقه عبر الحاجز الصخري، غير أنه بدا لي كأنما مجرى السيول، قد طوق الحاجز على أحد جانبيه أو على كليهما من نقطة ملاحظتي من على هضبة مجاورة. ويبدو غريباً أن الوادي قد اختار الشريط الأكثر مقاومة. تسمى الأرض الطينية فوق المر باسم الجمد ويبدو، من قطاعات رأيتها لها، أن عمقها يصل إلى (٣٠) قدماً، وقد ترسبت على الحاجز إلى مسافة بعيدة بسيول القرون المتتالية.

كان من أكبر السيول ذلك الذي حدث في صيف عام ١٩١٧م، يعرف في تاريخ العرب به «الليلة» والذي وصلت مياهه بالفعل إلى وادي الدواسر. أخبرني أهل مشروفة أن السيل لم يأتِ جهتهم، وعلمت الآن من خلف وآخرين أن المنطقة التي جادت بالسحاب الممطر والتي تسببت في السيل وحركته قد اشتملت على الجبال في الشريط الشمالي والشريط الجنوبي عبر سنبلة.

اندفعت مياه أمطار عنيفة، يصحبها الرعد والبرق وإعصار رهيب، فوق هذا الريف، وانصبت مياه الأمطار عبر كل مجرى صغر أو كبر إلى وادي تثليث، الذي اندفعت على امتداده، جارفة كل شيء أمامها في نهر واسع إلى حجلة المختمية، ثم إلى وادي الدواسر. كان سهل العمق هو الحدود الجنوبية للعاصفة، وتأثرت به قليلاً الأجزاء السفلى من العرين - من عند المضيق شرقاً - وطريب -من عند الصبيخة وشرقاً -. لم يرد إلى علمي أنها وصلت إلى الشمال إلى مجرى الثفو وأسفل مجرى المسيرق، إلا أنها قد وصلت إلى قناً وطبب لأنهما داخل مدى السنبلة وسمبك إلى الجنوب. كانت المساحة صغيرة نسبياً غير أن حجم الماء الذي انصب فوقها تلك الليلة كان عظيماً. فُقدت العديد من الأرواح البشرية في السيل ونفقت أعداد كبيرة من الضأن، والجمال، وحيوانات أخرى. يقال إنه حتى نبات الحروع الموجود اليوم في وادي الدواسر، والذي لم يكن معروفاً في المنطقة من قبل، قد نما من بذور جاء بها ذلك السيل العظيم (۱).

يقال إن الكهيف وهي القرية التالية أسفل الوادي (٢)، تقع على بعد (١٥) ميلاً إلى الشمال من رغوان، ويعلم موقعها تل عشيرة على جانب الوادي الأيمن. يقدر أن جاش تقع على بعد (٨) أو (٩) أميال داخل وادي طريب. قضيت، ومعى فرج، ساعة أو ساعتين قبل حلول المغرب في ظلال مربعة والجوار نلحظ

<sup>(</sup>۱) يذكر لنا بعض الرواة عن وقوع عدد من السيول العظيمة في جنوبي البلاد السعودية، خلال القرن الرابع عشر الهجري، أدت إلى دمار وخراب الشيء الكثمير من الزروع والمنازل وأحياناً البشر والمواشي. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الكهيف: \_ هي المركز الرئيس لبلدة تثليث اليوم. (ابن جريس).

تنوعاً غير عادي للطيور، إلى جانب مشاهدتنا لأرنب بري والورل. اشتملت الطيور على سيسي (A.H) والحمام الأخصر. واليمام طويل الذيل الطيور على سيسي (O.C.capensis) ويمام النخيل والشرثار والشادي ونوعين من السبد وقنبره الصحراء. كان صيداً جيداً لمكان غير مشجع كهذا. قمت بفحص المر الضيق في الصباح الذي بلغ طوله كاملاً حوالي ميلين حتى نهايته العليا، حيث يجري الوادي في سهل عريض مشجر بين ظور النقعة على اليسار وتلال الحميراء والجعيفره على اليمين.

قمنا بوداع مضيفينا البؤساء وقد تجاوزت الساعة الثامنة صباحاً بقليل وواصلنا رحلتنا على امتداد جانب الوادي الأيسر لتثليث ودخلنا إلى سهل متموج ذي شجر قادنا بعد مسيرة ميلين إلى الجزء الأعلى من وادي مربع الذي ما زال كثيف الشجر ويقع بين سلسلتي جبال الحجف والجرشعة وعلى بعد مسافة قصيرة إلى الأمام، حيث يمتد بين جرشة على اليمين وكوم الطمي لجمد على الجانب الآخر، يعرف الوادي باسم العجاجان.

مازلنا نصعد هذا الوادي إلى مسافة نصف الميل، غير أننا كنا نسير فوق أرض طينية، كانت صخورها العالية تحب عنا المنظر، سرعان ما خرجنا منه إلى سهل ذي شجر لنصل إلى مجرى تثليث مرة أخرى على بعد خمسة أميال فوق الحمضة. يسمى الوادي محلياً هنا العطف (المجرى)، في الأعلى، وعليه غطاء نباتي غني من شجيرات وأشجار، معظمها أراك وطلح. عبرنا المجرى لنتبع جانبه الأيمن في أرض رملية بحته، وقد امَّحت من فوقها كل آثار دروب السيارات. لم ير دليلنا الجديد، مطيع، عربة طيلة حياته، وكنا مضطرين للتوقف مرتين لنسمح ير دليلنا الجديد، مطيع، عربة طيلة حياته، وكنا مضطرين للتوقف مرتين لنسمح

له أن يتقيأ في هدوء. تكون أنوف هؤلاء الذين يسكنون الصحراء شديدة الحساسية لأي رائحة دخيلة. يسدون أنوفهم عادة حينما يزورون مدينة، بحشوات من صوف، كما نفعل بآذاننا لمواجهة صوت إطلاق الرصاص، غير أن بخار البنزين في السيارة كان له التأثير نفسه. كالذي ينتاب العديد منا حين نستنشق ما تطلقه باخرة نهرية.

انحرفنا تدريجياً عن خط وادي تثليث، مخترقين السهل الرملي الواسع الذي يفصله عن رافده، شعيب لسان، الذي وصلناه بعد خمسة أميال. يتفرع الوادي من أسفل إلى فرعين منفصلين، أحدهما بالاسم نفسه -ويسمى الآخر شعيب لهو- من عند منبعه في كتلة لهو على مسافة تجاه الجنوب الشرقي من الحمضة، يتحد الفرعان مع تثليث عند النقطة التي كنا قد عبرناها بالقرب من الحافة الجنوبية لجمد، والتي قد كانت ذات يوم بطناً لواد ثم امتلأت بالطمي منذ القدم جلبه سيل عظيم غاب في ظلام النسيان. رأينا في هذا السهل غزالاً، غير أننا تركناه في سلام ذلك لأن الرمال لا تسمح بالمطاردة. وصلنا إلى خط صرف آخر يسمى ميري، إلى ما وراء لهو، ويهبط إلى تثليث من عند تلال قعوان إلى الجنوب من لهو وفوق شعيب يحمل اسم الأخير. كانت هذه البلاد موحشة، غير منتظمة من كل الجهات، ولما كان مطيع يشعر بالرغبة في التقيو للمرة الثالثة، ولما كانت السيارات الأخرى لا تزال بعيدة من ورائنا، لعلها تواجمه بعض المصاعب، طلبت أن نتوقف وأن ننقل الدليل إلى السرير لفترة يرتاح بعد تناوله حبة إسبرين لعلاج صداعه تحت شجرة لطيفة.

كان اتجاهنا حتى هذه النقطة هو ناحية الشمال الشرقي، غير أن طريق نجران يتجه الآن شرقاً عبر وادي المدبغ، بينما يجري منه فرع آخر، تستخدمه السيارات

كثيراً، ناحية الغرب تجاه الأمواه، خاصة لمن يرغب في الحصول على ماء أو لقضاء ليلة لطيفة في معسكر.

لقد قطعنا (٥, ٤٢) ميلاً ونصف الميل الحمضة وأود أن أرى ما يمكن مشاهدته من وادي تثليث. لذا، فقد قررت أن نعسكر عند الأمواه لقضاء الليلة، وعليه فقد تحولنا بعيداً عن الطريق الرئيس متجهين ناحية الغرب بعد أن وصلتنا السيارات الأخرى التابعة لنا، وأعلن مطيع أنه بدأ يشعر بالتحسن. كان سهل الطمي الواسع الذي ينحدر تدريجياً من سلسلة جبال لهو قعوان نحو تثليث ويسمى العمق وكنت قد رأيته من حمضة يلمع في بياض من بعيد. قادنا الطريق داخل منحنى يبلغ طوله خمسة أميال إلى قمة عنق ومن عندها استدرنا قليلاً ناحية الشمال الغربي لنصل إلى تثليث على مسافة ميلين. كان المجرى هنا رملياً وعرضه حوالي (١٠٠) ياردة، ينساب عبر عمر ذي جدران جرانيتية عالية، قمنا بقيادة سياراتنا بينها إلى مسافة قليلة وصلنا بعدها إلى آبار الأمواه لنستقر هناك لإقامة معسكر في حمى جلاميد ضخمة جرانيتية على جانب الوادى الأيسر.

كان موقع المسقى فوق المضيق الجرانيتي، الذي كان بلا شك يخدم في حجز المياه مما يؤدي إلى تغلغلها في تربة بطن الوادي وإلى داخل ثقوب مائية كبيرة محفورة من الرمل وضحلة العمق. ولقد وجدناها جافة ذلك لأن قطيعاً كبيراً من الماعز كان يستقي هنا عند الصباح وقد استنزفها كلها، غير أن الماء بدأ من جديد واضحاً وهو ينز مرة أخرى ليملأ الحفر من جديد خلال وقت وجيز. كان هنالك سرب كبير من الزنابير يحتسي سائلاً من بين الرمال الرطبة، ومتزاحماً لأجل الحصول على ما ينعشه. كان قطيع المعز من أملاك جحادل قحطان، وقد زارنا

اثنان من رجالها بعد وصولنا بقليل، كانا عظيمين متيني البناء، طويلين نحيلين، وعليهما علامات سامية، ويتحركان في قفزات وحيوية غير مألوفة بين العرب. اشترينا منهما عنزة واحدة مقابل ريالين كما اشترينا بعضاً من اللبن، وكان هذا كل ما يمكنهما بيعه لنا، غير أن أحدهما واسمه عبدالله من فخذ آل مسفر، رضي أن يرافقنا كدليل إضافي مقابل مكافأة إلى حيث أعلى نقطة قمت باختيارها لتكون الأكثر فائدة لملاحظاتي. لاحظت قبل ذهابنا إلى هناك، في صخور جرانيتية خلف معسكرنا نقشين كبيرين وبشكل واضح فقمت بنسخهما فوراً. كانا بالكتابة الثمودية العادية. تضمنت الطيور في هذا المكان الأنواع العادية للغداف (الغراب) وبعض السيسي وقطاة واحدة.

ترتفع الأمواه بحوالي (٤٠٠) قدم أعلى من حمضة، أو (٤٠٠) قدم فوق سطح البحر. كان الموقع الذي اخترته لإجراء مسوحاتي هو قمة كتلة جرانيتية، يكوّن جانبها، من عند البئر إلى الموقع الذي دخلنا من عنده إلى الوادي، الجانب الجداري الأيمن للممر. وكان ارتفاعها حوالي (٢٠٠) قدم فوق الوادي. لمحنا من الجانب الشرقي سهل عمق العظيم، ممتداً بيننا وبين سلسلة جبال لهو وقعوان وجنوباً من خط ظور النقعة وديمة إلى السلاسل البعيدة لكتادة، وشدر، وحجر وعداد مكّونة السفوح الجبلية لسراة وكلها تجاه ظهران، إلى الجنوب من موقعنا. ينحدر السهل تجاه الغرب ناحية المجرى وكان قسمه الأعلى (الشرقي) رملياً طينياً، ويتحلل تجاه الغرب إلى أرض لينة تغذيها السيول مع كثافة من شجيرات خفيفة تتطور بجوار الوادي إلى أرض غنية بالأشجار ويصعب قيادة السيارات فيها، بسبب وجود كتل العشب ونحوه وفي الفراغات، مثل الأراك والسمر والطرفاء، يميز هذا الجانب المشجر من السهل محلياً عن بقية السهل باسم الحضرة.

يمكننا الآن رؤية الأمواه، وهي تشتمل على ثلاثة ثقوب مائية وليس ثقباً واحداً، أحدها يسمى بيبوت الذي عسكرنا عنده، من قبل، والثاني قليل على بعد نصف ميل تجاه أعلى الوادي والثالث بقعاء على مسافة ربع ميل إلى أعلى.

أمكننا متابعة المجرى، فيما وراء الأخير، وهو يمر على الجانب القريب للهضبة مزدوجة القمة التي تسمى جبلين على بعد ستة أميال إلى أعلى، كما يوجد أيضاً على الجانب القريب من سنام، تل مدهش حاد الأنف على بعد ميلين من الأمواه. اختفى الوادي بعد هذه العلامات، في ارتباك لتلال منخفضة وسلاسل جبلية، ولم يعد يرى. يمكن رؤية الوادي في اتجاه مجرى الوادي تجاه الحمضة وهو يعبر هضبة نجد بن سالم السوداء، ثم يدور إلى اليمين إلى تل الحميراء ومنه يلف إلى الخلف جهة اليسار، ماراً بظور النقعة. تقع الأرض الرأسية للهو عند نهاية سلسلتها، تجاه الشمال الشرقي، بينما برزت إلى الشرق وعلى طريقنا إلى نجران، كتلة جبلية واضحة تسمى المدبغ، تمتد من عندها سلسلة طويلة في اتجاه مائل ناحية الجانب الأيمن للوادي، على مسافة معتبرة إلى الجنوب من موقعنا. تسمى هذه السلسلة الجبلية كفة، وإلى البعيد ومن خلفها، تجري سلسلة أخرى تسمى رخ.

تفصل سلسلة كفة أرض قحطان عن أرض يام (اتحاد نجران)، حتى المدبغ، حيث تجري الحدود بعده شرقاً إلى واحة العين، على مسيرة يوم -كما قيل بالجمال من الأمواه، لتقل (٣٠) ميلاً. إن العين قرية مهمة ذات آبار عديدة ومزارع نخيل مزدهرة، يملكها جحادل قحطان التي كان رؤساؤها الأساسيون في هذا الوقت هم خليل بن قرملة وخالد بن حشر وعذار بن مسفر بن سعدان. تكون

مجرى تثليث أيضاً، الحدود الشرقية لقحطان عبر المنطقة الجنوبية لكفة، إلى المركز الإداري للحرجة.

هكذا كان المنظر الذي رأياه من تلك القمة. لقد اختفت بعض العلامات الأرضية القديمة مثل سنبلة، وبزق فجر عالم جديد علينا، أرض قبائل يام التي كانت ذات هيبة. أقيم احتفال، بالمناسبة، برؤية الهلال الجديد (٢٠ يونيو) وكنت تلك الليلة أسلِّي عن دليلينا القحطانيين، مطيع –الذي تعافى الآن من مرضه وعبدالله إلى جلسة مع الراديو من القدس، متضمنة خلاصة لكلمة السيد اورمسبي جور (Mr.armsby Gore) عن متاعب الفلسطينيين. كانت هذه المشكلة العظيمة مدار التخمين حتى في هذه الزاوية البعيدة غير المحنكة بشؤون العالم (١).

كانت الدرجة الدنيا للحرارة في الليل (٦٦) درجة فهرنهايت، وعند الساعة الرابعة والنصف صباحاً كنا نتتبع أثر طريقنا – عائدين إلى المفترق لنواصل تقدمنا عبر وادي المدبغ الذي يبلغ عرضه ميلاً واحداً، وهو يرتفع تدريجياً بين الأنفين الجرانيتين، الداكنين لهو وسلسلة كفة، ثم يضيق تدريجياً إلى قاسم يفصله عن شعيب الرهوه، وهو وادٍ صعب إلى حد ما وعملوء بالشجيرات الخفيضة والجنبات، التي تبعناها بين سلاسل صخرية مشابهة إلى إقليم قبائل يام. تقع قمة المدبغ إلى يسار الطريق تقريباً تجاه الغرب وليست ببعيدة، بينما تطالعنا إلى الأمام تلال جديدة، كانت من بينها نقطة مشاف وهضبة حيحان وكانا بارزين. هرب سرب

<sup>(</sup>۱) إن قضية فلسطين قبضية المسلمين عامة، فلا غرابة إذا كان سكان هذه البلاد التي زارها فيلبي في بوادي قحطان منشغلين بما يحدث على أرض فلسطين في منتصف القرن الهجري الماضي، وهذه القضية أيضاً لا زالت شغل المسلمين الشاغل حتى اليوم، وسوف تبقى حتى ينقذ الله المسجد الأقصى (بإذن الله تعالى) من أيدى اليهود الصهاينة. (ابن جريس).

صغير من طيوري (الحجل) منزعجاً لحركتنا، أثناء اقترابنا إلى القمة، وقد تمكنت من إدخال أحدها إلى الحقيبة بعد جهد مطاردة محدودة. كان الفاصل على ارتفاع (٠٠٠) قدم فوق سطح البحر. أثبت وادي الرهوه أنه -بعرضه الذي يبلغ نصف الميل - واد طويل ومتعب. وانتشر على مسافة سبعة أميال من عند القاسم، إلى انبعاج عريض من رمال صعبة مملوءة بأشجار الغضا، نموذجاً لما تكون عليه الصحارى. ابتعد الشعيب عنا بعد مسيرة ميلين، ناحية اليمين، بينما دخلنا عبر السهل الذي يدعى الجحر وهو مملوء بالعديد من أشجار الطلح وشجيرات خفيفة على سطحه الرملي. وكان محاطاً تماماً بتلال وسلاسل جبلية تدعمها من أمامنا الحجارة الرملية الرهيبة وهي سلسلة علم التي تنتهي في أرض رأسية عظيمة. يمتد هذا السهل، وعرضه ثلاثة أميال ويصب مجرى الجحر في وسطه، والرهوة، الآن على مسافة ناحية اليمين من موقعنا، تجاه الشرق إلى مسافة عشرة أميال إلى هضبة عفي من حولنا.

إن ما كنا نعتقده من بعد على أنه قمة جرانيتية، اتضح لدهشتي، أنه بروز لحجر رملي. إننا إذاً عند الحدود الجيولوجية بين الكتل البركانية لغرب الجزيرة العربية والقرارات الترسبية الميزة لصحراء نجد. تقع سلسلة العشة إلى الشرق من لهو وتتواصل بواسطة سلسلة علم التي هي أيضاً حجر رملي. يمكن القول لذلك، أنه في هذه المنطقة تكون كل من لهو، ومدبق، وكفة السور الخارجي للأراضي البركانية. وجدت على قمة الهضبة التي نقف عليها نقشاً ثمودياً وقيد قمت بنسخه. شمخت الهضبة إلى ارتفاع (١٠٠) قدم، كان جزؤها الأسفل عبارة عن قاعدة من جرانيت يحمل من فوقه البناء الفوقي لحجر رملي متآكل جداً.

واصلنا سيرنا على امتداد شعيب الحجر ذي الشجيرات، غير أننا قد أُغرينا بالتوقف لتناول وجبة الغداء تحت ظل لطيف لأشجار سمر باسقة. كانت أوامري، التي أمليتها ونحن في الأمواه، بأنه من الواجب إعداد وجبة الغداء لليوم التالي أثناء الليل، لنؤمن لأنفسنا انطلاقه مبكرة -كما حدث بالفعل- قد أُهملت لسوء الحظ ولم يُعمل بها، ولم يكن هنالك طعام جاهز. أزعجني هذا كثيراً وأفصحت عن انزعاجي بأسلوب مؤكد. لقد فقدت أعصابي حقيقة، ولعنت الجميع، ثم أمرت بمواصلة الرحلة بلا طعام لأجعلهم يدفعون ثمن عصيانهم، بمنعهم من أن يتناولوا أي نوع من الأكلات الخفيفة. كانت هنالك علامات للتمرد وكانت هنالك كلمات جارحة، غير أنني أصررت على موقفي.

لم يكن للدليل مطيع يداً في هذا الإهمال غير أنه طلب الإذن بأن يعود إلى موطنه الحمضة وفوراً ومن هذا المكان، وطالما قد وصل إلى نهاية بلاده فإنه سيعود لوحده وعلى رجليه، لم أعطه فقط الإذن بالذهاب، ولكنني ناولته ستة ريالات وضعف المبلغ المتفق عليه مقابل خدماته - إلى جانب بعض من المؤنة الكافية من التمر والدقيق والماء، وإضافة إلى ذلك، أهديته نصف المعزة التي لم تطبخ والتي كان من المؤمل أن نتغدى بها. كان هناك تمرد مكشوف بين رفاقي في مقابل هذا الجزء الأخير من عدم التوقير لشخصي من جانبهم، غير أنني لعنتهم كخادمين لي ولحت مطيعاً وهو يبدأ مسرته الطويلة محملاً بغنائم الفضيلة.

كان الفريق الذي واجه الرحلة الجنوبية فريقاً مخيباً للآمال، فريقاً لا يزال جائعاً وبلا أمل له باللحوم في وجبة عشاء. غير أنني كنت جائعاً مثلهم، وقد قررت أن ألقنهم درساً لأول وآخر مرة بأن يتجنبوا مغبة عصيان لأوامر مستقبلية

من هذا النوع. كانوا يدركون بأنني ربما أواصل السفر لمسافة (١٠٠) ميل، ذلك لأن الوقت كان لا يزال مبكراً – قليلاً بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً. كان لدي رأي حول هذا الموضوع أيضاً. فقد قررت أن نعسكر لقضاء الليلة عند سفح أرض علم الرأسية، لكي نقضي النهار التالي مستكشفين مرتفعات الجبال. وصلنا إلى علم بعد انطلاقة بالعربات في خفة ورشاقة فوق وادي رملي ثابت لمسافة (١٠) أميال، لقد استغرب رفاقي -بلا شك- عند سماعهم أنهم سيقضون النهار كله تحت شمس حارقة وبعيداً عن أي مصدر للماء وليس لديهم لحوم. تركتهم يتحدثون وذهبت وحيداً لهاجمة الجبال فقد كان سلوك فرج أيضاً مخزياً.

لقد اقتربت من هذه الجروف العظيمة في خوف وبارتعاش وقد أخبرني فرج وربحا كان يتشكك في رغبتي أن أتسلق هذه الجبال، وذلك قبل حادثة الغداء - أنه لا يوجد طريق يقود إلى أعلى الجبال. رفضت بالطبع هذه الإفادة، بعلمي بكره العرب لأي جهد لا ضرورة له. بدت الصخور من قريب وهي شديدة الإنحدار، وتعجبت في قرارة نفسي إن كنت فقط أستطيع الصعود دون معرفة محلية. ويبلغ الأمر أسوأه، أنني خرجت وليس معي زاد، ولم نتناول أي طعام منذ عشاء الأمس، ولم آخذ معى حتى الماء.

كان علي أن أواجه وقتاً عصيباً، وكان النجاح ضرورياً لأحافظ على هيبتي في مواجهة التذمر الذي تركته يغلي من ورائي. كان سفح الجرف -ولمئات قليلة من الأقدام- مغطى بتركمات للفلز الصخري لجلاميد مبعثرة في فوضى عظيمة، ولم تكن هنالك صعوبة لصعود ذلك الجانب إلى حيث انتصب جدار الجرف عمودياً أمامي. لم يكن -على كل حال- الانحدار أو الملوسة التي تشاهد قطعاً

متآكلة للدرجة التي جعلتها سلسلة من أرفف عميقة منقرة بالكهوف أو ناثرة فوقها قطعاً من صخور، ساعدتني أحياناً في صعوبة، لتحسس مواطئ خطواتي، الواحدة بعد الأخرى، متحركاً أفقياً فوق الأرفف لأجد الوصول الأسهل للرف التالي. كان عملاً مضنياً، وكانت الشمس حارقة، وأحسست بالارتياح حينما رأيت وأنا في منتصف الطريق فرجاً يقبل ناحية الجرف ومعه قربة ماء صغيرة فوق كتفه. لم أخطط، على أي حال لانتظاره، وحقيقة فهو لم يتقدم إلى أكثر من ثلث الطريق إلى أعلى. كانت المهمة كثيرة المشقة عليه، ولما كان الماء في حوزته، فقد لجأ إلى أحد الكهوف اتقاء للشمس منتظراً نزولي.

وصلت في هذه الأثناء إلى قمة الجرف على ارتفاع حوالي (٧٠٠) قدم فوق السهل، ومتحركاً في يسر على القمة الواسعة إلى أقصى ارتفاعها والذي أوضحه جهاز قياس الارتفاع اللأسلكي عند (٨٥٠) قدماً فوق سطح السهل -أكثر من (٠٠٠٥) قدم بقليل فوق سطح البحر-. استغرق هذا مدة ساعة ونصف الساعة لكي أصل إلى القمة، حيث وجدت كتلة كبيرة من الصخر وقد حفرت بكهوف رحيبة، لجأت إلى أحدها اتقاءً للشمس، إلى جانب أنه مجال لرؤية جيدة للبلاد المحيطة. كنت جائعاً جداً، وشديد الظمأ والتصق لساني بأعلى فمي، غير أنني لم أتمكن من العودة إلى المعسكر إلا في وقت متأخر بعد الظهر. أزعجني في هذه الأثناء غياب دليل يوضح لي مسميات السمات الجديدة التي ظهرت حتى الآن، غير أننى سجلت مواقعها وتحصلت على الأسماء لمعظمها في وقت لاحق.

تمتد سلسلة جبال علم ناحية الشمال الغربي والجنوب الشرقي في خط متعرج توضحه أراضيه الرأسية البارزة. يوجه الجانب المنحدر من الجرف جهة الجنوب،

بينما بدأت السلسلة تنحدر قليلاً تجاه الشمال والشرق، ناحية الصحراء. كونت سلسلتان جبليتان منفصلتان -في ذلك الاتجاه - خط الأفق وكلاهما فيما يبدو قسم من نظام يسمى السواده. كانت سلسلة الكوكب القصيرة السوداء، والقريبة منا، مظللة مقابل الشريط الأصفر للنفود الواسعة. تقع نفود أخرى صغيرة، وتدعى نفوذ المسمة بين الطرف الجنوبي الشرقي لعلم والبلاد الصخرية الحجرية الرملية إلى ما يليها، والتي إذا عبرها سنكون سالكين طريق السفر. ينسد هذا الحاجز الرملي في سهل جهر إلى الشرق، ويمكنني رؤية شريط شعيب الجحر الضحل واضحاً في مواجهته. أستطع كذلك رؤية السمات المختلفة من جهة الغرب إلى الشمال الغربي، التي اخترقها طريقنا خلال الصباح وهي حلمة هفاف ورزة، وصخرة صغيرة ذات نقوش، ورزة أخرى ولكن دون وضوح، بعيداً تجاه الجنوب، لعلها الحشرج ويقف عليها تل مربع مسطح القمة.

يبدو أن سلسلة علم كلها من حجارة رملية، ولم ألحظ أي علامة للجرانيت عند قاعدتها. وعليه فإن الصخرة الصغيرة التي لحظتها في وقت مبكر بدأت وكأنها تعلم الخط الفعلي للتحول إلى النظام الترسبي للصحراء العربية. شاهدت طائر الأبلق طويل الذيل وأنا مستلق في كهفي، ولم أتمكن من إصابته، مما أثار اشمئزازي، غير أنني في الصباح الباكر لحظته وأصبته وأدخلته الحقيبة، أو قد يكون هذا طائراً غيره لكنه من النوع نفسه كان بجوار المعسكر، على أنني لاحظت هذا النوع عدة مرات في البلاد الجنوبية. وهو نوع نادر. كما وجدت في هذا الجوار عصفور الدغناش وكان اسمه العلمي «بلاكستارت».

استطعت أن أعر على طريق أكثر سهولة أثناء هبوطي من القمة، مقارنة بطريق الصعود، ووصلت إلى منتصف المسافة. سرني وجود فرج وهو يتعثر بين الصخور محاولاً اعتراض طريقي ومعه ما ينعش من شراب. كنت على وشك أن أصل المعسكر حينما وصل إلي فرج عارضاً علي الماء الذي رفضت تناوله، غير أنني كنت مسروراً بالشراب الذي تناولته، عند وصولي إلى رفاقي، بعد غياب دام ست ساعات.

لا يزال الإحساس بالتمرد قائماً ولذلك، أعددت هجوماً من ابتكاري وذلك بأن أوجه اللوم، بألفاظ جارحة إلى فرج لفشله في مواجهة الشمس وصعود الجبل. كان الدهشتى - يتميز غضباً لنقدي له، غير أن سعد، الذي اتهمه بالضحك، ربما على غير وجه حق، أثناء محاضرتي هذه عن قصور أداء المجموعة، كان يحمل ضغينة ولم يشارك في المساعدة في أعمال المزولة، وقد كان يمسك المشعل الكهربائي لإضاءة الأجزاء المختلفة، أو يسلخ جلد طيوري. غير أنه تراجع عن ذلك حينما أعلنت له، بأنه إذا رفض أداء عمله، فَسَيُّتُرك في الصحراء هنا ليسير ماشياً إلى الحمضة كما فعل مطيع من قبل. يكفي هذا التوجه لأن يخيف ساكن المدن العربي العادي، فجاء بسرعة خاضعاً. كنت في هذه الأثناء بحاجة إلى دليل، غير أننا لمحنا نار مخيم لبعض البدو بعد المغرب، على بعد، وأرسلت كلاً من محمـ العسيري وفرج للعشور على دليل، وإذا أمكن الحصول، على بعض اللحم للعشاء. كانا مستعدين لذلك، غير أنهما عادا بخفي حنين. فقد أفزع قدوم سيارتهما مشعلي النار فاختفوا ولم ترد استجابة منهم في الظلام للتأكيد لهم بأنهما يكنان المودة والصداقة.

كان الطقس، بصفة عامة، بارداً وفي لطف أثناء النهار، عدا فترة تسلقي للجرف، وقبل دخول الليل، استرخيت على موسيقى حفلة جلبرت وسليفان مذاعة من القدس. نسيت عند الصباح كل مشاكل الأمس، وتحركنا إلى الأمام. فريق متحد مرة أخرى، نحو المرحلة الثانية من رحلتنا.

اتجه مسارنا ناحية الجنوب الشرقي مسافة أربعة أميال حتى الطرف الأقصى، الجنوبي الشرقي، لعلم، على سفح الجرف العظيم الذي يقع فوق سهل رملي خشن، وكان غطاؤه النباتي المتوافر -برغم جفافه- قد جذب عدداً من الغزلان -معظمها من نوع العفري- لنتناول وجبة الصباح.

تركناها ومراعيها وأسرعنا، متوقفين فقط عند الرأس الأرضي الأخير لعلم، لتفقد البلاد التي تقع أمامنا، يسمى هذا الرأس الأرضي عند البدو باسم خشم الضميان (أرض العطش) في مقابل خشم الرويان الذي عسكرنا تحته. وكانت صخوره مملوءة بأحواض صخرية طبيعية مملوءة بالماء الذي تجمع بعد الأمطار، بينما كانت الواجهة المنحدرة ليست بالثراء نفسه. يقع من هنا، متراس علم الخارجي، أو الشرقي، في اتجاه الشمال الغربي، إلى الخلف، مواجها الصحراء العربية الجنوبية المضخمة. تقع قرية عين قحطان، في مكان ما في الطبقات الخارجية ومحتضنة في واد بعيد كأبعد ما يمكن أن يكون، وكأنها قاعدة أمامية للإنسانية في مواجهة كفاحها الشرس مع الطبيعة. تقع السلسلة الجبلية الصغيرة لكوكب، هناك في الصحراء نفسها، إلى الشرق من موقعنا، وهي محاطة بالرمال، بينما انتشرت في البعيد أكثر، وفي اتجاه الشمال الشرقي، السلاسل العظيمة لكل من السوادة وحضا.

يمتد من أمامنا لسان عريض للصحراء العظيمة غرباً داخل سهل الجحر وتفصله عن القرا البلاد الحجرية الرملية التي تقع في بمر سيرنا المتوقع، قليلاً ناحية الجنوب الشرقي إلى جانب عدد من السمات البارزة منها: الأرض الرأسية الجميلة لأثيبه، قمة الصماء المسطحة وسلسلة لب السعدة. تسمى هذه القطعة الرملية نفود المسمة، وتبطن حافتها القريبة بالسلسلة حمة المنخفضة، بينما يمتد جانبها البعيد بذيل طويل لساحل رملي حجري يسمى سهي. تندمج البلاد الحجرية الرملية تجاه الجنوب والجنوب الغربي، على بعد، مع سلسلة ذات سمات أكثر ارتفاعاً (لعلها بركانية) مكونة وتراً عمزقاً من جهة الجنوب الغربي، وإلى الجنوب - يحتوي على بلم، وأبلم، وعبد، وأم أصبع، والحشرج وغيرها. ويقف في وسط أرض المسمة الرملية تل صغير ولكنه بارز بلونه الداكن.

يتجه مسارنا الآن ناحية الشرق على شعيب الجحر، والذي يسمى عند هذه النقطة السليل. ويسمى السهل إلى ما يلي حافة علم باسم المسير وهي أرض عارية إلى عمق ستة أميال، يتحول بعدها إلى كثافة شجيرية، خفيضة وبعض جنبات على امتداد ذيل المصرف، حيث يتم حجز مياه السيول الموسمية -بلا شكبواسطة الرمال المتقدمة على الدوام. تتبعنا طريقنا بسهولة ومسافة خمسة أميال كان محواً في بعض أجزائه مخترقين هذه المساحة من الأرض ذات الغطاء النباتي الجيد والذي توافرت فيه الغزلان بأعداد كبيرة، إلى أن خرجنا مرة أخرى إلى أرض عارية. يجاهد مجرى السليل الضحل، من عند هذا الموقع، ليشق طريقه عبر الرمال ليتلاشى نهائياً، كما قيل، في سلسلة الكوكب غير أننا لا نحتاج لمتابعته المرمال ليتلاشى نهائياً، كما قيل، في سلسلة الكوكب غير أننا لا نحتاج لمتابعته المرمال ليتلاشى نهائياً، كما قيل، في سلسلة الكوكب غير أننا لا نحتاج لمتابعته المرمال ليتلاشى ناحية الطرف الشرقى لسلسلة قرا إلى ما وراء رمال المسمة.

لم تواجهنا متاعب في عبور مجرى سليل الخيطي المزق، وبدأنا بعده مباشرة نبحث عن منطقة ذات أحواض سبخات مبعثرة (ملح)، تمثل مياهاً راكدة قديمة من سيول السليل. دخلنا، فيما يلي هذه، إلى رمال المسمة الحقيقية، بعد أن سرنا مسافة (١٩) ميلاً من المعسكر وحوالي (١٤) ميلاً من خشم ضميان الذي المناسبة - يُعد حدوداً معترفاً بها بين قحطان (إلى الشمال) وبين يام. أصبحنا الآن ولعمق بعض الأميال داخل أرض يام والتي سنمكث فيها لعدد من الأسابيع، بعد أن تتبعنا تخوم قاسم الرهوة إلى خشم ضميان (١).

كان سطح النفود متيناً بما فيه الكفاية، لولا أنه يكون بعضاً من المرتفعات والمنخفضات بسبب الأجمات الكبيرة للعشب الجاف. تبادلت مساحات مكسوة بهذا العشب مع أخرى من رمل خشن متماسك ولقد قدنا سياراتنا بمرح فوق الأمواج المتدحرجة للرمال، في اتجاه الجنوب. كان عرض النفود في موقع تقاطعنا لها حوالي ثمانية أميال تنتهي في مساحة بطبقة من الرمال، ساقطة كالمئزر عند الجزء المتداعي الأسفل من جروف قرا نفسها، والتي عبرها إلى داخل الطريق حيث يوجد واد متعرج في اتجاه الجنوب الشرقي. كشف لنا هذا المجرى الملتف والمتعرج المجرى والمسمى نجد سهي، الذي يتباين عرضه عن تغيير غير متوقع لمناظر أكثر دهشة لنا وأكثر ترحيباً بنا مما سبقه.

ما كنا بالكاد ندخل ممره ذا الجـدران العالية التي تكون قـمته حتى قـفز غزال كان مستلقـياً في استرخاء في أحد الكهـوف ومخترقاً في سرعة مـجموعتنا، إلى

<sup>(</sup>١) من يتجول في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لبلاد قحطان يجدها أحياناً متداخلة في بعض المواطن مع قبائل يام النجرانية، وبالتالي فإن الغريب عن هذه النواحي يصعب عليه تمييز ملاك المواقع، ولا يمكن معرفة المعلومات السليمة إلا من العارفين بها وبأهلها. (ابن جريس).

سلامة الرمال قبل أن يتهيأ أي منا بالسلاح. ما كنا نخرج من مرارة الهزيمة بفقدنا هذه الوجبة المعتبرة حتى لفت انتباهي شيء هزني مراراً وتكراراً. كان وادي سهي، أو قل مدخل الممر على الأقل، إذ أنه كان كل ما أستطيع رؤيته تلك اللحظة، وكأنه صالة عرض حقيقية لرسوم فنان بدائي، وقد هجرت منذ زمن بعيد وتركت لسحالي وثعالب الصحراء، غير أنها لا تزال سليمة، بليغة بإنسانيات عصور طواها النسيان، التي لم يتحرج فنانوها من استخدام هذه الأحواض العظيمة للصخور الرملية الحجرية الملساء لتزيينها بما بدا أنه طريق سريع هام للتجارة أو الغزو، ولربما كان الرسم لطريق التوابل القديم نفسه مع مناظر لحياة تلك الأيام (١).

يشغل أول جانب من هذا العرض، حوالي ميل واحد من المدخل إلى الوادي، كل مساحة اللوحة الضخمة المكونة من حجارة رملية تقع بالقرب من كهف كبير على الجانب الأيمن من الممر، وتبدو أنها تتكون من قطعة عمل واحدة كبيرة، وثماني قطع أخريات بمستوى أقل طموحاً تملأ الفراغات من حولها ومن تحتها. تمثل الصورة المركزية نعامة ذات أبعاد واسعة بدائية ولكن قوية، هي في الوسط، مع مجموعات لحيوانات أخرى وبشر، على نظام أدنى على الجانبين، إلى جانب بعض النقوش المختصرة -ربما كانت أسماء شخصية أو شعارات جنائزية-. وبعض الحروف الثمودية منفردة مبعثرة. كان أكثر ما يستحق التقدير من بين هذه المواد، هو صورة لرجل، يبدو متحضراً، عاري الرأس، ورافعاً يديه والأصابع

<sup>(</sup>۱) وفي أثناء تجوالي في بلاد قسحطان ونجران خلال صيف عام (۱٤٢٣هـ / ٢٠٠٤م)، شساهدنا العديد من النقوش والرسسوم المنتشرة على كثير من الصخور والوهاد والجبال، وكثير من هذه النقوش ذات فائدة علمية عظيمة. وإنني أنادي أقسام الآثار، والهثية العليا للسياحة في المملكة أن تُولي هذه الأجزاء بعض الاهتمام فُترسل بعض المختصين لدراسة مثل هذه النقوش والآثار القيمة. (ابن جريس).

عتدة. واكتمل المشهد بصور لثور، وبعض الجمال، وحمار وحصان وكائنات أخرى يصعب تعريفها، إلى جانب رسم خطي لرجل يحمل درعاً بإحدى يديه، وملوحاً بسيف بالأخرى. وكلها كانت محاولات بدائية جداً. أبرزت ثلاث لوحات ثانوية أخرى إلى يمين اللوحة المركزية، وعما جاء فيها، -متضمناً بعض الكتابة-، نعامتان -في حيوية تامة-، وبقرة يسهل التعرف عليها، ورجل وامرأة مع وجود الأعضاء التناسلية، وشيء بدا وكأنه على الأقل القنطور(۱۱)، ورسوم أخرى غير معروفة. كان يوجد إلى يسار هذا المشهد لوحة لرجال يمتطون الخيول، مع كلب سلوقي -ظناً-، وإلى يسار هذه اللوحة، توجد لوحتان تحتويان على خربشة غير ذات أهمية، واضح أنها يقصد بها مجموعة جمال. وقد امتلأ أخيراً، الفراغ عند أسفل وجه الصخرة وعلى الجانبين بنقشين ثموديين من امتلأ أخيراً، الفراغ عند أسفل وجه الصخرة وعلى الجانبين بنقشين ثموديين من وشيء بدا وكأنما قصد به منزلاً.

واصلنا رحلتنا إلى أسفل الوادي بعد أن تم نقل محتويات هذا العمل الفني العظيم، إلى دفاتري بأقصى ما لدي من مقدرة بسيطة، غير أننا توقفنا مرة أخرى على بعد (٠٠٤) أو (٠٠٠) ياردة لفحص مجموعة أخرى من الأشكال. كان هذا العرض الفني الثاني من قسمين متجاورين، الأول منهما (إلى اليسار) يشتمل على نقش واضح من (٣٢) حرفاً فوق رسم بدائي لجمل يجري غير أنه مليء بالحياة. وكان الرسم الذي إلى اليمين عبارة عن مشروع طموح أكثر يشتمل على ما يلي:

<sup>(</sup>۱) حيوان خرافي مكون من قسمين الجزء السفلي يمثل جسم حصان والجزء العلوي جسم إنسان. (ابن جريس).

- (۱) تصوير لرجل دين ذي عمامة على رأسه يبدو كأنه يلقي خطبة مدعمة بإشارات قوية.
  - (٢) رسم ممتاز للمارية (للبقر الوحشي).
- (٣) رسم حي جداً لإنسان أغلب الظن أنه لامرأة في حالة إثارة عالية،
   فالأيدي مرفوعة والأرجل منفرجة.
- (٤) رسم لا بأس به لجـمل وهو يخبب مع شـكل غريب لا مـعنى له يقف على ظهره -لعله إضافة حديثة-.
  - (٥) رسم بدائي جداً لثور و(كما يبدو) نعامتين.
    - (٦) رسم خطي لكلب سلوقي.
- (٧) نقشان موجزان ثموديان (إجمالي ١٣ حرفاً) وأخيراً كتابة عربية حديثة (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) من الواضح أنها إضافة من أحد المسافرين حديثاً.

وجدت على مسافة (۲۰۰) ياردة فقط صخرة يحمل وجهها العديد من النقوش (أسماء أو نذور) تشتمل على (۱۰۷) أحرف في مجموعها، وبالطبع كانت ثمودية، إلى جانب رسومات أخرى، محاها عامل الطقس أو قد تكون أزيلت عن عمد، تصوير لجمال وحيوانات أخرى. كانت النقوش، لشدة الغرابة، واضحة ومحددة. اتسع الوادي بعد هذا الموقع بقليل إلى عرض يقارب ميلاً واحداً حيث يتتبع مجرى سهي على جانب الوادي الأيسر، تاركاً الطريق على الجانب الآخر من الوادي، فوق أرض كثيرة المهاوي والمطبات، ذات كتل الأعشاب الكثيرة، غير أن هذه لم تعق تقدمنا.

عبر طريقنا وعلى مسافة تقدر بستة أميال من نقطة دخولنا إلى الوادي، مجرى سيل شعيب شيشع، الذي يحمل تصريف السلاسل على يميننا، ليتصل بسهى، الذي يمر آخر الأمر، عبر سلاسل منخفضة من حجارة رملية على جانب الوادي الأيسر لينفذ في مواجهة رمال النفود على حافة الصحراء العظيمة. كان اتجاه مسارنا الآن ناحية الجنوب وسرعان ما عبرنا مجرى شعيب الصماء المتجه ناحية الشرق، والذي انحدر من تل بارز مسطح القمة، بالاسم نفسه، إلى اليمين من موقعنا، وإلى البعيد وجدنا على مسافة ميلين من عند هذا الموقع مجموعة ضخمة من رسوم على الصخور موزعة على العديد من البروزات الحجرية الرملية المبعثرة على سلسلة منخفضة على الجانب الأيمن للوادي الذي اتسع الآن وضحل. كان من المستحيل نسخ كل هذه الرسوم، بما تبقى لدي من الوقت، غير أننى اخترت من بينها عشرة كانت هي الأحسن من بين المجموعة، وعالجت وجهًا آخر للفن القديم مقارنة بالعينات التي تم وصفها، من أعلى الوادي، وتفصلها هذه المجموعة من آخر تلك المجموعة، مسافة تقدر بأحد عشر ميلاً -حوالي (١٣,٥) ميـلاً ونصف الميل من عند رأس الوادي-. كانت هذه أيضـاً في أراض مكشوفـة وقد رسمت على جدران هضبات منقرة بالكهوف والتي -بلا شك- ساعدت على حماية الفنانين أثناء راحة ما بعــد الظهر، أو ربما كانت مساكن لمجتمع شــبه ساكن الكهوف. كان العنصر البشري هنا أكثر وضوحاً في أعمالهم مقارنة بموضوع الحيوان السائد هناك، أعلى الوادي الذي محوره منظر صيد وحرب ومشاهد زراعية من حين لآخر.

كانت أحسن الرسوم، حقيقة، تلك التي تمثل مجموعة مختارة بعناية لأربع نخلات ولا شيء آخر يصرف نظر المشاهد من جمال تجمعها، بينما كررت صورة أخرى موضوع مزارع النخيل في درجة اكتمال أقل إلى جوار نقوش عديدة ثمودية من (٦٤) حرفاً، يحيط بها رسم بدائي جداً لثعلب، ولرجل يمتطي فرساً كسيحاً ولأحد المشاة الذي يبدو وكأنه يلوِّح بمنديل -أو ربما رافعاً سيفاً عريضاً-.

رافق رسم آخر بدائي جداً لرجل يمشي وفارس يحمل حربة، نقشاً يشتمل على (٢٢) حرفاً. وبدا رسم آخر وكأنه لوح وعليه محاولة غير ناجحة لتركيب شكل لرجل ممتطٍ ماسكاً حربة عند مستوى الكتف على رسم أصلي وحيوي لثور ذي قرون ضخمة مقوسة. كانت هنالك مجموعة أخرى لرسم بدائي جداً وبالكاد يمكن تفسيره، لفرسان مصطفين، وهم يحملون الحراب، بلا شك فهم يمثلون مجموعة مغيرة منطلقة لأداء عملها، برغم أن اثنين من الخيول كانا متجهين في الاتجاه المعاكس للخيول الأربعة الأخرى. قد يكون القصد من صورة أخرى وبوضوح، هو التعبير عن منظر حربي أو ربما منظر الطراد، إذ أنه يشتمل على أربعة فرسان يعدون في اتجاهات مختلفة، يلوحون بالسيوف، إلى جانب شخص يحمل حربة مستوية، وحصان بلا راكب، وأخيراً صورة لرجل وهو يسير على على عدمل حربة مستوية، وحصان بلا راكب، وأخيراً صورة لرجل وهو يسير على قدميه، كان نصفه محجوباً بواسطة حيوان غير محدد، وذيله منتصب قد يكون المنظورى.

احتوى رسم آخر -في بدائية شديدة - على ثلاثة فرسان، اثنين منهم أيديهما مرفوعة وبلا سلاح والثالث معه حربة وهو مُتهيّء لطعن حيوان غريب الشكل وقد يكون قصد به الحمار البري. كانت هنالك صورة أخرى لمعركة بين رجلين يحملان الحراب يهاجمان ثالثاً يقع بينهما، وتوضح الصورة آخر جاء ليلحق المشاجرة، وحصاناً بلا راكب، وفوق خط الأفق لهذه الرسوم كان هنالك ما يمثل

حقيقة النمر أو ربما نمر مخطط، حكماً بالشرائط الواضحة على الجسد. توضح صورة أخرى شكلاً بالكاد يعرف أنه لرجل يحمل درعاً بإحدى يديه، وقطعة من سيف مرفوع في الأخرى، ويبدو وكأنه يصرخ متحدياً اثنين من الأعداء، أحدهما منبطح على الأرض مسدداً نحوه بما يبدو وكأنه بندقية، غير أنه قد يكون حربة، أو قوساً طويلاً، بينما انحنى الآخر فوق الأخير كأنما هو على وشك إطلاق سهم عليه من قوس واضح مشدود على مرمى نقطة الانطلاق. يمكن أن يكون الرجل المنبطح، بعد كل هذا، هو ضحية لهجوم الاثنين الآخرين. كانت الصورة الأخيرة لهذه المجموعة – وبالمناسبة واحدة من الأحسن - توضح وعلى وسطة فارس تم بعيد – وهو على وشك الانهيار وقد أطلقت عليه حربة طويلة بواسطة فارس تم تصويره من الخلف. أعترف بأن الميزة الفنية لهذه الرسوم ليست كبيرة جداً في أي مستوى مطلق ولكن لا يوجد أي مجال للخطأ في القوة الحقيقية التي دفعت إلى مستوى مطلق ولكن لا يوجد أي مجال للخطأ في القوة الحقيقية التي دفعت إلى

لمحنا ولأول مرة سلسلة طويسل المراد من هذا الموقع. معلَّماً بالتقريب المكان الذي ستنتهي إليه الرحلة هذا المساء وهو المسقى الصحراوي في الحمى. وقد وصلنا إلى طرفه الغربي بعد مسافة خمسة أميال أخرى لتواجهنا مرة أخرى، كتلة من نقوش ثمودية تتخللها رسوم مختلفة من نوعية متدنية. كان عددها كبيراً واكتفيت بنسخ (١٤) رسماً منها فقط، هي تلك التي تستحق النسخ، كان العديد منها لرسم بدائي، وكانت في حالات كثيرة متآكلة بفعل عوامل التعرية، وهي لحيوانات مستأنسة -ثيران، وجمال-، وبشر، ومن أميز هذه الأخيرة صورة لرجل وهو يجري حاملاً قوساً في إحدى يديه وخنجراً أو جراب سيف على خصره وعند مفصل الورك. ارتكز اهتمامي لهذه المجموعة من الصخور، على النقوش،

التي بلغ عددها الأربعة عشر وقد نسختها وهي مكونّة من (٦٣٢) حرفاً ثمودياً. كان سفرنا، حتى هذا الموقع في اتجاه الجنوب الغربي، مسافة تبلغ ستة أميال، وكانت المسافة، من عند أولى المجموعات للرسوم الصخرية التي شاهدناها عند رأس وادي سهي، تقدر بثمانية عشر ميلاً، وقد كنت مشغولاً مدة بلغت في مجموعها حوالي ست ساعات في نقل هذه السجلات بأقصى ما أستطيع من مقدرة.

لا تزال أمامنا ستة أميال أخرى متبقية لنصل إلى آبار الحمى، ويكفيني إنجاز ما كان على عاتقي من أعمال مضنية. وقررت أن نترك ما تبقى من دراسة لأعمال القدماء إلى الغد، وعليه شققنا طريقنا بين صخور صخرية رملية سوداء تسمى ريع المباني، وتعني ممر المباني لندخل في الوادي المكشوف فيما يليها، والذي تقابلنا فيه مع مجرى شعيب سيلة قادماً من أرض قرا ومن ثم تتبعناه إلى التقائه مع شعيب الحمى في واد جميل كثير الشجر في جوار الآبار، أو الينابيع، التي تكون هذا المشرب المهم. يعبر المجرى المتحد هذه الآبار متجهاً شرقاً إلى النفود مثله مثل كل المجاري التي اعترضتنا من عند شعيب سهى وما يليه إلى الأمام.

كانت رحلتنا متواصلة بلا انقطاع لمدة ثماني ساعات منذ أن غادرنا معسكرنا في علم، وقد غطينا خلالها (٤٥) ميلاً، وكنت سعيداً بأن أستقر في معسكر مرة أخرى. كان يوماً شديد الحرارة ومرهقاً، ودهشت حين مراجعة قياس الارتفاع اللأسلكي بأننا بدلاً من أن نهبط خلال كل هذا الوقت، كنا حقيقة نصعد لارتفاع بلغ (٢٠٠) قدم فوق مستوى رأس نجد سهي. كانت المسافة بين مفرق الأمواه وحمى تقدر بـ (١٣٦,٣) كيلومترات المسافة (٣٠٣,١٥) كيلومترات

من عند مفرق أبها - نجران (حوالي ١٩٠ ميلاً). كان ارتفاعنا فوق سطح البحر في هذا الموقع (٤٤٠٠) قدم، وهو ما يمكن اعتباره الطرف الغربي للربع الخالي، ذلك لأنه لا يتوقع وجود ماء في هذا الممر إلى الشرق من الحمى (١). يمكن أن تعد الحدود في هذه الصحراء -عديمة الماء - تتكون من تل الكوكب إلى الشمال، حيث الأحواض الصخرية المملؤة بالماء بعد هطول الأمطار، ومن الحمى نفسها ومن الحصينية إلى الجنوب حيث الآبار الجيدة في مجرى حبونا إلى أسفل (٢).

قابلنا قطيع كبير للماعز، ونحن نقترب من الحمى، في طريقه أسفل الوادي وكان في رعاية عدد من النسوة، كل واحدة منهن منهمكة في غزل الصوف أثناء حركة سيرها في الجناح الخاص بها. كنَّ يقمن بسقي حيواناتهن وقد حييننا وهن في دهشة حينما مررنا أنا وفرج بالسيارة بقربهن، وكانت الشاحنة حينها قد انغرزت في الرمال في مجرى سيلة، وتأخرت سيارة النقل لمساعدة الشاحنة للخروج من المأزق.

وصلت أنا وفرج إلى السينبوع، الكائن داخل دائرة مطوَّقة بالجرف عند رأس الوادي يبلغ قطرها حوالي (٣٠٠) ياردة، والتي تباعدت عنها جدران الحجر

 <sup>(</sup>١) يوجد ماء بالفعل في قرية الفاو ومواقع أخرى قليلة على امتداد الجرف الغربي لطويق، التي تعد الحدود
 الحقيقية للربع الخالى. (المؤلف).

<sup>(</sup>۲) حبونا: \_ هو ثان واد مهم في منطقة نجران، واسمه قديماً في كتب التراث (حَبُونن). ويأخذ هذا الوادي أعلى مساقط مياهه من السراة الواقعة إلى الشمال الغربي من بلدة نجران، وإلى الغرب من ظهران الجنوب. أما من ناحية الشمال فيقاسم تثليث الماء من حزوم تقع جنوب سهل العمق شرق خميس مشيط. وسكان هذا الوادي من قبائل يام، ما عدا منابعه العليا فلوادعة وفروع من قحطان، للمزيد انظر. الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب. تحقيق: محمد بن علي الأكوع (الرياض: منشوارات دار اليمامة للبحث والترجمة، ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م) ص ١٦٦، ٢٥١، ٢٥١، ياقوت، معجم، حـ٧، ص ٢١٥، عبدالرحمن الشريف. جغرافية المملكة، حـ٧، ص ٢٠١ \_ ٤٠٥ . (ابن جريس).

الرملي الرفرفية متجهة إلى الخلف، إلى مسافة ملائمة، وفي صفوف ممتلئة بالكهوف، التي تأوى الزوار الذين يصلون إلى هذا الموقع. أضافت أعداد من أشجار الطلح الجيدة النمو سحراً للمنظر، وقد استمر انتشارها ناحية أسفل الوادي في تتابع جذاب. وهناك بئر تقع عند المركز، وهي عبارة عن ينبوع يبلغ قطره حوالي عشرة أقدام وماؤه ممتاز ووافر حتى مستوى سطح التربة، حتى أن المرء يستطيع أن يلعق الماء بمجرد الانبطاح على الأرض، وأن يغرف إلى فمه أو يملأ منه بيديه قرب الماء. توجد نقرة أخرى مستديرة مماثلة تقع على مسافة قريبة وهي مملؤة بيديه قرب الماء. توجد نقرة أخرى مستديرة بماثلة بقع على مسافة قريبة وهي مملؤة بالقصب، كانت بلا شك ينبوعاً آخر وقد امتلأ بالطمي لسبب ما، وقد أهمل. كما يقع بين هذين الاثنين ينبوع آخر صغير مستدير يبلغ قطره حوالي ثلاثة أقدام وهو مبطن بالحجارة كما كان الينبوع الكبير.

شرع فرج في البحث عن النسوة الراعيات وذلك بمجرد أن وصلنا وأخذنا نتأمل هذه الصفوف من الصخور، لأجل أن يشتري منهن تيساً وبعض اللبن لوجبة العشاء. كنت من جانبي، مرهقاً بأعمال اليوم التي انصبت على نقل ونسخ النقوش تحت حرارة الشمس لذلك عمدت إلى أن أستلقي تحت ظل شجرة مضيافة طلباً لبعض الراحة. كان الوقت الثالثة عصراً، ولم أع إلاً على صوت مزعج عند الساعة السادسة والنصف مساء، وكان الظلام قد هبط، وكان مصدره هو وصول الشاحنة وسيارة النقل التي واجهت صعوبات عديدة لإخراج الشاحنة من انغرازها في الرمل.

كنت مرهقاً إلى جانب أن رصيد ساعات نومي العادي سجل عجزاً في عدد ساعات النوم، كانت أعمالي قد تم إنجازها جزئياً تحت علم، غير أنني كنت نادراً

ما أستغرق في نوم عميق، وأشعر أنني أحتاج إلى براد من الشاي وبعض جرعات من لبن طازج لتنشيط أحاسيسي المخدرة لتعود إلى نمط عملها. توج العشاء هذه العملية، إلى جانب أن فرجاً -حقيقة - كان في أحسن سلوكياته طيلة اليوم، بينما ظل سعد، من بين كل مجموعتي ينمي شكواه المتعلقة بالأمس. غير أنه كان هنالك عامل واحد أدى إلى اضطراب الشعور العام بالراحة والرفاهية. كان المكان موبوءاً بالبعوض، والبعوض أكثر إلحاحاً في عدوانه خاصة في هذا المكان، أكثر من أي موقع آخر عبرناه على امتداد الطريق، لقد جعل البعوض ليلتنا بشعة بالأزيز، وقد كنت مسروراً بأنني قد نمت قبل أن يبدأ البعوض الهجوم سريعاً مع ظلمة الغسق، على أمل أن أظل نائماً خلال الليلة ذات السماء الملبد بالسحب، المصحوبة بالدفء اللطيف.

كان معسكر البدو على مسافة منا، في الصحراء -وبلا شك بسبب البعوضغير أن عدداً من النسوة حضرن إلى معسكرنا مع شروق الشمس. ومعهن مئونة
من اللبن. علمت فيما بعد أن هؤلاء النسوة كانت إحداهن من قطّاع الطرق
المشهورين وكذلك كانت شقيقتها التي تدعى بنت البثة. كن معروفات بأنهن يكُمُن ً
للرجال في الصحراء ويسرقن منهم جمالهم. كانت المرأة الأكبر سناً بينهن عرجاء
بسبب جرح قديم أصابها في مثل هذا القتال، غير أنها تقوم بأمورها على أحسن

<sup>(</sup>۱) الجوع وفقدان الأمن هما من الأسباب الرئيسة التي جعلت بعض الأقوام في نواحي عديدة من الجزيرة العربية يقومون بقطع الطرق وسلب أموال الناس. والرجال هم في الغالب من يقومون بمثل هذه الأعمال، أما النساء فقليل من هن يقمن بهذه الممارسات، وربما الأمثلة التي ذكر فيلبي تكون من الحالات النادرة. (ابن جريس).

ذهبت إلى مجمعوعة الركام الحجرية لكي أطل على منظر عام للبلاد، تؤدي هذه الركامات الحجرية وظيفة أعمدة العلامات لمواقع الشرب، وتطل من فوق الهضبة الحجرية الرملية خلف موقعنا. وكما يشاهد من هنا تتكون مجموعة قرا من سلسلة تصادفية تقع تجاه الشمال والجنوب، على بعد ثلاثة أميال، ناحية الغرب مع انتفاخ رملي عند سفحها، والذي من عنده تنحدر الهضبة بلطف إلى مسافة خمسة أميال لتندمج في رمال الصحراء الشرقية. أستطيع أن أرى، بعيداً، وفي الاتجاه نفسه الشريط البني الشاحب للرمال المكونة لحافة الربع الخالي وتمتد إلى الخلف، بلا سمة واضحة وإلى الأفق المليء بالغيوم.

بدا من الواضح أن هضبة قرا هذه ليست فقط قريبة جداً من خط الالتماس السطحي بين التكوين الترسبي والتكوين البركاني، بل إنها تقع فوق هذا الأخير وعلى عمق ليس بالكبير ذلك بسبب وجود بروز جرانيتي مكسر إلى جلاميد ضخمة مكورة على بعد نصف الميل أسفل الوادي من عند البئر، إلى جانب بازلت متكشف ومبعثر. تشققت الجلاميد التي تحيط بمنطقة البئر بواسطة أخاديد عديدة تمتد مسافة إلى الخلف داخل هضبة الصخور الرملية التي تحمل مياهها حيث أسفل إلى وادي الحمى. من المحتمل أن تكون كل هذه المجاري من عند الحمى وحتى الجمعر وكلاهما متضمن في الأصل روافد لوادي حبونا، غير أنها تحت الظروف الحالية لا يمتد أي منها إلى أبعد من الرمال الخارجية للصحراء العظيمة، التي تحتص كل المياه التي يحملونها.

كان علي، وأنا أتحدث في جدية أن أنهي هذا الفصل الخاص بوادي تثليث قبل أن استهل رحلتي إلى بلاد يام، غير أنني رأيت أنه من الملائم أن أتطرق إلى

الأرض الواقعة بين شعيب الجحر وبئر الحمى كهمزة اتصال انتقالية، ليس فقط بين المنطقتين القبليتين كما هما اليوم، بل بين إقليمين لحضارتين مختلفتين في الجزيرة العربية القديمة.

لقد أسسنا موقعاً لقدم في بلاد لم تكن أبداً خالية من بصمات تذكارية لفن أو نقش لحضارة اندثرت، كانت تختلف كثيراً عن حياة البدو وشبه البدو في عصرنا هذا الحديث، بينما رأينا القليل فيما يخص السجلات القديمة، في كل البلاد الواقعة إلى الشمال، والتي لا يمكن تفسيرها بأنها من فعل مسافرين عابرين، قادمين من الجنوب في مناسباتهم المشروعة للتجارة أو للحج، إلى المسجد الحرام في بكة (۱). لاحظت في الصخور الحجرية الرملية من حول البئر عدداً من الخربشات والرسوم ذات الأهمية الثانوية مقارنة مع تلك التي قابلتنا على امتداد الطريق. كانت إحدى هذه الرسوم خطية مصغرة لنعامة نصف محاطة بالرمز الملكوف لدلو البئر الذي يستخدم دائماً في هذه الأنحاء ليدل على وجود الماء. ترك كل من محمد النشمي، شقيق حاكم نجران (۱)، وتابعه حسين بن رويشد اسميهما إلى جانب الرسم وتركا كذلك تاريخ زيارتهما، عام ١٣٥٤ هـجري أو ١٩٣٥ ميلادي. كان يوجد أيضاً رسم بسيط لجمل وآخر لفارس نشط يشد لجام فرسه إلى مالخلف، كأنما كان على نهاية سباق. لقد اكتشفت أطول وأهم نقش خلال كل

<sup>(</sup>١) بكَّة: اسم من أسماء مكة المكرمة (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) أمير نجران أثناء زيارة فيلبي جنوبي البلاد السعودية، هو: \_ إبراهيم بن عبد الرحمن النشمي (١٣١٣ \_ ١٣٩٨هـ)، وكان من الرجال الذين يُعوّل عليهم وتسند إليهم المهمات، تولى عدة إمارات في عهد الملك عبدالعزيز في أمور كثيرة، كما غير الملك اسمه من إبراهيم الوشمي، نسبة إلى بلادة الوشم، إلى إبراهيم النشمي. للمزيد من التفاصيل انظر: عبدالرحمن السبيت. رجال وذكريات مع عبدالعزيز، ص ١٨ \_ 83. (ابن جريس).

رحلاتي وذلك بعد أن واصلنا سيرنا صباح الغد وعلى بعد ميل واحد من الوادي . كان النقش، جزئياً، قد تأثر بعوامل التعرية وبصورة سيئة، غير أن ما تبقى منه قد احتوى على (٤٠٠) حرف وعندي أن السجل الأصلي لا بد وأن يكون محتوياً على ما يزيد عن نصف هذا العدد، إضافة إلى ما كان على طرف الصخرة الأيسر مونوقرام (علامة ترمز لشخص ما) ضخم شيئاً ما مثل شمعة الزينة، وللأسف فإن هذا النقش السبئي لا يزال ينتظر التفسير من جانب الخبراء ولا أستطيع أن أدلي بشيء عن مغزاه (١) كانت هنالك مجموعة أخرى من نقوش إلى جواره، وقد تمكنت من نسخ أربعة منها وتحتوي كلها على (٧٢) حرفاً، يبدو أنها كانت تمثل برجاً مستطيلاً ذا باب مقوس (١) .

لم تكن دنيا الطيور في الحمة مثيرة للاهتمام، كان معظمها من النوع الصحراوي المكون من سيسي، وقنبرة الصحراء، -طار أحدها من عند البئر عند وصولنا لأول مرة، وبلا شك كان يشرب منه-، والأبلق العربي، و"بلاكستارت"، غير أن البلابل وأبو الحناء الأسود واليمام كانت ذات غلبة أكثر وكذلك كان حمام الصخور. سمعت عن الحمى في عام ١٩١٨م، وأنا في وادي الدواسر، بأنها موقع سقى مهم في الطريق الصحراوي الطويل بين ذلك المكان

<sup>(</sup>۱) يبدو أن تاريخه كان عام (٦٣٣) للتقويم السبثي أو (١٨٥م). تم نشره في دورية (Le Museon) عام ١٩٥١ بواسطة البروفسور رايكمانز. (المؤلف).

<sup>(</sup>۲) زار فيلبي نجران مرة ثانية عام (۱۳۷۰هـ / ۱۹۰۱م)، ومعه بعض المتخصيين في النقوش والآثار القديمة، أمثال: الأستاذ / كونزاك ريكمان، أستاذ اللغات السامية في جامعة لوفان ببلجيكا، والسيدان فيليب ليبنز، وجاك ريكمان. وقد عملوا العديد من الدراسات، أشار فيليب ليبنز إلى بعضها في كتابه: رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية. ترجمة ومطبوعات دار الملك عبدالعزيز (الرياض، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م). (ابن جريس).

ونجران، وقد اهتززت فرحاً أن أتمكن من رؤية هذا المكان بأم عيني لتأكيد صدق من حدثني عنه في تلك الأيام، والتي انقضت منذ زمن بعيد، إنه لمن سحر السفر في الصحراء مراجعة المعلومات المنقولة عن الآخرين لتشبع نهم فضول الاستكشاف.

# الباب الثالث

بلاد يام

١٥ يونيو إلى ١٤ يوليو ١٩٣٦م١١ أكتوبر إلى ٣ نوفمبر ١٩٣١م

<sup>(</sup>۱) بلاد يام في نجران نسبة إلى يام بن أصبي بن دافع بن مالك بن جُشَم بن حاشد، فهي بذلك فرع من حاشد بن همدان واولد يام بن أصبي: \_ جشم ومذكراً، وهما فرعا يام إلى يومنا الحاضر. وكان من يام رجال معدودون قادة وشعراء وعلماء في الجاهلية والإسلام. للمزيد انظر: غيثان بن جريس. نجوان، جدا، ص٣٨ \_ . ٤٠

كما انظر شجرة يام، في المرجع نفسه، ص ٤٤٦ \_ ٤٤٧ . (ابن جريس).



#### الفصل الحادى عشر

## عتبة نجران(١)

تتبعنا مـجرى شعيب الحمى عندما واصلنا رحلتنا، لمسافة ميل ونصف الميل إلى موقع التقائه مع شعيب سيلة. واصلنا سيرنا من عند هذا الموقع وبعيداً من المجرى الذي يتجه ناحية شرق الجنوب الشرقي إلى حيث رمال الصحراء، في اتجاه جنوبي شرقي فوق الطرف الخارجي لـلهضبة الصخرية الرملية أثناء انبـساطها فوق السهل.

كان سيرنا جيداً على أرض رملية وطموية مع مساحات حجرية من حين لآخر وتلال منخفضة على جانبينا. عبرنا شعيب مخش بعد مسيرة ميلين ونصف الميل الذي يقبل من ناحية الـتلال على اليمين من موقعنا ليتحد مع شعيب الحمى في نهاية الأمر، وفيما يليه، فهو يخرج إلى سهل بركاني واسع، حصوي. يمكننا رؤية هضبة النقا الصغيرة السوداء وهي بارزة من بين رمال الربع الخالي، إلى البعيد ناحية الشرق، بينما يقع إلى ناحية الجنوب الغربي تل قطن البارز المميز، وإلى جهة الشمال الغربي توجد أرض الحمى. اخترق طريقنا رافد آخر للحمى، على مسافة من شعيب نعوان (٢). وانطلقنا بسرعة جيدة فوق سهل رائع رملى، منقط مسافة من شعيب نعوان (٢).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن جغرافية وتاريخ نجران انظر: حسين علي المسري. «نجران ودورها السياسي والاقتصادي» مجلة المؤرخ المصري. جامعة القاهرة، كلية الأداب، عدد (۹) (يوليو ۱۹۹۲م) ص ٤١ - ٩؛ غيثان بن جريس. نجران، دراسة تاريخية حضارية، حـ١، ص ٣٠ وما بعدها؛ عاتق بن غيث البلادي. بين مكة وحضرموت، ص٢٢٢ وما بعدها، عبدالرحمن الشريف. جغرافية المملكة العربية السعودية، جـ٢، ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) الاسم الصحيح هو (نعوان)، وليس معوان كما ذكر فيلبي. (ابن جريس).

هنا وهناك بكتل من صخر رملي مكسر، يتآكل ببطء ولكنه بكل تأكيد يذوب داخل رمال الصحراء. لمحت سلسلة سابل ذات التلال المرتفعة نسبياً ناحية غرب الشمال الغربي، إلى البعيد. بينما تقع على مسافة ليست بالبعيدة من موقعنا، سلسلة تسمى وريك، يقال أنها تمتلئ بالبرك المائية بعد الأمطار، وتقع ناحية جنوب الجنوب الغربي.

دخلنا إلى منخفض الخور الواسع الضحل بعد مسيرة ستة أميال من نعوان، و(١٥) ميلاً من الحمى، ويبلغ عرضه ميلين ويكسوه غطاء نباتي كشيف غير أنه ميت، ولعله لم يتلق أية أمطار لعدد من السنوات. تحصلنا على زوج من غزال الأدمي في هذا الوادي، أثناء عبورنا، كما جمعت قرناً لغزال ريم ميت. يبدأ هذا الوادي، فيما يبدو، في مكان ما عند سفوح تلال سابل، ودخلنا، فيما يليه، وعبرنا منخفضاً عاثلاً متجهاً شرقاً، وبه غطاء نباتي عاثل وميت، من عند سلسلة وريك. كان المنظر موحشاً، حقيقة، خالية حتى من طائر صحراوي، وباستثناء الغزالين، فهي خالية أيضاً من أية علامة للحياة. يقع تل قطن الآن إلى الشمال الغربي من موقعنا ويقع النقا، الذي لا نزال نراه، تجاه الشمال الشرقي. استدرنا الآن إلى الجنوب فوق أرض رملية هي متموجة قليلاً، مجتمع صحراوي، تتخلله سلاسل لصخر رملي تكنسه الرمال، يسمى بغموض برق الأباعير وهو يكون الحد الفاصل بين مصرف الحمى من ورائنا ووادي حبونا من أمامنا. كنا هنا على ارتفاع الفاصل بين مصرف الحمى من ورائنا ووادي حبونا من أمامنا. كنا هنا على ارتفاع الماص فيقم فوق سطح البحر، أو تقريباً، على نفس ارتفاع آبار الحمى.

هبطنا بلطف من هذا الموقع إلى سهل واسع منخفض يسمى المنقعة أو منقعة التريبث والتي كان سطحها البركاني مغطى بكثافة بنبات النجعة الجاف، ويبدو السهل وكأنه يكون خط صرف لتلال سابل ووريك. سرنا فوق هذه الأرض لمسافة

ثلاثة أميال، حينما جذب انتباهي تجمع غريب لصخور جرانيتية اضطررت للتوقف لفحصها. يلاحظ وفرة الصخور البارزة في هذا المكان، غير أنه لم يساورني الشك بعد فحص مطول لهذه المجموعة من الجلاميد خاصة، أن ترتيبها هذا هو من عمل الإنسان، ربما كانت موقعاً لتجمع قبلي بدائي للعبادة أو أية أغراض أخرى، في الحقيقة فقد كان الموقع معبد! (١).

يمكن استيعاب الترتيب الفعلي للجلاميد وذلك بالرجوع إلى المخطط رقم (١)، غير أنه يمكن شرحه إذ أن المحور الرئس للمجموعة كان يمر بالحجارة الرئيسية (X-y-Z)، بزاوية تتراوح بين (٣٤٤) إلى (١٦٤) درجة، أو تقريباً تجاه شمال الشمال الغربي إلى جنوب الجنوب الشرقي. كان الجلمود (X) جلموداً منفرداً، بينما كان الجلمود (Y) مكوناً من مجموعة من جلمودين كبيرين يبعدان عن بعضهما بخطوتين ونصف الخطوة، ومعهما اثنان آخران أصغر منهما يقعان فيما بينهما. ويبدو أن الجلمود (Z) كان العنصر الرئس للمجموعة كلها، ربما قام مقام المذبح للقرابين وكان مكوناً من حجر واحد كبير وآخر موضوع أعلى منه ومن فوقه. لا يوجد ما يشير إلى أن الترتيب دائري لهذا العدد المعتبر من الحجارة المكونة للمجموعة.

يحتوي التجمع عند طرف الشمالي على ثلاثة جلاميد (X)، (X1)، و (X2)، تمتد على زاوية (١١) درجة من عند (X) لمسافة (١١) خطوة، أو قل ٥,٧٥ قدم. امتدت ثلاثة خطوط بالأسلوب نفسه من الحجارة من عند (X) بزاوية (١٢٠) درجة (١٤٨) درجة (١٢٠) درجة (١٢٠) درجة (١٤٨)

<sup>(</sup>١) لا يستبعد أن يكون مكاناً للعبادة؛ لأن منطقة نجران معروفة منذ القدم بالعديد من الديانات السماوية والوضعية. (ابن جريس).

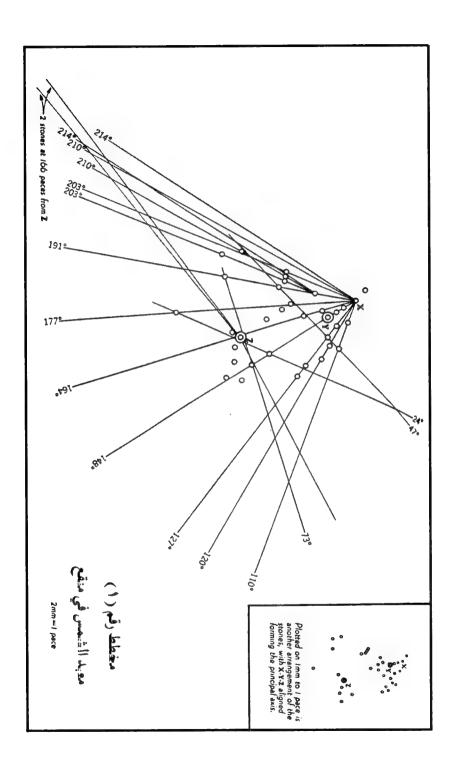

(٣٤ خطوة) ليتكون من هذا الخط المركزي من عند (X) عبر الفجوة في (Y) إلى بزاوية (Z) بزاوية (X) درجة (X) خطوة) وآخر بزاوية (X) درجة (X) درجة (X) عدد الحجارة كان أربعة، كان الحجر الثاني منها -يقع على بعد تسع خطوات من (X) - هو لنقطة البؤرة لثلاثة خطوط أخرى على زاوية (X) درجة و المخبراء المتخصصين في مثل هذه الحبارة المستخدمة في الموقع. كانت كل الأمور، قانعاً نفسي بالحقائق المؤكدة بعناية إلى أقصى حد، في الموقع. كانت كل الحجارة المستخدمة في المجموعة من جرانيت خشن غير مشذب.

قضيت ما يقارب الساعة وأنا أدرس هذا النصب التذكاري، بينما كان بقية الرفاق قد تقدموا أمامي بمسافة الميل الواحد إلى حيث ظل مناسب لجلاميد جرانيتية، حيث استقروا لإعداد وجبة منتصف النهار وهم في انتظار وصولي. كان هذا في ما يلي أول مجريين لشعيب قطن، ووضح لي وأنا أتوجه للحاق بمجموعتي، أن مسارنا، قد تغير قليلاً منذ هبوطنا من قاسم برق الأباعير، ناحية الجنوب الغربي وأننا قد تحولنا إلى الخلف من عند الأراضي الصخرية الرملية الشرقية إلى ناحية الأرض البركانية الممتدة إلى البعيد إلى سلسلة السراة التي بالكاد ترى، وبرزت بعض سماتها المرتفعة في مدى الرؤيا ناحية الجنوب الغربي.

لم نصرف كثيراً من الوقت في الطعام، وسرعان ما واصلنا السير عبر مجرى شعيب قطن في طريقنا إلى بئر الحصينية على الجانب الأيسر لوادي حبونا العظيم

الذي يبعد حوالي ثمانية أميال من «المعبد» وحوالي (٣٢) ميلاً من عند حمى، وكغيره، كان ارتفاعه (٣٠٠) قدم فوق سطح البحر. كان مجرى حبونا محجوباً عنا، ونحن نقترب منه، بسلسلة محددة لجانبه الأيسر، غير أننا كنا نلمح أجزائه العليا وخطوط غطائه النباتي ذات اللون الأخضر الرمادي، إلى البعيد، ناحية الأفق الشرقي. كان محيط البئر نفسه حوالي (٢٢) قدماً ويقع على الجانب الأيسر لبطن السيل، والذي كان مبطناً بمتانة ببلوكات جرانيتية على كل امتداده حتى مستوى الماء على عمق (١٤) قامة.

عسكرنا بجوار صخرة لسلسلة مواجهة للوادي العريض، الممتلئ بأشجار الطلح المظلية الشكل، وأشجار الأرطى -هكذا يسميه القحطانيون- والياميون يدعونه عبالاً<sup>(1)</sup>، وجنبات أخرى أكسبته منظراً باهتاً رتيباً غير أن هذا لم يؤثر على قناعتي، حسب علمي، بأنني أول أوربي يلقي نظرة على هذا الوادي الصحراوي المشهور في الجزيرة العربية. وقد كان خالياً من المياه في هذا الوقت، بالطبع، غير أن البئر قد جذبت إلى ناحيتها حشداً كبيراً من بدو يام الذين كان وجودهم هنا خلال الصيف سبباً لجذب مجموعة من جامعي الضرائب الحكوميين، يرأسهم الصبي محمد، وعمره (١٥) سنة، ابن إبراهيم النشمي حاكم نجران (٢). كان أول

<sup>(</sup>۱) ذكر المصطلحات وأسماء الأشجار وغيرها من المفردات المحلية تختلف كثيراً ما بين منطقة نجران، وما جاورها من المناطق السعبودية مثل: مناطق عسير، وجازان، والرياض. بل إن الاختلاف في اللهجات أحياناً يكون بين قرى وعشائر وقبائل المنطقة الواحدة. ولهذا فإنني أحث طلاب الدراسات العليا، والأقسام الأكاديمية في الجامعات السعودية أن تولي مثل هذا الموضوع اهتماماً من البحث والدراسة. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) للمزيد عن إبراهيم النشمي، أمير نجران، أثناء زيارة فيلبي للمنطقة، انظر: عبدالرحمن السبيت. وجال وذكريات مع عبدالعزيز، ص١٨ وما بعدها. (ابن جريس).

من حيَّاني عند وصولي إلى هنا هو يحيى بن نصيب الذي أحضرت له خطاباً من أخيه حسين، وقد استأمنني عليه في أبها لكي أقوم بتسليمه له في نهاية الأمر. كان يحيى في شكله العام شبيهاً بأخيه.

اعترضت ملاحظاتي للنجوم تلك الليلة سحب، أترقب انكشافها، ملأت السماء، برغم أننى جلست طول الليل، ذلك لأهمية أن أقوم بتسجيل هذا الموقع بدقة. قررت، لذلك، أن أقضى اليوم التالي وليلته هنا ولم يتملكني الأسف على ذلك، حيث أننسى رأيت الكثير من رعاة يام، وتعلمت الكثير منهم عن بلادهم كاملة. زارني عند الساعـة السادسة صباحـاً الصغير محـمد النشمي ومجمـوعته، والذين كانوا يعـسكرون وسط أشـجار الطلح في وسـط الـوادي، في طريقهم إلى سلوة، وهو البئر التالي (وعمقه ١٤ قـامة)، ويقع أعلى الوادي في واحة صغيرة، ذلك لأنهم يقومون بجمع الضرائب. قيل إن الرحلة تستغرق نصف يوم من هناك إلى واحة حبونا الرئيسة التي تتضمن أيضاً -الخفراء، والشط الأعلى، والقابل، إلخ-، التي كان عليٌّ أن أزورها شـخصيـاً في وقت لاحق، ولا أحتاج لوصفـها الآن. كان النهار كريها إلى حد بعيد، بعد أن ظللت الليل كله يقظان في الحصينية وكانت الرياح قموية والرمال متطايرة، غير أنني ظللت منشغلاً بالزوار طيلة فمترة الصباح، زارني جمع من الرجال بوجوه فظة ومعهم أطفال يشبهون الإناث، كانوا قد أحـضروهم مـعهم على أمل أن أقـوم بتوزيع هدايا أو بعض المال. كـان أحد زواري واسمه حمد الخثيلي، رجلاً كبير السن جداً، يعرف باسم راعي البئر أو (حارس البئر) وأظنه ينوب عنهم أثناء غياب القبيلة في المراعي.

تحاشيت الجشع العام بأن طلبت من الأطفال إحضار الكائنات البرية التي في المنطقة إذا رغبوا في جائزة مناسبة، وبهذه الطريقة ازدادت مجموعتي بأرنبين بريين، وبعض السقنقورات (دمص) وبعض سحالي (تيهي) كما أحضر لي فرج طائر أبي اليسر.

كنت قد استلقيت بعد تناول وجبه الغداء مدة أربع ساعات لتعويض فترة نوم ليلة الأمس ثم تسلقت من بعدها إلى موقع على سلسلة جرانيتية على الجانب الأيسر لمجرى الوادي لأجل أن أقوم بمسح المنظر المحيط. كان دليلي لهذه الحملة هو حسن بن حسين التابع لفخذ شيخ أبو ساق من آل فاطمة، فرع يام (١). كان الجانب الأيمن لوادي حبونا، المواجهة لمعسكرنا، كتلة مصمدة من تلال تسمى شرا، ترتفع إلى (٥٠٠-٢٠) قدم في المتوسط وتمتــد حتى تخوم وادي نجران في البعيد. تكون منها، بذلك، أنف للهضبة العالية الرئيسة مع وجود نقاط عديدة بارزة منها -عمود الرمض، وبدوه، وفريق، إلخ- وكل هذه تقع إلى يمين الطريق الذي يتجه إلى نجران، والذي يجري تجاه جنوب الجنوب الشرقى من هذا الموقع، وعبر فجوة (٢) في السلاسل البارزة إلى الشرق من الأنف. كان عرض الوادي نفسه ميلاً كاملاً من الجانب إلى الجـانب وتنتشر تلال برقة حليث، عند الطرف الأقصى للأنف، في رمال الصحراء. تقع سلسلة سوداء، محززة فيما يلى حليث، تسمى ضبع، بينما إلى جهة الجنوب من معسكرنا شمخت الأرض الرأسية خشم

<sup>(</sup>۱) حسن أبو ساق، أحد الشيوخ الرئيسين في قبائل يام ببلاد نجران. وللمزيد عن أسرة آل بوساق، انظر: عاتق البلادي، بين مكة وحضرموت، ص ۹۷ ــ ۹۹ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) تقع هذه الفجوة بين سلسلة المختلف وتلال برقة حليث. (المؤلف).

خشخاش، والتي يخترقها طريق الجمال عبر الأراضي الجبلية إلى نجران. توجد بعض الهضاب المنخفضة في الوادي نفسه، تجاه الجنوب الشرقي من موقعنا منها: مشارق وأبرق حسن.

ينطلق مجرى السيل، في اتجاه الوادي من عند معسكرنا، ماراً بأبرق حسن ومشارق وإلى البعيد تجاه المعلم الأرضي البارز خشم العان إلى الشرق من موقعنا عند الطرف الشرقي لسلسلة برق الأباعير، على بعد عشرة أميال، حيث يوجد بئر قديم مهجور يسمى ثليقة عند سفح المجرى. لا توجد آبار بعد تلك النقطة غير أنه قد يعشر على ثلاثة برك أو منخفضات تمسك بمياه السيول (ملازم) خلال المسافة المقدرة بأربعة أو خمسة أميال فيما يلي ثليقة، هي بالاسم: زبادة وأم خضا وأم جرة.. يمتد الوادي أعلى معسكرنا ناحية الغرب مسافة ميل واحد، ثم يدور تجاه غرب الجنوب الغربي ويضيق إلى عرض نصف الميل وهو مكون من سلاسل جرانيتية منخفضة هي: شرا إلى الجانب الأيمن وعان الجمل على الجانب الأيسر. تبدأ كلها من مسافة ثلاثة أميال من عند بئر الحصينية. يمكن رؤية جبل صخا وهو أعلى سلسلة (۱)، من خلال الفجوة بين هذه السلاسل.

هدأت الرياح عند الساعة الرابعة عصراً، وخف معها الغمام الرملي، غير أن السماء ظلت متوعدة ومملؤة بالسحب. كانت خيام البدو تنتشر في كل جوانب الوادي ولكل مجموعة من الرعاة مجموعة الماعز المرافقة، ولكن لا يوجد خرفان. أفادني دليلي أن مجرى حبونا معروف بهذا الاسم مسافة عشرة أميال ما يلي خشم العان، وأنه يسمى أيضاً عن حبوتا، قبل أن يختفي في رمال الصحراء. كل هذه

<sup>(</sup>١) صخا: يُنطق أحياناً باسم (صخى)، بكسر الصاد، والباء بعد الخاء معجمة. (ابن جريس).

الأراضي، كما ذكر، هي أرض المها (الوضيحي) والمعروف أن هذه الحيوانات تأتي إلى الوادي إلى أن تصل الحصينية وإلى أبعد منها. وقد اعتاد البدو أن يصنعوا أحذية الصندل من جلود المها، غير أنه في هذه الأيام فإن إطارات السيارات المهملة التالفة تستعمل في صناعة الصنادل مع تثبيتها بمسامير غير مغمدة لإمساك الأجزاء. يبدو أن هذه المنطقة خالية من البعوض، غير أن طباخنا، محمد بن جابر أصبح طريح الفراش بالحمى وذلك أثناء إقامتنا هنا، وكذلك كان حال سعد، الذي تعافى تقريباً من صدماته الأخلاقية.

كان أحد زائري عزيباً من محافظة حضرموت، وهو رجل كبير السن اسمه ناصر بن شماخ من عشيرة مردعة من نهد (١)، والذي سيلحق بحملتي للجنوب في سحر بصفته دليلاً. كان في طريقه، في هذه الأثناء إلى خب والجوف (بلاد دهم) في حملة جمع ديون، والتي وعد، بعد عودته منها أن يرافقني إلى شبوة، وكان عند وعده. تستغرق الرحلة، كما قال، يومين من نجران إلى خب، ويومين من نجران إلى خب، ويومين من خب إلى بئر بوعة ويوماً واحداً من بئر بوعة إلى الجوف. وتستغرق الرحلة يوماً واحداً إلى دحيضة (وهو واد صحراوي) ويوماً آخر إلى تلال رويك، ويوماً في تل العرين ويوماً من هذا المكان إلى شبوة. لم يكن يسخطر بذهني أنني سأرى كل هذه الأماكن وفي وقت قريب. كان العرض المسبق للرحلة -بصفة عامة الذي اقترحه علي ناصر، صادقاً وصحيحاً في كل أساسياته. ستأخذه رحلته الخاصة القادمة عبر السفوح السفلي لوادي نجران إلى الخلقة خلال يوم واحد، ومن

<sup>(</sup>۱) نهد: \_ قبيلة عربية تعود في أصولها إلى قبائل قـضاعة، وينتهي نسبها إلى معد بن عدن، ولا زال فروع من هذه القبيلة يقطنون منطقة شرورة من بلاد نجران حتى اليوم. (ابن جريس).

هناك عن طريق حضبة إلى خب ومنها إلى الجوف. قدم لي ناصر أيضاً أسماء أقسام كثيرة لقبيلته نهد كما يلي: (١) مردعة -قسمه الخاص، بالطبع سيكون الأول في الترتيب-. (٢) قمّزين (٣) آل الذيب (٤) اليميني (٥) آل حدجان (٦) آل بدر (٧) حتيريشة (٨) الحكمان -وهي القسم الرئيسي ويتمركز في قعوضة-، (٩) مقيزة (١٠) آل منيف (١١) السرمان (١٢) آل حويل (١٣) العطاير (١٤) آل عرفان (١٥) بني شبيب (١٦) آل الزوع (١٧) آل عبري (١٨) آل نهيد (١٩) المقارم. تقع كل هذه الأقسام لنهد، كما قال، بين وادي دحر -ويبعد مسيرة أربعة أيام من شبام ويومين من شبوة- وبين سفح وادي حضرموت (قعوضة) أيام من شبام ويومين من شبوة- وبين سفح وادي حضرموت (قعوضة).

كان ناصر رجلاً غريباً، كالشبح، قليل الحجم، مسناً ذا لمعان في عينيه يكذب روحه الجشعة. غير أنه بصفة عامة قد خدمني بجدية، وكنت ممتناً للظروف التي جمعتني به والتي أعزوها إلى تلك السحب التي حجبت النجم القطبي على امتداد الليلة السابقة. فلم أتمكن من إجراء ملاحظاتي للنجوم إلا عند منتصف الليلة الثانية، وقد أويت إلى فراشي وضميري صافٍ في انتظار تجارب الغد الممتعة.

<sup>(</sup>۱) وللمزيد عن قبيلة نهد وعشائرها في نجران وأجزاء من بلاد اليمن، انظر: عاتق البلادي، بين مكة وحضرموت، ص ١٥٠ \_ ١٦٢ . فيثان بن جريس، نجران، جـ١، ص ٤٢ \_ ٤٦ . (ابن جريس).

#### الفصل الثانى عشر

### كعبة نجران(١)

قد يكون عرض وادي حبونا - وهو مميز عن مجرى السيل المؤثر - أكثر من الميل الواحد، غير أنه من الصعب تحديد الموقع، على الجانب البعيد، الذي يختفي منه الوادي بلا حس في السهل الرملي المستوي. كان سيرنا جيداً في كل من الوادي والسهل الذي يكون جزء منه فوق رمال ثابتة، وجزء آخر فوق مساحات من الحصى (رقة)، وتتخللها من فترة لأخرى هضبات رملية صغيرة، ربما معلمة آثار مساحات قديمة لمجرى السيل، وتحيط بها جنبات الطلح والعبال (۲).

قطعنا مسافة ستة أميال فوق هذا الضرب من سهول الأودية إلى أن وصلنا إلى تلال على الجانب البعيد وتوقفنا عندها على عمر يقع بين سلسلتين منخفضتين من جرانيت أسود وبازالت. كانت هذه السلاسل، إلى اليسار، تتكون من المختلف، وحليث، وضبع، بهذا الترتيب تجاه الجنوب بينما برزت تلال أكلب القارورية الشكل، إلى البعيد، في الصحراء العظيمة ناحية الجنوب الشرقي، وعلى يسارها حمير وسلسلة حميقة المنخفضة إلى اليمين. يسمى السهل المغطى

<sup>(</sup>۱) كعبة نجران: - بناء ديني مسيحي، شيده عبدالمدان بن الديان الحارثي الذي يستسب إلى بني الحارث بن كعب من قبائل مذحج. وقد تم الاعتناء بهد الكعبة حتى صار يزورها الأدباء والشعراء القدماء ويقولون فيها قسطائد تعد من روائع الشعر. للمزيد انظر: غيثان بن جريس. نجوان، جـ٢، ص ٥٢ وما بعدها (ابن جريس).

 <sup>(</sup>٢) العبال: شجر ينبت في الجبال والهضاب، وبخاصة في المرتفعات الباردة، ويمتاز بأزهاره البيضاء الجميلة،
 ويصل ارتفاعه عن الأرض إلى ثلاثة أمتار تقريباً. (ابن جريس).

بالشجيرات الخفيفة والذي يمتد من عند الجانب الأيمن لوادي حبونا تجاه تلال أكلب باسم جذيم. كانت سلسلة حضب غير واضحة تقع بعيداً ناحية الجنوب، مكونة الجانب الأيسر لسفح منخفض لوادي نجران. وقسفت عن قرب، وعلى الجانب البعيد لسهل جذيم سلسلة تصلال<sup>(۱)</sup> والتي كانت هدفنا الفوري أثناء عبورنا لسهل درة الداخلي، الممتلئ بعشب النصي الوافر، الجاف، في اتجاه الجنوب على امتداد طريق السيارات الواضح الذي ظل محازياً للحافة الشرقية للتلال.

وصلنا إلى بئر تسمى برق الدرة، بعد أن قطعنا مسافة عشرة أميال منذ مغادرتنا الحصينية. كان بارزاً في السهل والذي من عنده استطعنا أن نرى كل مواقع أكلب (خمسة أو عشرة منها) في الصحراء. يتجمه طريق نجران من هذا الموقع ناحية الجنوب الغربي مطوقاً التلال إلى قـمة تسمى شعثة، والتي من عندها يميل تدريجياً إلى اليمين ويدخل وادي نجران. تقع تصلال، وهي سلسلة معتبرة، كما تشاهد من هذا المكان، ناحية الجنوب الشرقي عبر سهل الدرة - وجذيم. قيل لنا أن وادي نجران ينساب ماراً ببئر الخضراء وعلى امتداد سفح حضب يعبر بين تلال نويدرة ورويكبة إلى الصحراء ماراً بأقصى بقعة جنوبية من نقاط أكلب. ويقال أيضاً أن مجراه، الممتلئ بالغطاء النباتي الرمادي – الأخـضر والمكوّن من الحمض والطرفاء. . . إلخ . يمكن مشاهدته من مسافة تصل إلى (٥٠) ميلاً إلى الشرق من الخضراء، ثم يذوب بعد ذلك في الرمال العظيمة. أمكننا رؤية سلسلة برك المنخفضة في بطن وادي نجران أعلى من بئر الخضراء، تجاه الجنوب الغربي من برق الدرة وكذلك رؤية العديد من التلال الأخرى على الجانب البعيد من الوادي.

<sup>(</sup>١) وأحياناً يطلق على جبل (تصلال) اسم (جبل كعبة نجران). (ابن جريس).

يقول مثل سائر عن برك: «إذا جاك الحيا فارفع الصوت وأعلن من رأس برك منادى»(١).

أستطيع أن أرى تل تنصب الداكن -البعض يسميه خطأ جبل سلة- إلى البعيد في الصحراء، عند الطرف الشرقي لتصلال، ويعتبر أقصى بقعة شرقية للحدود اليمنية السعودية، وقد تم تعليمه منذ سنتين قبل زيارتي، بواسطة لجنة حدود مشتركة، والتي لم تقم بالفعل بزيارة تنصاب لتتوج رأسه بركام من الحجارة. كان الخط الحدودي الفعلي هو الوسط الباهت الممتلئ بالرمال لوادي سلة، الذي يمر بين تنصاب على جانب الوادي الأيمن والهضبتين الصغيرتين اللتين تسميان أبرقين، وقد برز رأساهما فقط خارج الرمل الرهيب. يبدو أن وادي سلة ما هو إلا الامتداد الصحراوي لوادي الفرعه، وهو الوادي التالي ناحية الجنوب من نجران. لا يوجد ما يمكن رؤيته إلى الشرق من الشريط الذي يربط بين حبونا، وضبع، وحامر، وأكلب، وتنصاب -اللهم إلا قفار لا نهاية لها- هو الامتداد المستوي للربع الخالي.

وصلنا إلى الطرف الشرقي من تصلال بعد قيادة سريعة وجيدة لمسافة أربعة أميال عبر سهل الدرة، الذي يندمج هنا في جذيم بما عليه من شجيرات خفيضة وهضبات رملية عليها شجيرات أراك. يتخذ سهل جذيم، الذي يمتد من وادي نجران، مظهراً يدل على أنه جزء من دلتا الأخير، وربما يكون هذا هو الحال. تنهي صخرة تصلال تجاه الشرق عند جدار عمودي ارتفاعه حوالي (١٥٠) إلى (٢٠٠) قدم ويبلغ طوله ما يربو على ربع الميل. يتجه الصخر إلى الخلف من عند نهايته

<sup>(</sup>١) يوجد عدد كبيـر من الأمثال الشعبية المحلية في منطقة نجـران وما جاورها من المناطق، ومثل هذا التراث يستحق الدراسة العلمية الأكاديمية وبخاصة في الجوانب اللغوية والتاريخية والاجتماعية. (ابن جريس).

الجنوبية، وهي أقل اعتدالاً وأكثر مصادمة، وفي اتجاه جنوب غربي ولمسافة (٢٠٠) ياردة.

وصلنا إلى مقبرة معتبرة عند نهاية هذا الجانب كانت تحتوي على قبور عديدة مبنية من بلكات جرانيتية غير مشذبة. ارتفع البناء الفوقي لأكبر القبور إلى ثلاثة أقدام وقياسه حوالي الخطوتين، ومشتملاً على طبقات عديدة من حجارة، بينما كانت بقية القبور منخفضة، وكان بعضها بيضاوياً، والآخر مستطيلاً وكان أسلوب البناء واحداً. كان وضع المقبرة وكل القبور التي تحتوي عليها عند زاوية (٢٥٥) درجة إلى (٧٥) درجة في اتجاه وجه الصخرة، وبدا القبر الرئيس كأنه المركزي من بين مجموعة من تسعة قبور هو الأقرب منها إلى الصخرة اعدا أن قبراً مربعاً صغيراً وآخر مستديراً، قد تعارض بينه وبين قاعدة الصخرة، بينما برز اثنان آخران (كلاهما صغير) من عند الخط الأمامي بالقرب من الزاوية الشرقية للمجموعة -. كان عدد القبور، في الإجمالي في هذه المقبرة، حوالي (٣٠) قبراً والتي تواصلت بعد مسافة خالية يقدر بـ (٢٥) قدماً مع مقبرة أخرى، تحتوي على حوالي (٥٠) قبراً في الترتيب والاتجاه نفسه، وهي قبور لها الشكل العام نفسه كالبقية، غير أنها قبراً في الترتيب والاتجاه نفسه، وهي قبور لها الشكل العام نفسه كالبقية، غير أنها قل طموحاً، ومواجهة للصخرة (١٠).

انتهى هذا عند الزاوية الجنوبية الغربية للصخرة، والتي يمتد سطحها الآن تجاه الشمال الغربي مسافة (١٣٠) ياردة إلى حيث توجد أكثر السمات إثارة ولفتاً للنظر

<sup>(</sup>۱) من خلال جولاتي في المنطقة المستدة من نجران إلى الطائف، فقد شاهدت العديد من القبور والمقابر القديمة التي يتوجد بها بعض الأضرحة المبنية فتوق سطح الأرض، وتتكون بعضها من دور، ودورين، وثلاثة، وأحياناً يظهر بعضها منقوشاً بحجر المرو. حبذا لو نالها الاهتمام البحثي من قبل المتخصصين والأقسام المتخصصة في جامعات المملكة. (ابن جريس).

في تل تصلال. وفجأة وجدنا أنفسنا في مواجهة ما يمكن أن نعده «الطريق الموكبي» (۱). كانت قمتاه المستدقتان منحنيتين على قاعدة الصخرة على كلا الطرفين في شبه دائرة ذات قطر يقارب (١٧٤) خطوة (قل ١٤٥ ياردة). يجري المطاف (الطريق الموكبي) على الحافة الخارجية لشبه الدائرة كانت معلَّمة ببلكات متوسطة الحجم أو صغيرة من حجارة موضوعة على جانبي الممشى، الذي كان عرضه أربع خطوات في المتوسط، غير أنها، هنا وهناك قد اختل ترتيبها بسبب السيول أو بفعل الإنسان.

كان الشكل العام للطريق الموكبي، على أية حال، واضحاً بما فيه الكفاية. يوجد عند طرفه الغربي وعلى مسافة (٢٥) خطوة (قل ٢٠ ياردة) من عند قاعدة التل، مساحة مستطيلة تقريباً، طولها ثلاث ونصف خطوة على خط اتجاه شرق عزب، وخمس خطوات تجاه شمال – جنوب. وكانت محاطة ببلوكات حجرية، بدأ هذا وكأنه مكان محجوز أو غرفة خاصة أو قد يكون معبداً، على الرغم من أنه لا يوجد دليل على أنه كانت هنالك مبانٍ من أي نوع. قد تكون هذه السمة هي النهاية الطرفية للقمة المستدقة الغربية "للطريق الموكبي" والذي كانت قمته المستدقة الشرقية متناثرة بسبب الصخور المتساقطة وآثار تشويش أخرى عليها، مما لم يدعم قناعتي باحتمال وجود «غرفة» مماثلة أخرى عند تلك النهاية.

لاحظت على أي حال، في حينها، أن هنالك مساحة محجوزة أو حجرة متطابقة عند هذا الطرف أيضاً، وداخل شبه الدائرة ومساحتها (٥Χ٣) خطوات. علماً بأن الحجارة المكوّنة للشكل العام قد اختل ترتيبها بشكل كبير. لاحظت،

<sup>(</sup>۱) يمكن أيضاً ترجمة (Processionalway) (بالطريق الجنائزي) حيث كان الكهنة يقومون بأداء جميع مراسم الدفن بواسطة هذا الطريق الذي يرتبط دائماً بمعبد ومقبرة. (ابن جريس).

على أية حال، من عند «الغرفة» الأخرى أنه وعلى بعد مسافة (٥٠) خطوة من نقطة الملاحظة، والتي تكون زاويتها شمال – غرب تمس طرف الطريق على خط يجري شرق الجنوب الشرقي، ويكون بذلك، موازياً تماماً لقاعدة التل، كان هنالك جلمود ضخم ارتفاعه تسعة أقدام، وطوله أربع خطوات ونصف وعرضه خطوتان وطرفه الشمالي يبعد (٣٨) خطوة من عند قاعدة التل. ويقع من حوله، على الجانب الغربي، وعلى النصفين الغربيين للجانبين الشمالي والجنوبي -ولكن ليس على الأجزاء الشرقية إطلاقاً- شريط ضيق من صخور صغيرة غير مشذبة.

لم يعد لدي ً أي شكوك بأنني، حقيقة، قد اكتشفت كعبة نجران المفقودة منذ القديم، وبها نصف المطاف (١١). إن الصور التي التقطت في ذلك الوقت تؤكد هذه الصفة للمنظر، وفي إحدى هذه الصور يبدو من المؤكد أن وجه جلمود الكعبة قد كان يحمل في تلك الأزمان القديمة، شكلاً مرسوماً أو منحوتاً بصورة بسيطة لإله ما. والذي ربما كان هو ما قد لاحظته في حينها كضرب من لون متغير على سطح الصخرة. توجد ثلاث كعبات معروفة للعرب أيام الوثنية القديمة، قبل ظهور الإسلام - كعبة مكة، وهي أعظم الثلاثة، وكعبة صنعاء، قبل إنها لا تزال موجودة في مسجد غمدان، غير أنني لم أسمع تأكيداً لهذا من شاهد عيان ذي صلاحية وسلطة وأخيراً كعبة نجران التي اكتشفتها أنا في ٢٥ يونيو ١٩٣٦م. مسبقاً في موضوع زيارتي إلى خميس مشيط، وبلا شك فإن وجود الكعبة مسبقاً في موضوع زيارتي إلى خميس مشيط، وبلا شك فإن وجود الكعبة والطواف حولها كانت ظاهرة شائعة في الحضارات العربية الوثنية القديمة، على أنه لم تدم أي من البنايات التي أقيمت لتضاهي الكعبة المشرفة مثل: (القُلَيْس في

<sup>(</sup>۱) وللمزيد من التفصيلات عن كعبة نجران وذكرها في كتب التراث الإسلامي، انظر: الهمداني، صفة، ص ۲٦٨، البكري، معجم، مج١، جـ٥، ص٢٦٨. (ابن جريس).

اليمن)، والتي سبقت الإسلام للقيام بدورها في الطقوس الدينية عدا الكعبة المشرفة في البيت الحرام بمكة المكرمة، والتي يعود تاريخها إلى النبي إبراهيم.

يجرى سطح تصلال، من عند قمة الجبل المستدقة المتجهة جنوب - شمال، لطريق الاحتفال، –الذي كـان محيطه حسب قراءة عداد سيارتي، (٢٠٠) متر– على زاوية (٣٠٠) درجة لمسافة (٥٠٠) ياردة، ثم يدور على زاوية (٣٤٥) درجة لمسافة (١٠٠) ياردة حيث يصل المرء بعدها إلى علامات أساس معقّدة وبارزة وغريبة، والتي قد تكون قبوراً أو مخططات لغرف معبد. والتي يقود إليها ممشى معبّد أو مخطط على جانب التل، الذي يترفرف في تتابع من درجات سلم عريضة على الجانب الغربي من عند القمة إلى حيث توجد مساحة مستديرة عند مستوى أقل، ومنها يجرى الممشى المعبّد عند زاوية (٢٩٥) درجة إلى مسافة (٥٩) خطوة إلى وسط مجمع الغرف -أو مهما كان المقصود منها- التي قد ذكرت أعلاه. كان الاتجاه من عند الممشى الرملي الأسفل إلى القمة بزاوية (١٢٤) درجة وكانت المسافة تزيد قليلاً عن نصف الميل. يقع الطرف الشرقى لسلسلة تصلال على مسافة نصف الميل. وبذلك تكون المسافة الكلية ميلاً واحـداً، عند زاوية (٥٠) درجة. يحمل جزء آخر خارجي للسلسلة هذا الممشى الأخير عند زاوية (٣٠٠) درجة مسافة ربع ميل.

يبدأ مجمع الدوائر أو الغرف من قاعدة هذا الجزء من السلسلة ويطل من تجاه الغرب تقريباً. توجد عند قاعدة التل دائرة، من تسع بلكات من الحجارة، قطرها أربع خطوات وتحيط بحجر واحد كبير في مركزها. يأتي ناحية الغرب من هذه فجوة مسافتها عشر خطوات معترضة وفاصلة لها من صف مزدوج من الحجارة

طوله أربع عشرة خطوة وغالباً ما يكون عمسى يقود غرباً إلى دائرة أخرى، معلّمة بحجارة وقطرها ثلاث خطوات. تفصل فجوة مسافتها ثلاث خطوات هذه الدائرة من «غرفة» مستطيلة ذات ثلاثة جوانب معلّمة أما الجانب الرابع فهو مكشوف، كانت أبعادها خطوة واحدة تجاه الشمال والجنوب، وثماني خطوات تجاه الشرق والغرب. وتقع مباشرة إلى الجنوب من هذه دائرة أخرى، معلمة بلا نظام بحجارة صغيرة وقطرها خطوتان. تنفصل، أخيراً، الدائرة الوسطى في الصف الشمالي بفجوة طولها سبع عشرة خطوة عن دائرة أخرى قطرها ثلاث خطوات على اتجاه مئة وخمس عشرة درجة في خط مستقيم تماماً مع الممشى المعبّد الذي ذكرناه سابقاً والذي ينفصل عنها بدرب جمال حديث.

توجد على الجانب الشمالي للممشى المعبَّد دائرة أخرى من الحجارة، قطرها ثلاث خطوات، تقع قريباً من درب الجمال، وغرفة أخرى ثلاثية الجوانب يبلغ طولها أربع خطوات ومكشوفة تجاه الشمال الشرقي، وقريبة منها من جهة الجنوب الشرقي. أعترف أنني لم أتمكن من تكوين أية تخمين لمعنى هذه البقايا الغريبة لاحتفالات قديمة أو معرفة الغرض منها.

كانت قسمة تصلال، مكونة من صخور شبيه بقرص العسل ذات أحواض طبيعية ممتلئة بالمياه لعدة أشهر بعد موسم أمطار جيد، وربما قد استخدمت موقعاً لذبح القرابين (المكان العالي) أو معبد، غير أنني لم أجد من العلامات ما يدعم هذا الاستخدام. كان ارتفاعها (٣٠٠) قدم فوق مستوى سطح السهل المجاور وسيطرت على منظر ممتاز من كل الجهات بما في ذلك الطريق شبه الدائري، والمقبرة ومعالم تذكارية أخرى تقع «العان» سفح السلسلة.

لا يمكن رؤية واحة نجران الفعلية، غير أن مجرى الوادي من عند مضيق العان أزلم، الذي يخرج من خلاله، إلى أن يدخل الدلتا، إلى أسفل، عبر برك والخضراء إلى الصحراء، فقد كان واضحاً. أن تصلال مكان يتحاشاه الناس الذين يؤمنون بالخرافات في هذه الأجزاء، خاصة أثناء الليل، وقد انزعج دليلي حسن الذي صحبني من الحصينية وذلك حينما طلبت منه أن يقف إلى جوار القبر الكبير في المقبرة لألتقط صورة فوتوغرافية له. اعترف لي حسن في وقت لاحق أنه كان يخشى إزعاج الجن له والذين يعتقد أنهم يسكنون مثل هذه الأماكن.

الباب الثالث: بلاد يام

#### الفصل الثالث عشر

# أولى الخطى في بجران

أصدرت أوامري للشاحنة أن تتبع الطريق وتتوقف في مواقع حددتها لإعداد القهوة والمأكولات السريعة، بعد أن قررت أن أتحول إلى الطريق المباشر الذي يقود إلى تصلال.

أنهيت مهمتي في تصلال وعصورها القديمة وضربنا الطريق في مسار معوج عبر سهل جذيم إلى حيث التل البارز المسمى الشعثاء (۱) - يبعد حوالي ستة كيلومترات وهو ملازماً للطريق من عند برق الدرة - حيث أدركنا رفاقنا بعد قيادة مسافة ثلاثة أميال. لم نتراخ كثيراً هنا، غير أنني قمت بجمع بعض الثمار من بعض أشجار الطلع (سمر وسلم) والتي كانت تكوّن أجمة كثيفة في هذا الجانب من السهل. كان اليوم، حتى هذه اللحظة، جميلاً وبارداً على عكس اليوم السابق الذي هبت فيه العاصفة الترابية، غير أنه مع تقدم النهار، بدأت الرياح تهب من جديد حاجبة المنظرية بالغيوم.

مررنا أثناء السفر ببعض الإبل الحلوب، وهي تستريح في ظلال بعض الشجيرات -ولا أحد يقوم برعايتها- أو على الأقل، لم نر أحداً، ولم يعترض أحد على رفاقي الذين سارعوا بقحافهم وأوانيهم التي يبلغ تعدادها نصف الدستة، وعادوا بها وهي ممتلئة بالحليب الطازج، الدافئ، ذي الرغوة. ينتمي البدو

<sup>(</sup>١) تل الشعثاء: يطلق عليه أيضاً اسم (الشعث)، ويقع إلى الشمال الشرقي من مطار نجران. (ابن جريس).

في هذه المنطقة إلى آل الهندي بصفة أساسية -والذين، مثلهم مثل قبيلة آل مرة، يعدون فرعاً من شم<sup>(۱)</sup> وآل فاطمة، بينما يتردد الأسلوم وآل رزق بدورهم على مراعي حبونا. تنتمي كل هذه العناصر الأربعة إلى يام، والذين، إلى جانب قبيلة دهم (من منطقة الجوف)، يلتقون عند جد مشترك هو همدان بن زيد.

اتجه طريقنا ناحية الجنوب الغربي من عند الشعثاء مسافة خمسة أميال حيث تنحدر التلال المحيطة لسهل جذيم إلى الغرب (أي إلى يميننا) ومع الطريق إلى بقعة حادة تسمى الوعير، ومنها تلتف التلال حول خليج واسع ناحية الشمال الغربي. انحرف الطريق هنا إلى ناحية الغرب عبر وتر هذا الخليج، الذي احتوى على أشجار أراك كثيفة نسبياً وعلى شجيرات طلح منخفضة، تقع كلها على مسافة (٣٠٠) أو (٢٠٠) و (٢٠٠) ياردة من موقعنا على اليسار تجاه الوادي نفسه. وصلنا إلى مقبرة أخرى تقع بين الطريق وبين الزاوية التي تكونها التلال عند المنحنى تجاه نجران شبيهة بتلك التي في تصلال – ربما كانت مقبرة للحجاج الذاهبين أو العائدين من الكعبة، أو ربما كانت فقط مكاناً للدفن لموتى المسافرين، أو ربما كانت بالصدفة مقبرة حربية في موقع لمعركة في أزمان سابقة. لا يستطيع دليلنا حسن أن يلقي الضوء على هذا الموضوع رأساً من ذاكرته أو من المعلومات المحلية.

كانت المقبرة أقل نظاماً مقارنة بتلك التي في تصلال، غير أن بعض الـقبور كان ذا حـجم كبير، كـما كانت هنالك روابٍ منخفضة، والتي، إن كانت دائماً قبوراً بالمرة، فقد بدأت وكأنها مشتركة، ربما دالة بذلك على معركة. كان قطر أحد هذه الهضاب المستديرة (١٢) خطوة وكان بداخلها دائرة داخلية أخرى قطرها ثلاث

<sup>(</sup>١) هذا هو النطق المحلى لجشم. (المؤلف).

خطوات ونصف الخطوة، وترتفع إلى حوالي قدمين ونصف القدم فوق مستوى المحيط الخارجي، الذي كان معلَّماً ببلكات من حجارة وبالأسلوب المعروف. كان ترتيب القبور المنفردة متبايناً كثيراً، وكان الاتجاه من الرأس إلى القدم (٢٤٤)، و (٢٥٦)، و (٢٦٦)، و (٢٨٠) درجة في الحالات الأربعة التي تحققت منها باستخدام البوصلة. هذا يوحي بأن الدفن تم بتوجيه الوجه ناحية الشمال أو الشمال الغربي، بمعنى آخر، تجاه مكة. كانت المسافة من الوعير إلى بئر الخضراء تبلغ حوالي خمسة أميال ناحية جنوب الجنوب الشرقي.

توقفت لإجراء مسح لأرض وعرة من عند قمة هضبة المنارة، وهي عبارة عن رابية صغيرة، قبل الانتقال إلى ما يليها، كنا قد غطينا حوالي (٧) أو (٨) أميال وكانت التلال -الجانب العكسي لتلال شرا والذي يرى من عند الحصينية - على ييننا وليست بعيدة عنا وكان السهل الرملي أو كثبان الوادي على يسارنا وهي مغطاة إلى درجة معقولة بالأراك والطلح، والحمض وشجيرات خفيضة منوعة. انطلق طريق السيارات، بصفة عامة، غرباً على مسافة متساوية تفصله من التلال ومن المجرى، والذي تتفرع منه مجاري صغيرة من حين لآخر مخترقة له ومتجهة إلى المجرى السابق. كان شعيب الدخول بطن سيل رئيس من هذا النوع، وعلى جانبه الأيمن وقفت هضبة المنارة، بينما يقع على حوضه إلى جهة اليسار بئر قديم مهجور يسمى العريسة.

كان علينا أن نفاضل ونختار مساراً أفضل من تلك الأرض السيئة التي قابلتنا، التي كانت ممتلئة وبكثافة بتلال رملية يكسوها الأراك، كان علينا أن نقود سياراتنا خلالها بأقصى ما نستطيع، وذلك حينما نكون فوق رمال لينة، وحيناً نقود

فوق سبخه خطرة. كان طول المسافة من المنارة إلى برك، عبر هذه البلاد، حوالي خمسة أميال على امتداد الجانب الأيسر لشعيب دخول الذي يلتقي مع وادي نجران فوق البرك، حيث تتكون جزيرة صخرية في الأخير، طولها نصف ميل وعرضها (١٠٠) ياردة. كانت المسافة من برك إلى الخضراء، على امتداد المجرى، حوالي ستة أميال.

وصلنا منارة، وهي هضبة جرانيتية، ترتفع من (١٢٠) إلى (١٣٠) قدماً، وقد تسلقتها لأنظر للصورة الحقيقية الجميلة لنجران نفسها، والتي كانت أقرب مزارع نخيلها وقراها على بعد أربعة أميال من موقعنا، إلى الأمام، قليلاً ناحية الجنوب الغربني. امتدت من ورائها مزارع النخيل المتشابكة الرؤوس، إلى البعيد وإلى أقصى ما يمكن رؤيته فوق الوادي الضيق نسبياً والذي تحيط به من كلا الجانبين سلاسل جبلية عالية وقد انطبقت على رأسها المعلم الأرضي الرئيس للوادي، وهو القمة العظيمة الجرانيتية التي تسمى أبو همدان وكانت شامخة من خلف مزارع نخيل الحضن. أستطيع أن ألمح هنا وهناك بين النخيل مجرى السيل الواسع الرملي للوادي، وهو يتعرج خلال الواحة إلى فجوة (عان أزلم) وليدخل بحرية للصحراء فيما يليها.

مررنا ونحن نواصل رحلتنا، بمجموعة صغيرة من الرضم (قبور) على جانب الطريق، وعلى يميننا، وتبعد حوالي (٢٠٠) أو (٣٠٠) ياردة فقط من المنارة، وتقع قريبة من الخط الذي يسهل تتبعه ويقود إلى سد قديم من صخور وتراب يخترق السهل، إلى طرف مجرى الوادي، فيما يبدو. قد يكون قصد بهذا السد حجز المياه التي يحملها شعيب الأثايبة الذي يقع إلى أمامنا، وقد يدل على أنه في أزمان قديمة كانت زراعة الحبوب، على الأقل، تمتد مسافة إلى أسفل أكثر من حدودها الحالية عند منجم على مسافة ثلاثة أميال من هذا السد.

بدأنا البحث عن عدة خيارات للطريق ونحن على بعد ميل واحد، وفي شعيب الأثايبة الصعب الذي ينحدر في مجريين تفصلهما مسافة نصف الميل عبر انبعاج واسع للسهل الذي يسمى سعيد، من عند التلال التي بدت الآن بعيدة إلى الخلف وعلى عيننا.

وصلنا إلى مجموعة صغيرة من القصور بعد مسيرة ميلين آخرين، كانت متجمعة داخل سور عند طرف إحدى مزارع النخيل في آل منجم، حيث توجهنا إلى ساحة مكشوفة في وسط النخيل بجوار قرية زبيد الصغيرة حيث أمضيت أول ليلة لي في واحة نجران. كانت المسافة، عن طريق السيارات، من عند الحصينية حوالي (٣٠) ميلاً، علماً بأننا قد غطينا (٣٥) ميلاً عن طريق التحويل إلى تسلال. كان ارتفاعنا هنا (٠٠٤) قدم فوق سطح البحر، يتباهى قسم منجم التابع لنجران بأنه خالٍ من البعوض، وذلك، كما يقولون، لغياب البرك المائية، والمستنقعات والنزوز، والتي كانت كلها تضج بالبعوض قليلاً إلى الأمام من هذا الموقع.

أخذت الحكومة أحد قصور زبيد لتسكن فيه فرقة صغيرة من الشرطة ورفرف عليه علم السعوديين، الذي أصبح لونه أبيض مع تقدم الزمن، فوق السارية. كان المسؤول عن هذه الفرقة هو أسامة بن عبدالرحمن الذي اعتبر نفسه مضيفا لنا، وحقيقة فإنه قد فعل كل شيء لراحتنا. أخبرني خلال حديثه عن قصر الرئاسة للأمير، في قصر ابا السعود، أن عدد الجنود السعوديين كان ١٠٠ جندي نظامي و (١٠٠) رجل أمن، كانوا مستقرين. كما كانت هنالك ست نقاط شرطة منتشرة في الواحة، في آل منجم، (زبيد)، ورجلا، والأخدود، والحضن، ونهوقة،

والموفجة، وشعب بُرّان. كانت الحامية في زبيد مكونّة من عشرة رجال فقط، ولم يكن جميعهم حضوراً في ذلك الوقت، ولدهشتي، فقد وجدت نفسي وهم ينظرون إليّ كأنني موظف حكومي مهم جداً في جولة تفقدية، وكان كل فرد منهم متطلعاً إلى أن يدلي إليّ بكل ما لديه من معلومات. حتى القرويون، أحسوا بمقدم قوة شرائية سهلة وبالأمل في تصحيح مشاكلهم الثانوية، تجمعوا حول معسكرنا ومعهم من المؤن المعروضة للبيع بالكثافة التي اضطر معها الشرطة إلى إبعادهم عنا.

كان من الصعب علي أن أوضح أنني لا أمانع إطلاقاً من مثل هذه المضايقات، وبمرور الزمن، تمكنت أن أقبض بيد من حديد ليس على الحشد، ولكن على الشرطة.

تزاحم الأطفال كالنحل من حولنا غير أنني شغلتهم في خدمتي فأرسلتهم يبحثون لي عن عينات من التاريخ الطبيعي لغرض إثراء مجموعتي مقابل العطايا الصغيرة التي كنت أقذفها دون اهتمام كبير ودون علمي بأن ذلك سيقود لخرابي. كانت الشمس على وشك الغروب حينما وصلنا، ولم يحدث شيء خلال الساعة أو الساعتين التي تلت ذلك، قبل أن يذهب بسطاء القرية إلى النوم، وكان بعضهم قد شاركنا وجبة العشاء، غير أننا لم نجد للراحة طعماً منذ الساعات الباكرة لصباح اليوم التالي. إذ يبدو أن كل أطفال القرية قد قاموا بسرقة كل أعشاش الطيور المحلية، ثم جاءوا ليضعوا الفراخ الصغيرة، تحت أقدامي! كان باكورة هذه المحلية، ثم جاءوا ليضعوا الفراخ الصغيرة، تحت أقدامي! كان باكورة هذه الخدمات زوج من فراخ البلبل ثم تبعته هداهد صغيرة، وبدا لي أن ما قصده الصغار في آل منجم هو الحصول على ثروة وبأقل جهد. لكنهم اكتشفوا سريعاً أن

ما قدموه من صغار الطيور قد فاق وفاض على احتياجاتي وأنني لن أدفع ثمناً آخر لأكثر من عدد معين لنوع واحد من الكائنات، ثم انصرفوا على هذا الأساس، ليعودوا ومعهم ضفادع وسحالي وثعابين، وقد رحبت كثيراً بصنفين من الخفافيش. يحق لبعض كبار القريبة أن يتشككوا في سلامة عقلي، غير أنهم أعجبوا باستعراضي لكرمي الفياض. كان من بين الحشد يهودي جذاب جداً، اسمه جميل الذي سأرى عن جاليته الصغيرة -التي تقيم بصفة مؤقتة في نجران داخل البوابة-الكثير خلال زيارتي هذه.

لما كان الغد هو يوم الجمعة فقد رأيت أنه من الأجدر بي أن أتراخى لفترة عند هذا الجانب للواحة لأتحاشى بذلك التطفل على الحاكم أثناء توجهه للصلاة وما يتبعها من استقبال رسمي. لذلك، وبعد أن تحصلت على ما بدا لي أنه نماذج مناسبة للمجموعة الحيوانية في آل منجم، توجهت إلى نقطة الشرطة لأتحاشى الحشد، ومن عند سطح المكان استطعت أن أقوم بمسح للواحة عن قرب وبسرور. كان بعض هذه القصور المحلية -وكل واحد منها كأنه قلعة رهيبة، وكما يقول مثلهم «قلعة النجراني هي منزله» مؤلفاً من خمسة طوابق بينما كان معظمها مؤلفاً من أربعة طوابق وبعضها الآخر بثلاث طوابق فقط. كان كل قصر منفصلاً عن الآخر وعلى مرمى السهم من جيرانه إلا في حالة قصور آل منجم، حيث يلاحظ ما يقارب نصف دستة من القصور وهي متلاصقة متقاربة أو داخل حظيرة مشتركة ما يعطي الانطباع بأنها قرية صغيرة (۱). لم أر في كل نجران حالة مماثلة لحياة المجتمع كما هي هنا.

<sup>(</sup>١) من يزور نجران في وقتنا الحالـي فإنه يشاهد العديد من القرى والقصور القـديمة المتناثرة في أجزاء عديدة من المنطقة، حبذا لو تم الاهتمام بمثل هذه الآثار القـديمة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية، وهذا مما يزيد في رصيدها السياحي والتنموي. (ابن جريس).

يجب أن أذكر هنا، عرضاً، أنه في أيام السلم، كالتي عشناها منذ حرب اليمن ١٩٣٤م، كان أهل نجران - إلى حد بعيد - يعيشون في الساحات المكشوفة وبعيداً عن مزارع النخيل، داخل زرائب أو عشش من أعواد الأراك، ذلك لتحاشي حمى الواحة -خاصة خلال موسم الأمطار حينما يستقبل الوادي سيول متكررة على فترات منتظمة.

رجعنا إلى السكن بالمركز الرئيس بالقيادة بعد الساعة الحادية عشرة صباحاً تاركين مزارع الفرحة ومواصلين السفر خارجها على طرف وادي سعيد الكبير، وقد انبعج إلى جهة السمال في خليج كثيف الشجر مسافة ثلاثة أميال إلى موقع تتصل فيه شبه دائرة التي تكونها التلال إلى حزام النخيل في تعزة وتترك عمراً ضيقاً جداً يعبره الطريق. عبرنا فيما يلي هذا، حقلاً لنبات الحلفاء النجيلي على الجانب القريب من نخيل سكر والتي يطوق الطريق حافتها الجنوبية. بدأ الطريق الآن يشق مساره عبر حقول زراعية وعبر جسور محفوفة بالمخاطر فوق مجاري الري العالية الجوانب، والتي وصلنا، فيما يليها، إلى المدخل الرئيس الشرقي للبناء الحكومي المستطيل العظيم الذي يعرف باسم قصر أبالسعود (۱). لم تزد كل الرحلة من عند الستطيل العظيم الذي يعرف باسم قصر أبالسعود (۱). لم تزد كل الرحلة من عند (۳۷) ميطر بقليل، وكانت من عند تفرع طريق أبها – نجران إلى الوراء البعيد، حوالي (۲۲۰) ميلاً بقليل، وكانت من عند تضرع طريق أبها عداد السرعة).

لقد استقبلت عند المدخل استقبالاً رسمياً على رأسه سالم، القائد العسكري المحلي للقوات والشرطة، ومعه فرقة من حرس الشرف، ثم أوصلونا إلى البوابة

<sup>(</sup>۱) قصر أبو السعود: ــ بناء يتكون من دورين ونصف بالإضافة إلى مرافق وغرف عديدة ملحقة به. ويقع في وسط البلد، وأصبح اليوم من المعالم الرئيسة في منطقة نجران يرتاده السواح والمصطافون من كل مكان. (ابن جريس).

المركزية التي تقع إلى الجنوب والتي كانت الغرف الواسعة التي حجزت لي ولرفاقي فيما يليها. سيكون هذا مقري مدة شهر على الأقل إلى حين أن أبدأ رحلتي الطويلة إلى شبوة في الرابع والعشرين من يونيو.

تركت زملائي لتفريخ السيارات وتنظيم العفش ورافقت سالمأ والأعضاء الرئيسين لمجموعتي للذهاب إلى قاعة الاستقبال في منزل الأمير حيث قابلني إبراهيم النشمى بترحيب شديد وهو أحد الأفراد البارزين في الجزيرة العربية الحديثة. كان إبراهيم بحكم عمله تاجراً من سكان القصيم، وفي هذا الإطار فهو رجل مهم بين تجار القوافل (العقـيلات) على طرق الأردن وسوريا. لقد نجح تماماً في هذا المجال خاصة أثناء الحرب العظمى، غير أنه برز عسكرياً خلال حصار المدينة الذي قام به السعوديون عام ١٩٢٥م. ذهب إلى هناك ضمن جيش الأمير محمد، عندما قرر ابن سعود سحب قوة الإخوان بقيادة فيصل الدويش على أمل أن تستسلم المدينة، تحت ضمان بالمعاملة الإنسانية من جانب المنتصرين. كانت المدينة في ضائقة شديدة بالنسبة للطعام. وأعلن النشمي، الذي كان قائداً على المنافذ الشرقية، أن كل المواطنين الذين يستطيعون الهروب من المدينة سيتم الترحيب بهم في معسكره ويؤمن لهم كل احتياجاتهم. قوبل عرضه بالترحيب على مستوى كبير وكان اسمه على لسان كل أسرة في المدينة، مما قاد إلى الاستسلام في (٥/ ديسمبر/ ١٩٢٥م.

ظل النشمي في خدمة الحكومة وكانت آخر مرة قابلته فيها في ينبع حين كان أميراً عليها، لبعض السنوات قبل زيارتي إلى نجران، ومنذ الحرب اليمنية كان النشمي يشغل نفسه وبنجاح في أداء الواجب الصعب لتهدئة واحدة من أكثر

مناطق الجزيرة العربية اضطراباً. غير أنه أعفى من منصبه في العام التالي، وتم نقله إلى إدارة المشروع الحكومي الزراعي الكبير في الخرج (١)، حيث تمكن بالفعل من تحويل الصحراء إلى جنة كأنها الورود حينما زرته عام ١٩٤٠م (٢). لقد شغل -بالمناسبة - قائداً عسكرياً، أثناء حرب اليمن، وكان مسؤولاً عن القوات الاحتياطية في أبي عريش مسانداً لحملة فيصل في تهامة.

وجدته الآن متحمساً لتاريخ وتقاليد نجران، وأخبرني أنه يتحرى الآن بعض الشائعات التي أطلقها زائر من صعدة عن وجود أعمال تاريخية قديمة في نجران. كان النشمي سعيداً لسماعه اكتشافاتي الشخصية في تصلال وفي سهل المنقع (قطن) كما لمَّح لي، في كلمات قليلة، أن تحضيراته لي حول رحلتي إلى الجنوب تسير بصورة حسنة. تحدث النشمي لفترة عن مشروعي لإعداد خريطة للحدود اليمنية ووعد بالمساهمة إلى أقصى حد في استكشافي لنجران نفسها.

ذهبت بعد ذلك لـزيارة الموظف الرئيس المسؤول عن أموال الدولـة في المنطقة ويسمى سيد علي الجنيدي، والذي سبق لـي أن قابلته وهو في موقع مماثل في العلا عام ١٩٣١م. قدم لي سيد طبقاً، على سبيل التسلية، لعنب أبيض لذيذ من وادي الفرع المجاور، عبر الحدود، حيث تقوم زراعة العنب على مستوى تجاري كبير. ينمو العنب الممتاز في وادي نجران، ولكن، ولسبب ما، لعله عدم الأمان

<sup>(</sup>۱) ثم عُين أميراً للخرج من غرة محرم (١٣٦٣هـ) إلى غرة محرم (١٣٦٦هـ) إلا إنه مكث في الخرج قرابة ثمانية عـشر عاماً أي من (١٣٥٧هـ) إلى (١٣٧٥هـ). وتوفي سنة (١٣٩٨هـ) في لندن ودفن في مـقبرة العدل في مكة المكرمة. للمزيد انظر: عبدالرحمن السبيت. رجال وذكريات مع عبدالعزيز. ص١٨ ـ ٤٩ . (ابن جريس)

<sup>(</sup>٢) يعيش الآن – وقد تقاعد – في الخرج في مزرعته الخاصة. (المؤلف).

القديم، فإن زراعة العنب قد أهملت كمحصول تجاري<sup>(۱)</sup>. تضمن كرم السيد علي أيضاً تقديمه سيجارة لي غير أنه أدرك أنني أفضل تدخين الغليون، وكنا ندخن في استرخاء حينما دخل علينا الأمير. رجاني الأمير أن أواصل التدخين غير أنني أطفأت غليوني، كان من عادتي ألاً أدخن في حضرة موظفي الحكومة الكبار، إذعاناً للأمر العام بمنع التدخين، والذي -على أي حال- لم يعد معمولاً به الآن.

اجت معنا كلنا عند الساعة الرابعة مساء في سكن الأمير، وهو بناء كبير، ومشتت إلى حد ما، غير أنه جديد، ومن طابقين ويقع داخل فناء القصر الضخم وفي مقابل البوابة الجنوبية. كانت الدعوة للعشاء قد وجهت أيضاً لكل الموظفين المحليين الرئيسين، لمقابلتنا في تلك المناسبة وقد قابلت من بينهم، ولأول مرة قاضي نجران الذي جمع بين الصلاحيات الشرعية والقضائية، الشيخ عبدالمحسن، وهو من مواطني عنيزة. وقد كان كثير الاهتمام بالشؤون الجغرافية وتساءل عن أعمال المسح، وتحديد دوائر العرض، إلخ. كما يبدو أنه منهمك في تأليف كتاب عن قبائل منطقة نجران وتاريخها القديم. تناولنا في العشاء إلى جانب لحم الضأن والأرز وقد كانا في غاية الامتياز عناقيد عنب نجران من حديقة مجاورة، وليست في جودة تلك التي وصلت من وادي الفرع المجاور وعبر الحدود غير أنها جيدة بما يكفى.

<sup>(</sup>۱) نجران أرض غنية بمزارعها ومنتوجاتها الزراعية منذ القدم، وقد ذكرتها كثير من كتب التراث الإسلامي، ووضحت نوعيه المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها أرض نجران، لمزيد من التفاصيل عن دور نجران الزراعي، انظر: الهمداني، صفة، ٣٥٠ ـ ٣٤٠؛ محمد الإدريسي، كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م) جـ١، ص ١٥١، أبو القاسم الاصطخري، مسالك الممالك (بيروت: دار صادر، د.ت) ص٢٤، عماد الدين إسماعيل أبو الفداء، تقويم البلدان (طبع في مدينة باريس بدار الطباعة السلطانية، ١٨٤٠م) ص ٩٣.

غا إلى علمي أن أهل نجران، وإلى وقت قريب، كانوا يتحاشون تناول الخضراوات من أي نوع كانت، باعتقاد أنها كانت سبباً لحمى الواحة، غير أنهم في الفترة الأخيرة عملوا على نهج حركة التنوير للدعوة السلفية الجديدة ومنذ ذلك الحين وزراعة الخضراوات في ازدياد. شجع النشمي هذا الاتجاه إلى أقصى حد، وظهرت على مائدته وبانتظام الطماطم الممتازة، والباذنجان، وأصابع السيدة (البامية) وخضراوات أخرى (۱). كان رجلاً ذا حماس شديد. وكان محدثاً عظيماً وذكياً، مع ميل عنده إلى السيادة في النقاش، إذ أنه مثقف إلى حد بعيد وتقدمي. كان النشمي حقيقة أشبه ما يكون بسلك كهربائي حي. شديد البطش بما فيه الكفاية على المولعين بالأذى، غير أنه إنسان عطوف تجاه الضعفاء والمحتاجين. خرج النشمي يتمشى مع الشيخ بعد العشاء إلى طرف مجرى الوادي، بينما اجتمعت في سكن علي الجنيدي (۲) مع القائد سالم، وموظفين آخرين لتناول المقهوة والتدخين، وأمضينا ساعة أو ساعتين في تجاذب أطراف الحديث.

أخبرت بأن القوات اليمنية قد مكثت مدة ثمانية أشهر محتلة لنجران من خريف عام ١٩٣٣م إلى ربيع ١٩٣٤م، حينما تمكن السعوديون من طردهم أخيراً. لقد حطموا عدداً من القصور أثناء احتلالهم – وقد رأيت واحداً منها عبر الوادي، في زبيد، موطن ابن مرضي بجوار مزرعة نخيل عمير – ومزارع نخيل يملكها أناس ينظرون إليهم في شكوك، يضمرون العداوة أو فاترين. كان الشيخ القحطاني ابن مذكر يقود الكتيبة السعودية الستى دخلت وادي نجران عن طريق وادي الأثابية

<sup>(</sup>١) ويُصدَّر اليوم من نجــران إلى أسواق كثيرة في المملكة بعض المنتــوجات الزراعية من الخضــروات والفواكه المتنوعة. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) لم يستقر فيلمي على اسم واحد للجنيدي، فيذكرة مسرة (سيد) وأخرى (علمي)، واعتقد أن اسمه سيد بن علي الجنيدي لتكرار هذا الاسم أكثر من مرة عند فيلمي. (ابن جريس).

وانتشرت فوق سهل سعيد، الذي كانت تحت إمرته أعداد كبيرة من البنادق والمدافع الرشاشة، وسرعان ما جعل موقف اليه منيين، الضعيفي التسليح، صعباً لا يطاق. كان العشر في محصول التمر هو مصدر الدخل الرئيس لخزينة الحكومة في نجران، وكان يدفع عادة من جنس المحصول. جلب المحصول السابق للحكومة نصيباً يقدر به (١٥٠٠) فرق، ويعادل الفرق (٢٤) صاعاً، أو إجمالي (٣٦٠٠٠) صاع، مما يدل على المحصول الإجمالي كان (٣٦٠، ٣٦٠) صاع –صاع نجران أقل من صاع مكة –، على أقل تقدير. وإذا أخذنا سعر الصاع الذي يزن أربعة كيلوجرامات في أبها (٣٨، ٣ كجم) فإن المحصول النهائي سيكون حوالي (٢٠٠، ٤٤٠) كجم، ولكنه ربما كان أكثر من ذلك، لنقل مليونين من الكيلوجرامات (١٠٤٠).

رافقت الأمير صباح اليوم التالي في دورة تـفتيش أولية استكشافيه لأطلال الأخدود، التي سأحتفظ بوصفها إلى فصل خاص بها. كان علينا أن نعبر في طريقنا مجرى الوادي الواسع، غير أن سيارتي غاصت في المستنقع، وقد تركتها للآخرين ليخرجوها من المأزق وسرت مترجلاً بقية مسافة المجرى لألحق بالأمير وجماعته الذين كانوا في انتظاري في ظل بعض الصخور على جانب الوادي البعيد. أمضينا فترة النهار، في طريق العودة، في مزارع نخيل الحضن، وقد لحق بنا جابر بن نصيب، (ثالث الأشقاء) وأيضاً سالم بن منيف أكبر أبناء سلطان وهو شيخ قبيلة جشم يام (٢). كما تجولت في أنحاء مزرعة النخيل بحثاً عن الطيور في

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الإيضاح عن الأوزان والمقاييس في جنوبي البلاد السعودية خلال القرن الرابع عشر الهجري، انظر: مبارك المعبدي. النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير خلال الإشراف السعودي (١٣٤٥ ـ ١٣٥١هـ) ص ٢٠٤،٩٤ بن جريس، عسير ١١٠٠ ـ ١٤٠٠هـ، ص ١٨٧ ـ ١٨٩ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) تعود زعامة قبائل يام إلى ثلاثة مشائخ أساسيين هم: \_ ابن نصيب، وابن منيف، وأبو ساق. ولمزيد من التفاصيل انظر: فؤاد حمزة. في بلاد عسير (الرياض: مكتبة النصر، ١٣٧٠هـ / ١٩٥٠م) ص ١٧٦ ــ التفاصيل انظر: وزير).

صحبة مجموعة من الصبية الصغار وعدنا إلى قصر أبالسعود في وقت متأخر من العصر، وفي الوقت المناسب لتناول العشاء بمنزل علي الجنيدي. كانت هنالك قطرات مطر قليلة عند المغرب (٢٧ يونيو)، وظل الطقس لعدة أيام غير مستقر، كأنما يتهيأ لعاصفة. تداخلت الظواهر الجوية الكهربائية مع استقبال جهاز اللاسلكي. كانت أقصى درجة حرارة في الظل أثناء النهار ١٠٤ درجات وكانت الدرجة الدنيا في الليلة السابقة ٧٧ درجة، وبرهنت الأحوال الجوية لمنتصف الصيف في نجران أنها مريحة بدرجة مدهشة.

كان من بين زائري في صباح اليوم التالي، شخصية قيادية لجالية صغيرة يهودية في نجران، والذي كنت قد سمعت عنه من قبل في أبها أنه خبير في الآثار القديمة. اسمه يوسف، رجل في منتصف العمر، ذو جاذبية وجميل خارج المألوف. سأراه والعديد من مجموعته الدينية كثيراً هذه الأيام، لجمع كل الحقائق عن تاريخهم ونشاطاتهم والتي سأناقشها كاملة في وقت لاحق (١).

أعد لي الأمير، في هذه الأثناء، برنامجاً ليوم كامل لفحص بعض الآبار المهجورة القديمة والأطلال عند مقرن مسيل نهوقة مع الوادي تحت سفوح سلسلة أبو همدان وخلف مزارع الحضن. كان الإحساس بقيمة الماء ملموساً في أوساط العرب، فقد خطر بباله أن وجود مجموعة من الآبار القديمة عند ذيل بطن السيل في وادي نهوقة، عند البقعة التي يلتف فيها إلى أسفل عبر مجموعات نخيل

<sup>(</sup>١) كان في بلاد نجران وما حولها من المناطق بعض الأسر اليهودية المحدودة خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي)، ثم هاجر معظمها إلى اليمن أو إلى فلسطين، في حين أن عدداً قليلاً منهم ترك اليهودية ودخل الإسلام وبقي في موطنه حتى الآن. (ابن جريس).

الحضن والبديع (١) إلى الوادي الرئيس، يمكن إحياؤها بواسطة هندسة بسيطة وكان الغرض من الزيارة هو تفقد تقدم العمل الذي بدأه هو بالفعل على هذه الأسس خلال هذه النزهة والتي اختتمت بعشاء في العراء في الدلتا العريضة لوادي نهوقة، بينما خلد هو إلى الراحة بعد أن فحصنا الآبار (٢)، وانطلقت أنا في حرية مستكشفاً واحة نجران وتمكنت أن أصعد قمة أبو همدان في صحبة جابر بن نصيب وأحد رجال قبيلته لمواجد، واسمه مسفر، وهو رجل صموت، قليل الكلام ذو زخم موسوعي بالمعرفة حول جغرافية نجران. كان جابر بطيئاً في الاستيعاب ويميل إلى أن يكون خنوعاً، وبدا لي أنه أحسن من شقيقيه الآخرين خاصة في مقدرته تسلق السفوح الشديدة الانحدار، الصعبة، والصخرية في جبل أبو همدان، وهو حافي القدمين - كل هذا دفعني لتفضيله وبقوة. صار فيما بعد مرافقاً مستدياً لي في كل تجولاتي، وكل ما أتمناه له أن يكون قد ارتاح لما كنت أسقطه من فتات مودتي على أمثاله.

شمخت قمة أبو همدان إلى (١٢٠٠) قدم فوق مستوى وادي نهوقة الذي تقع أسفلها، وقد أمكنني أن أطل منها على منظر عام للواحة، ومن الطرف إلى الآخر كما كنت أتمنى. كان التل والسلسلة التي وقف عليها من جرانيت مع مساحات متكررة من كوارتز، على عكس جلاميد وادي نهوقة إلى الخلف، وفي الحقيقة فإن الجلاميد على الجانب الأيمن لوادي نجران، يكون فيها الحجر الرملي

<sup>(</sup>١) البديع يسمى أيضاً (البديعة). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) من خلال جولاني في نجران خلال صيف عام (١٤٢٣هـ / ٢٠٠٤م)، تم مشاهدة العديد من الآبار المنتشرة في منطقة نجران والتي يعود تاريخ بعضها إلى الوراء مئات السنين، ومنها الذي ظهر عليه الحراب والدمار، وبعضها الآخر لا زالت تستخدم في الزراعة، وأحياناً يحتاجها البدو في سقي مواشيهم. (ابن جريس).

موضعاً فوق الأساس الجرانيتي وإلى عمق مئات الأقدام. كان الوقت متأخراً فترة ما بعد الظهر، لسوء الحظ، عندما وصلنا إلى القمة وعلينا أن نعود من عند هذه الجلاميد قبل حلول الظلام، وفي الحقيقة، لم نتمكن من الوصول إلى منتجعنا في الوادي إلا بعد غروب الشمس، وقد ثبتت لنا أهمية هذا المعسكر الدائم للقائل سالم، والذي فيه تفضل أسرته استنشاق هواء الصحراء الصحي، بدلاً عن ذلك الهواء الخانق في مسكنهم في قصر أبالسعود. كان مضيفنا سالم في هذه المناسبة قد أعد لنا عشاء فاخراً، غير أنني شعرت بالأسف إذ أنه لم يتبق لي كثير من الوقت لمسح المنطقة من عند قمة أبو همدان، والذي أترك الحديث عن سماته العامة إلى مرحلة لاحقة من قصتي. لم نتباطأ طويلاً بعد أن تناولنا العشاء في مسكر سالم وقدنا السيارة مع الأمير في الظلام.

كان اليوم التالي (٢٩ يونيو) هو يوم الإثنين، أحد اليومين الذين يعقد فيهما السوق الأسبوعي في نجران – كان اليوم الآخر هو الخميس. يقام سوق الإثنين في أرض الاستعراض الكبيرة المكشوفة أو الساحة المخصصة للمعسكرات والتي تمتد من عند الجدار الجنوبي لقصر أبالسعود إلى حيث الحافة العريضة للغطاء النباتي المكون من شوك الجمل، والقصب والأراك، إلخ على امتداد الجانب الأيمن للوادي. يقف صف من المتاجر وحيدة الطابق، على الجانب البعيد من هذه الساحة، مقابل القصر، وكلها مبنية من اللبن، وقد أقامتها الحكومة وتم تأجيرها إلى التجار الذين يرغبون في تخزين بضائعهم. ينصب بقية البائعين خياماً مؤقتة أينما كان ذلك مناسباً أو ممكنًا ويقوم الحشد الكبير من الناس بالطواف، أو التجمع حول المتاجر والأكشاك يشترون ما يريدون، أو يراقبون عمليات البيع والشراء من زملائهم فقط، أو يتحدثون.

كانت السيدات بكثافة عددية ملحوظة أيضاً، ومعظمهن متسخات، وفي أسمال بالية، كأزواجهن وأشقائهن. رأيت إحداهن ويجب أن أضيف أنها تبدو فاقدة لعقلها وهي تطوف أمام القصر في مرأى من حشد من الجنود ورجال الشرطة، وهي متراخية في ظل جداره. كانت أيام الأسواق هذه مناسبات عظيمة للفتيات المحليات ليرين أزواج المستقبل أو الواعدين منهم وكذلك ليراهن الشباب من العزاب وكانت الفتيات غير المتزوجات يأتين إلى سوق الجمعة في أحسن تسريحة لشعورهن وقد قمن بدهنه وتشحيمه وتجعيده طبقاً لآخر موضة.

كان اللون المحبوب والشائع هو الأزرق الداكن والذي يستخلصونه من النيلة (اندقو) المحلية، والذي كان يستخدم أيضاً كدهان للبشرة، ويكسب الأذرع والوجه مسحة مزرقة لامعة.

يرفع السوق عند حلول وقت صلاة الظهر، غير أنه في هذه المرة كان مملاً مما دفعنا إلى مغادرته مبكراً، مع جابر بن نصيب وزميلي مسفر وفرج المخلصين، وكلهم من مجموعتي، وقمنا بجولة على ظهور الحمير لتفقد الوادي إلى عند الموفجة وهي أعلى قرى نجران وكذلك خليج المضيق وسنذكره فيما بعد.

نزلنا ضيوفاً على نقطة الشرطة المحلية، في الموفجة لتناول بعض الشاي والقهوة، التي يحتلها حوالي نصف دستة من رجال مرحين، معظمهم من الحجاز، يخففون عن نفيهم لأرض أدركها الظلام، وأكثر ما زادهم خفة هو حقيقة أن رواتبهم لم تدفع لهم منذ أربعة أشهر، ويراودهم أمل ضعيف لأي تحسن متوقع وقريب (۱). كانوا متعجبين ومهتمين ببحثي في الطيور والحيوانات وأكثر ما أعجبهم إحساسهم بأننى أكسب من وراء هذا العمل.

<sup>(</sup>١) واليوم أصبحت نجران من البلاد التي نالها جزء من النمو والتطور الذي شمل أنحاء المملكة العربية السعودية. (ابن جريس).

استغرقت الرحلة ساعة وثلاثة أرباع الساعة، في سرعة متوازنة للعودة من الموفجة إلى قصر أبالسعود. وهي مسافة تقدر بثمانية أو تسعة أميال يكون الطول الإجمالي للواحة، من الموفجة إلى آل منجم، على هذا الأساس حوالي (١٥) أو (١٦) ميلاً. وتكون المسافة من الموفجة إلى بئر الخضراء، وهما النقطتان الطرفيتان لوادي نجران، حوالي (٣١) ميلاً على الأكثر. يكون عرض الوادي في المتوسط من ميلين إلى ميلين ونصف الميل من الجانب إلى الآخر، وأن نصف هذه المسافة حزام من النخيل المتقطع.

مررنا بالحديقة الجميلة المسورة، التي تسمى خشيوة، ونحن في طريقنا إلى الموفجة، مقر رئاسة المكارمة بنجران (١)، وزرنا قلعتها الكبيرة المدمرة، وتدعى عان المكارمة، وهي لا تزال قائمة في صورة جذابة فوق جرف عال يبرز من فوق تلال الجانب اليسار لمجرى الوادي، مقابل أبو همدان. وجدنا القلعة ليست فقط في حالة مدمرة، ولكنها أيضاً مهجورة تماماً، ذلك لأن كل ساكنيها كانوا معسكرين في وادي نهوقة، عدا امرأتين أو ثلاث، من الخادمات يقمن بالإشراف عليها. لم يكن لديهن شاي أو قهوة ليقدمنها لنا، ويبدو أنه لا يوجد ما يؤكل غير دجاجات هزيلة. كانت الغرف خالية من الأثاث من أي نوع كان، وهي مجرد أكواخ مع محاولات ضعيفة لصور جدارية كضرب من الزينة. يبدو البناء، قوياً بما فيه الكفاية من الخارج، غير أن عملية بنائه كانت ضعيفة. كانت هنالك نقوش قليلة

<sup>(</sup>۱) المكارمة: \_ نسبة إلى الداعي الإسماعيلي المسمى محمد بن إسماعيل المكرمي (ت ١١٢٩هـ)، والذي هرب من بلدة طيبة في اليمن إلى أن استقر به القرار في نجران، ثم نشر مذهبه (المذهب الإسماعيلي) بين سكان نجران الياميين، وأصبح هو وخلفه أصحاب الزعامة الروحية على معظم سكان المنطقة. للمزيد، انظر: فؤاد حمزة. في بلاد عسير، ص ١٧٢ \_ ١٧٥ . (ابن جريس).

على سطح الصخور باللغة العربية العادية، إلى جانب رسومات ضعيفة جداً للحيوانات. كما توجد قلعتان مدمرتان تابعتان للمكارمة، يمشلان أول القرى للمكارمة في منطقة نجران، ويقعان إلى مسافة أبعد، باتجاه أعلى الوادي على جانب تل لرافد يسمى شعب برّان.

ثبت لديٌّ أن الأمير متحمس جداً للمساعدة في مشاريعي المختلفة كما كان القاضي أيضاً مهتماً بها. كان هنالك احتمال التأخير، ذلك بسب ندرة البترول في نجران ولا بـد من الانتظار إلى حين وصول إمـدادات مستعـجلة ترسل من مكة، والمفترض أنها في الطريق الآن. لقد استهلكنا عشرة براميل سعة (١٢) جالوناً من البترول، لعرباتنا الثلاثة من أبها إلى نجران، مسافة تقدر بـ (٣٠٠) ميل. أعطى هذا متوسطاً ضعيفاً جداً، حيث غطى الجالون الواحد في المتوسط (٧,٥) أميال لكل سيارة، غير أن الشاحنة لا بد أن تكون قد استهلكت ضعف ما استهلكته أي من السيارتين الأخريين. كانت النتائج، مع ذلك، مزعجة إلى حد بعيد، وسنحتاج إلى كمية كبيرة جداً من الوقود قبل أن نحاول الشروع في تنفيذ هذه الرحلة الطويلة إلى الجنوب والتي لن نستطيع في أثنائها أن نعوض ما فـقدناه قبل الوصول إلى شبام. كان على أيضاً أن أنتظر وصول سيارة البريد، والتي لا نعلم شيئاً عن برامج إرسالها، ولزيادة متاعبي، فإن محطة لاسلكي نجران لم تسمح لي باستلام رسائلي المشفرة، إلى مكتبي في جدة بل طلبوا مني أن أقوم بإرسال كل مراسلاتي التلغرافية علناً.

قررت بكل ما لدي من حكمة مواجهة إقامة مؤقتة غير أنها ستكون طويلة في نجران. يوجد برغم ذلك، الكثير الذي يمكن رؤيته هنا، ولم أكن في عجلة من أمري إلا أن هنالك إحساسي العصبي الذي ينتابني من حين لآخر بأن الملك قد

يغير رأيه حول مشاريعي ويقوض برنامجي. لقد استنزفت ستة أسابيع مع نهاية يونيو من جملة الوقت المحدد في برامجي الذي تضمن (٤٥) يوماً كحد أقصى «في نجران» لتغطية خططي لرحلة إلى الجنوب. تبقّى لي بناء على هذا، فقط ثلاثون يوماً من مدة (٧٢) يوماً (حداً أقصى) المتوقعة للرحلة الخارجية، من بينها (٢٤) يوماً ستمضي في نجران قبل أن أبدأ رحلتي للجنوب، وبذلك أكون في مأمن من أي ملاحقة أو أي استدعاء.

تناوبتني هذه المخاوف على فترات متقطعة. شغلتني نجران تماماً في هذه الأثناء، في اليوم الثلاثين من يونيو - وبترتيب مع الأمير - غادرت قصر أبي السعود لزيارة مطولة إلى الأخدود، والتي لم أرجع منها إلى مقر الإمارة الأعصر الثامن من يوليو. دعاني الأمير، في تلك الأمسية إلى تناول العشاء، في حفل كبير حضره القاضي والقائد سالم، وعلي الجنيدي، وغيرهم، كلهم كان متطلعاً ليسمع عن استكشافاتي لأطلال نجران. كان الأمير نفسه غائباً عصر ذلك اليوم في مهمة لوضع حد للنزاع الذي وقع بين أبي ساق وابن منيف حول أرض في آل منجم، لقد قابلته عند حضوري وهو يتهيأ لذلك، وقد أبلغني حينها بالأخبار بأن فريقاً علمياً مصرياً قد وصل إلى اليمن برئاسة سليمان أحمد حزين، إلا أن الإمام رفض السماح لهم بزيارة مأرب (وشبوة).

كانت هذه أخبار مفرحة بالنسبة لي فيما يخص أهدافي المتعلقة بشبوة، غير أنه يدور الحديث أن تلك البعثة بعد أن زارت وادي خريد ووادي عمران والقفلة ربما كانوا يخططون للوصول إلى نجران عن طريق صعدة؟ وكنت متطلعاً أن أغادر نجران قبل وصولهم، ولم يتحقق هذا مطلقاً، ذلك لأن الإمام رفض الإذن للبعثة

بزيارة صعدة وكان متشوقاً أن يحرمهم التمتع بكرم أراضي السعوديين. أشعر الآن بالأمان وذلك حينما نقل إلي علي جنيدي الأخبار الممتازة بوصول حاجتنا من البترول أثناء غيابي في الأخدود. والآن سأتناول استقصاءاتي لذلك المكان في فصل قائم بذاته.



منزل وحديقة سعيد بن كدسة في بيشة



مغادرة قصر الروشن (بيشة)



عيون فضية وبجوارها بدو وأغنام



ثلاثة أجيال نسائية بجوار بئر جديد بالقرب من وسيط (خيبر)



سعيد بن مشيط بجوار باب القصر في ذهبان



قصر أبي ملحة في خميس مشيط



قصر وحديقة سعيد بن مشيط في ذهبان (خميس مشيط)



صخرة ذات نقوش بالقرب من خميس مشيط

الباب الثالث: بلاد يام



الطريق الرئيس إلى محايل والقنفذة ماراً عبر جناح قرية مناظر في أبها



قرية حجلا في الطريق إِلى أبها

الله عمرة معلقة ذات القوش في عمر حوية

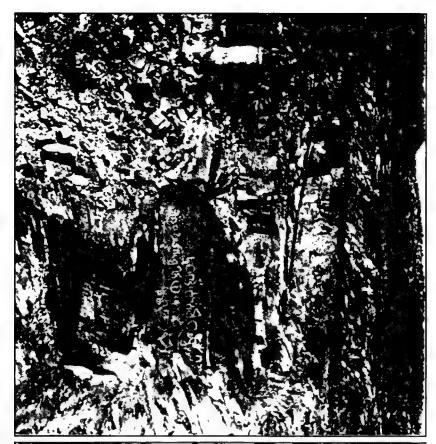



علي ومحمد من قرية السودة في الجبال



نجران: مجموعة من أهل زبدة بجوار بئر



معبد الشمس في المنقع



نجران: قرية سلف الصغيرة في القابل



نجران: خيمة سلطان بن منيف بالقرب من الهفوف

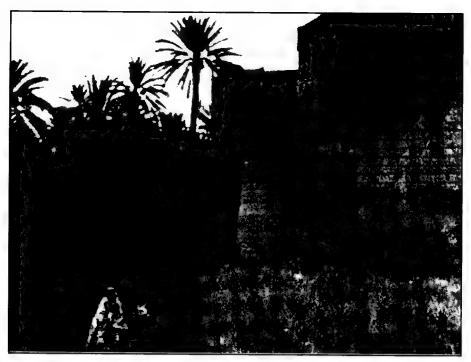

نجران: قصر في رجلا



نجران: صور صخرية بالقرب من أم خرق



نجران: نقوش في قمة كهف عرير



نجران: كتلة حجر رملي ذات نقوش بالقرب من رأس شعيب نهيقة



نجران: مجموعة اليهود في نجران في أوكلا



نجران: رجل وبنت ينسجان السجاد في دَحَضة

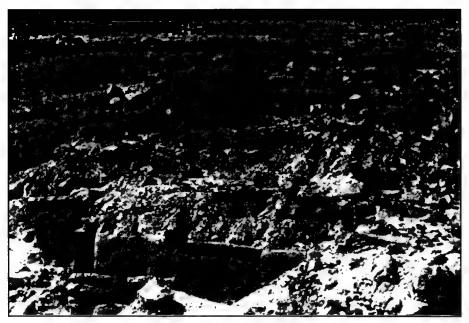

نجران: أطلال حصن الأخدود وقصرها

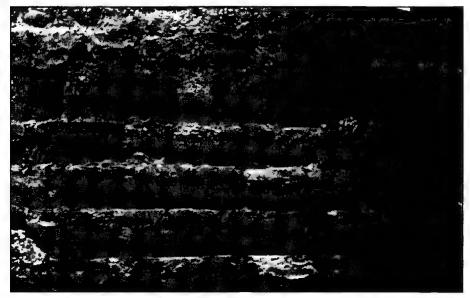

نجران: طابية الأخدود وقصر ثاني





بركة صخرية كبيرة في شعيه: وا برأن



نجران: مسيل غيل في الجزء الأعلى من الوادي



نجران: مقر سكن المكارمة في خشيوة



بئر البقعة في وادي حبونا



قرية قبضة (قبظة) جنوبي ظهران

شجرة بخور منفردة على منحدر الأتم



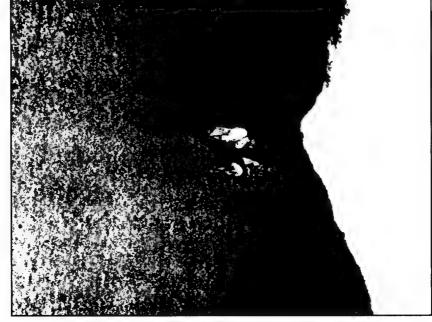

طريق الفيل يقود إلى وادي تلاح

## الفصل الرابع عشر

## الأخدود(١)

قمت بزيارة قصيرة للأخدود، كما ذكرت سابقاً، برفقة الأمير، في السابع والعشرين من يونيو، بالسيارة عبر الوادي إلى الحضن ثم متابعة جانب الوادي الأيمن إلى نخيل القابل، ثم عند السهل الصحراوي إلى الأطلال. أما هذه المرة سرت راجلاً، في اليوم الثلاثين من يونيو، متخذاً الطريق المباشر، وبرفقتي فرج ودليل محلي، بينما تحركت بقية المجموعة مع العفش والخيام -التي تم استلافها من مستودعات الأمير - على الطريق المباشر نفسه ولكن في وقت مبكر لكي يستقروا في المعسكر، انتظاراً لقدومنا.

كان هنالك الكثير الذي مررنا به في الطريق والذي يستحق التأمل، ولذلك لم نصل إلى المكان الذي ستنتهي إليه الرحلة إلا بعد المغرب. قادنا الطريق المباشر تجاه الشرق إلى حيث توجد مجموعة مزارع نخيل تسمى في جملتها مخابي وتمثل قرية للأشراف من منطقة جنوب الجوف، كان المستوطن المهاجر الأصلي فيها هو الشريف حسين بن قيشية. لا يوجد ما هو ملفت للأنظار في مزارع النخيل أو القصور الملحقة بها، إلا أن هذه القصور تبدو وكأنها منازل سكنى عادية وليست حصونات ربما لأن الأشراف كانوا من أقرباء الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعليه

<sup>(</sup>۱) عن موقع الأخدود وتاريخه انظر. عاتق البلادي. بين مكة وحضرموت، ص ٢٢٧ ـ ٢٢٩ . فؤاد حمزة، في بلاد عسير، ص ١٧١ ـ ١٧٢ . والأخدود: حفرة بشكل مستطيل كالخندق، ولا تزال آثارها واضحة في نجران حتى الآن، وبحاجة إلى دراسات آثارية جادة. (ابن جريس).

فهم خارج منطقة النزاعات القبلية ويعتبرون مقدسين لدى أتباعهم وكانت القصور في معظمها من طابقين. كانت المزارع صغيرة، ولكن تتلقى العناية والاهتمام بدرجة جيدة، مع نزعة إلى زراعة إضافية. إن «مخابي» هي صيغة الجمع «مخبأ» (۱) اسم أبرز مزارع النخيل والتي تشمل صنعاء، وصعدة، وخبية، وقليلة، وبير مرشد، وعويرة، وعضبة.

سرنا بعد ذلك عبر بطن الوادي العريض الرملي، التي بلا شك لا تصلح للسيارات، حتى وصلنا إلى مجموعة من قصور قبلية منتشرة فوق مساحة معتبرة من مزارع نخيل مهملة وبساتين تين، تسمى اللجام، تقع عند الطرف الشرقي لمزارع نخيل القابل الكثيفة. تمتد واجهة نخيل القابل على يميننا في خط مستقيم في اتجاه غرب الجنوب الغربي تجاه أبو همدان، غير أن الجانب الأيمن للوادي يلتف هنا ناحية شمال الشمال الشرقي إلى حيث توجد مزرعة نخيل صغيرة وكثيفة تسمى سلوة على قمة جبل مميزة على بعد نصف الميل، ومن عندها يجري الوادي تجاه الشرق. تقع قصور ونخيل قريتي مقشبة وجديدة (الشيبان) بين اللجام وسلوة، ولكن إلى الداخل أكثر.

انطلقنا إلى داخل الجسم الرئيس لمزارع نخيل القابل إلى الموقع القديم لسوق الخميس، والذي هُجر ونقلت كل التجارة المنظمة إلى مقر قصر أبالسعود. لا يزال هذا السوق القديم يحتفظ ببقايا من صف من المتاجر على الجانب الشرقي لمربع السوق، ومن خلفه منظر جمالي لواجهة مساحة خالية كبيرة تحيط بها أشجار النخيل، وكان يقام أصلاً تحت حماية ابن منيف، شيخ قبيلة آل الهندي التي

<sup>(</sup>۱) معظم السكان في نجران يقولون لمفرد كلمة (مـخابي) اسم (المخبأة). وهذا الموطن هو من قرى الأشراف في نجران. (ابن جريس).

تمتلك معظم أراضي القابل. تعتبر تجمعات السوق، المفتوحة لكل من يحضرها، أمراً مقدساً غير أن الروايات تحكي عن مقابلات الأعداء العشوائية التي لا مفر منها قد يتم التدبير لها في مثل هذه المناسبات، وينتج عن ذلك معارك تقود إلى سفك دماء أكثر يكفِّر عنها بعداوة جديدة. ربما مثل هذه الملابسات هي التي أكسبت المكان هذا الإحساس بالغموض.

خرجنا من مزارع النخيل لندخل إلى سهل صحراوي كبير يمتد إلى الوراء إلى قاعدة تكون جزءاً من الجانب الأيمن للوادي، الذي انتشرت حول أطرافه وبالقرب من حزام النخيل، بعض الآبار التي ألحق بها قصر ومزرعة نخيل صغيرة، مثل: بئر سلطانه التي تقع في طريقنا، وبئر المنهل -حيث توجد حقول ذرة صفراء ولا يوجد نخيل-، ومكرمانة، وبئر الدولة وغيرها. وصلنا إلى معسكرنا، على مسافة قصيرة من عند بئر سلطانه، وقد أقيم في أرض مكشوفة بجوار بئر وقصر ابن ثامر في إخراج جميل بين سبعة أشجار جميلة ظليلة من السدر، والتي يعزى بقاؤها لحقيقة أنها تقف على مقبرة عبدالله بن ثامر (۱) وتلامذته والمعجبين به خصصت الحكومة القصر الآيل للسقوط لإيواء قوة شرطة صغيرة تحت قيادة شخص يسمى صالح وهو من أبناء حائل، والذي برهن على أنه مضيف لطيف ومساعد لنا أثناء القصيرة.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن ثامر اعتنق المسيحية في نجران على يد أحد المبشرين بالنصرانية ويدعى (فيمون). وقد قابل ابن ثامر العديد من المساكل مع ملك اليمن ذو نواس الحميري، الذي سعى إلى إجبار أهل نجران على ترك النصرانية ودخول اليهودية، وعاقب من عصاه بحفر الأخدود وإحراقهم فيه. للمزيد من التفصيلات انظر: القرآن الكريم، سوة البروج، آية  $(3 - \Lambda)$ ؛ وتفسير ابن كثير لسورة البروج (بيروت: دار المعرفة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م)، حـ٤، ص ٥٢٤ ـ ١٢٥ . الطبري، تاريخ، جـ٢، ص ١٢٣ وما بعدها؛ ياقوت، معجم، جـ٥، ص ٢٦٦ . (ابن جريس).

استبشرنا بالفأل الحسن الذي استقبلنا به فور وصولنا إلى المعسكر فقد وصل في اللحظة نفسها رجل أرهقه السفر من أبناء وادي الفرع، وهو يسوق أمامه حماراً محملاً بصندوقين من النوع الذي تشحن فيه شركات النفط صفيحتان كيروسين عبوة أربعة جوالين. غير أن محتويات الصناديق كانت عنباً طازجاً تم جنيه في صباح اليوم نفسه من مزارع عنب وادي الفرع لأجل تسويقه بسوق الخميس بنجران (۱۱). لم تصل البضاعة إلى محطة الوصول بالطبع فقد كمن رجالي للقادم من الفرع وأحضروه إلى خيمتي حيث طلب ثلاثة ريالات للصندوقين، كل منهما يحتوي على (۲۰) كيلوجراماً (تعادل ٤٥ رطلاً) من هذه الفاكهة اللذيذة، وذهب في حال سبيله داعياً لنا ببركات ابن ثامر فوق جبيني حينما ناولته أربعة ريالات. علماً بأن الريال بقيمة سدس فقد تحصلت على (۹۰) رطلاً من عنب ممتاز بمعنى الكلمة مقابل ستة جنيهات، أو أقل من البنس الواحد للرطل. احتفظت بأحد الصندوقين لاست عمالي الخاص وأي ضيوف ربما يزورنني في هذا المكان وناولت الصندوق الآخر ليقتسمه أفراد مجموعتي.

يعتقد أنه يمكن الوصول إلى وادي الفرع ومزارع عنبه خلال رحلة يوم واحد، وسفراً مريحاً على الأقدام، وذلك عن طريق وادي ابن ثامر من نجران، ثم عبور الحدود على مسافة (١٠) أو (١٢) ميلاً إلى جنوب الأخدود. كان صالح، قائد الشرطة، قد خدم تحت قيادة ابن رشيد، وقد حارب ضد قوات الملك عبد العزيز

<sup>(</sup>۱) يوجد في نجران أثناء زيارة فيلبي لها العديد من الأسواق الأسبوعية الهامة، مثل: (۱) سوق الآحد في دحضة بحماية ابن منيف. (۲) سوق الإثنين في بني سلمان بحامية ابن منيف أيضاً. (۳) سوقا الثلاثاء في بدر، والجمعة في صاغر بحماية أبو ساق. (٤) سوق الأربعاء في قرية العان وسوق الخميس (المذكور أعلاه) في القابل بحماية ابن منيف. للمزيد انظر: فؤاد حمزة. في بلاد عسير، ص ١٨٧. (ابن جريس).

في الحروب التي قادت إلى سقوط حائل عام ١٩٢١م، ومنذ ذلك الوقت ظل في خدمة ابن سعود.

كانت مشكلته الوحيدة في نقطة المراقبة النائية لهذه الإمبراطورية السعودية، هي أن راتبه الشهري ظل يتأخر ولعدة شهور وأن ابن ثامر الذي أزالت القوات السعودية ضريحه، بالمناسبة، ضم نجران عام ١٩٣٤م، كان الفقيه المناصر للبعوض. إذ يقع اللوم بتكاثر البعوض على البئر المظللة بأشجار السدر بجوار الضريح. كانت ظروف الطقس في نجران في هذه الفترة متأثرة بالرياح الموسمية حيث تكون الليالي كثيفة السحب والنهار بارداً، ولكن بلا أمطار عدا قطرات قليلة من حين لآخر، علماً بأنه قد يشاهد البرق على بعد مع دمدمة للرعد، من حين لآخر.

لم أستنزف كشيرًا من وقت صباح اليوم التالي، إذا أسرعت بالشروع في دراسة أطلال الأخدود غير أن أعمالي قد أعيقت بوصول سلطان بن منيف وحفيده حمد من عند معسكرهم في وادي سقام على مسافة ناحية الشرق. دعوناهما لتناول وجبة الغداء معنا وقبلنا دعوتهما لنا بزيارتهما يوماً ما أثناء وجودنا هنا. كان سلطان رجلاً كبير السن، غير أنه رجل مشهور بأنه رئيس لمجموعة جشم التابعة ليام، والتي هي الأكبر من حيث مساحة الأرض من بين المجموعات القبلية الثلاثة، وتأتي لمواجد في المكان الثاني بالنسبة للأهمية ثم آل فاطمة. يبدو أن جابر أبا ساق رئيس المجموعة الثالثة، قد أمكن نفسه من السيطرة الشخصية على قبيلة يام كلها ولربما كان أهم شخص في نجران كلها في هذا الوقت. كان لسلطان ثلاثة أبناء، سالم أكبرهم، وهو في هذا الوقت في نجران حيث يقوم بالإنابة عن والده في كل الأمور الخاصة في مجالس المقاطعة. ذهب شقيقاه إحسان وكديسي إلى

زيارة ابن سعود في الرياض، وورد أنهما قـد وصلا إلى هناك على التو بعد رحلة بالجمال استغرقت (٢٢) يوماً عن طريق وادي الدواسر.

كان الزائر الثاني لمعسكرنا هو يوسف اليهودي الذي أحضر معه حجرين مكتوبين. كان أحدهما يحمل نقوشاً حميرية، أما الآخر فيبدو أنه كان مسروقاً من مقبرة حديثة نظراً بما عليه من كتابة عربية عادية، وقد أخذت لهما صورة. قضى يوسف معنا الليلية ليستمع إلى نشرة الأخبار من القدس، لقد رفض الإذاعة العبرية بأنها تأملية النزعة وبأنها «اشكنازي»، وواضح أنه يعاني من صعوبة ما في فهمها، برغم أنه ورفقاؤه يتكلمون ويكتبون العبرية فيما بينهم، وبالطبع لم تكن لديه صعوبة في تفهم الأخبار باللغة العربية.

ساء الطقس في وقت متأخر من العصر وغطت الأجواء غيوم كثيفة غربية إلى الوادي يحملها نسيم جنوبي غربي لطيف. هجمت علينا العاصفة، حينما كنت أنا ويوسف نستمع إلى الأخبار، وكانت محملة بالرمال وكانت تضرب الخيمة بل ونزعت حتى الغطاء الخارجي لها. اتجهت العاصفة ناحية الشمال وعادت مرة أخرى نحونا وبقوة مخيفة أكثر حوالي الساعة (١١) ليلاً وظلت تضربنا مدة نصف ساعة لتنتهي بمطر غامر ولفترة قصيرة، ربما كان مقياسها عُشر البوصة. كانت ليلة قبيحة تماماً غير أن الفجر بزغ في لطف يصحبه نسيم غربي وسحب خفيفة غير أنني رأيت أن أوجه اللوم لرفاقي، الذين كانوا مشتغلين بالعناية براحتهم هم دون السؤال عني خلال العاصفة، وعن الفوضى التي يبدو أنها رافقت وتلت اضطراب الليلة.

سرعان ما واصلت جولاتي حول الأطلال ونسيت كل شيء عن رفاقي وعن عبشهم الطفولي. وجدت زائراً آخر ينتظرني عندما عدت إلى المعسكر لتناول

الغداء. كان ذلك الزائر هو جابر أبو ساق شخصياً الذي كان في قصر أبالسعود لمناسبة سوق الخميس وجاء الآن ومعه تابع معاق عرضه علي على أمل أن أقوم بعلاجه، كان علي أن أخذله بإقراري أنه ليس لدي الدواء ولا لدي المعرفة بالطب (۱). كان ملحاحاً يريد أن يعرف كل شيء كنت أفعله بقطع الزجاج والفخار التي كنت أجمعها وكانت إجابتي له أنني سأكون سعيداً لو قبلها كلها هدية مني له! أربكته هذه الإجابة واتجه إلى ما بدا أنه السبب الرئيس لزيارته، وهو أنه يريد أن يعرف ما الذي تحدث عنه ابن منيف، الذي كان يغار منه كثيراً. أخبرته أن ابن منيف دعاني للغداء، وحينها اقترح جابر علي أن اتغدى معه أيضاً، وأجبته على الفور بقبولي الدعوة وحددت معه موعداً مبدئياً بعد عودتي إلى قصر أبالسعود، ذلك لأنه يعسكر في سهل سعيد في أرض آل منجم.

وصل منيف على ظهر فرسه من السوق وشاركنا هو ومرافقه وجبة الغداء واستمتعوا معنا بالعنب والقهوة فيما بعد، كما قد أرسل لنا الأمير بكرم، نصف صندوق من العنب دون أن يعلم بالكمية التي لدينا والتي لم تستهلك بعد. ناقش معنا كل شيء، غير أنني وجدت أن جابر كان أكثر مقدرة على الحديث من ابن منيف، أو على الأقل أكثر منطقاً. كان بالطبع أصغر من غريمه المكروه بعشرين سنة، وأعتقد أنه يبلغ من العمر (٥٥) أو (٦٠) سنة. كان بالطبع ودوداً بالرغم مما يعكسه مظهره من شكوك وحدر. كان، كما قال، أنه الوحيد على قيد الحياة بين أبناء والده، وأنه هو أب لخمسة أبناء تتراوح أعمارهم بين (١٥) سنة وأقل، ذلك لأن كل أبنائه الكبار قد توفوا. لقد تزوج فقط من خمس نساء خلال حياته، ومعه

<sup>(</sup>١) الأوضاع الصحية في عصر فيلبي كانت سيئة، فالأمراض متفشية بين الناس، والعناية الطبية شبه معدومة لضعف الأحوال الاقتصادية، وصعوبة المواصلات بين النواحي، والأوطان. (ابن جريس).

الآن ابنان يعيشان معه وقد أنكر بقوة القصة التي تقول أنه كان من عادة قبائل نجران ذات يوم، أن تقدم للضيوف النساء. كانت هذه الفكرة مخيفة له بصدق (١). لم يفعل هذا الأمر الشائن المكارمة، كما قال، ولا حتى اليهود، قالها وكأنه قد حسم الأمر.

يجب عليَّ أن أقر بأنني لم أكتشف أي إثبات لعمل مثل هذا في هذه الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، والتبي تدور حولها قصص مثل هذا القبيل في الشمال. لا يمكن أن تكون ذلك حقيقة وذلك يعزى إلى أن الزواج في الجزيرة العربيـة يعد بالأمر السـهل، وكذلك الخروج منه، فـإن اعتبارات مـثل هذه لراحة الضيوف لا ضرورة لها. أخبرني جابر، فسيما أخبر عنه، عن قصة رجلين من أبناء بلاد سنحان في اليمن، كانا قد هربا من تلك البلاد واحتميا بقبيلته هو، آل فاطمة. جاء له بإشاعة تقول إن هنالك كنزاً مدفوناً في قمة تل يسمى ميحار، وفي تجربة للأمر قام النشمي بإرسالهما لتبين إمكانية معرفة طريق للسيارات يقود إلى سفح التل حيث الكنز، وإنهما قد وجداه. لم أكن أدري أنني، وقبل أن يمضى وقت طويل سأكون سالكاً ذلك الطريق لكى أنفى أسطورة ميحار هذه كما قد أوردت ذلك في كتاب: بنات سبأ. إنه لمن المدهش أن أجد في مذكراتي ملاحظة حول ما قاله جابر حول الموقع، وأن أشيه بالدقة التي نقل بها جواسيسه المعلومة، والكيفية التي هضم بها هو هذه الحقائق.

<sup>(</sup>۱) يعتبر ابن المجاور من الرحالة المسلمين في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، وبمن أجحف في حق كشير من سكان جنوبي الجوزيرة العربية، بما فيهم أهل نجران وغيرهم، حيث تحدث عن قيضايا اجتماعية أخلاقية عديدة أمثال هذا النوع الذي يذكره فيلبي. انظر: ابن المجاور، تاريخ المستبصر، (الجزءان الأول والثاني) (ابن جريس).

زارني رجل كبير السن، بعد مغادرة جابر، يسمى حمد بن شقات، من أتباع ابن منيف، تشغله فكرة تدور في رأسه ربما حول زيارتي غير المفهومة لهذه الانحاء، تقوده للاعتقاد بأن الحكومة السعودية تسعى لطرد سكان نجران وإعادة استعمار الموقع بقوم أفضل! (١) رافقني هذا الزائر إلى السهل إلى حيث تقبع مقبرة قديمة خالية من النقوش وربما يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، إلى عند قمة تسمى جبل السودة، وإلى جوارها سلسلة الجبل الأحمر (١) ذات القمم المتعددة والتي تسد الوادي من هذه الناحية وتكون جرفاً عالياً ينحدر من ورائه وادي سقام الواسع عبر خليج عريض في الجبال ليصل إلى وادي نجران عند رجلا. كانت أسرة حمد تعسكر عند سفح الجبل الأحمر وكان حمد يحاول إغرائي للذهاب إلى هناك لغرض في نفسه، إلا أن الوقت كان متأخراً، وكانت هنالك نذر عاصفة ثانوية في الأفق، لذا عدت إلى المعسكر وقد لاحظت بعضاً من علامات النقوش على سفح جبل السودة ولاحظت مبان على قمته ويبدو الأمر كأنه يستحق الدراسة مستقبلاً.

لا بد وأن تكون أمطار الليلة الماضية قد كانت عنيفة في الجبال أكثر مما هي في وادي نجران، ذلك لأنه اندفع سيل ضخم خلال ساعات النهار عبر المجرى إلى رجلا وعطل كل وسائل الاتصال مع جانب الوادي الشرقي، رغم أن عمق الماء كان يصل فقط إلى مستوى الركبة، وكانت بعض الأجزاء أكثر عمقاً عن ذلك.

<sup>(</sup>۱) كان هذا الخوف موجوداً باعتبار ما تعود عليه أهالي المنطقة في الماضي بينما ثبت لهم عكس ذلك في عهد الملك عبد العزيز الذي عـزز مكانة الأهالي وجلب لهم الأمن والاستقرار. ومن يـزور نجران اليوم يشاهد ملامح التطور والنمو في البلاد، بل يتأكد له صحة ما ذكرنا. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) يطلق على هذا الجبل أحيان (الجبل الحَمَر). (ابن جريس).

هبت رياح قوية لمدة ساعة وذلك قبل غروب السمس وكانت السماء ممتلئة بالسحب عند قدوم المساء، غير أن المطرحتى حينها كان بعض قطرات. ثم بدأ البعوض الآن يكون إزعاجاً لنا أكثر، حول المعسكر، كما أزعجتنا قطة سوداء، والتي ربما قد اكتشفت نشاطاتي في عالم الطيور وجاءت تتحرى الأمر! كما كان هنالك زوج من الكلاب يبحث عن العظام التي خلفها عشاء الأمس وقد رأيت عند منتصف الليل ثعلباً يتجول حول المعسكر.

خصصت اليوم التالي لأجل أن أقـوم بزيارة لمعسكر ابن منيف، غير أن جابر ابن نصيب جاء على ظهر حصانه قبل انطلاقتنا ليـتأكد إن كنا فـعلاً ذاهبين إلى المعسكر المنافس. لم أضيع كثير وقت مـعه، غير أنني رأيت أن أخبره بأنه سيكون هنالك كسوف للقمر في الليلة التالية.

يبعد معسكر ابن منيف مسافة أربعة أميال شرقاً بالقرب من قصرين صغيرين مدمرين يسميان هفوف وكويخ بجوار مزارع نخيل العمائر، وذهبنا إلى هناك على ظهور الحمير لقضاء يوم مثير للاهتمام في وسط أسرة ابن منيف. كان الحضور إلى جانب سلطان -الرجل المسن- ابنه الأكبر سالم ومعه ابنه الصغير سلطان، على اسم جده، كان كل من حمد وصالح، ابنا إحسان وكديسي حاضرين معنا هنا. كانت رحلتهما إلى الرياض، كما علمت الآن، لأجل تصفية نزاعات أراض معينة كان قد رفع أمرها إلى الملك. مجموع أعضاء الفريق إلى الرياض يصل إلى (١٢) شخصاً من قسمي مرغان والصقور. كان الأطفال جذابين بحق، وازداد عددهم عند اقتراب موعد العشاء.

يجب أن أضيف إلى من ذكرت إحسانًا وهو ابن سالم، وسلطانًا ومحمدًا وهما الابنان الأصغران لإحسان وعددًا من أطفال صغار هم أحفاد الرجل المسن وأخواله كان حشداً جيداً وكان أيضاً أكولاً.

قدم لي كل من سلطان وسالم معلومات قيمة جداً حول القسم الشرقي لواحة نجران والأحوال القبلية بصفة عامة. كان أصل القبائل بالطبع، هو يام، التي تفرعت إلى مجموعتين رئيستين هما جشم ومذكر وانقسم الأخير إلى لمواجد وآل فاطمة. يتفرع الأول منهما مرة أخرى إلى آل رزق والأسلوم، وآل الحارث. كان فخذ سلطان الخاص هو، آل الهندي بالطبع، فخذ جشم (۱). ولسلطان شقيق واحد لا يزال على قيد الحياة، يسمى حمد، بينما توفي الخمسة الآخرون وهم: حمد، ومحمد، وكديسي، وعبدالله، وعلي، يمثلهم معظم النسل الذي ظل على قيد الحياة، مكونين بذلك قبيلة منبعة. يستطيع سلطان نفسه أن يؤرخ شجرة نسبه إلى (۱۷) أو (۱۸) جداً، وهي فترة لا يمكن تقديرها بأقل من (۱۰۰) عام. قد يكون من المفيد تسجيل ذلك لفائدة بعض القراء.

سلطان بن حسن بن حسد بن حسن بن منيف بن محمد بن بطين بن عبدالرحمن بن سلطان، بن سالم بن مقاتل بن صعيب بن هندي بن ضال بن جشم بن يام بن يصبع بن همدان (۲) بن زيد. لقد ميزت اسم سلطان (بالخط المائل) وسلفه الذين تتوارث أسماؤهم في الأقسام القبلية المعاصرة. يبقى أن أشير إلى أن جشم القديمة هي جشم الحديثة.

<sup>(</sup>۱) جُسُم: أحد الفروع الرئيسة في نجران، وهم جشم بن يام بن رافع بن جشم بن حاشد من همدان. ويام يقولون اليوم (جُسَمُ) فيسكنون الجيم والميم، وتسكين الجيم في أول الكلمة لحن واضح. وربما هناك من يقول (أدشم) أو (أجشم)، وسوف نستقر على كلمة (جشم) في الصفحات المتالية ونستبدل كلمة فيلبي التي استعملها في جميع صفحات كتابه، وهي: شم (Cham)، والمقصود بها (جشم). (ابن جريس).

 <sup>(</sup>٢) يوجد ما يفيد بأن همدان عاش في القرن الثاني قبل الميلاد، وعليه فهنالك كما يبدو فراغات كثيرة في
 هذه الشجرة التقليدية. (المؤلف).

أحضر الخدم حصيرة كبيرة وقحفاً خشبيّاً كبيراً ممتلئاً بعصيدة قمح وحساء، بينما كنا جالسين على أطراف خيمة سلطان ذات البساط الجيد، نتجاذب أطراف الحديث حول هذه المواضيع. خطر بذهني أنها صورة الكرم الضعيف لهذا المنزل العريق غير أنني كنت جائعاً وكانت العصيدة، مع شكلها غير المثير للشهية، لذيذة، وتسمى معصوباً وأكلت حتى شبعت.

كنت على وشك أن أغادر الحصيرة وعلى طرف لساني كلمات الشكر حينما أوقفني مضيفي قائلاً لي أن أنتظر اللحم. دخل الخدم لرفع قحف العصيدة من وسطنا ثم قاموا بوضعه مرة أخرى أمام ضيوف آخرين ذوي درجة اجتماعية أقل منا ومن بعدهم وقد قلّت كمية العصيدة، نقلتها إلى مجموعة أطفال الدار حتى شبعوا وأمروا بالذهاب إلى جناح النسوة بالخيمة وتفصله عن جناح الرجال ستارة فقط(۱). كان الحساء مصنوعاً من لحم ضأن بالأسلوب العادي غير أنه هذه المرة أضيف له العسل والسمن، وكان مذاقه طيباً.

وضعت أمام الضيوف الرئيسين سلتان كبيرتان مملوءتان بأوصال كبيرة من اللحوم والتي أقبلنا عليها بدعوة من مضيفنا بعزيمة برغم ما تناولناه من عصيدة. كان اللحم ناشفاً لكنه ذا مذاق، وشاركنا في هذا الجانب من الوجبة كل من سلطان الرجل المسن وسالم وحمد الشقات، وكان الرجل المسن يقوم باختيار قطع معينة من اللحم ليناولها للأطفال أثناء مغادرتهم، واعترافاً لجهده فقد كان يناولهم

<sup>(</sup>۱) لمزيد التفصيلات عن بعض العادات والتقاليد الاجتماعية في منطقة نجران، انظر: هيفاء بنت محمد آل رزق اليامي. الثبات والتغير في بعض عناصر الثقافة غير المادية في ضوء عمليات التحضر في منطقة نجران (دراسة تحليلية مقارنه). رسالة ماجستير بقسم علم الاجتماع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز (١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م) ص ٧٨ وما بعدها. (ابن جريس).

الأجود من اللحوم. ابتعدنا عن الحصيرة (السفرة) بعد أن انتهينا من الأكل، غير أن الرجل المسن وسالماً ظلا ينهشان ما تبقى من لحم وافر، الذي كان مصدره ست ذبائح ضأن وكانوا يناولونه إلى تابعيهم الجالسين من حول الخيمة. ظل بعض التابعين جالساً هناك يعرش اللحم من العظام باستمتاع واضح، بينما غادر البعض منهم المكان حاملين معهم اللحم إلى مساكنهم، ربحا للمشاركة مع زوجاتهم وبقي آخرون وقد وضعوا اللحم بجوارهم إلى حين أكله أو حمله في وقت لاحق (1).

كانت هذه أول تجاربي مع هذا الضرب من المأدبة الذي أصبح بعد ذلك شيئاً عادياً في البلاد الجنوبية، حيث عولجت الإمكانيات المحدودة للمضيف وبذكاء في مواجهة الشهية غير المحدودة للضيوف، بالأسلوب البسيط الذي يتلخص في تقديم طعام صاد للشهية يهدف منه ألا يشحذ الشهية عند الضيف للطعام، بل يقتلها. كان الاهتمام المطلق الذي قدمه الرجل المسن للأطفال جانباً عمتازاً للعملية كلها، وكان تقديم حصص من الطعام إلى الخدم بواسطة أسيادهم يدعم كثيراً هذا الأسلوب ويمدحه. لا يشتكي الضيوف بالطبع من شيء غير الخدعة الأولى، إلا أن المرء سرعان ما تعلم بأن يتغلب على هذا الأمر بتعلمه المحافظة على شهيته إلى حين قدوم الجزء الرئيس من الوليمة.

يفضل سلطان أن يعيش معسكراً في الصحراء، غير أن له سكناً ثابتاً في قصر في مزرعة نخيل صغيرة تسمى الحريزي وهي ليست ببعيدة عن أطلال الهفوف. لم تكن المسافة بعيدة من معسكره إلى طرف رجلا، فقط حوالي ميل واحد أو أكثر

<sup>(</sup>١) هذا النوع من العادات كان موجوداً عند معظم سكان جنوبي البلاد السعودية مع اختلاف بسيط في مفردات اللغة التي تستخدم أثناء ممارسة مثل هذه الأعراف. واليوم انقرضت فلا توجد إلا في النادر عند بعض الأسر أو البوادي الموغلة في بداوتها. (ابن جريس).

قليلاً، حيث يوجد قصر من سبعة طوابق، يرفرف فوقه علم السعوديين، يزيّن به يوم الجمعة، ويحتل نقطة الشرطة المحلية. كان القصر متسخاً من الداخل إلى درجة بعيدة وكانت السلالم التي تقود من طابق إلى آخر منحدرة بشدة وسيئة الصنع، غير أن المنظر الذي يطل عليه المرء من فوق السطح كان جائزة ممتازة لقاء الصعود المرهق (۱). كانت أشجار نخيل رجلا طويلة بشكل واضح ورشيقة، غير أن الغريب في أمرها، أنها كلها كانت عارية من الثمار لعلها كانت أشجار مذكرة. تكوّن مزارع النخيل في رجلا واجهة نهرية تمتد إلى مسافة نصف الميل وعمقاً يصل إلى (۲۰۰) أو (۳۰۰) ياردة، غير أنه يبدو أنها مهملة، وعلمت بأن مالكيها بدو غائبون في معظم الأوقات، يعودون إلى الموقع فقط في موسم الحصاد. لا تحتاج أشجار نخيل نجران بالمناسبة، إلى ري أو ري صناعي، ذلك لأن المياه كانت تحت التربة وبوفرة. غير أنه يحتاج إلى الآبار فقط لري محاصيل الحبوب (۲).

عدنا مباشرة إلى المعسكر بعد أن أضعنا الوقت سدى في أرض رجلا، يقودنا حمد بن شقات الذي أفاض علي حمايته. كانت معلوماته الجغرافية واسعة وشمولية ومفيدة، غير أن له تلك الأعين الواسعة شبه الثابتة الملائمة للأغبياء وكثيراً ما تصرف كواحد منهم إذ أنه يجيب على أسئلة دون أن يفهم المراد منها. يوجد بين مزرعة ابن رخيم الصغيرة عند الطرف الغربي لرجلا والقبيبات - الاسم الشائع لضريح ثامر والمقبرة - أرض براري واسعة ينمو فيها عشب الحلفاء تسمى الحسين، تكون أحياناً مستنقعاً خاصة بعد سيل وادي سقام وتكون دلتاه. توجد غابة مهيبة من أشجار الطلح على جانبي بطن السيل، يعسكر في وسطها ابن

<sup>(</sup>۱) (۲) لمزيد من التفاصيل عن عادات البناء والتشييد، وكذلك الزراعة والحصاد في جنوبي البلاد السعودية، انظر: غيثان بن جريس. عسير ۱۱۰ ـ ۱۲۰هـ، ص ۳۷ ـ ۱۲۹، ۱۲۹ ـ ۱۲۷، فؤاد حمزة. في بلاد عسير، ص ۱۱۲ وما بعدها. (ابن جريس).

منيف، غير أن البراري نفسها قد انسدت بمساحات من هضاب صغيرة ممتلئة بنبات حلفاء منخفض تركت هناك حسب العرف الاجتماعي، لتدل على بقايا قرى عديدة هجرتها مجموعة من أبناء آل الهندي يسمون المصاعبين الذين هاجروا من نجران إلى وادي بيحان منذ زمن بعيد واستوطنوا الموقع الآخر وبأعداد كبيرة حتى اليوم.

حضر جابر بن نصيب على ظهر حصانه صباح اليوم التالي ليأخذني في رحلة استكشافية نهارية إلى وادي الفرع والجلاميد والتلال التي تعتسرضه. أخبرته أثناء اليوم كيف كان سلطان وأسرته مفيدين لي بإعطائي معلومات مفيدة. قفز إلى الطعم كـسمك السالمون المرقط وقدم لي الحـقائق المقـابلة لما يخص شجـرة نسب أسرته. كان جابر نفسه أكبر أربعة أبناء لوالده حسين وهم بالاسم جابر، ويحيى، وحمد، وعلى. وله ابنان هما: حسين وسمعان. كان لشقيقه يحيى ابن واحد اسمه وعيل، أما الشقيقان الآخران فلم يكن لهما أبناء. كان لعمّه الوحيد واسمه على، ابنا واحداً يسمى حسين، ولهذا ابنان هما: على وجابر. كان هكذا ترتيب آخر ثلاثة أجيال لأسرة تتلاشى بعد تاريخ طويل يعادل ذلك لأسرة المنافس جشم. لم يكن جابر سلس البيان في أمر شجرة نسبه مقارناً الرجل المسن سالم، إذ أنه كان يتلعثم ويخطئ مراراً ويصحح نفسه غير أنه بعد أيام لاحقه، قدم لي شجرة نسب مؤكدة ومكتبوبة وهي كما يلي: جابر بن حسين بن جمابر بن منيع بن سمعان، بن حمد بن جابر بن على بن قطيان بن نصيب، بن غنيم بن مهري بن على بن حسن بن مواجد بن مذكر بن يام بن همدان بن زيد وتضم تسعة عشرة جيلاً بما في ذلك جيله.

لا بد أن يذكر هنا أن اسم يسبع قد سقط وموقعه بين يام وهمدان في قائمة شجرة نسب جابر وعليه لابد من إضافته هنا وذلك أن الرجل المسن سلطان كان متأكداً من تضمينه. يتضح من مقارنة القائمتين أن كلاً من جشم ومذكر كانا شقيقين وكان الأخير هو والد مواجد وسلف آل فاطمة كما سيرد لاحقاً. ربما كان علي بن حسن (وربما إحسان) الوارد ذكره في القائمة السابقة هو الجد الأعلى لخطي رزق وحارث وأيضاً مهري، ربما كان هؤلاء هم أبناؤه الثلاثة. يبدو أن مذكراً كان له، إلى جانب مواجد وفاطمة ابنان آخران هما الأسلوم ووادعة وكلاهما عمثل بقسم قبلى اليوم.

لقد تمكنت من إتمام الجيل النسبي ليام في وقت متأخر وقد حصلت على المعلومات بعد جهد جهيد أيضاً من جابر أبو ساق، والذي أرى أن أقدم رؤيته هنا للفائدة، هو جابر، الذي يكنى بأبي ساق، وهذا لقب خاص به، بسبب مرض أصابه في ساقه وقد عانى منه كثيراً منذ طفولته، وشقيقاه علي وأحمد، وثلاثتهم أبناء حسين بن منيع بن جابر بن منيع بن منصور بن واصل بن مذكر بن يام بن يسبع، بن همدان بن زيد -كما في قائمة سلطان- وهم يكونون ثمانية عشر جيلاً. كان لمذكر، كما يقول جابر أبو ساق، زوجتان، إحداهما هي والدة مواجد، ولم يذكر اسمها، وهي سلف ابن نصيب، والثانية فاطمة التي ولدت له ابنين، هما هشام وواصل. كان الأخير منهما، كما يبدو في شجرة النسب، هو الجد الأعلى للفرع الذي ينتهي في جابر وأشقائه، والذين يسمون عادة آل فاطمة،

لم أتمكن من أن أتحقق إن كانت ذرية هشام -كما يعتقد- من فرع آل فاطمة من ناحية جدتهم العليا أم لا، لقد كان له ابنان هما عجيم الذي أجهل تطوره

التالي، ووعيل الذي يعرف بأنه سلف للأقسام المعاصرة التالية: آل العرجاء وتحته قسم ويشتق منه، آل رشيد، وآل فهاد، والمطلق، والفتيح، وال حسن، وابن عيسى، والزايد، والوعلة وآل حمد بن فضل، والعجمان -لعلها قبيلة بالأحساء بالاسم نفسه-، يتبع آل فاطمة أيضاً النصيين في وادي مرخة في الجنوب. كما كان لجابر أبي ساق في ذلك الوقت خمسة أبناء أحياء - هم شرفى، وعلي، وفيصل، ومنيع، ويحيى. وكان لشقيقه علي ابنان هما: سالم ومنيع، بينما كان للشقيق الآخر حمد ابنان أيضاً هما: حسين وحسن (۱).

هكذا كانت أجيال قبيلة يام كما رواها لي ثلاثة من شيوخ القبائل الكبار. أعود الآن لحملتي التي رافقني فيها جابر بن نصيب والتي أنجزناها في اليوم الرابع من يوليو، وقد شرعنا فيها قبل الساعة السابعة صباحاً على ظهور الجحوش (٢)، علماً بأن جابر نفسه فضل أن يمتطي حصانه، وذلك للمرحلة الأولى من الرحلة. كان اتجاه سيرنا العام هو تجاه شرق الجنوب الشرقي وكان هدفنا الأول هو مضيق منخفض، ارتفاعه ١٠٠ قدم يقع فوق مستوى السهل، يقع بين قمتي جبل السودة اللتين ورد ذكرهما. هبطنا من هنا على الجانب الآخر إلى خليج وادي سقام الذي يقع على هضبة حجر صخري بالقرب من من رابية تسمى ملطة وينساب عبر الخليج ماراً بتل ذروة -يقال إنه يحتوي على نقوش لم أفحصها-، ويتصل من هناك بعدد من التلال الثانوية أو السيول من عند الجلاميد المجاورة، وعلى رأسها هناك بعدد من التلال الثانوية أو السيول من عند الجلاميد المجاورة، وعلى رأسها

<sup>(</sup>۱) للمنزيد عن أنساب يام، وأقسامهم، وقراهم ومواطنهم في نجران، انظر: عاتق البلادي. بين مكة وحضرموت، ص ۱۲۵ ـ ۱۲۹؛ غيثان بن جريس. نجران، حـ۱، ص ۳۸ ـ ۲۰، فؤاد حمزة. في بلاد عسير، ص ۱۷۰ ـ ۱۸۲ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) المقصود بـ (الجحوش) هنا، أي: (الحمير). (ابن جريس).

شعيب صرّة وشعيب تكتمه، والأخير يهبط من عند تل على شكل القلعة بالاسم نفسه على قمة الجلمود.

ترجلنا عن ظهور دوابنا عندما وصلنا إلى بطن سيل صرّة الذي تنتشر فوق سطحه الجلاميد، وسرنا على الأقدام لمواصلة حملة الاستكشاف، وقد أعيدت حيواناتنا إلى المعسكر. ينغرز رأس صرة، وهو مثلث ضيق، داخل قاعدة الجلمود، وكان ارتفاعـه حوالي (٣٠٠) قدماً فوق مسـتوى السهل عند الأخدود، ويواجهنا الآن ممر شديد الإنحدار، صعب، ضيق، ومتعرج وعلينا أن نتسلقه إلى جانب الجلمود، وهو ممر صعب على الحمير، وبرغم ذلك فالحيوانات تطرقه من وإلى وادي الفرع. قابلنا في الممر رجلاً وزوجته ومعهما جمال لهما، وهما هابطين الممر حينما كنا نحن نجاهد في الصعود. تسمى قمة الممر عقبة (ذات على) من عند تل كهفي مميز ليس بالبعيد (ويسمى أيضاً أم خرق)، وترتفع إلى (١٠٠٠) قدم فوق مستوى السهل وكان الصعود من عند سفح صرّة حوالي (٧٠٠) قدم. نقف الآن على هضبة حجر صخرى (ذات على) عند قدم أم خرق والتي بدأنا تسلقها، وترتفع قمتها على علو (٦٠٠) قدم فوق سطح الهضبة و(١٦٠٠) قدم فوق مستوى السهل، وكان المنظر من عندها واسعاً وعميقاً في كل الجهات.

استقررنا هنا، جابر ومسفر، وشخصي، لأجل القيام بمسح طويل للمناطق المحيطة. كان أول منظر أشاهده لمملكة اليمن والحدود، وقد تم توضيح هذا الجانب من الحدود بدقة، بواسطة جابر وفريقه، بوضعهم ركام من الحجارة، كما شارك في ذلك مسفر، بالتعاون مع ممثلي اليمن. بدأت أرسم الخرائط، من هنا،

للحدود والتي قد شغلتني مدة ستة أشهر وقد انتهت إلى البعيد على ساحل البحر الأحمر.

كانت كل الهضبة وما على جانبيها من حجر رملي ممزق بواسطة الرياح والأمطار تقود إلى سلسلة من أودية ضحلة وسلاسل مسننة ذات قمم قليلة بارزة. ترتكز الحجارة الرملية فوق الأساس الجرانيتي الذي ينكشف في حالة الجلاميد في وادي نجران وكذلك في الصخور البارزة والتلال على حافة الصحراء من ناحية الشرق. يكشف السطح في المساحات بين الأودية والسلاسل عن حقول واسعة من حجر رملي ناعم مكسر هنا وهناك إلى أخاديد صعبة تهبط بين الجلاميد المهلهلة إلى الأودية الرئيسة. تشتق أم خرق هذا الاسم من شق يجري في قمة الصخرة من جانب إلى آخر، من عند كهف ذي حجم معتبر يبدو وكأنه من المستحيل الوصول إليه. انحجب من خلفنا معظم المنظر لواحة نجران بتعارض شريط من قمم حجرية رملية فنطازية الشكل تجري على امتداد القمة فوق جلمودها الجنوبي، غير أننا نستطيع رؤية أشجار النخيل من عند آل منجّم وغرباً إلى حضنة بالقرب من قصر أبالسعود، والذي لم يكن مرئياً. يمكننا أيضاً من رؤية مزرعة النخيل الصغيرة عند بئر ماجد وكذلك البحيرة كثيفة القصب التي تسمى مجبر سري القريبة من معسكرنا في الأخدود، والذي كان غيـر واضح لنا. يمكننا أيضاً رؤية مخرج الوادي في فجوة عن الدريب ورؤية المنارة على الجانب البعيد. كان ترتيب القمم الحجرية الرملية على الجلمود الجنوبي من ناحية الشرق إلى الغرب كما يلي: خريم، وحوية، والعبلاء، ومراحة، وملطة، إلخ، عند سفح خليج سقام ويقع جبل السودة على الجانب البعيد للمنخفض، ثم تأتى بعد ذلك السمة البارزة رير وقروة وهما تطلان على ممر نهيقة الذي يهبط إلى دلتا نهوقة، وتأتى إلى ما يلى هذا القمة العالية لقرن بالحارث<sup>(۱)</sup> وهي تقع في التلال الواقعة إلى الشمال من نجران، وتعتبر من أميز العلامات الأرضية للمقاطعة. نهضت قمم فرد ناحية غرب الجنوب الغربي على الحدود، حاجبة بذلك القرية اليمنية النقعاء التي كانت موقع بعض القتال في حرب ١٩٣٤م.

كان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام والذي شاهدناه من موقع المشاهدة المرتفع هذا حيث يقع على التل الكهفي الذي يقع إلى الجنوب هو عبارة عن وتر عريض عميق، كانت أطراف هي صخور تنصب بعيداً ناحية الشرق وسلسلة عششه المنخفضة إلى الجنوب الغربي التي تحجب عن أنظارنا سهل ومدينة صعدة. يوجد أسفلنا وإلى الأمام مباشرة وادي الفرع، وهو حوض ضحل في الحجر الرملي يمتد من الأطراف الممزقة للهضبة ماراً بموقعنا تجاه القمة لدلتا عظيمة لرمال متدحرجة مظللة بالصخور الجرانيتية الداكنة عند أطرافها وفي الوسط. يتواصل وادي الفرع، من عند الجانب الشمالي لهذه الدلتا، مع منخفض سلع الذي يجري داخل الصحراء بين تلال تنصاب وأبرقين. يوضح شريط من غطاء نباتي متقطع، إلى الجنوب البعيد، الموقع الذي يتحد فيه عدد من الأودية الصغيرة لتكون شعيب العليب الذي ينطلق إلى مقبرته في الرمال على الجانب القريب لسلسلة جرانيتية منخفضة تنتهي عند الأرض الرأسية لخشم العليب. كان المنظر حزيناً وعارياً، وقد ازدادت معرفتي به في وقت لاحق، والشيء الـوحيد الذي برز من داخله بوضوح

<sup>(</sup>۱) بالحارث هؤلاء، أو آل الحارث في بلاد نجران فروع صغيرة من قبائل يام ومذحج، وهم يختلفون عن قبيلة كعب بن الحارث التي سيطرت على بلاد نجران منذ العصور السابقة للإسلام، واستمر ذكرها حتى القرون الأول من عصر الإسلام، وقد أفاضت كتب التراث في ذكر هذه القبيلة وفي بطولاتها التاريخية. للمزيد انظر: الهمداني، صفه، ۱۸۱، ياقوت. معجم، جـ٥، ص ٢٦٨ ابن جريس، نجران، حـ١، ص ٣١ ـ ٣٧.

تام كان التل الرومانسي المسمى ميحار الذي يقع إلى البعيد، ناحية الجنوب الشرقي على حافة الهضبة وهو مشهور بكنزه الخرافي القديم غير الموجود.

صار وادي الفرع عارياً تماماً من النبات بعد مسافة أميال قليلة من عند قمة دلتاه الرملية، غير أن مجراه ظل يجري جنوباً ماراً بأم خرق على امتداد مسيل ضحل يسمى عثيثة ومن ثم عبر الحدود ليدخل الوادي أسفل جمع من قرى صغيرة في الموقع الذي ينبعج فيه من ممره في الهضبة. في اعتقادي أن هذه القرى تبعد حوالي خمسة أميال وفي خط مستقيم، أو حوالي ثلاثة أميال داخل الحدود. توجد من بين هذه القرى مع اتجاه الوادي، إلى أسفل، قرية عمير -أيضاً تسمى بئر زيد، وفوقها قليلاً بئر الفاس، ثم شقيم وهي أكبر كثيراً وذات مزارع عنب واسعة ممتدة عبر مضيق الخنقه الضيق -وبها بعض المنازل-، وفيما يلي هذه وإلى مساحة كبيرة توجـد مزارع نخـيل ومزارع عنب هي أيضـاً غيـر مرئيـة تسمى حلف فـى الجزء الأوسع من الممر. هكذا كانت واحة الفرع والتمى من إنتاج مزارعها وصلنا العنب الممتاز الذي ورد ذكـره. يدل كل ما رأيته فيها، إنهـا مجتمع مزَّقه الفقـر، ليعيش أهله في خيام ويشرفون على بساتينهم وهذا كل ما يمكن أن يقال عنها، غير أن جابر فاضل بين شقيم هذه وهفوف وقارنهما مع منطقة القابل المزدهرة في نجران.

يعلِّم موقع سنام الحجر الرملي المنظاري المسمى بقَّع مخرج وادي الفرع من عند ممره والذي تتصل عند أسفله وعلى فترات المسايل التالية: ثربة -وبها ثقوب حسو المائية-، وثوع وعثيثة، وكل هذه تهبط من المرتفعات الحجرية الرملية القائمة حول كل من العبلاء وأم خرق. يدخل إلى الفرع، من مكان ما، أسفل أم خرق شعيب عبيرة، من جانب التلال تجاه نجران، وهو الذي تقام على امتداده الحدود

المعلمة. كانت صخرة تنصاب هي أقصى بقعة ناحية الشرق وتعتبر حدوداً ثابتة بالاتفاق المتبادل، غير أنها ليست معلمة بأي رمز ملموس أو مشاهد، يتبع الخط من عندها مجرى سلع متجهاً إلى قمة سوداء تسمى ثار تقع على رأس الدلتا والتي وضع عليها كوم من حجارة. تبعد ثار مسافة خمسة أميال من أم خرق ويتبع خط الحدود هذه التلال إلى شمال وادي الفرع، ومن هناك إلى هضبة عنيبان التي تبعد ميلاً ونصف الميل إلى جنوب غرب أم خرق والمعلم بحجارة عند منحنى شعيب عبيرة. بعد ذلك يلتقي الخط مع طريق نجران – الفرع مع وجود علامة على قمة تل ضلع الشري، ومن هناك يجري إلى تل الكوكب حوالي ميلين ونصف الميل من المخرق بالخوب الغربي من أم خرق.

يمكن القول بأن هذا الجانب من الحدود لين يقود إطلاقاً إلى نزاع عالمي إذ أنه لا يمكن لأحد أن يطمع في هذه الصخور العارية على جانبيها، والتي تكوّن أرضاً لا يملكها بشر، والتي تقع بين نجران والفرع. يمتد مجاز ضيق باهت لصحراء من الصخور الرملية العارية، فما يلي الفرع، تجاه الجنوب، وتتخلله سلاسل متقاطعة متجهة إلى أودية وعلة، في ضيدة واملح، والتي قيل لي أن بها مناطق سكنية فقيرة حيث يحتال الإنسان في معيشته بعمل دائب ومضن فوق تربة عارية.

هبطنا الجانب الغربي لأم خرق بعد أن شاهدنا كل هذا، وقد لاحظت على سفح أم خرق مجموعة جيدة من رسوم بدائية مخربشة على جدران الصخر الرملي. كان مجموعها عشرة رسومات، بعضها قد أتلفته عوامل الطقس، غير أن بعضها الآخر كان يمثل صورة حية لأناس وهم منشغلون في تسلية لعبة القتال التي تستمتع بقداسة القدم في الجزيرة العربية. كانت إحداها المبارزة بين رجلين متعادلين

في القوة إذ أن لكل منهما سيف ودرقة (ترس) وأظهرت لوحة أخرى رجلاً، مسلحاً بالعدة نفسها، وهو مهاجم عدداً عند لحظة إطلاق سهم نحوه من قوس، بينما أوضحت لوحة ثالثة نبّالاً يقف في مواجهة رجل آخر يمتطي فرساً ملوحاً برمح. كانت بقية الرسوم من نوعية متدنية، ويصعب التعرف على بعض الحيوانات، غير أن رسماً واحداً منها كان لمهاة كما توجد صور بعض الجمال.

رأيت جلموداً ضخماً وعليه نقوش ثمودية تتكون من ٢٧ حرفاً، وذلك عند مر شعيب ثوع ذي الممر المنحدر وذي الرأس عديد التفرعات والذي يقع إلى ناحية الغرب من أم خرق. عبرنا بعدها ممراً ضيقاً طويلاً يقع بين قمة العبلاء على يميننا وسلسلة الكوكب بحدودها المعلمة بركام من الحجارة على يسارنا. لقد استنزفنا كل ما كان لدينا من مياه عند هذا الموقع. وأصابنا الظمأ بسبب حرارة منتصف النهار، غير أن مسفر كان على علم ببركة صخرية تقع في مسيل كوكب، فذهب إليها وعاد إلينا بمياه منعشة. عثرنا هنا وللمرة الثانية على رسوم لجمال، ورماًحين محتطين لخيولهم . . . إلخ . ثم تحركنا إلى ركام الحجارة الحدودي الخامس على هضبة صخر رملي منخفضة تسمى سبغة آل شنينة . كانت الهضبة المكسرة على يميننا ممزقة بتاثير مجاري أسداد الضيقة ، عابرة ملطة للاتحاد مع سقام، ورافدة شعيب رخم .

وصلنا إلى رأس شعيب نهيقة وتل قروة بعد أن تركنا عمود شنينة لزيارة لاحقه أخرى وذلك لأن الوقت غدا متأخراً، ترتفع قاعدة قروة إلى (١٤٠٠) قدم فوق مستوى السهل. كان الوقت متأخراً للأسف، ولم نتمكن من عمل شيء غير التحقق فقط من الحقيقة التي وضحت لنا، وهي أن الجلاميد وأسطح الصخور، في هذا الموقع، كانت كلها وكأنها مكتبة لنقوش حقيقية. لقد قمت بنسخ نصف

الدستة من هذه النقوش وبعجلة في دفتر مذكراتي على أن أترك البقية إلى زيارة أخرى. كان الوقت عند المغرب تقريباً، حينما بدأنا النزول عبر الممر الشديد الانحدار، والمحفوف بالخطر والذي يصل ارتفاعه إلى (١٠٠٠) قدم أو أكثر، والذي بدا لي من عند القمة وكأنه مجرد صخرة، كان كل من جابر ومسفر من متسلقي الجبال الممتازين، وبصورة أو أخرى فقد كانا دائماً موفقين في إيجاد ممر عملى وهو يتلوى بنا خلال الهبوط إلى أسفل.

وصلنا أخيراً إلى مسطبة المنحدر عند القاعدة، ومنها إلى السهل نفسه، والذي لا يزال علينا أن نسير فوقه إلى مسافة طويلة قبل أن نصل إلى المعسكر. لم نصل إلى المعسكر إلاً بعد الساعة الثامنة مساءً، وكنا لم نتناول طعاماً طيلة النهار، عدا كوب شاي الصباح مع قطعة خبز جافة. لقد كانت الحملة مرهقة، ولكنها مثيرة للاهتمام، وكان الهبوط إلى أسفل في صخور الحوية مضنيا إلى حد بعيد. لقد استمتعت بشرب كوب الشاي وتناول العنب حينما دخلنا المعسكر، دون أن أتطرق لذكر لحم الضأن والأرز التي أعد منها طعام العشاء سريعاً بعد ذلك. قضى جابر وصالح -دون وجود مسفر-، الليلة معنا لمشاهدة كسوف القمر، والذي كان مثبطاً للآمال نسبة لوجود السحب، غير أنه قد تجمع حشد كبير معي حول جهاز اللاسلكي لاستماع الأخبار والاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم الممتازة من إذاعة القاهرة، والتي نالت الإعجاب كثيراً. احتوت النقوش القليلة التي نسختها من قروة على ١٢٢ حرفاً وقد كان إلى جوارها رسوم للوعل وللمها ولكلب سلوقي، ولجمال، ولرماً حين وغير ذلك.

انتهزت أي فـترة فراغ لدي علال هذه الأيام الأربعـة لأفحص وأقيس وأرسم الخرائط وأكتب مـذكراتي حول أطلال الأخدود نفـسها، وقد خصـصت كل اليوم

الذي تلي حملتي إلى أم خرق لأداء هذا العمل. اعترض أعمالي هذه زيارة قام بها لنا كل من سلطان بن منيف وسالم، وقد حضرا عند موعد الغداء كما وصل داعياً نفسه حمد بن شقات، دون أي تشجيع لهذه الدعوة من جانبي، كان من بين الفريق أيضاً صالح، رئيس الشرطة، غير أنه وجه إلينا الدعوة لتناول العشاء معه، ومع رجاله تلك الليلة. لقد استمتعت بالإغفاءة الطويلة بعد الظهر والتي قمت بعدها بزيارة بحيرة مجبر سري المستنقعية بحثاً عن الطيور.

يبدو أن هذه البحيرة وأخرى صغيرة تقع إلى الشمال منها بجوار مزارع نخيل ابن زليق كانتا بقايا لنظام ري قديم، ربما يعود تاريخه إلى أوج عظمة الأخدود حيث إنني وجدت علامات لخندق مائي حول المدينة ولعله كان امتداداً مائياً تجميلاً للمدينة. كما لا بد وأن يكون القنال الرئيس قد انطلق من عند الجانب الأيمن لمجرى وادي نجران ناحية القابل، وقام بمهمة ري مساحات كبيرة من السهل هو وروافده، إلى جانب إمداد الأخدود بالمياه. لا يزال هنالك فرع آخر بعض أجزائه واضحة، وبلا شك فإنه قد عبر من خلال مزارع نخيل القابل، ولا يستبعد أن هذا هو الذي أدى في نهاية الأمر لتكوّن بحيرة مجبر سعد التي تتخذ شكلاً بيضاوياً وتبلغ مساحتها حوالي (٥٠٠) إلى (٣٠٠) ياردة مربعة. تكشف امتداداتها الغربية الممتلئة بالقصب والأثل عن علامات بوجود مجرى صرف طويل، ينحدر إليها من عند جهة القابل. يغطي نبات الحلفاء الأرض المرتفعة إلى شمال وشرق البحيرة، ويربطها مع براري حسين، بينما على الجانب الجنوبي فإن السهل المنقط بأشـجار الطلع ينحدر إلى شريط عريض لنبات العاقول (شوك الجمل) الذي يحيط بالقصب من هذه الناحية. كان نمو القصب والأثل كثيفاً على حافات البحيرة والمجرى الذي يقود إليها، وكانت نامية ومرتفعة مما يكفي لإخفاء إنسان يقف في وسطها. تؤمن

هذه النباتات الطويلة غطاءً ممتازاً طيور الماء والضفادع الكثيرة كما كان كذلك النباب الصغير والبعوض، والتي كانت طيور الخطاف والعصافير، وحتى الخفاش تتغذى عليها حتى أفزعتها كلها جميعاً بصوت طلق بندقيتي. كانت طريدتي أوزة براهيمية، لابدة بين القصب، والتي لم أتمكن من إصابتها هذه المرة، غير أن فرج كان قد أحضر لي واحدة قبل يوم أو يومين قبل أن أوفق في الحصول على واحدة بنفسي، فيما بعد، في بحيرة ابن زليق. شاهدت في اليوم التالي ثعلبين بجوار بركة غليل، ليست بالبعيدة، بجوار مزارع نخيل الغريري، ربما كانا يطاردان خلسة أحد طيور الماء.

سرت عبر السهل صباح اليوم التالي لزيارة سلسلة الجبل الأحمر. وتفحصت في طريقي المدفنة الكبيسرة -لعلها من العصور الوسطى- والتي تسمى القبسر الأبيض. رأيت ناحية طرفها الشرقي قبة كبيرة ذات حجم غيسر طبيعي، مبنية من بلوكات حجارة خشنة يتراوح طول الحجسر من (١٢) إلى (١٨) بوصة. لم يكن هنالك شيء غير طبيعي حول القبر غير حجمه، كان اتجاهه من شمال شرق إلى جنوب غرب، بمعنى آخر فهو مواجه للقبلة. ورأيت بجواره شاهداً وعليه نقوش عربية عادية. أثار الحجم الكبير للمقبرة وموقعها البعيد من مواطن السكن في الوقت الحالي، أسئلة محيرة لا يوجد لها حل الآن. كما وجدت نقوشاً أكثر عند قاعدة الجبل الأحمر، الذي هو من جرانيت بلون أحمر وكما وجدت ألواحاً لكتابة عليها رسوم بدائية جداً لأشكال بشرية وحيوانات، والتي تدل على تاريخ إسلامي مبكر لهذه المقبرة. كانت صخور هذه السلسلة نمتلئة بالكهوف والفجوات، وقد عسكر حمد ابن شقات في السهل قريباً من هذه الكهوف ليستقبل حمايتها أثناء عسكر حمد ابن شقات في السهل قريباً من هذه الكهوف ليستقبل حمايتها أثناء

كدت أن أصل إلى نهاية استكشافاتي للأطلال، وحان الوقت أن أفكر في العودة سريعاً إلى المركز الرئيس، لأعد نفسي لإنطلاقة المرحلة التالية من تجولاتي. كنت متطلعاً لزيارة قروة مرة أخرى واستكشافها بدقة أكثر للمزيد من النقوش، وقد خصصت آخر يوم لي في هذا المعسكر لتنفيذ ذلك. أرسلت محمد، سائق عربتي، كسباً للوقت، لإحضار سيارة النقل (الفورد)، والتي ركبناها أنا وجابر وصالح وأحد رجال الشرطة، متوجهين عبر السهل عند الساعة الثامنة صباحاً إلى حيث توجد صخرة كبيرة منعزلة في موقع يلامس فيه أخدود نهيقة مجرى نجران، وقد أطلقت على هذه الصخرة، التي لم يكن لها اسم "صخرة الأمير" لأنها كانت المصيف المفضل للنشمي، الذي كان يأتي إلى هنا مع تابعيه لأداء صلاة المغرب ليستمتع بالمساء البارد مع تناول القهوة وفاكهة العنب.

يتسع نهيقة هنا في دلتا تتحد مع تلك لنهوقة، ويفصلهما عن بعضهما صخور متكونة على جانبه الأيسر، وصخور تكون الجانب الأيمن للوادي الأكبر، وتضم الصخرتان هضبة معتبرة عند قم تيهما ثم يهبطان عند موقع اتصالهما إلى نتوء صخري طويل وحاد تقود إلى الدلتا. استطعنا قيادة السيارة بعضاً من الطريق إلى أعلى نهيقة، حينما كان المجرى ينحدر بلطف ولم يكن بالصعب، غير أننا تركنا السيارة في نهاية الأمر في ظل بعض الأشجار والشجيرات إلى حين عودتنا. كان ارتفاع هذا الموقع حوالي (٠٠٢) قدم فوق مستوى السهل، ومن هناك وإلى أعلى كنا نزحف على امتداد السفح الشديد الانحدار على جانب الوادي الأيسر الذي انتثرت فوقه صخور وجلاميد تساقطت من القمة. يضيق المر بسرعة كلما ارتفع إلى أعلى تجاه مضيق قروة الذي كنا نتجه نحوه. كانت الساعة العاشرة والنصف عندما وصلنا قاعدة القمة الحجرية الرملية التي تغطي قاعدة جرانيتية

للجلمود. لقد تسلقنا إلى حوالي (١١٠٠) قدم منذ أن غادرنا السيارة، وكنا على ارتفاع (١٩٠٠) قدم فوق مستوى البحر. تستقر الصخور الرملية أفقياً بالفعل على وسادة سمكها ثلاثة أقدام من مختلط أبيض شبيه بالأسمنت، تفصلها من الجزء الأعلى الغير مستو لصخور بركانية تحتية. أصبح الممشى الذي كنا قد تبعناه قبل يوم أو يومين للوصول إلى النقوش على ارتفاع (٤٠) قدماً فوق ملامسة الحجر الرملي، وهذا يمكن اعتباره بأنه الكثافة في السمّك في المتوسط لقلنسوة الحجر الرملي، علماً بأن القمم البارزة مثل قروة، ورير، إلخ ارتفعت أكثر من ذلك بحوالي (٢٠٠) أو (٢٠٠) قدم. كانت هنالك مجموعة حجارة عند طرف الهضبة تقع بين سفحي عمري نهيقة وحوية ثم يتحدان لتكوين المجرى العريض الذي تركنا السيارة فيه.

بدأت العمل فوراً على الصخرة الكبيرة التي لاحظتها في المرة السابقة، والتي كانت جوانبها الملساء، المحمية من تأثيرات الطقس تحمل ثروة من النقوش. كان هنالك نقش آخر قريباً من هنا يرافقه رسماً جميلاً لبقرة، غير أن نسخه كان صعباً بسبب أن اللوحة التي كان عليها تتدلّى من الصخرة الشديدة الانحدار إلا أنني قد ثابرت عليها وعلى غيرها. كنت أعجب في بعض الأحيان كيف استطاع الفنان الوصول إلى مواقع مستحيلة كهذه حتى تمكنت من أن أنقل إلى مفكرتي نسخة من كل ما يستحق النسخ مما هو على الهضبة. تسلقنا بعد ذلك إلى القمم المجاورة: خريم ورير، اللتين تكونان أجزاء لسلسلة أخرى عالية تطل على وادي نجران وقد نحتتها الرياح إلى كهوف وفجوات مقوسة والتي قد تكررت زيارات الأقدمين لها أكثر مما فعل سلفهم. لم يكن هنالك مكان لقدم خال من الرسم أو الكتابة، وقد كان الوقت عند الغروب تقريباً عندما انتهيت من نسخها كلها. كانت قمة رير على

ارتفاع (١٦٠٠) قدم فوق سطح البحر، أو قل (١٦٠٠) قدم أعلى من الجرء الوسط لوادي نجران أي حول قصر أبي السعود.

وصلنا إلى مستوى تماس الحجر الرملي قليلاً قبل غروب الشمس واسترحنا قليلاً لتناول بعض الشاي قبل مواصلة هبوط الوادي عند الساعة السابعة والنصف، ونحمد الله على وجود السيارة التي خففت كثيراً من الأعباء. وترصعت السماء في هذه الليلة الأخيرة لنا في الأخدود بالنجوم ربما على سبيل الاتفاق معنا. كانت ليلة جميلة بحق وهي الأولى منذ وصولنا إلى الأخدود. غير أن البعوض كان سيئاً إلى حد بعيد وقد عمدت إلى النوم المبكر استعداداً لما نحتاج إليه من نشاط، إلا أنني وجدت أنه من الصعب علي أن أنام. كان الجميع على عجلة من أمرهم لمغادرة الأخدود، غير أن عملية ترتيبي لعفشي قد اعترضتها زيارات الناس، خاصة الشحاذين بحثاً عن الصدقات والطعام، وبعض البائعين لأشياء تافهة لا قيمة لها. كان أول من وقف أمام خيمتي فتاة تقود شحاذاً أعمى، وقد انتهزت فرصة تصويرها مقابل عملة معدنية قليلة كانت من نصيبهما.

جاء بعدها رجل مسن ولكنه صحيح البدن رأى أنه من الأفضل له أن يجرب حظه معي والذي لم يكن أكبر مما توقع. كان زائري الثالث ليس شحاذاً ولكنه بائع، رجل زنجي محرر وقد أحضر معه قطعة من مرمر من عند مبنى في الحقل الذي يعمل فيه. لم يكن في هذا الوقت رقيق بهذا المعنى في نجران، غير أنه يوجد عدد معتبر من الرقيق السابق الذين أعتقوا، ويعملون في المزارع. يرى البدو الذين يملكون معظم المزارع أنه مما يحط من مقامهم أن يقوموا بحراثة الأرض،

بينما يكون معظم القائمين بالإشراف على المتاجر في نجران هم مهاجرون مؤقتون يتبعون الزيود، من اليمن، معظمهم من صعدة (١).

حان الوقت أخيراً أن نتحرك، وذهبت أنا وفرج سيراً على الأقدام عبر طريق مختصر يخترق بعض المزارع التي كنت أرغب في رؤيتها، بينما غادر بقية الفريق، بالسيارات، وبصحبة العفش سالكين الطريق الذي وصلوا به من قبل إلى هنا. ضربنا السير فوق أرض البلاد مارين ببحيرة سري إلى مزارع نخيل الغريري بجوار بركة مجبر بن زليق، والتي فيها فاجأت بطلقاتي سبعة أوزات براهمانية وأصبت منها واحدة. كما يوجد على الجانب البعيد من البحيرة مزرعة نخيل صغيرة تسمى بثر عتيق، غير أننا رأينا أن نختبر كرم أهل الغريرى، حين جلسنا مع حشد من القرويين ضعاف العقول لا يفهمون شيئاً. ولمحت من بينهم امرأة عجوزاً تجلس مباشرة من وراء أحد صبيان القرية، وتختلس النظر بدهشة من فوق كتفه، ناحيتى.

يبدو الناس هنا، كما في كل مكان آخر، فقراء ترتسم على وجوههم الكآبة كان كل ما استطاعوا أن يقدموه لنا من طعام هو التمر وفي مرحلة التلون غير أنهم تمكنوا من إنتاج نوع رديء من البن ونوع أحسن إلى حد ما، من قسر البن المسحوق. توقفنا لحظة عند نعمان، بعد مواصلتنا السير، وهو المقر المدمر لموقع قديم به بعض قطع البناء ملقاة هنا وهناك وعليها نقوش حميرية قمت بنسخها قبل الانتقال إلى موقع بئر كعب الجذابة وتتبع هذه البئر أهل الكبيبة -فيما أظن-

<sup>(</sup>۱) من يزور نجران أو جازان في يومنا الحالي فإنه يجد إعداد اليمنية (الزيود) كثيرة جداً، بل يلاحظ أن بعضهم يعملون في مهن عديدة، إلى جانب صنف آخر يقومون بمهنة التسول في الشوارع والمساجد وما شابهها. (ابن جريس).

وقد سبق أن ذكرها لي يوسف هالفي، حيث يُربط في الصورة ثوران وجمل لسحب حبال الدلو من وإلى المنحدر المعروف وذلك لري محاصيل حبوب الذرة التي كانت في هذا الحقل الصغير.

وصلنا إلى طرف بطن الوادي، بعد فترة وجيسزة، بالقرب من مزرعة نخيل جديدات بن حمران، وعبرناها إلى الجانب الآخر لنخوض في رمل سميك. كان عرض المجرى هنا ٨٨٤ خطوة، أو ٧٤٠ ياردة، غير أن البطن كان جافاً تماماً على الرغم من السيول الأخيرة.

توقىفنا قليلاً، على الجانب الآخر، عنىد قصر بئر المطر والتي تقع إلى ما ورائها مزارع النخيل الغزيرة لقصور دحضة - التابعـة للصقور-، تمتد إلى الخلف إلى حافة الحزيمية الذي وجدنا في ظل جداره شخصين يرتاحان. كانت ثيابهم البسيطة متسخة إلى حد لا يوصف، وقـد قرأت على قماش ذراع أحدهما العلامة التجارية للصانع (الملاءة الممتازة) تكلف هذه القطع المطبوعة من القـماش أكثر مما تكلفه القطع غير المطبوعة وهو أمر غريب، وذلك للاعتقاد الشائع أنه لا مجال للغش حول نوعيتها! مررنا برجل وفتاة في إحدى الحداثق وهما ينسجان سجادة. كانت الفتاة ذات تقاطيع وسيمة بشكل ملحوظ ويبدوان كأنما هما من قبيلة هتيم الشبه غجرية، كما تعرف عنهم في الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية بأنهم ذوو مكانة متدنية في المعيار الاجتماعي. رأيت مساحة معتبرة من أشجار النخيل في الجزء الغربي من دحضة محترقة إلى حد بعيد، غير أنها ما زالت حية ومزدهرة. كانت هذه واحدة من المساحات التى أشعلت فيها القوات الـيمنيـة النار أثناء الاحتلال كعقاب بسبب عدم الولاء المزعوم من جانب ملاكها بني شميخ. كما

شاهدت شجرة عنب كبيرة متسلقة شجرة تين ولكنها كانت جافة. وصلنا بعد ذلك إلى قصور بني سلمان وإلى مزارعهم، وسرنا فيما يليها عبر ساحة واسعة تحيط بالبناء الحكومي لقصر أبى السعود. كنا وكأنما قد عدنا إلى الوطن مرة أخرى.

سأخصص ما تبقى من هذا الفصل لسرد مؤقت لتاريخ نجران (۱) وبخلاصة موجزه بقدر المستطاع لنتائج استكشافاتي لأطلال الأخدود، وهو عمل استغرق أسبوعاً مرهقاً. توضح خريطة الوادي شرحاً مرافقاً للتسجيل. ورد اسم نجران في التاريخ، بقدر ما استطعت من جهد للوصول لهذا، في بعض النقوش على سد مأرب العظيم، والتي قام بتسجيلها الرحالة ومصمم الخرائط المشهور (إدوارد قلاسر مأرب العظيم، والتي قام بتسجيلها الرحالة ومصمم الخرائط المشهور (إدوارد قلاسر الثمانينيات من القرن الماضي. يرجع تاريخ النقوش إلى عصر ازدهار السبئين الثمانينيات من القرن الماضي. يرجع تاريخ النقوش إلى عصر ازدهار السبئين وسيطرتهم على جنوب الجزيرة العربية. كانت فترة نشاط زراعي وحربي عظيم، نتج عنه ظهور دولة سبأ، كقوة رئيسة في تلك الجزيرة العربية. تطور الموقف، خلال أربعة قرون بدأت عام ۱۱۰ ق.م (۲)، وبكفاءة متزايدة، في مملكة معين، التي امتدت مستعمراتها شمالاً عبر طريق التوابل لتشمل العلا وتيماء. لقد

<sup>(</sup>۱) لقد نشرت موضوعاً كاملاً وبتفاصيل أكثر عن تاريخ جنوب الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام، منذ كتابة هذا الفصل، في كتاب خلفية الإسلام (الإسكندرية. وايتهد مورس ١٩٤٧م) وإلى ذلك أحيل القارئ؛ ذلك لأثني تركت هذا الفصل على حالته الأصلية التي حرر بها قبل عام ١٩٤٤م. (المؤلف).

<sup>(</sup>۲) هناك اختلاف كبير بين مؤرخي الجنزيرة العربية القدماء حبول التاريخ الزمني لممالك جنوب الجزيرة العربية؛ لذلك لا يمكن الاعتماد على التواريخ التي دونها فيلبي للتطورات السياسية في جنوب الجزيرة. ولمزيد من التفاصيل عن تاريخ نجران قبل الإسلام، ودورها في أحداث شبه الجزيرة العربية آنذاك، انظر: صالح أحمد العلي. محاضرات في تاريخ العرب (بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل، د.ت) جدا، ص١٩ وما بعدها، محمد بيومي مهران. دراسات في تاريخ العرب القديم، ص١٢ وما بعدها، جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد: مكتبة النهضة، ١٩٨٠م) جـ٢، ص بعدها، جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد: مكتبة النهضة، ١٩٨٠م) جـ٢، ص ٢٨٣٠م، ٢٨٣٠م . (ابن جريس).

اقترحت في مكان آخر، أن عملكة معين هذه كانت المهد الذي تربى فيه الفينيقيون إلى أن أقاموا الإمبراطورية العظيمة التي سيطرت على الخليج العربي وساحل البحر الأبيض المتوسط. بناءً على هذا الافتراض فإن المعينيين كانوا فينيقيين. مهما كان الأمر، فإنه يبدو من المعلومات المتوافرة في النقوش أنه حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد كان أحد ملوك معين واسمه صديق آيل بسط نفوذه على منطقة حضرموت المنتجة للتوابل ثم تركها كمملكة قائمة بذاتها لابنه الأصغر شهر عيلان، بينما حكم الابن الأكبر آيل يفع يثع دولة معين. كان ابن هذا الأخير ويسمى معدكرب، الذي خلف خاله شهر عيلان، ملكاً على حضرموت وأسس لسلالة حاكمة قصيرة العمر.

لا نعرف إن كان لحضرموت ملوك منفصلون أو أنها أعيد دمجها في مملكة معين غير أن تغيرات مهمة كانت قد حدثت حوالي عام (٩٠٠) قبل الميلاد في التركيب السياسي للجزيرة العربية. عاشت مملكة قتبان (١١)، والتي تغطي الزاوية الجنوبية الغربية للجزيرة العربية، دولة مستقلة منذ عهد أقدم ملوك معين، تحت تتابع لحكام دينيين، يطلقون على أنفسهم اسم مكارب. لقد مر علينا ما لا يقل عن (١٢) اسماً مثل مكارب من دراسة النقوش، غير أنه يهمنا هنا شهريجيل يهرجب الذي أطلق على نفسه لقب مالك قتبان ومعين عام (٨٥٠) قبل الميلاد ربما للاحتفال بانتصاره على الإقليم الثاني خلال فترة حكم ملكها الذي كان اسمه وقح آيل. بدأنا في الوقت نفسه نسمع أن سبأ وعاصمتها مأرب، دولة مستقلة، تحت

<sup>(</sup>١) قامت باستكشافها حـملة آثارية أمريكيـة عام (١٩٤٩) و (١٩٥٠م)، وقد شـرعت بالتنقـيب في عدة مجموعات من الأطلال، لم تنشر التفاصيل الكاملة لهذه الحفريات بعد. (المؤلف).

تعاقب المكاربين، بينما في الوقت نفسه تقريباً، يفيد ظهور حكم ملوك حضرموت، بأن البلاد قد نجحت في إسقاط عبودية المعينين المتهالكة. حافظت حضرموت، على كل حال، على خط ملوكها سليماً لمدة قرنين بعد هنية وفتح آيل على يد قتبان وترك لنا أن نستدل أن سيادة الأخير على معين، بعد فترة حكم فعالة أما أن يكون قد سقط نهائياً أو أصبح حكماً إسمياً. يبدو أن الاحتمال الكبير أنه خلال فترة انحطاطها في القرن الشامن قبل الميلاد، وما بعده، فقدت معين سيطرتها على أقاليم شمال الجزيرة العربية التي استولت عليها الإمبراطورية الآشورية القوية.

ندين بالفضل للنقوش الآشورية التي دونها الملك سرجون (٧٢٧ - ٧٠٥ قبل الميلاد) ونقوش الملك سنحريب (٧٠٥ إلى ٦٨١ قبل الميلاد) التي ساعدتنا على تحديد تاريخ نهضة سبأ إلى موقع الصدارة في جنوب الجزيرة العربية وانقراض عملكة المعينين، وذلك حوالي عام (٣٣٠) قبل الميلاد. تم وضع حجر أساس لنهضة السبأيين إلى وقت يسبق هذا التاريخ بقليل (لنقل ٧٢٠ قبل الميلاد)، وذلك على يد آخر مكارب سبأ واسمه سمة على ينف، الذي شيد سد رحب العظيم عبر وادي أذنه بالقرب من مأرب، لأجل ري تربة الدلتا الخصبة. ولم يقم ابنه يثع أمر بين (حوالي ٧١٥ إلى ٣٩٠ قبل الميلاد) فقط بترميم السد بعد الضرر الذي ألحقته به السيول، بل أكمل نظام الري المشهور في مأرب، وذلك ببناء سد آخر أكبر وأعظم يسمى حبض. ثم توجه اهتمامه بعد هذه الأعمال خلال السلم، إلى الغزو وأعظم يسمى حبض. ثم توجه اهتمامه بعد هذه الأعمال خلال السلم، إلى الغزو وتر. ثم امتدت هذه الخاملات العسكرية الواسعة لمدة تقارب (٣٠) عاماً من عام

(٧١٠) إلى (٦٨٠) قبل الميلاد. تحصلنا، في هذا المضمار، لأول معرفة لنا بتاريخ نجران (١).

إن تحلل معين كإمبراطورية قد زامله تفكك أقاليمها إلى مقاطعات مستقلة، بعضها لا تزيد حجمه عن مدينة، لكل منها حاكم يسمى نفسه ملكاً مراعاة للأوضاع التي كانت سائدة ذلك الوقت. يبدو أن حضرموت وقتبان كانتا مملكتين حقيقيتين في ذلك الوقت وهما صديقتان لسبأ بل كانا في اتحاد معها. كان سمه وتر معاصراً ليثع أمربين في قتبان، وقد جاء بعده ابنه (؟) ورو آيل (٢)، حكم كلاهما الفترة من ٧١٥ إلى ٠٨٠ قبل الميلاد. تتابع ملوك حضرموت -ربما ما زالوا معتمدين اسمياً على معين وعليه فهم يتعاونون مع منافسهم - كانوا: سمه يفع، وجاء بعده بالترتيب أبناه يدع أل بين وملك كرب والذي جاء بعده ابنه آيل سمع ذبيان (٣).

في تضاد مع هذه العناصر القوية الأساس هنالك زيادات لملوك ثانويين وسلالات ثانوية تنتشر فوق ملكية معين. كان لكمنه التي ربط هالفي بينها وبين أطلال بيضة على نهر الخريد إلى الغرب من معين نفسها، ذات ثلاث سلالات

<sup>(</sup>۱) لزيد من التفصيلات عن تاريخ ممالك اليمن قبل الإسلام، وكيفية مد نفوذها على مناطق نجران وما جاورها من الشمال، انظر: محمد بيومي مهران. دراسات في تاريخ العرب القديم، ص٢١٣ ـ ٢٩٩١ السيد عبدالعزيز سالم. دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة) (د.ت) ص ٨٥ ـ ١٥٠ (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) لمزيد من الإيضاح عن ملوك اليمن في عهود دول معين، وحضرموت، وسبأ، وقتبان، انظر: محمد بيومي مهران. دراسات في تاريخ العرب القديم، ص ٢١٣ ـ ٤١٦. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) آيل: اسم غير صحيح، والصحيح هو «كرب آيل بين». انظر: محمد مهران. دراسات في تاريخ العرب القديم، ص ٢٧٨، ٢٨٢. (ابن جريس).

لثلاثة ملوك ممثلة وجوداً مستقالاً، ربما امتد (٤٠) عاماً أو ما يقارب ذلك. وردت إشارة عن نشن، ويمكن مقارنتها مع الخربة السوداء، غير أن هذا المكان كما يبدو من النقوش أنه كان يسمى كتل. هنالك حريم التي يبدو أنها في منطقة الجوف، والتي يمكن تطابقها مع مدينة الحرم الحديثة، ولها أربعة أو خمسة ملوك يمثلون ثلاثة أجيال ولقد ورد ذكر العديد من الأماكن والمقاطعات وورد أنها هزمت خلال هذه الحملات دون أية إشارة محددة لاسماء حكامها. ليس من الضروري أن نعيد قائمة أسمائهم هنا، غير أنه توجد ثلاثة أسماء قبلية إلى جانب اسم مدينة واحدة يعتقد بحق أنها تشير إلى أرض نجران والتي يبدو أنها ذكرت بالتحديد في فقرة أخرى من نقوش مأرب. الشخص الوحيد الذي ورد اسمه في مسار العلاقة لهذه المحافظة الشمالية للمملكة المعينية هو عضر آيل ملك مهأمر (١) مقاطعة أو قبيلة في منطقة نجران تشتمل أيضاً على قبائل (أو مقاطعات) أمير وعوهب.

يقرن اسم يثع أمر بين (في مأرب) في النقوش المبكرة، باسم مهأمر وأمير مع معين نفسها، بكونهم ضحايا الحملة العظمى التي نتج عنها مقتل (٤٥٠٠٠) رجل، وأسر (٣١٠٠٠) آخرين إلى جانب الاستيلاء على (٣١٠٠٠) رأس ماشية متضمنة جمال وثيران وحمير وأغنام. يشار إلى مدن مقاطعة مهأمر، متضمنة رقمات، العاصمة فيما يبدو ومقاطعة نجران بأنها أصبحت خراب وقد حرقت. يبدو أن هذه الأرض، مع ذلك، قد استردت بعض ازدهارها القديم تحت حكم كرب آيل وتر الذي اعتلى كرسي الحكم في سبأ حوالي عام (٦٩٠) قبل الميلاد، ذلك لأن نقشاً لهذا الملك في سروه عند رأس وادي مأرب، يشير إلى حملة ثانية

<sup>(</sup>١) (مهأمر) أيضاً (مه أمر) أو (مه أمرم) أو (مهأمرم). انظر: محمد مهران. دراسات، ص٢٨٤.

نتج عنها مقتل (٠٠٠٠) رجل من رجال مهامر، ورجال أمير ورجال عوهب، وأخذ (١٢٠٠٠) أسير والاستيلاء على (٢٠٠,٠٠٠) رأس ماشية. اختفت منطقة نجران بعد هذه الحملة من صفحات التاريخ إلى فترة من الزمن وليس لدينا ما يمكن عمله سوى التخمين بأن العاصمة رقمات (١)، عاصمة المقاطعة في القرن الثامن قبل الميلاد، ربما تكون هي تلك المدينة في الأزمان اللاحقة (الإسلامية) التي يطلق عليها اسم الأخدود، لا توجد صعوبة في مساندة الاعتقاد بأن البناء الضخم لقلعتها العظيمة يعود تاريخه إلى ذروة سيادة المعينين.

ورد اسم نجران مرة ثانية في مسار الحديث عن الحملة المشهورة للقائد الروماني إليوس جاليوس Aelius Gallus عام (٢٤) قبل الميلاد، كما انتهت المسيرة لقتبان، منذ وقت يعود إلى قرن إلى الوراء، على يدي ملك سبأ آيل الشرح يحضب وهو أول من أعلن نفسه، عام (١١٥) قبل الميلاد ملكاً على سبأ وذو ريدان. أصبحت دولة سبأ، بعد ضم قتبان إليها، ولمدة طويلة العامل السائد في سياسة جنوب الجزيرة العربية إلى جانب حضرموت، الدولة الوحيدة الأخرى المستقلة في هذه المنطقة. ربما كان الملك على حضرموت أثناء الحملة الرومانية هو سيلفان (أو علهان (٢١)) والد آيل العزيلط، الذي اعتلى العرش عام ٢٩ قبل

<sup>(</sup>۱) رقصات: \_\_ تنطق أيضاً (رقصه) و(رجمة) و (رجمات). ورقمات هذه تعدد عاصمة نجران القديمة التي وردت في أحد النقوش الجنوبية، وربما كانت هي ما يعرف خطأ بالأخدود حالياً. ويذكر جواد علي أن رجمات (رجمة) كانت عاصمة لمملكة صغيرة هي مملكة مهأمر (مهأمرم). وذكرت النقوش المعينية أن رجمات (رجمة) كانت تقع على طريق المقوافل التي تربط مملكة معين بمصر، انظر: عبدالرحمن الانصاري، وصالح مريح. نجوان منطلق القوافل (الرياض: دار القوافل للنشر والتوزيع، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٢م) ص ١٢ ـ ١٢٠ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) علهان: \_ يسمى (علهان بن نهفان) (ابن جريس).

المسلاد -يطابق اسم الحاكم الذي كان اسمه إليزوس في كتاب بربليس-(١) غير أن الشخص الوحيد الذي ذكره سترابو في هذا المضمار هو الأساورس رئيس الرحمنيين ولا يتوافر لدينا أي إثبات نتعرف عن طريقه على ملك سبأ وذو ريدان -سمي سابوس بواسطة سترابو-، الذي كان يحكم ذلك الوقت.

نعلم بما لا يدع مجالاً للشك، مهما كان الأمر، أن إليوس جاليوس قد زار نجران، أو نجرانه كما ورد في سـجل ستـرابو، وهو في طريقه إلى الجـوف وأن معـركة اسكه أو نسكه (نشق) كانت علـى نهر الخريد-. وأنه اسـتولى على نسكه وفقد رجلين فقط من رجاله مقابل (٠٠٠,٠٠) قتيل في صفوف الأعداء -نلاحظ لمسة حديثة حول هذه الأرقـام- وقد استولى على اثرله -تقع إلى الجنوب ولكن لا يمكن التعرف عليها في وقتنا هذا- دون مقاومة. وقام بحصار مرسيابه، والتي جاء وصفها بأنها مدينة الرحمنيين تحت رئاسة الأسورس واستمر الحصار لمدة ستة أيام. ثم اضطر إلى رفع الحصار بسبب ندرة المياه، وانسحب إلى نجـرانه، التي وصلها خلال تسعة أيام. ثم واصل هذا الانسـحاب إلى أن وصل إلى مكان يسمى «الآبار السبعة» (بثر سبـعة) خلال (١١) يوماً. ورد ذكر شلًه وملوثس (Malothas) بأنها قرى يقابلهـا المرء في المسيرة إلى الشمـال نحو أكرا (Egra) (مداين صالح) داخل أراضي عـبادة (Obodas)، وهو حـاكم نبطي عاصـر (Aretas) الحارث. يمكن الوصول إلى أكرا خلال (٤٠) يوماً من عند الآبار سـبعة، التي تتطابق مع خميس الوصول إلى أكرا خلال (٤٠) يوماً من عند الآبار سـبعة، التي تتطابق مع خميس الوصول إلى أكرا خلال (٤٠) يوماً من عند الآبار سـبعة، التي تتطابق مع خميس الوصول إلى أكرا خلال (٤٠) يوماً من عند الآبار سـبعة، التي تتطابق مع خميس

<sup>(</sup>۱) بربليس: تعني رحلة أو دورة. (كتاب بربليس) الذي ذكره فيلبي، هو عبارة عن كتاب بعنوان: ... دليل البحر الإرثري، لتاجر يوناني مجهول كان يعيش في مصر، ولعله من أبناء الإسكندرية، وقد تم وضع هذا الكتاب بين (۸۰,۵۰)، مع العلم أن هناك من المؤرخين من يجعل تاريخ التأليف في القرن الأول قبل الميلاد. للمزيد انظر: نقولا زيادة. «دليل البحر الإرثري وتجارة الجزيرة العربية (الكتاب الثاني). الجزيرة العربية قبل الإسلام. (الرياض: مطابع جامعة الملك سعود، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م) ص ٢٥٩ \_ ٢٧٧. (ابن جريس).

مشيط من حيث المبدأ. وعلى هذا الأساس فقد تكون شلة (قلعة) هي الواحة التي تتمركز في قلعة بيشة، وربما كانت ملوثس هي تربة أو الخرمة (١). تقع الصحراء فيما يلي هذه الواحات حتى المدينة -كانت تعرف باسم يثرب- ومن الغريب ألا يذكر سترابو هذا المركز التجاري الهام. يمكننا فقط أن نخمن أنها قد تم تحاشيها عن قصد بواسطة الدليل الغادر واسمه سيلوس والذي كان غرضه الأساسي هو تحطيم قوة الحملة الرومانية. وقد قطع رأس سيلوس في نهاية الأمر في روما، غير أن هدفه كان قد تحقق. تمكن جزء صغير من جيش الاحتلال الروماني، الذي فقد سبعة رجال فقط في المعركة ضد العرب من الوصول إلى بر السلامة في مصر. وهجرت روما أي فكرة لها لتمديد سلطتها فوق جزيرة العرب.

إذا كانت مرسيابه، خطأ هجائي لـ مريابه (Mariaba) (مأرب) وقع فيه سترابو، أو الناسخ – وهذا هو المرجح –، فيمكننا أن نتعرف على الأسورس، ورئيسها الشرح يحمل والذي قد يكون أحد ملوك سبأ وذو ريدان في وقت ما بين عام (١١٥) قبل الميلاد و (٣٠٠) بعد الميلاد. غير أننا ما نزال بعيدين جداً من أن نستطيع التعرف على الرحمنيين إلا أنها قد تتطابق مع أية قبيلة أو مجتمع في الماضي أو الحاضر إلا إذا تطابقت مع ردمان أو ريمان وكلاهما معروف لنا من النقوش. يمكننا، على أية حال، الافتراض من حيث المبدأ، أنه عندما زار الجيش الروماني نجران، كانت تلك المقاطعة هي أقصى منطقة في شمال مملكة سبأ وذو ريدان. وذكر مؤلف البربليس، بعد قرن من الزمان، كما ورد من قبل، أن شخصا بعينه يسمى اليزوس (Eleazos) (آيل العيز) كان ملكاً على بلاد البخور

<sup>(</sup>۱) هذه وجهة نظر فيلبي، ولكنها لا زالت آراء تحتاج إلى أدلة وبراهين، ودون ذلك لا يمكن الاعتماد عليها كحقائق مسلم بها. (ابن جريس).

(حضرموت) وأن عاصمته كانت سباثه (Sabbatha) (شبوة). لا نعلم إذا كان هذا الملك هو ابن سلفان (١)، كما اقترح أعلاه، والذي ربما كان ملكاً على جاليوس في الوقت الذي كانت فيه حملة إليوس جاليوس، ومهما كان الأمر، فهذا لا يهم كثيراً. ربما كان آيل العز هذا هو حفيد آيل العزيلط نفسه، وفي هذه الحالة فإن فترة حكمه لا بد وأن تكون قد امتدت من عام ٢٥ إلى ٦٥ ميلادية. ويكون بذلك معاصراً لابن الحارث، ملك النبطيين أثناء الحملات العربية التي قام بها إليوس جاليوس، وهم بالتحديد وبالاسم: مالك (Malichus Malcus)، الذي حكم من عام (٤٠) بعد الميلاد إلى (٧٠) بعد الميلاد، وكان أخا زوج هيرود انتباس، حاكم الجزء الرابع من الجليل وزوج أم سالوم. وشخص آخـر معاصر لهذين الملكين ورد ذكره في بربليس باسم شرابيل (Charibacal)، يبدو، على رأى جلاسر أنه يتطابق مع كرب يل وتر يهضم، ملك سبأ وذو ريدان، الذي حكم في الفترة (٤٠) بعد الميلاد إلى (٧٠) بعد الميلاد، وربما - علما بأن العلاقة لا يمكن إثباتها بالرجوع إلى النقوش المتوافرة- كان الحفيد الشرح يحمل، الذي ربما كان ملكاً أثناء فترة الحملة الرومانية، وربما كان حفيد حفيد الحفيد للشــرح يحضب (الفترة ١١٥ – ٩٠ قبل الميلاد) وهو أول ملوك سبأ وذو ريدان. على أي حال، فإن كرب آيل وتر يهنم كان بكل الاحتمالات هو سيد نجران المعترف به خالال منتصف القرن الأول الميلادي.

دخلت نجران مرة أخرى إلى النسيان كتابع تحت حكم سيطرة المملكة الجنوبية الكبرى. ظلت نجران بدون شك، كما كانت من أزمان بعيدة، مركزاً للديانة الوثنية السائدة وكان لها كعبتها وكان لها موسم حجها السنوي، مثل صنعاء

<sup>(</sup>١) سلفان: ــ يقال إن اسمه أيضاً (علهان بن نهفان). (ابن جريس).

ومكة. كانت هنالك أديان أخرى، في هذه الاثناء، مثل المسيحيه واليهودية. تؤثر هذه الأديان في الأجزاء الشمالية للجزيرة العربية، حيث الإمبراطوريات المتنافسة. البيزنطية والفارسية، واللتان كانتا في صراع دائم، وكذلك إمبراطورية الحبشة حيث تم تأسيس المسيحية تحت فرومنتيس، أول قسيس، في تاريخ يرجع إلى عام (٣٥٠) بعد الميلاد. كان مركز اليهودية في ذلك الوقت هو يثرب (المدينة) كما يوجد دليل على أن عملية التحول من دين لآخر بواسطة الجاليات اليهودية والمسيحية كانت جارية على قدم وساق في جنوب الجزيرة العربية في ذلك الوقت. يبدو أنه من المحتمل أن المسيحية دخلت هذا الحقل، قادمة من قاعدتها في الحبشة. انهزمت محافظة حضرموت قبل نهاية القرن الثالث (حوالي ٢٩٠ بعد الميلاد) وتم إدخالها في حكم شمر يهرعش، الذي تبنى ووسع لقب ملك سبأ وذو ريدان فأصبح، ملك سبأ وذو ريدان وخضرموت ويمنات.

أثارت جنوب الجنريرة العسربية وثرواتها في هذا الوقت طمع ملك اكسوم (الحبشة) والذي تمكن من أن يهزم في حوالي عام ٣٤٠م خليفة شمسر يهرعش، ومن ثم دمج مملكة الأخير (يعتقد أنها تضم نجران)، واتخذ اللقب: ملك اكسوم وحمير وريدان وحبشات، وسبأ وسلح وتهامة (١).

استمر الاحتلال المؤثر اللامباشر على جنوب الجزيرة العربية -وقد حكمها الملك الأميده وخلفاؤه- مدة (٢٧) عاماً فقط، وذلك لأنه في عام (٣٧٥م)، استعاد ملك كرب يهمين ولعله ابناً أو حفيداً لشمر يهرعش، العرش، ومن

<sup>(</sup>۱) لمزيد عن احتلال مملكة أكسوم (الحبشة) لبلاد اليمن بما فيها نجران، انظر: جواد علي. المفصل في تاريخ العرب، جـ٣، ص ٤٣٨ وما بعـدها. السيد محسمود شكري الآلوسي. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. تحقيق محسمد بهجت الأثري. (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت) جـ١، ص ٥٣ . (ابن جريس).

المحتمل أن نوعاً من السيطرة الأكسومية على المناطق الساحلية قد استمر في منافسة مع المملكة المحلية. في كلمات أخرى، حافظت المسيحية على ضغطها على الوثنيين في جنوب الجزيرة العربية، والذين كما يحق لنا أن نتصورهم، قد بدأوا يفقدون الثقة في الدين القديم ورجاله.

تطلبت السياسة في مثل هذه الأحوال، إجابة شافية للتحدي المسيحي، وكانت الإجابة الصريحة، هي اليهودية. لا بد وأن الكهنة من المدينة قد تم تشجيعهم في مجلس ملك كرب (٣٧٥ إلى ٣٨٥م) للدعوة إلى تدريس مبادئ اليهودية، غير أنه لا يبدو أن الملك نفسه تبنى اتجاها محدداً في تفضيل الدين اليهودي الجديد، إلا أنه بلا شك يؤدي مهمة سياسية مفيدة له في مقابلة المسيحية الحبشية التي يساندها البيزنطيون. كان مصدر القوة الأكثر فائدة هو التقارب إلى فارس المنافس الرئيس للإمبراطورية الرومانية (١).

اعتنق ابن ملك كرب وخليفته أبو كرب أسعد (٣٧٨ – ٤١٥م) اليهودية، وسافر لتدعيم هذا الاعتناق في الدين، إلى المدينة في بعثة حج، إمَّا لأجل احتمال التحول على الدين اليهودي أو لإكساب الأمر أهمية إعلامية واسعة خلال مملكته. لقد استخدم في حملة الحج هذه الأفيال، وبصورة بارزة، وقد عاشت هذه الظاهرة في التراث العربي إلى هذا اليوم. كما أن درب الفيل، الذي استخدم بعد قرنين من ذلك الحدث، حينما سلكه أبرهة إلى مكة لا يزال يسمى درب أسعد كامل إلى جانب تسميته باسم درب الفيل. ويطغى الاسم الأول في الاستخدام المحلى.

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن الصراع بين الفرس والروم في بلاد اليـمن، ومناطق نجران وغيرها من بلاد السروات، انظر: صالح العلي. محاضرات في تاريخ العرب، ص٦٦، جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، جـ٦، ص ١٦٥. (ابن جريس).

صاحب تبني الملك الديانة اليهودية تسامح تام للتعاليم الوثنية لدى تابعيه، ولم يعرف عن شقيقه ورا - أمر ايمان الذي ربما يكون قد خلفه على العرش، أنه بدوره قد تبنى اليهودية. إلا أن حفيده وخليفته شراحبيل يعفر، كان يهودياً أيضاً، وذلك لانه خلال فترة حكمه (٢٤٠ إلى ٥٥٥م) قام بإعلان ارتداده عن آلهة بلاده الوثنية وفضل اتباع إله السماوات (ذو سموات). كان هذا، على أي حال، تنازلا أثرت فيه اليهري، في تفضل التوحيد غير أن ذلك لا يربط الملك بالضرورة باليهودية فضلاً عن ارتباطه بالمسيحية. اشتهرت فترة حكمة بظهور صدع في سد مأرب العظيم وقام بصيانته الفورية عام (٤٤٩م). كان خليفته عبد كلال (۱) والذي يظهر أنه قد اغتصب العرش، والذي وربما كان شيخاً لقبيلة، قد تمكن من قيادة تمرد ناجح، ربما بمساعدة مملكة أكسوم، ضد سيده الإقطاعي، وربما كان (مما يدل اسمه) كاهناً من عبدة إلهة الوثنين، يحاول أن يوقف التمرد العظيم ضدهم.

استمرت هذه الفترة الـتي خلا فيها العرش بوفاة الملك مـدة خمس سنوات وفي عام (٤٦٠م) التـقطنا الفرع الشـرعي للملوك الذين أعيـدوا إلى العرش، مع تمديد لفترة حكمهم على حساب المستعـمرات الأكسومية كـما يلي: شرحب آيل ياكف (من ٤٦٠ - ٤٧٠م)، ولعله حفـيد شرحب آيل يعفر والـذي زاد من لقبه بإضافة الفقرة: وأعرابها في الجبال وتهامة، إشارة إلى امتداد نطاقه الاستعماري، غير أن الأكسـوميين واصلوا حربهم عليه من عند رؤوس جسـورهم التي أصبحت ضيقـة في ساحل الجزيرة العربيـة. لا توجد لدينا معلومات عن الديـن المعترف به

<sup>(</sup>۱) عبد كلال: \_ اسمه حسان بن عبد كلال الحميري. وللمزيد عن دور هذا الرجل السياسي في بلاد اليمن، وعن ما قبل عنه من آراء، انظر: محمد مهران. دراسات في تاريخ العرب القديم، ص ٣٦٣ \_ ٣٦٨ . (ابن جريس).

لدى شرحب آيل ياكف وأبنائه الثلاثة الذين خلفوه بالتتابع على العرش، غير أننا نعتقد أنهم كانوا من الموحدين، وربما كانوا يهوداً.

كان اسم الملك الشاني مرثد إيلان (١) (٤٩٥ – ٥١٥م)، وهو اسم يشير إلى تمرد قبلي آخر وفترة حكم كانت بلا ملك، ربما وقع التمرد بمساعدة الأكسوميين وكان اتجاهه هو الاتجاه المسيحي (أو وثني). ونصل بذلك إلى نهاية الخط الطويل إلى آخر حكام سبأ وإمبراطوريتها ذو نواس، الذي اعتلى العرش حوالي عام (١٨٥م) واغتيل أو قتل في إحدى المعارك بعد سبع سنوات لاحقه، حينما انتقلت كل جنوب الجزيرة العربية إلى أيدي الأحباش لمدة نصف قرن من الزمن إلى أن هزمها واحتلها ملك فارس كسرى الأول عام (٥٧٥م).

كانت فترة حكم (ذو نواس) فترة نكبة على نجران، وقبل أن أدخل في هذا الموضوع، أود أن أعود إلى الوراء قليلاً، لأشرح لم كانت نجران مؤهلة للمشاكل. حينما خرج الملك أب كرب أسعد (أسعد كامل) إلى الحج إلى المدينة للاعتراف رسمياً بالدين اليهودي (لنقل حوالي عام ٤٠٠م) سلك طريقه إلى غرب نجران على الطريق الذي يقود من صعده إلى ظهران. لا يوجد لدينا إثبات عن حالة النمو الديني في نجران آنذاك. لكنه يمكننا الافتراض، باطمئنان، أن آهلوها لا يزالون مخلصين للخدمات المريحة للآلهة الوثنية القديمة. جلب المسافرون إلى المدينة وما يقع إلى الشمال منها على طريق التوابل، معلومات عن مبادئ وتطبيقات اليهود والمسيحيين غير أنه من المكن القول، باطمئان، أن نجران ظلت خارج نطاق الدعاية اليهودية والمسيحية. لقد رأينا كيف تمت الدعوة لليهودية

<sup>(</sup>۱) أوضح نقش اكتشف حديثاً، أن هنالك ملكاً يسمى معد يكرب يعفر، اعتلى العرش عام (٥١٦م) وربما يكون الذي قد خلف آخر أبناء شرحب آيل ياكف. (المؤلف).

لدخول اليمن الأصلي لموازنة تغلغل المسيحية الحبشية، غير أن الأخيرة هذه لم تصل نجران بالتأكيد من جانب ساحل البحر الأحمر ومن المشكوك فيه أن تكون اليهودية قد حققت أي تحولات في الدين في المقاطعة (١).

كُتب على القرن الخامس أن يعرِّض نجران للتـأثيرين، ويبدو أن المسيحية التي جاءت من ناحية الشمال قد كسبت الرهان باكتسابها للروح المحركة لنجران بسهولة. تبدأ القصة بالانشقاق السوري الذي يسمى النسطورية الذي هز أسقفية أدسا (Edessa) (تطابق عرفة الحديثة) عام (٤٣١م). دار النزاع حول موقع نشأتها مدة ربع قرن حتى عام (٤٥٧م)، وقد حُرم النسطوريون كنيسياً، وطردوا من الأراضى البيزنطية. فلجأوا إلى حماية ملك فارس الطيب، وتحصلوا منه عليها، وأقاموا مركزهم الرئيس في نصيبين (Nisibin)، ولهم مطلق الحرية في الدعوة لعقيدتهم لدى كل مواطن فارس ما عدا الزرادشتية (٢). وصلت دعايتهم بالطبع، إلى العرب الوثنيين وكانت مملكة الحيرة المهمة أول فتح لهم. انطلق النسطوريون من هنا عبر الصحراء العربية، ونعرف تماماً أنه من زمن محمد (صلى الله عليه وسلم) كان هنالك مجتمع مسيحي منظم في اليمامة، جنوب الرياض. يقود طريق للجمال نظامي من هنا عبر الأفلاج ووادي الدواسر إلى نجران، ويعتقد أنه من هذا الطريق وصلت البعثة السورية الفميون إلى نجران للدعوة إلى ما أسماه الدكتور دي. جي. هوجارث D.G.Hogarth بدعة كولريديان التي تتضمن عبادة العذراء مريم كآلهة، وذلك بأن تقوم النسوة بتقديم قرابين الكعك إليها.

<sup>(</sup>۱) عن دخول اليهودية والنصرانية إلى نجران بل عموم بلاد اليمن انظر: لطفي عبدالوهاب يحيى. العرب في العصور القديمة مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٧٩م) ص ٣٩٠ ـ ١٩٠١ . (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الزرادشتية: \_ إحدى العقائد الرئيسة للفرس. (ابن جريس).

لا أدري على أي مرجع ارتكز الدكتور هوجارث في سرد هذا الأمر بهذا التفصيل، غير أنه يبدو أن فميون كانت مهتمة بالدعوة إلى النسطورية العادية وكان ذلك هو الصورة للمسيحية التي تبعها أهل نجران وأهملوا بذلك آلهتهم الوثنية وبلا اعتبار للتعاليم الوحدانية التي وصلت إلى العرب في جنوب الجزيرة العربية من ناحية الحبشة وتأسست في مقاطعة بني غسان عند الحدود السورية. ترتكز قصة زيارة فيميون إلى نجران على الروايات، وليس على سند محدد. كما لا ندري متى كانت. غير أن المسيحية قد تأسست في ثبات في نجران في زمن (ذو نواس) كانت. غير أن المسيحية قد تأسست في ثبات على جيلين حتى ذلك اليوم. (١٨٥-٥٢٥م)، ويمكننا أن نفترض أنها احتوت على جيلين حتى ذلك اليوم. يكننا كذلك أن نخمن أن عام (٤٧٥م) أو قبله قليلاً، أنه هو تاريخ زيارة فيميون والافتراض بتولي الأسقفية للسيطرة على الشؤون الكنيسية في المحافظة، في موازاة مع الإدارة المحلية التي يقوم بها شخص يسمى العاقب تحت السلطة العليا للسيد أو الرئيس المحلي (١).

يبدو أن نجران قد استوعبت المسيحية بسهولة وطورتها إلى مجتمع قوي أو حتى متعصب، على أساس الكنيسة الكاتدرائية، التي أضاف إليها في وقت لاحق الإمبراطور البيزنطي هدايا قيمة من المرمر والموزاييك لأجل أن يوطد دعواه في مجال تأثيره في هذا الإقليم ضد التوسع المحتمل للطموحات الفارسية. لا ندري إن كان فميون قسيساً، وإن كان هو كذلك، فلا ندري كم من الزمن استغرقه ذلك. كما لا ندري إن كان عبدالله بن الحارث رجل دين جلس على

<sup>(</sup>۱) لمزيد من الإيضاح عن دخول فيسميون إلى بلاد نجران ونشره ديانة النصرانية بين أهلها، انظر: أبو محمد عبدالملك بن هشام. السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون (بيروت: دار القلم، د.ت) حـ١، ص ٣٦٦ من بعدها، الطبري، تاريخ، حـ٢، ص ١١٩ وما بعدها، ياقوت، معجم، جـ٥، ص ٢٦٦ وما بعدها. (ابن جريس).

الكرسي الأسقفي أو سيداً على نجران خلال الربع الأول من القرن السادس. نعرف بالتأكيد أن رجل الدين الوحيد في نجران، هو قس بن ساعدة (۱) الذي جلس على الكرسي الأسقفي في الجزء الأول من القرن السابع إلى أن تم إبعاد كل ما تبقى من المسيحية من المقاطعة بواسطة الخليفة عمر (٦٣٤ – ١٤٤٩) (٢). على أي حال، فمنذ بداية القرن السادس فإن مسيحيي نجران كانوا يبدون متعصبين بالدرجة التي دفعتهم إلى رفض دخول اليهود، ومع هذا فهناك بعض الدليل على أن نجران كان بها بعض العناصر اليهودية في ذلك الوقت، وربما أبعدوا فقط من منطقة المدينة. لا بد أن يكون تطور تهويد مجلس سبأ قد أغضب مسيحيي نجران، وأن قبول ذو نواس، وهو يهودي متعصب، لاعتلاء العرش قد خلف بعض التوتر.

تقترح الروايات -برغم أن صحة تلك الروايات يشوبها الشك- أنه خلال فترة حكم (ذو نواس) زار نجران يهودي ومعه إبناه وتم القبض عليهم وقد عرض عليهم الردة أو القتل. ارتد الأب أو تظاهر بذلك، وتمكن بعد فترة، من الهرب إلى (ذو نواس) يطلب منه الانتقام. قبل الملك هذا التحدي، ووصل إلى نجران ومعه جيش، وعرض على سكانها كلهم إما القتل أو الالتحاق بالعقيدة اليهودية. أحجم القليلون أمام هذه المحنة وتم حفر خنادق ضخمة بأمر الملك وملئت بحزم الخشب وأمر عبدالله بن الحارث ورفاقه المسيحيون باعتلاء الخشب، بينما أشعلت النيران

<sup>(</sup>۱) قس بن ساعدة الإيادي، أسقف نجران، وكان من القساوسة الذين اعتادوا التردد على أسواق العرب في الجاهلية، أدركه الرسول (صلى الله عليه وسلم) قسبل النبوه، ورآه بعكاظ، ومات قبل دخول أهل نجران الإسلام. للمزيد انظر: غيثان بن جريس. نجوان، جـ١، ص ٣٩٥ ــ ٣٩٦. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفاصيل عن نصارى نجران إلى أن أخرجهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من نجران واستقروا في الشام والكوفة. انظر: القاضي أبو يوسف. كتاب الخراج، ص٧٤، البلاذري. فتوح البلدان، ص ٧٨، ابن جريس. نجران، جـ١، ص٩٩ ــ ١٠١، ٤٥٥ ــ ٤٥٩. (ابن جريس).

في الأعواد المقطوعة. فيما عدا بعض الهاربين من عقاب الملك، فإن كل سكان نجران قد حرقوا وهم أحياء في أعظم محرقة، واهتز العالم المسيحي رعباً.

كانت هذه الحادثة هي التي أكسبت نجران اسم الأخدود أو الحنادق، وأكسبت كذلك زرعة ذو نواس (مجعد الرأس)، إلياس يوسف (اسمه اليهودي)، ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها في الجبال وتهامة، مثالاً للانتقام يحتذى به تم بواسطة ملك أكسوم، كالب الأصبحة، مع تشجيع ودعم إمبراطور البيزنطيين. تقدمت جيوش الأحباش بقيادة القائد أبرهة الأشرم (۱) نحو عاصمة السبئيين، ربما كانت ظفار في ذلك الوقت، في عام (٤٢٥) أو (٥٢٥م)، وأكمل الاحتلال في سنوات لاحقه لكل جنوب الجزيرة العربية. هرب ذو نواس نفسه إلى التلال، غير أنه طورد هناك وقتل بعد فترة. لقد أنتقم لشهداء نجران، وبعد مُضي حياة طويلة في ظلال الاستقلال كواحدة من القوى العظمى في وقتها، والتي عاشت إلى عمر يصل إلى (١٨٢٥ عاماً)، أصبح جنوب الجزيرة العربية كله مجرد محافظة تابعة للإمبراطورية الأكسومية (٢).

تم تعيين الرئيس المسيحي واسمه السميفع لرتبة ملك بواسطة المنتصر الحبشي والحاكم العام، أبرهه، والذي ولفترة (٥٠) عاماً كان الشخصية السائدة في السياسات العربية. يبدو أبرهة حقيقة، وكأنه يمثل شيئاً أكبر من مجرد مكانة ملكية في مجلسه ولربما استخدم اللقب الملكي في الاعتماد الهش على الملك الأكسومي

<sup>(</sup>۱) لم يكن أبرهة هو الذي قاد الحملة على جنوب الجزيرة، بل جعل القائد أحد الأمراء الحميرين ويدعى السميفع أشوع، والذي أقيصاه أبرهة فيما بعد عندما استقل بجنوب الجنوبة عن الحكم الحبشي. للمزيد انظر: محمد مهران. دراسات في تاريخ العرب القديم، ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣، السيد عبدالعزيز سالم تاريخ العرب قبل الإسلام، ص ١٣٥ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع نفسها. (ابن جريس).

رمحيس ظبيمان، ابن أو حفيد، كالب الأصبحة. كان هذا على كل حال، هو الموقف عام (٥٤٢م). حينما أجريت صيانات أخرى على سد مأرب الذي أضرت به السيول مرة أخرى، بأمر منه وتم تسجيل ذلك على النقوش، يبدو أن السميفع قد أبعد من منصبه (أو توفى) قبل هذا بقليل، وكان على أبرهه أن يقمع تمرداً نظمه ابنه وبعض نبلاء سبأ، بما في ذلك يزيد بن حبشات الذي تم تعينيه حاكماً على قبائل كدات (كنده).

يبدو أن تجربة الحكومة غير المباشرة قد تم هجرها، واشتهر اسم أبرهه إلى علو أكثر دفع حتى البيزنطيين والفرس إلى إرسال الوفود إلى مجلسه، فضلاً عن الدول شبه المستقلة في الحيرة وسوريا. أصبح مجلس أبرهة مركزاً للسياسة الدولية والخداع. كانت العلاقات التقليدية لأكسوم، بالطبع، مع البيزنطيين ضد فارس، وكان عما لا شك فيه أن الإمبراطور الروماني، والذي كان في طموحاته أن يتمكن من السيطرة على طريق التوابل وعلى ثروة الجربية العربية، هو الذي أوعز إلى أبرهة بالمسيرة المشهورة على مكة، والتي كانت تمثل حرباً صليبية ضد الوثنين (۱). وكما فعل إليوس جاليوس منذ ستة قرون خلت من قبله، فقد وجد أن الصحراء عامل مشتت عظيم للقوة العسكرية، وكانت حملته فاشلة تماماً.

كان إخفاقاً لأبرهة على مستوى الكارثة، وذلك لغيابه من اليمن، ولضعف قواته، مما أمد كل كسرى الأول بالفرصة الملائمة للتدخل في شوون جنوب الجزيرة العربية والتي كان ينتظرها. إذ قام بإرسال جيش فارسي لاحتلال الجزيرة العربية

<sup>(</sup>۱) للمنزيد عن غزوة أبرهة الأشرم للحنجاز بهندف هذم الكعبة المشرفة، انظر: القرآن الكريم، سورة (الفيل) وتفسيرها، كما انظر أيضاً: السيد عبدالعزيز سالم، دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام. ص ١٣٩ ـ ١٥٠ (ابن جريس).

بمجرد أن عُرف أن أبرهة يواجه المتاعب مع حملته الصحراوية (١). كان هذا عام (٠٧٠م). عام مولد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في مكة، عام الفيل المشهور. وقد سميت كذلك لأن جيش أبرهة كان مدعماً بعدد من هذه الحيوانات. كما انتصر الفرس في العام نفسه أو قليلاً بعده على الأحباش، واستبدلوا الحكم الأكسومي في الجنزيرة العربية بحكام عينهم كسرى. كان وهريز أول هؤلاء، ولا ندري كم كان عدد الحكام القائمين بالعمل في الفترة التي تفصله عن باذان آخر من عينه الملك العظيم. بدأ محمد (صلى الله عليه وسلم) في هذا الوقت دعوته العلنية، وبوفاة كسرى عام (٦٢٨م). اعتنق باذان الإسلام وأعلن خضوعه للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في شا الواحد، للحكم الحبشي والفارسي بين سقوط الإمبراطورية العربية الأولى وصعود الشانية والتي كتب لها أن تكون ذات ارتدادات عالمية أبعد كثيراً وأكثر إثارة من سابقتيها (٢)، لقد نقل الجنوب المتفسخ الكرة الآن إلى ملعب الشمال النشط (٣).

نعرف أن قس بن ساعدة، كأسقف نجران في ذلك الوقت، كان على اتصال بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وإن لم يكن ذلك شخصياً. ونعلم أن النبي

<sup>(</sup>۱) قدمت الحملة الفارسية بطلب من الأمراء الحميريين في سنة (٥٧٤م) أو (٥٧٥م)، فقد تولى بعد أبرهة ابنه يكسوم ثم أخيه مسروق وليس بعد فشل حملة أبرهة. للمزيد انظر: صالح العلي. محاضرات في تاريخ العرب، ص٢٦، عصام عبدالرؤوف تاريخ العرب، جـ٢، ص ٢٥٩، عصام عبدالرؤوف الفقى. اليمن في ظل الإسلام (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٢) ص ٢٦. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) ليس من الإنصاف أن يقارن فيلبي بين الحكومات العربية التي ظهرت في اليمن قبل الإسلام، وبين دولة الإسلام العالمية التي ولدت على يد الرسول الكريم، محمد بن عبدالله (عليه أفضل الصلاة والسلام). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) للمزيد عن دخول نجران وجميع بلاد اليمن في الإسلام، انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، جـ٣، ص ١٢٦ وما بعدها عصام الفقى، اليمن ، ص ٣٩ وما بعدها. (ابن جريس).

محمداً (صلى الله عليه وسلم) -ربما على ضوء ما كان يدور بينهما من مناقشات مدّ من تسامحه مع المسيحيين في نجران. وكما نعلم من آيات قرانية أن مرور قرن من الزمان لم يمح من الذاكرة وحشيات نجران والتي ربما ساعدت على تبرير التشديد المتواصل لنهج النبي (صلى الله عليه وسلم) ضد اليهود الخارجين على الطاعة في المدينة (۱). ﴿ وَشَاهِد وَمَشْهُود ﴿ وَ هُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ فَيَ النَّارِ الْوَقُودِ ﴿ وَ هُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ فَي وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ مَلْكُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

لا يوجد سبب مقنع يجعل المرء يتشكك في أن هذه الآيات لا تشير إلى شؤون الأخدود والتي يمكن إرجاعها بالتدقيق إلى سنة (٥٢٢م). أي لفترة قرن كامل قبل الهجرة، ذلك لأنه في تلك السنة كانت حملة الأحباش التأديبية ضد ذو نواس. يتضح لنا أن المسيحية واصلت مسارها وسلطتها في نجران بعد هزيمة وموت الملك عام (٥٢٥م) ولفترة استمرت مدة قرن كامل من الزمان.

تعد نجران في الروايات، آخر معقل للمسيحية في الجنيرة العربية، برغم ما يفيد وجود اليهود في المنطقة خلال هذه الفترة. غير أنه يمكن الافتراض بأن التغلغل اليهودي لم يُشجع بعد أحداث الخنادق. برغم ذلك، فقد أسست اليهودية موقعها بثبات في المناطق الجنوبية في اليمن في موازنة للاستعمار الحبشي وقد

<sup>(</sup>۱) لم يتشدد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود بسبب حادثة الأخدود وإنما بسبب مواقفهم المعادية للإسلام وللرسول -صلى الله عليه وسلم-. وللمزيد انظر: ابن هشام، السيرة، جـ٢، ص ١٦٠ ـ للإسلام وللرسول -صلى الله عليه وسلم-. وللمزيد انظر: ابن هشام، السيرة، جـ٢، ص ١٦٠ ـ ١٦٢ (ابن جريس). (١٦ - ١٩٠ ـ ١١٠ (ابن جريس). (٢) سورة البروج، الآيات: (٣ - ٩). (ابن جريس).

شجعها على ذلك، أو احتمل الفرس منها ذلك، لأسباب سياسية أثناء صراعهم مع البيزنطيين. امتد الحكم القضائي في خلافة عمر (787م – 787م) في الجزيرة العربية ضد أي تسامح مع أي عقائد منافسة للإسلام ( $^{(1)}$ )، وكانت اليهودية في موقع أحسن من المسيحية في مقاومة تطبيق ذلك. لقد بقيت اليهودية حية في مواجهة التحدي، وعاشت حتى اليوم في جنوب الجزيرة العربية ( $^{(7)}$ )، بينما أزيلت المسيحية عاماً، لكيلا ترفع رأسها في الصحراء مرة أخرى.

هكذا كانت هذه الخلفية التاريخية والتي على ضوئها ننظر الآن في أطلال العاصمة نجران. يعرف هذا الاسم منذ القديم -لعل الاسم هو للمنطقة وليس للمدينة والتي قد يكون اسمها رقمات- منذ القرن الثامن قبل الميلاد، ولربما يعود إلى أزمان أبعد لا نعلم عنها شيئاً، قبل الظهور المتكامل للمعينيين والقتبانيين في مطلع القرن العاشر قبل الميلاد. من المؤكد أن تقودنا الحضريات إلى أزمان العصر الحجري في واد لا بد وأن يكون مأهولاً في زمن عرف فيه الإنسان الزراعة. قد يعود تاريخ القلعة الضخمة للأخدود إلى الأيام الأولى في التاريخ المعينيين لا بد وأنهم استخدموا أساليب الري في هذا الوادي الواسع الخصب قبل أن ترقى سبأ

<sup>(</sup>۱) دين الإسلام هو دين التسامح على مر العصور، أما فيلبي فإنه لم يوفق في ما ذهب إليه من وجهة نظره عندما قال: \_ (امتد الحكم القضائي في خلافة عمر... ضد أي تسامح مع أي عقائد منافسة للإسلام». ومن يرجع إلى المصادر الموثوقة، والقرآن الكريم على رأس القائمة فيإنه يجد اليهود على وجه الخصوص نقضوا العهود التي كتبوها مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكذلك الخلفاء من بعده، كما أن النصارى لم يكونوا بعيدين في منهجهم عن منهج اليهود؛ لهذا اضطر الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومن بعده الخلفاء وبخاصة عمر بن الخطاب على معاقبتهم وإخراجهم من جزيرة العرب كما حدث مع يهود بني النضير وبني قينقاع في المدينة المنورة في عهد الرسول الكريم، وكما وقع مع نصارى نجران في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) لم تستمر اليهودية في جنوب الجزيرة العربية وإن وجد بعض اليهود فقط. ( ابن جريس).

وتكتسب أهميتها ببنائها لسدودها العظيمة. وذلك لأن الطبيعة في نجران لم تترك للإنسان شيئاً في مجال البناء ليقوم به. يبدو من الغريب أن نجران لم تبرز على مسرح التاريخ كدولة مستقلة أو عاصمة استعمارية، غير أنها قد تكون، كما هو حال مكة، مركزاً عاماً للحج والاحتفالات الدينية لكل الأمم المجاورة. لم يكن امتلاك كعبة شيئاً عميزاً في الجزيرة العربية القديمة.

ستكون نجران، في يوم من الأيام وهي تلك المدينة القديمة العظيمة، والتي تسمى الآن الأخدود، مركزاً للتنقيب والفحص بواسطة خبراء آثار مقتدرين (۱). لم أحاول توقع نتائج أعمالهم واكتفيت بأن أقوم بدراسة موسعة على الإثباتات المتوافرة على السطح وبعمل مخطط للنسق العام للمدينة. تمتد المدينة بلا نظام وبلا شكل محدد على الجانب الأيمن لوادي نجران على سهل يكسوه جنبات خفيضة ينحدر في لطف إلى سفوح التلال التي تصطف على الوادي من جانبه الجنوبي. يحتمل أن هذا الوادي الذي يبلغ عرضه ميلاً واحداً وطوله (٣) أو (٤) أميال، قد تمت زراعته في أزمان سابقة عندما كان نظام الري عاملاً. لا تزال هنا وهنالك بعض آثار القنوات القديمة ظاهرة، بينما امتد شريط من بحيرات ومستنقعات على جانب الوادي دون الحديث عن الزراعة الحديثة التي تعتمد جزئياً على السيول وجزئياً على مياه الآبار - يكشف هذا الشريط عن الإمكانيات الزراعية لهذه وجزئياً على مياه الآبار - يكشف هذا الشريط عن الإمكانيات الزراعية لوجود قنوات المساحة وكيف كانت وكيف ظلت دائماً. هنالك الكثير من الأدلة لوجود قنوات

<sup>(</sup>۱) هنالك إعداد لإجراء بحث أولي بواسطة بروفسور ريكمانز حدد له شتاء عام (۱۹۰۱ – ۱۹۰۲م). وقد جاء ريكمانز إلى جنوبي البلاد السعودية ومعه فريق عمل من ضمنهم فيلبي خلال عام (۱۹۰۱م) (المؤلف)، وقام أحد أعضاء الفريق وهو فيليب ليبنز بتدوين أحداث رحلتهم في كتابه الموسوم: رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية. ترجمة محمد محمد الحناش وطباعة ونشر دارة الملك عبدالعزيز بالرياض (۱٤۱۹هـ / ۱۹۹۹م) (ابن جريس).

وبحيرات صناعية أو خزانات في الجوار المباشر للمدينة. قد تكون المدينة كلها قد أحيطت من جهة اليابسة بقناة تنطلق من الوادي وعند جانبه الأعلى، وتصب فيه مرة أخرى أسفل المدينة. تبدو القلعة، على أي حال، وكأنها محاطة تماماً بخندق مائى يفصلها عن بقية المدينة.

تعتل القلعة الطرف الجنوبي الغربي للحقل المدمر، ولربما كانت السمة الوحيدة، التي ظلت قائمة من العاصمة القديمة، أما الأجزاء الأخرى من المدينة فبالتاكيد يحمل ادعاء نقش كرب آيل أنها قد تحولت إلى خراب وأضرمت فيها النيران، لقد اهتز حتى البناء الصلد القوي للقلعة من الحدث، ولا يستغرب المرء أن يظن أنه كان نتاج لزلزال، أكثر منه لعمل بشري، ذلك الفعل الذي قادها إلى حالتها الحالية الشديدة الدمار. لا يزال الجدار الخارجي، على أية حال، قائماً سليماً إلا من بعض الأجزاء المحطمة، ويمكن متابعته بسهولة، وكذلك يمكن التعرف على العديد من الأبنية الداخلية بما تبقى من جدرانها القائمة. غطت العديد منها الرمال أو الطمي ونمت فوق هذا نباتات الصحراء، مثل الأراك والأثل وما شابه ذلك، غير أن انطباعي العام أن كل سقف لأي بناء قد اختفى، وهذا عدنا بتفسير معقول بأن البناء الفوقي لهذه الأبنية كان من الخشب عندما نُهبت المدينة.

لا يبدو من المحتمل أن الأمراء والرهبان في نجران كانوا يسكنون الطوابق الأرضية فقط، كما لا يبدو أن هنالك طوابق ثانية مبنية من الحجارة. كانت القلعة ذات شكل مستطيل غير منتظم، ذات نتوءات عديدة وزوايا كازَّة بخاصة على الجدار الشمالي وإلى درجة أقل على الجانب الجنوبي، كانت الجدران الغربية والشرقية مستقيمة نسبياً. ويبدو أن المدخل الرئيس للقلعة كان من جهة الزاوية

الشمالية الشرقية في مواجهة المدينة. تقع المدينة تقريباً عند مربع نقاط الجهات الأصلية للبوصلة وداخل مربع (٢٥٠) ياردة وهي مجموع طول الجدارين الغربي والشمالي. كان طول الجدار الجنوبي (٢٣٥) ياردة، بينما كان طول الجدار الذي يصل بين الأطراف الشرقية للجدارين الجنوبي والشمالي، (١٧٥) ياردة فقط. كان طول المائل القطري من تجاه الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي (٣٤٠) ياردة، بينما كان طول المائل الآخر، -من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي- حوالي بينما كان طول المائل الآخر، -من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي- حوالي من (٣٠٠) ياردة، وعليه، تحتل القلعة مساحة (٥٠٠٠) ياردة مربعة أو أقل قليلاً من (١٢) أكرات.

لعل الدمار الذي أحدثه السيل كان أكثر مما سببه العدو، ويدعم هذا القول أن جزءاً كبيراً من الجدار الغربي كان في حالة أسوأ بكثير مقارنة بالأجزاء الأخرى. إذ أن هذا الجانب من الجدار مكشوفاً تماماً لعنف السيول الموسمية بمجرد أن أهمل المكان وما تبع ذلك الإهمال من انهيار لنظام الري أو التصريف. يشير تراكم الطمى في هذا الجزء الجنوبي للقلعة، مقارنة في تضاد مع تراكم الرمال المنقولة في الجزء الشمالي، بأن السيـول قد اختـرقت هذه المنطقة وهذا الاقتـراح يدعم أيضاً بوجود ثغرات على مستوى أصغر في الجزء الجنوبي للجدار الشرقي. ظلت كل بقية الجدران الأخرى سليمة تقريباً. كان من أحسن التراكيب التي سلمت داخل القلعة مجموعتان من مبان فخمة ذات بناء ضخم كان أحدهما في موقع مركزي، وكان الآخر بينه وبين المدخل الرئيس الفخم الثاني. كانت كتل الجدران المدمرة بجوار هذه المجموعة الثانية مغطاة برمل كثيف وبطمي مما صعب عليَّ تأكيد شكلها أو شخصيتها. لقد تكوَّن لديَّ الرأي، على أي حال، مهما كانت أهميته، أن هذه قد تكون تركيباً على هيئة قبة ربما كان الكتدرائية المسيحية التي سمعنا عنها، أو كانت معبداً وثنياً قديماً.

كان سطح هذين الموقعين وما جاورهما مبلطاً بألواح كبيرة من بناء. ويربط ممشى أيضاً مبلط القصر المركزي مع بوابة أيضاً مبلطة وملحق بها غرف حراسة على الجانبين، في وسط الجدار الغربي. كما أن هنالك مدخل ثالث (في الجدار الغربي) محاط بواسطة الجزء الثاني وحصن للقلعة، كما توجد، على أقل تقدير، أربعة مداخل ذات أهمية ثانوية فيما يبدو في مناطق أخرى من الجدار الدائري. تحدى المستوى التدميري للمساحات الداخلية كل محاولة لي لوضع فكرة عن التنظيم الذي كان عليه البناء ولقد اكتفيت بالتوضيح على المخطط (مخطط رقم ٢) مثـل هذه الأجزاء من الجـدار، داخلية وخـارجيـة كمـا يمكن التعـرف عليهـا في موضعها الأصلى. تكفى الصور الضوئية (شكل ٢٤، ٢٤) لتعطى القارئ فكرة عن الشكل الحالي للتذكار العظيم للعصور القديمة، والتي قد تتكشف أطلالها لعالم آثار محظوظ في المستقبل بمكسب عظيم. أود أن أضيف هنا فقط أن القلعة كانت، فيــما يبدو، منفصلــة عن المدينة بخندق مائي عريض وذلك لأن الجــدارين الغربي والجنوبي ينفصلان بمسافة ٥٠ ياردة دون الزاويتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية للقلعة بالتتالى<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) من خلال زيارتي لنجران في صيف عام (١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م) شاهدت بعض الجهود البسيطة، التي يقوم بها قسم الآثار، من الحفريات في منطقة الأخدود. وأستطيع القول إن التنقيب في تلك المنطقة جدير بالاهتمام وتضافر الجهود من الأقسام المتخصصة، وكذلك من المراكز العلمية والبحثية المختلفة، كما أن الأعمال في مثل هذه المشاريع يحتاج إلى الدعم المالي السخي حتى يتم الحصول على نتائج علمية قيمة. (ابن جريس).

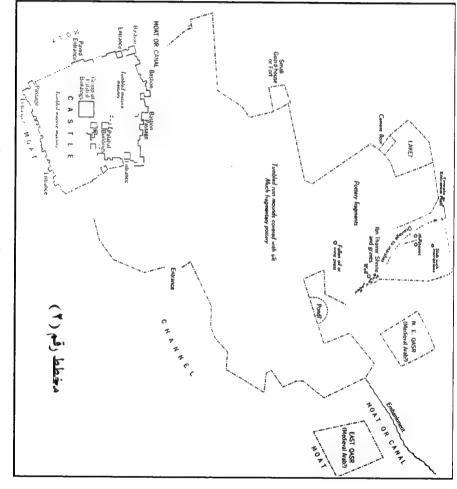

أطلال أخدود في وادي نجران

يمكن التعرف على جدار المدينة، في أي موقع آخر، مع وجود بعض الفجوات ذات الأهمية المتدنية، ومتابعتها بوضوح في سور واقي من كسارة الحجارة ومواد البناء، مغطاة الآن في بعض الأجزاء بالرمل والطمي. لم تكن هذه أبدأ شبيهة بجدران القلعة، ويبدو أنها نمت طبيعياً بلا شكل وبلا مخطط، في استجابة لا تساع المدينة لإيواء سكانها المتزايدين. ربما لم تكن بالجدران، بل كانت أشبه ما تكون بالسدود، لمنع تسرب مياه السيول إلى داخل المنطقة السكنية. تمتد مثل هذه السدود إلى مسافة تجاه الشمال الشرقي من عند الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة في استمرارية مع الخندق المائي أو القناه التي تجري على طول امتداد الجدار الشرقي. لم يكن هذا الجدار مستقيماً بأية حال، ويبدو وكأنه قد تم اختراقه بكسر بوابة واسعة. يلتف الجدار من عند هذه الزاوية الشمالية الشرقية وبغير انتظام حول فجوة عميقة هي أقصى بقعة شمالية في المدينة. يبدو أن هذه الثلمة في شكل المنطقة المأهولة كانت مستنقعاً قديماً أو بحيرة، ذلك لأن الجزء الداخلي منها يبدو وكأنه يمثل بركة أو مستودع للماء.

يقع بئر قبيبات داخل سور المدينة بجوار هذا الموقع والذي لا يزال يعمل داخل مزرعة لأشجار عبّل جميلة، والتي بجوارها تقع بقايا الضريح المشهور وأطلال القبة المشهورة باسم عبدالله بن ثامر. الفقيه الديني المحلي الذي يطابق بالروايات المحلية الأمير المسيحي أو أسقف نجران الذي احترق مع أتباعه الأوفياء. يستحيل التأكد من هذا إلا بإجراء حضريات، إن كان صاحب هذا القبر هو حقيقة أو كان رجلاً آخر مسلماً في وقت متأخر، غير أنه لا يوجد ما هو لافت للنظر في ما يخص الأطلال. كان المضريح مبنياً من مواد قد سرقت من حطام المدينة القديمة إنه «ولي» أو معبد على جانب الطريق وقد تحت زخرفته ببناء قبة عليه.

كان هذا الضريح في الأزمان اللاحقة مزاراً للمعتقدين في مقدرة القديس الميت أن يتوسط نيابة عن تابعيه، ولهذا السبب فقد أزالته السلطات السعودية (١) وبناءً على قرب مشارب الماء الجيدة على الطريق الرئيس الذي يقود من نجران إلى الفرع، فإن سكن حارس الضريح والقبة قد حولته السلطات أيضاً إلى مسركز للشرطة. استقر معسكري في أرض مكشوفة إلى الشرق من مجموعة أشجار العلب، وذلك أثناء إقامتي القصيرة في منطقة الأخدود. فاتني أن أذكر أن الضريح بمرور الوقت قد أصبح نواة لمقبرة كبيرة، والتي منها وصلتني بعض الشواهد المكتوبة. لم تكن هذه ذات أهمية كبيرة لي، فهي مجرد شواهد نزعت من عند قبور حديثة للعرب وتحتوى على كتابة عربية عادية.

تبين الأشجار التي ورد ذكرها خط تصريف للمياه يجري في ميلان من عند المستنقع إلى ثغرة في الجدار الشمالي للمدينة على بعد (١٠٠) ياردة من طرفها الشرقي. يقف معبد، أو بوابة احتفالات، خارج حدود المدينة ويقوم بتغطية هذه الثغرة جزئياً، وكان تصميم الدور الأرضي للمعبد أو البوابة من جدران من حجارة جيرية وكانت الأرضية لا تزال واضحة وكذلك جدار البهو الواضح، يبدو أن هذا البهو يقود مباشرة إلى أطلال ابن ثامر. تقع على المسافة شرق هذا البهو ألواح من حجارة جيرية عليها نقوش حميرية ربما ليست في موقعها الأصلى - وكما يوجد

<sup>(</sup>۱) انتشرت الخرافات والبدع والشركيات في معظم أجزاء الجزيرة العربية، وذلك عندما ضعفت سلطة الخلافة الإسلامية منذ عصر الدولة العباسية، وهكذا استمرت الأمور حتى ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يؤازره الأمير/ محمد بن سعود فعملا على توحيد العبادة لله وحده ومحاربه ما سوى ذلك، ثم تعاقبت الحكومات السعودية الثلاث على هذا النهج حتى أصبح الدين خالص لله وحده، وأصبحت الشريعة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) هي المطبقة والمعمول بها كما نشاهد اليوم. (ابن جريس).

حجرا رحى كبيران جداً -لعلهما لعصارة زيوت-، بينما كانت الأسطوانة الفعلية لواحدة من معاصر الزيوت هذه ملقية على بعد (١٠٠) ياردة إلى جنوب شرق ضريح ابن ثامر وسط فخار كثير مكسر، الذي يغطى الركام المدمر بصفة عامة كل المنطقة المأهولة في هذا الجزء الشمالي للمدينة (١). يجري الجدار الشمالي من عند المعبد الذي يقع بجوار المدخل إلى مسافة (٥٠) ياردة إلى حافة ما يمكن تصوره بأنه بحيرة صناعية كبيرة. كانت مساحة هذا المنخفض، حوالي (١٠٠) ياردة مربعة، تحتل الزاوية الشمالية الغربية لمساحة المدينة وكانت مسورة بالجدران من كل الجهات. تحتل أرضية صغيرة من الأسمنت، طولها (٤٠) قدماً وعرضها (٢٠) قدماً، الزاوية الغربية لهذه البحيرة ولا أستبعد أنها كانت مزخرفة بشيء في طبيعة المصيف لمتعة الزوار. لا يزال الامتداد العريض للجدار الغربي من عند هذه البقعة وإلى موقع الكسر في الزاوية الشمالية الغربية للقلعة، مشاهداً، وفي وسطه معالم قلعة صغيرة أو منزل للحارس بارزاً إلى الخارج. يحتل ركام الحجارة كل وسط المدينة الداخلي، وبقايا مواد بناء من نوع عادي، وكسور من قطع أثرية. كانت الفوضى ضاربة إلى الحد الذي يستحيل معه تكوين فكرة عن مخطط الشوارع ومناطق السكني للناس العاديين، وعلينا أن ننتظر مجراف عالم الآثار قبل المغامرة بوصف واحدة من أعظم العواصم.

كان مما تبقى من آثار الماضي، إلى جانب النقوش التي جمعها يوسف هالفي، وشخصي، من هذا المكان ومن أجزاء أخرى في الواحة والتي انبثقت من نجران تشتمل على رأس أسد من البرونز وكف حيوان وقطعة من ميزاب معبد،

<sup>(</sup>۱) لا زالت منطقة الأخدود تحتوي على الكثير من القطع الأثرية الجديرة بالدراسة، كما نقل العديد من القطع الأخرى إلى متحف نجران الموجود في طرف الأخدود، وكذلك إلى متاحف أخرى في المملكة مثل: \_ المتحف التاريخي الموجود في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض. (ابن جريس).

أيضاً من البرونز وعليها نذر منقوش. كل هذه محفوظة الآن في المتحف البريطاني ويعزى الفضل ويعود الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود، والذي قدمت إليه أثناء حملة اليمن عام ١٩٣٤م. لا يُعرف تماماً مكانها الحقيقي. غير أنه يمكن القول باطمئنان أنها كانت تزين معبداً في الأخدود. وجد رأس أسد آخر مماثل، في حجَّة غير أنه لا يتطابق تماماً مع أسد نجران، وله صورة في صفحة (٨٩) من المجلد الثاني (Vorislamische Allertumer)، لمؤلفه دكتور كارل راثيانز Rathjens واتش فون فيسمان(H.Voh Wissmann)، وقد أوردا أن اكتشافهما هذا يكشف إثباتاً لتأثير إغريقي (١) وهو أكثر الأشياء حداثه من بين ما تم اكتشاف في معبد حجة. هذا يفيد بأن الرأس الذي اكتشف في حجة يعود تاريخه إلى ما بعد ظهور المسيحية، وربما يفترض أن الرأس الذي اكتشف في نجران له التاريخ نفسه. غير أنه، على أية حال، يبدو أكثر بدائية، ويختلف عن الآخر بأن له عرف أقل توهجاً ويظهر وكأنه أكثر رزانة، عدا الحواجب التي تبدو مروِّعة. كان الرأس في كلا الحالين مجوفاً وينقل دكتور راثيانز عن مصادر قديمة أن مثل هذه الرؤوس كانت توضع عند زوايا سقف المعبد لحجز الرياح، والتي حين تعبر داخل تجويف الرأس تصدر صوتاً يشب الزئير. لقد وجدت، في الجانب الآخر، رؤوس مثل هذه محشوة حسب اعتقادي، بمادة سوداء قارية.

يصعب تقدير مساحة المدينة بدقة ذلك لأنها ذات شكل غير منتظم، غير أنه عكن القول بأنها تقدر بخمسة وسبعين هكتاراً باستثناء قلعتين عربيتين، لعلهما من العصور الوسطى، تقعان خارج المحيط عند الطرف الشمالي الشرقي على جانبي

<sup>(</sup>١) تم اكتشاف أسدين برونزيين كاملين من الطراز الإغريقي في أطلال وادي بيحان بواسطة حملة أمريكية. (المؤلف).

القناة التي ورد ذكرها. أكبرهما تغطي مساحة (٢,٥) اكر، والأخرى تغطي مساحة اكرين، وليس لأي منهما أهمية تذكر. تمتد مقبرة كبيرة في وسط السهل بين المدينة نفسها وحاجز من جبلين هما الجبل الأحمر وجبل السودة وتوجد على قمة الجبل الأخير، الذي يطل على الممر الذي تسلكه القوافل النظامية إلى واحة الفرع قلعة كبيرة، لعلها من العصور الوسطى، مبنية من بازلت أسود، يتم تحجيره في الموقع نفسه. يكمل هذا إلى جانب النقوش على الصخور التي ورد ذكرها على صخور الحجارة الرملية الممتدة بين تل أم خرق وعمر نهيقة، وقبور ردوم سرو، الصورة لما قد تبقى على سطح نجران القديمة. كما ويكون مساحة الكعبة في تصلال، وسد الجلاد جزءاً من الصورة نفسها غير أنني تناولتهما بشمولية في موقع تحر، بينما في الغريري في الجزء الشرقي من القابل توجد مجموعة أطلال تحتوي على بلوكات ذات نقوش، من حجر جيري وقطع مبعثرة أثرية، لما قد يكون معداً للقدماء.

تحصل هالفي على اثني عشر نقشاً من منطقة نجران، وقد قمت أيضاً باكتشاف معظم هذه، بينما أفرزت دراساتي واستكشافاتي في المنطقة كلها، بما في ذلك الحجارة الرملية على الجانب الأيمن للوادي، ما لا يقل عن (١٣٢) مجموعة منفصلة من النقوش، تشتمل على (٢٠٨٠) حرفاً -في مقابل (١٠٠) أو ما يقارب ذلك من جانب هالفي-. اشتملت خمسة من هذه المجاميع على (١١٥، يقارب ذلك من جانب هالفي-. اشتملت خمسة من هذه المجاميع على (١١٥، ١٣٤ منها على حميد حروف أو أقل. احتوت المجموعة كلها على سجلات حميرية وثمودية إلى جانب بعض النقوش العبرية والعربية -ذات أهمية قليلة وتاريخ حديث-، قمت أيضاً بتسجيلها. لم تتضمن هذه المجموعة من النقوش الحميرية حديث-، قمت أيضاً بتسجيلها. لم تتضمن هذه المجموعة من النقوش الحميرية

والثمودية التي جمعتها بأعداد كبيرة من وادي حبونا ومواقع أخرى خارج وادي نجران. كل هذه المادة المنقوشة تم تقديمها إلى الخبراء للمعالجة، ولا أستطيع عمل شيء إلا أن أعلق على بعض التصاوير التي وجدتها على جدران قلعة الأخدود وما جاورها وعلى أسطح سلسلة الجبال المثلمة.

تتطابق العديد من النقوش التي وجدها هالفي مع ما تحصلت عليه أنا بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية للقلعة، كما قمت بنسخ لتصوير لطيف غير أنه بدائي وجدته على صخور منفـصلة، كان الرسم لطفل (أو رجل) يبدو وأنه يلاعب كلباً ماسكاً أحد الكفين الأماميين بيده اليمني ودافعاً رأس الكلب إلى الخلف بيسراه. وجدت هنا أيضاً صخرة تحمل زخرفة لرقعة الداما كانت بعض مربعاتها فاضية -اللون الرمادي للصخرة- بينما امتلات مربعات أخرى بدوائر أو أصفار عديدة بلون أكسيد الحديد. توجد في الجزء الأسفل للجدار صخرة منفردة ضخمة سوداء، من مادة بناء أبعادها (٤٧ x ٩٩x ٣٠٥) سنتيمتراً، مشذبه في بدائية، غير أنها لا تحمل أي ضروب من ضروب الزينة، بينما هنالك صخور أخرى أقل حجماً في هذه المنطقة يبدو أنها كانت معدة بكل وضوح لنوع من الزخرفة، حيث إنها كانت تحتوي على ألواح مستطيلة ملساء على السطح المكشوف. كما كانت هنالك بلكات صغيرة مشطوفة الحافة بعناية، كما وجدت بلكتان كبيرتان من مادة بناء بالقـرب، الأولـي منهـا أبعـادها (٤٨ x١٠٠x ٢٣٧) والثـانيـة أبعـادها ( · ۷۲x کمx ؟سم).

يمكن للمرء أن يخمن في وجود هذه الكتل البنائية، أنها ربما كانت لإنشاء معبد أو لإقامة مبنى آخر مهم أثناء عملية البناء، حينما وقع حدث ما اعترض مسار العمل فتوقف. كان هنالك وبالفعل نقش (هالفي رقم ٥٩٠) على بلكة

معدَّة بعناية أبعادها (٢٠ ١٧٢ سم) على قمة الجدار الخارجي، أو الطبقة الثامنة، بالقرب من بروز على الجدار الـشمالي والذي تعلوه الآن طبقة ضخمة من الطمي تنمو فوقه شجرة أراك عملاقة.

توجد بالقرب من الجزء الناتئ التالي ناحية الغرب، وقريب جداً من الأول، بلكة ساقطة كبيرة، ملساء وتحمل انطباعاً شاحباً لغزالين أو وعلين. كما حملت صخرة منفصلة أصغر تقع إلى جوارها، صورة لجمل، وأخرى لحيوان غير معروف -ربما كان كلباً - كما حملت صخرتان بالقرب من هنا خربشة شاحبة لعدد من الجمال، وحملت صخرة أخرى صورة لرجل رافعاً يديه. كان هنالك عدد من بلكات أخرى عليها خربشات مماثلة -وشاحبة جداً -، وخطر بذهني أن الصور في كل هذه الحالات، قد أضيفت في وقت لاحق بعد أن تم إعداد البلكات لأمر آخر أكثر تأثيراً.

كشفت المباني للجزء الناتئ عند الطرف الشمالي الغربي للقلعة بعض آثار لنقوش (مكسرة) وصوراً متضمنة صورة لشعبانين يبدو أنهما يهاجمان بعضهما البعض، والمغزى مشكوك فيه. وصورة ربما تكون لرجل في قارب أو على نعامة. لقد كان محيط القلعة خال من الرسم والزخرفة عدا ما ذكر أعلاه. وكان البناء المركزي للقصر يمثل مساحة مستطيلة أبعادها (١٥ x ١٨) ياردة وقد صمدت جدرانه إلى ارتفاع (٢٠) قدماً، وهي مبنية من ثمان طبقات من مواد بناء مشذبة بعناية ومتوسطة الحجم. احتوت معظم هذه البلكات على نقوش أو صور، غير أن الثلاث طبقات السفلى كانت خالية من الزخرفة. يوجد في بلكات في الطبقة الرابعة في الجدار الشمالي رسم لقدم إنسان وزوج من ثعبانين مجدولين مكررين كما كان هنالك رسم لجمل، بينما كانت جوهرة المجموعة كلها هي حصان عربي تم رسمه بدقة.

يوجد على الجدار الشرقي في الطبقة الثالثة رسم ليدين بشريتين منفصلتين، كانت إحداهما ذات الأصابع متجهة إلى أعلى بينما تتجه أصابع اليد الثانية إلى أسفل، بينما في الجدار الجنوبي يوجد رسم آخر ليد مشابهة غير أن الأصابع كانت ممتدة أفقياً. يوجد بناء آخر، إلى الشرق من هذا القصر ومنفصل منه بشارع عرضه ثمان خطوات، وهو قصر ضخم ومدمر تماماً تقريباً عدا الطبقات الثلاثة السفلى. كما توجد مجموعة أخرى من مبان ضخمة إلى الشمال من هذا، غير أن الجدران الضخمة البناء كانت خالية من الزخرفة أو النقوش. لابد وأن كل هذه المباني قد كونت تحت كل الاحتمالات، مجموعة واحدة فخمة، تحتل الجزء الوسط والشمال الشرقي لسور القلعة. يمكن أن أذكر في ختام هذا الحديث، صمود الجدار الغربي، بين الأطلال الساقطة إلى غرب القصر المركزي، لبناء آخر فخم ومشذب بعناية، وتوجد على طبقته العليا بلكة عليها نقوش يبدو أنها لاسم رجل نبيل، هو تيم لات وتر. كما كان هنالك احتمال اسم ملكي آخر ورد في أحد النقوش (هالفي رقم ۵۸۳) بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية للقلعة هو عم كرب.

قد تكون القصور التي وصفت بأنها تابعة للقرون الوسطى في منطقة المدينة، قد قامت هي نفسها على أنقاض أطلال أقدم منها. كانت القصور مختلطة الداخل من كتل من طمي وجوانب مكشوفة توضح مواد بناء حجرية ولبن محروق بحرارة الشمس، وطوب محروق بواسطة الأفران. وتكسو سطح هذه الأطلال كتل من زجاج وفخار، على درجة أقل مما يشهد في المدينة نفسها، بينما يوجد في مركز القصر الشرقي ركام لحجارة يغطي ما مساحته عشر ياردات مربعة والتي قد تكون جناحاً لمستودع أو لإعاشة (۱).

<sup>(</sup>١) الآثار والأدوات الأثرية الموجودة في منطقة الأخدود لا تعود فقط إلى التاريخ القديم فحسب، وإنما يوجد أشياء كثيرة منها تعود إلى عصور الإسلام المختلفة. (ابن جريس).

تقع إلى شمال السياج الذي يفصل بين القصرين مساحة ضخمة مكشوفة والتي ربما كانت ساحة للسوق المحلي أو أرضاً للمعسكرات. كما توجد بالقرب منها بقايا ضئيلة لمواد بناء وتنتشر فوق المساحة كذلك قطع أخرى مكسرة، بينها حجرا رحى كبيرين قطر الواحد منهما (١٣٤سم). ذكرنا من قبل حجارة رحى تم اكتشافها في الزاوية الشمالية للمدينة، بالقرب من المدخل أو «المعبد» وتوجد إلى جواره بلكة بناء ضخمه (أبعادها ٢٥١ × ٨٨ ٧٧سم) وهي مرفوعة عن سطح الأرض بعدد من الحجارة الخشنة إلى ارتفاع (١٨) بوصة. لا يحمل هذا اللوح أي نقوش أو صور، غير أنه يوجد بالقرب منه حجارة جرانيتة لعمل الأساس، مشذبة بعناية، لبناءين صغيرين يفصلهما ممشى، ويبدو أن هذا الممشى يقود إلى اللوح الكبير. كما توجد على الجانب القريب (أو المشى) لهذا الأخير قطعتان كبيرتان للوح مكسور يحمل اللفظ «وضب» (ربما اسم إله) إلى جانب رسم بدائي للماريا والأسد والجمل.

يبدو أن كل هذه الأرض التي تقع حول المدخل الشمالي وكأنما قد أعدّت موقعاً لمجموعة كبيرة من المعابد. ولربما كانت على اتصال مع مجموعة الأطلال الصغيرة حول قصر الغريري المدمر، متضمنة ألواحاً كبيرة من مواد البناء وكان واحد منها يحمل نقش (هالفي ٥٩١) متضمناً اسم الآله «وضب». كان اللوح نصف مدفون في التراب وأبعاده (١٧١ × ٧٧ × ٤٥ سم) وهو من الحجر الجيري، مثله مثل غيره، غير أنني وجدت هنا، كما في منطقة المدينة، كمية كبيرة من مواد البناء الجرانيتية. أشار هالفي إلى هذا الموقع بأنه قبيبات، غير أنه يبدو وكأن هذا الاسم غير معروف هنا، برغم أنني قد سمعت مرة كلمة قبوه والتي ربما تشير إلى بثر محلى. تسمى منطقة نقطة الشرطة عند طرف المدينة بجوار البئر بابن ثامر

بصفة عامة، بينما الركام داخل المدينة يطلق عليه اسم «المدينة». وتستعمل الشخصيات رفيعة الثقافة اسم «الأخدود» الذي ينطق أحياناً أختون.

أشرت من قبل إلى المدينة العظيمة التي تقع على السهل بين المدينة والتلال. يمر طريق الفرع الجديد عبر هذه المدينة إلى سفح سلسلة البازلت التي تسمى السودة، ثم يصعد إلى ممر منخفض تم يصعد أكثر إلى وادي سقام في طريقه إلى ممر ذات على في السلسلة الرئيسة وإلى تل أم خرق. تشمخ قمة جبل السودة إلى (٥٠٠) قدم فوق مستوى السهل وتحمل على سطحها مجموعة غرف تشبه الثكنات وكـأنما هي قصـر منتـشر في غـير مـا نظام. وجـدت عند أسـفل السلسلة بعض المخربشات التي تآكلت إلى حد بعيد، وإلى الغرب قليلاً، وبالقرب من قاعدة الجمار الأحمر - تكوَّن السلسلتان حقيقة، سلسلة واحدة بارزة من خط الجبال الرئيس - فإن الصخور الجرانيتية هي بالفعل منقرة بالكهوف وتحمل نقوشاً قليلة -واحدة عليها نقوش حميرية وأخرى عليها نقوش كوفية-. يحتفظ الحجر الرملي، من السلسلة الرئيسة نفسها من عند أم خرق وحتى رأس مسيل نهيقة، كما ذكر سابقاً، بمجموعة ضخمة من الأشكال والنقوش. لقد كانت نسبة النقوش عند سفح مسيل نهيقة أكثر من نسبة الصور، بينما كانت نسبة الصور التي توجد فعلاً، -جمال، بشر، ثعلب وعل تحيط به الكلاب، إلخ- ذات أهمية قليلة بصفة عامة. كان الاستثناء الوحيد هو رسم لثور رائع من النوع ذي السنام، ومعه نقش، يملآن لوحاً من الصخر يبرز فوق حافة الجرف حكماً بكثافة النقوش التي توجد في هذا الموقع -بما في ذلك الكهوف أو ملاجئ رير وقروه-، فلابد من الافتراض أن هذا المكان كان مدخلاً رئيساً للمدينة القديمة. علماً بأن الطريق الذي يقود إلى السهل صعب وخطر جداً، أو كان مكاناً مرتفعاً محلياً يزار لأغراض احتفالية. إن

كشف تفسير كل هذه النقوش سيؤدي بالتأكيد إلى إضافة ما إلى معرفتنا عن نجران القديمة.

توجد المخربشات والنقوش، ولكن في ندرة، في مناطق أخرى من الواحة. كما يوجد على جدران البرك الصخرية، في مسيل فوق شعيب برّان، مثلاً -وهو موقع مفضل لهواة التنزه في الأزمان القديمة- بعض الحروف الحميرية وبعض صور غير واضحة لحيوانات مع توقيعات عديدة لشخصيات مكرمية يعود تاريخها للقرن الثاني عشر الهجري. كان أول تاريخ رأيته هو (١٠١٧هـ) (١٦٩٦م) بينما كان آخرها هو (١١٧١هـ) أو (١٧٥٨م). كانت بعض التوقيعات غير مقروءة حقيقة، أغير أن الأسماء التي قمت بتسجيلها كانت: سلمان بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المكرمي، وهبة الله بن إبراهيم (كلاهما عام ١١٣٨هـ) (١٧٢٥م)، وعلي ابن حسين بن علي المكرمي في السنة نفسها، ومهدي بن جعفر هبة الله المرمي في السنة نفسها، ومهدي بن جعفر هبة الله (١٧٢٥هـ) (١٧٤٠م) وأخيراً المنافقة، والتي يعزون بناءها إلى بني هلال، في موقع آخر(١٠).

سجلت في برك وهي بروز جرانيتي منخفض يقع بالقرب من بطن السيل، أسفل الوادي، عدداً من الرسوم والخربشة الثمودية وكانت ذات أهمية قليلة. اشتملت الرسومات على الجمال، وعلى رجال يمتطون ظهور الخيول وأشياء من

<sup>(</sup>۱) مصطلح (بني هلال) يرد على ألسنة الناس كشيراً، فعندما يلاحظ أثر قديم، كالآبار، والكهوف، أو بعض الأبنية الأخرى يقولون: «هذه تعود إلى عصر بني هلال» دون أن يكون هناك دليل أو برهان. (ابن جريس).

هذا القبيل. لا بعد وأن هذه الصخرة كانت منذ القديم موضعاً مفصلاً للبدويين المجاورين لها بسبب كثرة ما بها من البرك الصخرية، والتي، على أية حال، كانت جافة أثناء زيارتي في شهر يوليو. توجد صور أكثر أسفل الوادي على الصخور حول بئر الخضراء وعدد قليل من النقوش (عربي وحميري)، غير أنني كتبت عنها بما فيه الكفاية في كتاب آخر (بنات سبأ)(۱). أستطيع أن أنهي هذا الفصل الخاص بموضوع نجران القديمة بالتعبير عن الأمل أن تكون دراسة السطح التي استطعت أن أقوم بها خلال إقامتي القصيرة التي تزيد قليلاً عن الشهرين سيكتب لها يوماً ما أن تغوص إلى أعماق التربة بواسطة علماء الآثار الأكفاء، والذين سيكافأ جهدهم بكل تأكيد باكتشافهم لمعلومات أكثر نحتاج إليها لتملأ الفراغات في سجل تاريخ الجزيرة العربية القديمة (٢).

<sup>(</sup>۱) قامت مكتبة العبيكان مشكورة بترجـمته ثم طباعته ونشر هذا الكتاب (بنات سبأ) في عام (۱٤٢٢هـ / ۲۰۰۱م). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) وهذا النداء الذي أطلقه فيلبي قـبل أكثر من سبعين سنة، لا زلنا ننادي به ونقـول: ـ إن منطقة نجران كنز أثري كبير وتحتاج درستـها إلى دعم مادي ومعنوي كبيرين، كما تحتاج إلى همه عـالية من المراكز البحثية العلمية ومن المتخصصين في علوم الآثار. (ابن جريس).



وادي نجران. المربعات تشير إلى مراكز التجمعات السكانية

## الفصل الخامس عشر

## الحياة في غجران(١١)

لم نكن على استعداد للشروع في المرحلة التالية لرحلتنا، برغم أن إمدادات البترول قد وصلت، ذلك لأننا نحتاج إلى تحضيرات واسعة، خاصة إمكانية الحصول على المرشدين الضرورين واختيار الموظفين وتأمين الجمال لمثل هذه الحملة الطويلة. نحتاج إلى الجمال لنقل كميات الوقود الضخمة ومؤن الطعام إلخ، تولى العناية بهذه الأمور عامر الذي كان متحمساً لكل برامج الرحلة، وكان إلى جانب ذلك، على اتصال يومي باللاسلكي مع الرياض، ذلك لإصرار الملك على تأكيد عدم حدوث أية عقبات تقود إلى الفشل ويتأتى ذلك عن طريق تأمين اكتمال كل الاستعدادات. تحركت الحملة من عند قصر أبالسعود في اليوم الرابع والعشرين من يوليو، وتوفر لي بذلك من الوقت ما يزيد عن الأسبوعين لمواصلة استكشافاتي لنجران وما حولها.

عدت من الأخدود يوم الخميس (التاسع من يوليو) وقضيت الصباح كله أتجوّل في السوق والذي كان حيوياً أكثر في هذا اليوم مقارنة بسوق الإثنين، ويعزى ذلك لأنه من عادة الناس هنا، كما هي عادتهم في أية مكان آخر، أن تكون عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم الديني للمسلم ويوم عطلته. يمهد سوق الخميس فرص

<sup>(</sup>۱) لمزيد من المعلومات عن تاريخ الحياة الحضارية في جنوبي البلاد السعودية، بما فيها منطقة نجران انظر: غيثان بن جريس. عسير ۱۱۰۰ ۱۲۰هـ، ص ٣٣ ــ ١٩٣؛ هيفاء اليامي. الثبات والتغير في بعض عناصر الثقافة غير المادية في ضوء عمليات التحضر في منطقة نجران. ص ۱۱۹ وما بعدها. (ابن جريس).

العرض الممتازة لإعداد المخازن الضرورية للبضائع ولجذب الزبائين المرغوب فيهم. يبدو السوق في هذا الخيميس بالذات، وكأن كل سكان نجران قد تقاطروا إليه في هذا الفضاء العريض الذي يعج بأنشطة السوق المختلفة. جلست أتبادل الحديث مع صاحب أحد المتاجر، ويدعى قاروتي وهو تاجر مقيم دائم هنا ولكنه في الأصل من أبناء الجوف من الزيديين (۱). كان لديه مخزون كبير ومتنوع من البضاعة المعروضة للبيع، ويبدو أنه كان موفقاً في عمله، ذلك لأن متجره لم يخلو قط من الزبائن. كان لديه ما يكفي من البضائع التي تباع بالقطاعي، وكانت كلها مصنوعة في اليابان إلا من لفة واحدة لقماش كانت مصنوعة في مانشستر، عرضها علي "بكل فخر كما عرضها على زبائنه المعدمين دون نجاح في بيعها ، وهو يعرضها هنا الآن بسعر القطاعي بسعر (۸) هندازز أو ثماني ياردات للريال الواحد (قل سدس) يعني (۳) بنسات للياردة الواحدة.

تضمنت مشترياتي زجاجة فازلين ومرهم عطري من صناعة شرقية وقوي الرائحة، كلاهما لعلاج لسعة الشمس عند الضرورة، إلى جانب زوج حذاء (بنعل من المطاط)، ونوعين من التبغ. تضمن مخزون التاجر علب الكبريت (صناعة يابانية وروسية)، والصابون (صناعة مصرية وفرنسية من مرسيليا) والبن وقشور البن من اليمن، والحبوب من الإنتاج المحلي، إلى جانب كمية من أشياء أخرى متضمنة أدوات معدنية (مثل خناجر الزينة. . إلخ) التي جلبت من صنعاء ومواد فخارية

<sup>(</sup>۱) الزيديون أو المذهب الزيدي: نسبة إلى زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا المذهب أنشأه الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم عام (٣٨٤هـ/ ٢٩٥٩) في صعدة ولا زال حتى اليوم هو المذهب السائد في معظم بلاد اليمن. انظر: عبدالواسع بن يحيى الواسعي. تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن. (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع، المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن. (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع، ١٤١٤هـ/ ١٩٨٤م)، ص ١٧٩ وما بعدها، عصام الفقي. اليمن في ظل الإسلام، ص ٣٧٨وما بعدها. (ابن جريس).

جلبت من صعدة كنت أرغب في بعض الجنبيات (خناجر) إلا أن النوعية التي عرضها علي بعد أيام في مقر إقامتي كانت كلها متدنية ولا تستحق أن تقتنى. كانت علب الكبريت، بالمناسبة، اليابانية والروسية الصنع، قد خصصت للسوق الشرقي، غير أن كلاهما كان يحمل رقعة تعريف إنجليزية وأسماء إنجليزية، مثل ميدال وسبورت بالتتالي (۱).

يبدو أن نسبة كبيرة من زوار السوق هم من النسوة، ومعظمهن طاعنات في السن عجائز شمطاوات، ملحاحات في البيع كما أنهن متسخات ويرتدين أسمالاً مهلهلة. جلس معظمهن على الأرض جاثمات فوق حطب الوقود، أو فوق أوراق النخيل (لأجل درس الجبوب) أو فوق حصائر يعرض عليها البرسيم (وهو علف للجمال) أو يعرض عليها بلح لم ينضج بعد، أو توضع عليها أطباق صغيرة من حبوب أو توابل، وعشرات من النثريات التي من المحتمل أن تفي بالاحتياجات المتواضعة لزبائنهن. وبالمقابل مع النساء كبيرات السن، فهناك سيدات شابات في أوج شبابهن وجمالهن وكان بعضهن غاية في الجمال وكلهن يرتدين أجمل الأزياء. لا تغطي الفتيات غير المتزوجات رؤسهن، وأعتقد أن شعورهن الطويلة المستقيمة ذات التموج الطبيعي والمدهنة، واللامعة، كانت جذابة. يرتدي العديد من النسوة المتزوجات الشابات خصلات إضافية من نسيج صوفي أسود يزين رؤسهن، ويبدو أن النسوة كبيرات السن هن اللاتي يتميزن بارتداء الموصلين رأسود، وهو شبيه بغطاء الرأس المثبت المنتشر في نجد (٢).

<sup>(1)</sup> لا غرابة إذا كان سوق الخميس الأسبوع في نجران بهذا النشاط، لأن نجران أساساً سوق تجاري كبير منذ عصور سابقة للإسلام، واستمرت على هذا النهج حتى اليوم. انظر: عبدالرحمن الأنصاري، نجران منطلق القوافل ص ١٥ وما بعدها، غيثان بن جريس. نجران، جـ١، ص٣٢٧ ــ ٣٦٧ . (ابن جريس).

 <sup>(</sup>٢) مثل هذه الألبسة تكاد تكون منتشرة في معظم أجزاء الجزيرة العربية، مع اختلاف فقط في مسمياتها من منطقة لأخرى. (ابن جريس).

كان معظم النسوة الشابات رشيقات الأجسام إلى حد بعيد رشيقات كذلك في كل حركاتهن، علماً بأن الأغلبية منهن لم تكن جميلات التقاطيع. كانت قاماتهن بصفة عامة جيدة. كانت أعناق جلابيبهن الداخلية مفتوحة وبلا أزرار بصفة عامة وقد شقت إلى أسفل كثيراً لتتيسر الرضاعة السريعة والسهلة للرضع اللاتي كن يحملن أولادهن حول خصورهن. كان مشهد السوق نابضاً بالحياة ومثيراً للانتباه، وقد ساعد هذا بالتأكيد، إكساب المرء فكرة عن المستوى المتدني فوق العادي للحياة في هذه الأجزاء دون إلحاق أي أذى يصيب سعادة هؤلاء القوم.

في الخميس التالي ظهر إعلان في السوق عن طريق المنادي<sup>(۱)</sup>، بما يفيد أنه لن يسمح لأي مالك لمزارع النخيل أن يبدأ الحصاد إلاَّ بعد فحصها وتقييمها فيما يخص الزكاة -كان لهذا الإعلان وقع في نفسي، رحبت به كثيراً ذلك لأنه يعني أنه من الآن فصاعداً سيكون هنالك تمر طازج مع كل وجبة طعام. حضر شقيق الأمير، بالمناسبة، واسمه محمد بن نشمي، والذي كان أميراً فرعياً على بدر في هذا الوقت<sup>(۲)</sup>، إلى نجران في مهمة جمع الزكاة من البدو (خاصة رسم الجمال) وقد تحصل على مبلغ (١٦٠٠) ريال لإيداعها لخزينة الدولة. قابلت أيضاً أحد

<sup>(</sup>۱) المنادى: اسم مكان وله أسماء أخرى مثل: الراية، أو المطل، أو المبدأ، وغيره من الأسماء. وهو عبارة عن مكان مرتفع في أرض السوق تعلن من عليه الأخبار المنوعة سواء كانت سياسية، أو اجتماعية، أو فكرية وثقافية ودينية وغيرها. وهذه عادة قديمة جداً نجدها انقرضت اليوم. كما انقرضت الأسواق الأسبوعية، إلا في النادر، وحلت محلها الأسواق التجارية الدائمة. للمزيد انظر: حقي إسماعيل إبراهيم. أسواق العرب التجارية في شبه الجزيرة العربية (عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، المديد (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) بدر: قرية كسبيرة في وادي بدر الذي يمثل رأس وادي حسونا من الجهة الشسمالية، ثم يمر شسرقي ظهران الجنوب، ويأخذ مياهه من أطراف سراة عبيدة الشرقية. (ابن جريس).

زعماء المكارمة في آخر خميس في السوق واسمه السيد عبدالله، والذي كان حينها يقيم في خشيوة، وهي مركز طائفته (١)، والتي سأتحدث عنها فيما بعد.

كانت هذه الأسواق أماكن يتردد عليها كبار زعماء القبائل في يام، وقد قابلت من بينهم يحيى بن نصيب -كانت آخر مقابلة لي معه في الحصينية - وقد عاد للتو من حملة جمع الزكاة من حبونا ويصحبه في ذلك ابن النشمي، والذي عاد حديثاً أيضاً وفي صحبته ماريا (الوضيحي) صغيرة أهداها لي. وقد أرسلتها في الوقت المناسب إلى معرضي للحيوانات البرية بجدة، وقد أصبحت الماريا أليفة ومستأنسة هناك إلا أنها ماتت فجأة. علمت أنها قد تعرضت للعض من جانب أحد أرانبي الأوروبية والذي كان قد تسلل من قفصه، والمرجح أن لدغة ثعبان قد تكون هي السبب. زارني يحيى زيارة خاصة في الصباح وقبل مني هدية له عبارة عن عشرة ريالات وهو يلهج بالشكر، غير أنني عندما قابلت شقيقه جابر، في السوق كانت نظراته لي يشوبها كثير من اللوم وكأنه كلب السبنيلي المجروح. ذلك السوق كانت نظراته لي يشوبها كثير من اللوم وكأنه كلب السبنيلي المجروح. ذلك تنتهى هذه الخدمات.

خرجت معه، في هذه الأثناء، وذلك عصر اليوم التاسع من يوليو لزيارة وادي برّان الذي يدخل إلى وادي نجران من جهة الشمال، في مقابل قمم أبي همدان ورعوم. كان معظم سكان مزارع النخيل القليلة المبعثرة من لمواجد (قسم آل برّان) مع قليل من المكارمة (الإسماعيليين) والذين استقروا في هذا الموقع لأول مرة عندما وفدوا أصلاً من نجران. تشغل القرية سهلاً متوسطاً بيضاوي الشكل ينمو

عليه نبات الحلفاء وبعض شجيرات الشار وجانب لغطاء نباتي نموذجي آخر والذي قد نما نتيجة التقاء مسايل ثلاثة جميلة محاطة بالصخور هابطة من عند سلسلة جرانيتية تكون الجانب الأيسر من وادي نجران. تشمخ واحدة من القلعات التابعة للمكارمة بجمال، فوق صخرة منعزلة في موقع الانبعاج، بينما تقف قلعة أخرى حكلهما مدمر - وعلى مسافة فوق الصخور من ناحية الغرب.

توجد على مستوى السهل أربع مزارع نخيل صغيرة مزدهرة بشكل مدهش وبداخلها قصور مبعثرة، هي بالاسم، الخضيرة، والجبجبة، وقردة وغيلة. يوجد في أولاها نقطة للشرطة حيث دعينا إلى شراب القهوة والشاي وذلك قبل مواصلة السير لأجل القيام بدراسة المسيل الرئيس المركزي. وصلنا إلى مقبرة للقدماء، على بعد مقبرة قليلة وراء الواحة على انبعاج في المسيل، وكانت هذه المقبرة تحتوي على قبور عالية بشكل غير طبيعي، كما كان يعلوها مجموعة قبور أخرى. تعزى هذه القبور محلياً إلى قبيلة بني هلال القديمة وهي بلا شك لا تبدو شبيهة بمقابر المعرب.

تحول المسيل إلى ما وراء هذه إلى مجموعة من شلالات جذابة والتي لا بد وأن تكون شديدة الجمال في مواسم السيول. يوجد الماء حتى في هذا الوقت وبكميات كافية داخل التجاويف وفي البرك التي تنتشر بين الصخور والجلاميد وقد وجدنا على الكثير منها بعض أسماء للمكارمة السابقين وبعض التواريخ وبعض التضرعات الدينية وبعض الجمل العاطفية. يضيق المسيل في أثناء جريانه ناحية الشمال الغربي إلى عمر يقال إنه يقود إلى قرية تسمى غشمة تقع على بعد (٩) أميال. يجري الوادي (أو المسيل) ناحية الشرق إلى عمر آخر يسمى عقبة وشيقر عبر التلال، وهو طريق مطروق لمن يرغبون الطريق الأقيصر من نجران إلى

ظهران، وفي الحقيقة فإن هذا الطريق هو الوحيد المباشر بين الموقعين وهو مناسب للحمير والجمال، والتي لا يصلح لها الطريق الذي يمر بغشمة. كانت إحدى البرك، عند منتصف المسافة، على هذا الطريق، متميزة بأن ماؤها لا ينضب على مدار العام ما عدا في مواسم القحط.

وجدت من بين ضيوف الأمير، بعد غروب الشمس وعودتي للعشاء مع الأمير، ناصر بن شماخ النهدي. لقد قابلت ناصر هذا في الحصينية حينما كان يهيء نفسه للذهاب إلى خب لتحصيل الديون ويبدو أنه قد نجح في مهمته بحكم سرعة عودته (التي رحبت بها) إلى نجران. كما قابلت أيضاً أحد أتباع قبيلة الصيعر(۱) بحضرموت وذلك أثناء ساعات الصباح في السوق، وكان قد جاء إلى المكان ومعه قافلة ملح جلبه من شبوة، غير أنه لم يبدو لي وكأنه يرغب أن يدعوني لزيارة موطنه. كانت كل الأمور في قبضة الأمير، على كل حال، ولم يكن هنالك ضرورة للانزعاج. لقد ورد الاقتراح بانطلاقة الرحلة خلال أسبوع، غير أن ذلك يبدو تقديراً متفائلاً جداً.

كان تصورنا أن تضم قافلتنا حوالي (٢٠) جملاً بالإضافة إلى سيارتين. لقد جلب محمد النشمي معه حجراً عليه بعض النقوش وذلك من حبونا، كانت النقوش على الجانبين -تحتوي كلها على (١٤) حرفاً فقط-. حضر الأمير والقاضي ومجموعة كبيرة في معيتهما إلى غرفتي عند المساء للاستماع إلى الأخبار، غير أن

<sup>(</sup>۱) الصيعر ومفردها صيعري، وهو: الصيعر بن أشموس بن مالك بن خريم بن مالك (الصدف). ومالك أو (الصدف) يعرف في كتب النسب بـ (ثور) أو (كندة). ولازالت بعض فخود وعشائر الصيعر يعيشون في منطقة نجران حتى اليوم، وبخاصة في محافظة شروري. للمزيد انظر: الهمداني، كتاب الأكليل، جـ٢، ص٢٥ وما بعدها، وللهمداني أيضاً، صفة جزيرة العرب، ص ١٦٨ ـ ١٦٩، غيثان بن جريس. نجوان، جـ١، ص ٢٤. (ابن جريس).

التداخلات والشوشرة الكهربائية الجوية كانت مثبطة للنتيجة. كان الموقف في فلسطين في هذه الفترة قد دخل إلى مرحلة خطيرة وكان الكل يرغب ويتطلّع لمعرفة ما يحدث هناك. كما وصل إلى مقري اليهودي يوسف وطلب مني أن أساعده في نقل جاليته من العربية السعودية إلى فلسطين، واقترحت عليه أن يأتي ليستمع للأخبار من القدس قبل أن يقرر.

كان الدافع، أو بعضاً منه، لرغبة اليهبود في الهجرة إلى فلسطين غريباً. لقد عاشوا لعدد من الأجيال في نجران في توافق مع أكثر قبائل الجزيرة العربية شراسة ولم يصدر منهم ما يشتكون منه. لا يمكن للعرب أن يستغنوا عنهم حقيقة بسبب خدماتهم نحو المجتمع، التي لا تقدر بثمن، إذ أنهم، إلى جانب أنهم يصنعون الجواهر والحلي الصغيرة للنساء. فهم أيضاً صانعو أسلحة ومختبروها في المنطقة. لقد أحسوا الآن -وخلال السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة- أن عملهم أصبح متدنيا، ذلك لأنه تحت النظام السعودي الجديد وأمنه، فقد تحولت السيوف، على سبيل المجاز، إلى شفرات محاريث، وأصبحت المحاريث المحلية تصنع من الخشب إلا من ظفر معدني لحماية الطرف. أخبرني يوسف كذلك بأن الإمام يسجيي يبذل كل ما يستطيع من جهد لمنع هجرة اليهود من اليمن إلى فلسطين، حقيقة، فهم عنصر مهم جداً بين سكان هذه الأجزاء، وحقيقة، فإنهم يعاملون بأسلوب يشعرهم بالتفوق. كان من بين صناعاتهم في صنعاء، صناعة النبيذ والتي يحرم بيعها للمسلمين.

دعاني يوسف لقضاء يوم مع جاليته وقد تم الاتفاق المبدئي على الثالث عشر من يوليو، حينما ذهبت برفقة فرج وسائقي محمد بالسيارة إلى مزارع نخيل عوكلة، بالقرب من آل منجم، حيث أقام يوسف منزلاً دائرياً لأسرته المكونة منه وزوجته وإبنهما الصغير سالم. كان منزله أكبر قليلاً من الكوخ وكان مكوناً من

ثلاث غرف، إحداهما في الطابق الأرضي والأخريان من فوقها وترتبط الغرف الثلاث بسلم حلزوني مبني من جدار من اللبن. لا يسمح لليهود بامتلاك الأرض في نجران، غير أن صاحب مزرعة النخيل العربي صرَّح ليوسف بالبناء. دعا يوسف عدداً كبيراً من جاليته للحضور لمقابلتي كما رحبت زوجته بالحضور، إلا إنها وبعض النسوة اللاتي كن يعاونها في العمل، لم يجلسن معنا. علمت بأنه لا توجد حدود لعدد الزوجات عند اليهود، غير أنه بالنسبة للظروف الخاصة في جنوب الجزيرة العربية، وفعلياً، فإن زوجة واحدة تكفي. نادراً ما تعتنق الفتيات اليهوديات الإسلام لأجل الزواج من عربي، غير أنه قد قيل إن الإمام يحيى كانت له زوجة يهو دية -بالطبع بعد اعتناقها الإسلام وكانت ذات جمال عظيم وقد طلب يدها العديد من الخطاب العرب، إلا أنها فضلت أن تكون زوجة للإمام نفسه.

روفقنا عند قدومنا إلى غرفة الضيوف التي تقع بالطابق الأعلى حيث وجدنا طبقاً ضخماً مملؤاً بالعنب الممتاز، ودارت فناجين الشاي والقهوة أثناء تجاذبنا الحديث. كان موعد الوليمة قد حدد بفترة ما بعد الظهر، سبب ذلك، أنني ذهبت مع يوسف إلى سوق الإثنين، الذي ربما جُلب منه العنب، ولم نتمكن من العودة إلا بعد أن تجاوزت الساعة الواحدة ظهراً. عرضت عليهم فكرة فترة للاستجمام والراحة بعد أن تجاذبنا أطراف الحديث لبعض الوقت، فكان أن أحضر لي الفراش ووضع تحت بقعة ظليلة عند حافة المزرعة. استغرقت في نوم ممتع لمدة ساعة وصحوت على ضجيج أطفال كل المدعوين الذين دعاهم يوسف لمنزله، وقضيت لحظات سعيدة بالحديث معهم. كانوا يتمتعون بجاذبية شديدة وجدية وجمال عظيم، ثم لحقت بالكبار من الضيوف في غرفة الضيوف حيث يقدم العشاء. كان قحف اللحم الجيد الطبخ قد فاض قليلاً بالحساء وكان الأرز ليناً أكثر من اللازم،

غير أنه لا شيء ينقصه إلاَّ هذا، كما كان لدينا خبز ممتاز ومزيد من العنب، يتبعها مرة ثانية الشاي والقهوة، ومشروب قشر البن.

وصلني فيما بعد نقد لزيارتي هذه من جانب بعض العرب الأصدقاء يلومونني على تناول الخبر مع اليهود. غير أنى أوضحت لهم بأنهم «أهل كتاب» أيضاً وقد أكرموا الرسول عليه في المدينة. كما أن الرسول عليه تزوج من امرأة يهودية. مهما كان، فقد استمتعت تماماً بزيارتي للكوخ الصغير المظلم الشبيه بالحصن عند طرف عوكلة.

كان جد يوسف الأكبر، أكبر الجدود الكبار، وهو هارون، أصلاً مواطناً من مواطني حراز في اليمن، وغادرها ليعيش في أملح في بلاد الوعلة جنوب وادي الفرع. تناسل هارون وتكاثر هنالك وكان له خمسة أبناء انتشروا في عدة اتجاهات بحثاً عن سبل كسب العيش في مجال مهنة العائلة وهي صناعة الفضة، وصناعة الأسلحة وإصلاح الأسلحة، والطب البيطري وما شابه ذلك (۱). ذهب اثنان منهما إلى صعدة وخولان، وظل آخر في أملح لمتابعة أعمال والده وحضر الاثنان الأخيران إلى نجران وهما بالاسم: سعيد وسالم. كانت أسماء الثلاثة الآخرين هي إحسان، وسليمان، وداود، -وكلها أسماء خمسه عربية جيدة- وهذا للعلم. كان لسالم ابنان ما يزال نسلهما موجوداً في نجران وهما يوسف وهارون، وحفيد حفيد يوسف الأكبر، وسعيد بن داود بن يحيى بن يوسف، وقد كان واحداً من مجموعتنا التي تكونّت من ثمانية رجال بالغين وحوالي (١٢) امرأة وطفل. لعله مما يفيد تقديم جدول للأجيال التي جاءت من سلالة هارون والموجودة في نجران كما يلى:

<sup>(</sup>۱) اليهبود كعادتهم من قديم الزمان يعملون في الأعمال الحرفية المهنية مثل: صناعة الأسلحة، وصياغة الذهب والفضة، وغيرها من الأعمال الصناعية والتجارية، بخلاف العرب الذين كانوا يأنفون من العمل في مثل هذه الحرف، بل ويحتقرون من يعمل فيها. (ابن جريس).

| ٧     | ٦            | ٥      | ٤     | ٣            | ۲                 | ١          |
|-------|--------------|--------|-------|--------------|-------------------|------------|
|       | موسى         | داود   | يعيش  | قلسة         | سعيد              | هارون      |
|       |              | _      | _     | _            |                   |            |
|       | يحيى         |        | _     | _            |                   | ********** |
|       | يوسف         |        |       |              |                   | _          |
| سالم  | يوسف(مضيفي)  | عباس   | يحيى  | سالم         | _                 | _          |
|       | مذمان        | _      | _     | _            | _                 |            |
|       | داود         | جميل   | _     | _            | _                 | _          |
|       | يوسف         | _      | _     | _            | _                 |            |
|       | يحيى         |        | _     | _            | _                 | _          |
|       | سعيد         | _      | _     | _            | _                 |            |
|       | يحيى         | سليمان | _     | _            | _                 | _          |
|       |              | _      | _     | -            | - Carlotte Carlot | _          |
|       | مسعود        | _      | _     | _            | _                 | _          |
| ح)    | سعيد (في أمل | سالم   | جميل  | يوسف         | سالم              |            |
| يحيى  | موسى         | داود   | _     | _            | _                 | _          |
| سعيد  | _            | _      | _     | _            | _                 | _          |
|       | سعيد         | (داود) | يحيى  | - Constitute |                   | _          |
|       | سعيد         | مسعود  | _     | _            | _                 |            |
|       | سعيد         | يحيى   | مسعود | _            |                   | _          |
| سعيد  | يحيى         | يوسف   | سعيد  | هارون        | _                 |            |
| مسعود | _            | _      |       | _            | _                 | _          |

لقد وضعت خطأ تحت الأسماء الخمسة وكلهم من أفراد الجيل السادس، وقد تمكنت من مقابلتهم في هذه المناسبة، كما وضعت داود داخل أقواس، ذلك لأنه هو العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من أفراد الجيل الخامس. كان الأفراد القليلون الذي ورد ذكرهم في الجيل السابع قد بلغوا سن الرشد في هذا الوقت، غير أنني لم أشغل نفسي بالحصول على أسماء الأطفال، ما عدا ابن يوسف، واسمه سالم. كما لم أرهق نفسي بتأكيد أية تفاصيل عن أنسال هارون في أية مكان آخر غير نجران، فهم كثر بكل المقاييس.

لقد كان اليهود من نسل هارون، كما ذكرت، من أصل يمني، وقد ظلوا في نجران لمدة خمسة أجيال (۱) أو ما يعادل (۱۰۰ عام) (۲). كانت هنالك فرقة يمنية أخرى تعرف في هذه الجالية باسم العوعوي تمنتمي إلى جميل بن سعيد وهو يهودي نجراني أمكنني أن أقابله عند وصولي إلى آل منجم. كان هو وخاله الثاني، يوسف بن داود من ضمن حضور الحفل في عوكلة، وكانا هما الحفيدين لداود وسعيد، إبني جميل. كان من ضمن العواوين الذين ورد ذكرهم لي، غير أنه لم يكن موجوداً حينها، هو عيضة بن سعيد بن جميل، ويعتقد أنه خال ليوسف، كما كان ضمن الحضور شقيق يوسف، واسمه سعيد، أيضاً من أبناء نجران. وكذلك سعيد بن عفريم بن يحيى بن عواذ الشرعبي، ربما من أصل يمني أيضاً، وكان موجوداً في الحفل، غير أن هذه السلالة قد تكون خطأ محلياً، ويجد المرء وكان موجوداً في الحفل، غير أن هذه السلالة قد تكون خطأ محلياً، ويجد المرء نفسه مدفوعاً للتفكير في أن يكون هذا الخط للأسرة هو الصلة الوحيدة الباقية على

<sup>(</sup>١) هاجر كل يهود نجران الآن إلى فلسطين. (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) البعيض من يهود نجران تسركوا اليهسودية واعتنقسوا الإسلام أثناء دخسول منطقة نجسران تحت حكم الملك عبدالعزيز، ثم عملوا في أعمال حكوميسة عديدة، ولا زال أولادهم وأحفادهم يعيشون في أماكن عديدة من المملكة العربية السعودية، وينهجون نهج أهل الإسلام. (ابن جريس).

قيد الحياة التي تربط اليهود مع الأخدود القديمة أو المستعمرات القديمة في كل من ناحي، وأجمع وعرم -وكلها مدمرة الآن مع بعض النقوش العبرية تذكر الزائر بوجودهم-. وهذا مجرد تخمين اقترحه غير أنه يوجد خط آخر، ولعله أكثر قدماً ليهود في نجران أصلهم جاء من العراق. يبدو أن هؤلاء اليهود يمثلون اليوم بعائلتين على رأسهما من بين الأحياء كل من سعيد بن جميل بن هارون بن داود وسعيد بن يحيى بن داود بن سليمان. كان كاهن الجالية عراقياً أيضاً، رجل طاعن في السن، لم أتحصل على اسمه، ولم أقابله، يجب علي، في الختام، ألا أنسى الأسرة التابعة لقبيلة لاوي العبرانية وهو الخط الذي تفخر به هذه الجالية والتي كان يمثلها في هذا الوقت هارون بن سعيد بن سالم بن سعيد اللاوي. وتشير استدامة وتكرار ورود اسم سعيد -مع تحويرات أخرى مثل سعد ومسعود- إلى حياة سعادة ورفاهية، وهو أمر مثير للاهتمام، إلا أنه مشوسً ومحير.

تبدو الجالية وكأنها مؤلفة من نصف دستة من أصول مختلفة، ربما كشفت هذه الأصول عن موجات هجرة مميزة. قمت بزيارة كل من أجمع وعرم في طريق عودتي لقصر أبالسعود، ويقعان بالقرب من الصخور خلف مزارع الدحضة، غير أنه لا شيء يُرى هناك غير بعض القبور اليهودية وبعض النقوش العبرية. لم أر مثل هذه النقوش في الأخدود أو ناحي، إلا أنه قد أمكنني العثور على بعضها في وقت لاحق بين (ردوم) (أو القبور) على محر نهيقة. كان إجمالي عدد أفراد الجالية اليهودية في نجران في هذا الوقت حوالي (٨٠) شخصاً بما في ذلك النساء والأطفال. وتنتشر مساكنهم في المزارع المختلفة (١٠).

<sup>(</sup>١) لم يستمر مكوث اليهود في نجران بعد دخـولها تحت الحكم السعودي، وإنما خرجوا إلى أجزاء عديدة من بلاد اليمن، أو إلى بلاد الشام، وبخاصة فلسطين. (ابن جريس).

لم تتحقق دعوة الغداء التي وعدت بها جابر أبو ساق حتى حان يوم رحيلي من نجران إلى الجنوب. عسكرنا في تلك الليلة عند الطرف البعيد لنخيل آل منجم، والذي تبلغ المسافة من عنده إلى الطرف الغربي لصفا في الممر الذي يفصل بين الأجزاء السفلى والأجزاء العليا لواحة نجران حوالي (٢٣) كيلومتراً بناءً على سجل عداد سرعة سيارتي أو حوالي (٥,١٤) ميلاً ونصف الميل، لم تستطع السيارة الاستمرار إلى أبعد من صفا، والتي أعتقد أنها تبعد حوالي أربعة أميال (على أقصى تقدير) من الموفجة. ويبلغ امتداد واحة نجران كلها، على هذا الأساس، حوالي (١٨) ميلاً. قمت بقيادة السيارة من هذا المعسكر الأخير عند العصر في طريقي إلى معسكر جابر في سهل سعيد الكثير الأشجار، والذي يمتد فوق محيط التلال الكبير الذي يصب فوقه مجرى الأثايبة ومسايل سيول ذات أهمية أقل من بين الجروف التي تمتد إلى التلال.

لقد رتبت تفاصيل سلسلة النسب التي جمعتها من جابر في هذه المناسبة والتي ليس لدي جديد يقال عنها. كان العشاء ذلك العصر سخيا جداً، إلا أنه من النوع العادي. لم يكن من عادة قبائل نجران، حتى وقت قريب، أن يجلس الضيوف حول طبق طعام مشترك، كما فعلنا في هذه المناسبة، غير أن كل ضيف يقدم له نصيبه منفصلاً، يقاس هذا النصيب، ربما، حسب أهمية الشخص (۱). دُعي هذه المرة أفراد قليلون عمن حضر وليمة جابر وقد دعيت أنا وكذلك فرج وبالطبع جابر نفسه. قدم اللحم في قحف ضخم منفصل ذي أبعاد كبيرة، ووضع

<sup>(</sup>۱) للمزيد عن العديد من الأعراف والعادات والتقاليد الموجودة في جنوبي البلاد السعودية، بما فيها منطقة نجران، انظر: غيثان بن جريس. عسير ۱۱۰۰ - ۱۲۰هـ، ص ۳۱ وما بعدها، فؤاد حمزة. في بلاد عسير، ص ۲۳۳ \_ ۱۳۷ . (ابن جريس).

الخبز في قحف آخر وهو خبز مخبوز بالسمن وبإسراف ومنثورة عليه قطع شحم مسطحة، كان اللحم قاسياً ولكنه طبخ بطريقة لذيذة، كما كان اللبن ممتازاً.

تمكنت خلال هذا الوقت من إتمام استكشافاتي لكل القسم الشرقي للواحة نجـران من عند آل منجم إلى صـفـا، وهو امتـداد طولى يصل إلــي (١٢) ميــلاً وبعرض الميل الواحد في المتوسط من طرف مزارع نخيل إلى الطرف الآخر في الوادي الواسع، ذلك إذا تجاهلنا الانبعاج المشاهد في منطقة النخيل داخل الخلجان المختلفة للتلال الشمالية بواسطة الجانب الضيق لصفا والحضن ومواقع أخرى. تغطي شرق نجران، على هـذا الأساس، بما في ذلك مزارع نخيلها وحـقول ذرتها الصفراء والأراضي الغير مزروعة، مساحة تقدر بـ (١٢) ميـلاً مربعاً أو تقـريباً (٧٦٨٠) اكرا، لنقل (٨٠٠٠) اكرا، وكلها محصورة في وادي يبلغ حجمه ثلاث مرات هذا الحجم من قاعدة التلال التي تمــتد من ممر صفا إلى موقع خروج الوادي إلى فحوة الدريب التي تقع أسفل خط رجلا - منجم بقليل. لا توجد زراعة أسفل هذه الفجوة عدا حقول صغيرة بالقرب من جزيرة برك الصخرية والتي تسمى أيضاً الرجا. يكسو بقية المجرى أشجار الطرفاء والأراك وغيرها خاصة عند النقاط التي تخرج منها بطون سيول قادمة من عند التلال على جانب الوادي الأيمن وعند فم شعيب دخل من ناحية الشمال.

لقد قمت بوصف القرى المقامة على الجانب الأيمن للوادي مسبقاً وهي بالاسم: الحضن والبديع، والقابل وما جاورها، ورجلا وضواحيها. تنقسم مزارع النخيل التي على الجانب الأيسر في مساره إلى أعلى، إلى عدد من المزارع الصغيرة لكل منها اسمه الخاص وتكون عدداً من الأقسام وأجزاء أقسام - أكثر هذه الأقسام

ازدهاراً في الواحة هو ذلك الذي يقع بين آل منجم وبني سلمان (١) (بالقرب من قصر أبالسعود) وهو أغنى أجزاء المنطقة كلها.

لا تتلقى مزارع نخيل نجران رياً صناعياً ذلك لأن جذور الأشجار تمتص الماء من المياه السطحية في الوادي الرئيس ومن روافده العديدة. كما توجد، بالطبع، أعداد كبيرة من الآبار ذات الأعماق المختلفة غير أن معظمها ضحل، إلا أنه يستفاد منها في ري محاصيل الحبوب التي بدت وافرة الثمار بشكل مدهش وكانت سريعة النمو. يُحصد محصولان للقمح في العام وثلاثة محاصيل للشعير، وثلاثة أو حتى أربعة، حسب الموسم للذرة والدخن. وتزداد سيقان الذرة متانة أثناء النمو وتطول، ولقد يتجاوز ارتفاعها من (١٢) إلى (١٥) قدماً. كما يوجد تسويق ضعيف لمنتجات نجران وعادة ما تكون أسعار الجملة منخفضة بصفة عامة. ينحصر محصول التمر من الصنف المسمى حمرة وهو من نوعية متوسطة. ويكون الرمان محصولاً نقدياً إضافياً غير أنه لم يستو بعد في هذا الوقت كما أنه من نوعية متوسطة وبذوره بيضاء وقشوره خضراء.

نذكر من بين المناطق المذكورة أعلاه والتي تقع إلى أسفل مع اتجاه الوادي كل من المذنب التي تتشارك فيها قبيلتا آل فاطمة (عند آل منجم) وآل الهندي (عند زبيد وزبدة). ثم تأتي ملامسة لها تقريباً، من ناحية الغرب، بنى قدمة ويغلب فيها مواطنو قبيلة آل فاطمة مقارنة مع آل الهندي – فتتكون من ست آبار أو مزارع مقابل خمس – وكما توجد إلى الغرب أكثر، وتقريباً بلا شيء يفصل بينهما، أكبر المجموعات، فعلياً، والتي هي أيضاً مشاركة بين القسمين. حيث تمتلك قبيلة

<sup>(</sup>۱) إلى جانب بني سلمان يوجد في نجران قرى وفخوذ أخرى تدعى: \_ بني سليمان، أو آل سليمان، أو السليمان، أو ابن سليمان. (ابن جريس).

هندي تسع وحدات ويملك أل فاطمة (١٥) وحدة بما في ذلك زلع (أو ضلع) التي تقع بالقرب من النهاية الغربية، وأيضاً القصر الشخصي وممتلكات جابر أبو ساق. كما تدار، إضافة لذلك، أربع منشآت شراكة بين عناصر من قبيلة آل فاطمة وعناصر من قبيلة آل الهندي. تكوِّن هذه المجموعات الثلاث وهي المذنب، وبني قدمة، وصاغر، وهي منطقة مميزة تسمى مخلاف وهي مصطلح من عصور وسطى. يتوقع المرء، أن مثل هذه الأوضاع للملكية المشتركة (في الأزمان السابقة) قليلاً ما عاشت فيها القبائل في سلام مع بعضها البعض، علماً بأن أرض المخلاف هذه هي أكثر أجزاء كل نجران مشاكسة وتكوّن قضاياهم معظم دعاوى الملكية التي تعرض على كل من الأمير والقاضي (١).

تسود قبيلة آل هندي إلى الغرب من منطقة المخلاف وعلى جانب الوادي الأيسر متضمنة، مزارع نخيل الحاضنة، وآل مستنير، وبئر ربيع التي تقع قليلاً إلى ما وراء قصر أبالسعود، والتي تعتبر في عرف القبائل أرضاً لا مالك لها وتضم سوقاً وأرض المعارض.

تكون قصور الأشراف ومزارع نخيلهم في المخبأه على الجانب الأيسر للوادي خروجاً واستثناء للعرف العام بملكية قبيلة آل الهندي لهذه الأرض، والتي تمتد، بالطبع، فوق الجانب الأيمن أيضاً من عند رجلا وحتى القابل. يتمم خط يربط بين النهاية تجاه أعلى الوادي لقابل، مع بثر سالم، الحدود الغربية لقبيلة آل الهندي، بينما تحتل قبيلة لمواجد تقريباً كل مكان، بصرف النظر عن الاقتحامات على حقوق

<sup>(</sup>۱) صراع القبائل والعشائر وسكان القرى على حدود المزارع ومسائلها، وكذلك على الأحمية التي ترعى فيها المواشي تكاد تكون من أهم المشاكل والقضايا التي عاشتها ولا زال يعيشها جزء كبير من سكان جنوبي البلاد السعودية. بل إن أرشيفات المحاكم الشرعية، ودوائر الشرطة، والحقوق المدنية مليئة بالوثائق التي تؤكد صحة ما ذكرنا. (ابن جريس).

الغير من ناحية الغرب. يقع مركز سلطان بن منيف في الحريزي في ممر رجلا على الجانب الأيمن، بينما تقع عوكلة وهي مزرعة نخيل في اقصى الغرب، وكثيفة جداً، وتتبع المخلاف على الجانب الأيسر، وقد سبق ذكرها بكونها موطن يوسف اليهودي. تنتمي كل من ابن زبعان وكل من مزارع النخيل التالية من جهة الغرب وهي دحضة، بين الهضاب المنعزلة البارزة لكل من خلقه وفريخ، إلى قسم الصقور التابع لقبيلة آل الهندي، بينما يملك آل الحارث (أيضاً آل الهندي) مجموعة آبار بني سلمان الكبيرة وأيضاً المزارع التي تقع بينهم وبين قصر أبي السعود.

تقع مكاتب الرئاسة لإخوان ابن نصيب، وهي الأسرة الرئيسة في لمواجد، في مجموعة من القصور إلى الغرب من قصر أبالسعود وبالقرب من مزارع نخيل المراطة والشبهان. كما توجد بالقرب من هذه مزرعة صغيرة تدعى ابن حامد ومعظم مساحتها تشغله بركة كبيرة نسبياً ويتمركز فيها مجموعة من الأطلال ذات الأهمية الضئيلة، ويبدو أنها تتكون من ثلاثة أو أربعة قصور وكلها ليست حديثة، وربما كانت قديمة جداً. تقع خشيوة بالقرب من هذه القصور ناحية الغرب وهي مقر رئاسة طائفة المكارمة (الإسماعيلية) في نجران. يبدو هذا البناء وكأنه قصر أكثر منه منز لأ، كما أنه ليس بالقلعة، وهومحاط تماماً بحديقة ذات جدران ضخمة عتوي الحديقة على أشجار النخيل وعلى العديد من أشجار الفواكه. كما توجد للمنزل واجهة ضخمة تفتح داخلياً ناحية الحديقة، والمنزل مكون من طابقين فقط، ويبدو أنه قد أعد لتأمين راحة النازلين فيه.

لقد ذكرت مسبقاً، قلعة عن المكارمة في شعب بران، وهي نصف مدمرة، وتطل على الوادي. توجد أسفل خشيوة وليست ببعيد منها مزرعة نخيل ذات اعتبار تدعى علو المخلاف، يمتلكها المكارمة أيضاً وتحتوي على قصر جذاب وقد

أحرقته قوات الزيدية المحتلة، وهم الذين قاموا أيضاً بتدمير جزء من المزرعة والتي ظلت جذوع أشجارها المحترقة واقفة لتروي القصة (١). لا يبدو أن الزيود أضروا كثيراً بخشيوة، وكما قيل لي، فإنها قد أنشئت منذ (٨) أو (٩) سنوات قبل زيارتي هذه. إن المكارمة محصنون، مثلهم مثل الأشراف، ضد مضايقات القبائل وذلك لاعتبار مكانتهم الدينية. يطلق على رئيس الجماعة عادة اسم داع، -قارن مع لفظ داي في الجزائر - ويطلق على المجتمع أحياناً القرامطة وهم الذين قد انتشروا غرباً من منطقة الأحساء في الجزيرة العربية في القرن العاشر الميلادي. كان من أشهر المكارمة وإلى أزمان حديثة نسبياً المدعو حسن بن هبة الله وهو رئيس نجران في القرن الثامن عشر وهو الذي غزا وسط الجزيرة العربية وهاجم القوة النامية للدولة السعودية في الدرعية والرياض (١).

قمت في نهاية استكشافي لهذه المنطقة برحلة خاطفة قصيرة إلى غرب نجران، متفقداً نقطة الشرطة في الموفجة وكذلك النهاية السفلى للسلسلة. كان هنالك الكثير الذي يستحق أن يُرى خلال فترة العصر، فقمت، قبل مغادرتي نجران إلى الجنوب، بإعادة الزيارة إلى الموفجة لمدة ليلتين في العاشر والحادي عشر من يوليو لتكملة استكشاف اتي للجزء الأعلى للواحة وكذلك السهل الذي يليها. كان سهل صف الدائري هو الرابط بين قسمي الواحة وهو ممتلئ بعشب الحلفاء والسمار (غفق) وبه مزرعة نخيل لا بأس بحجمها وكذلك عدد من القصور. يحيط بهذه

<sup>(</sup>۱) اعتداءات القوى الزيدية في صعدة على بلاد نجران لم تكن وليدة العصر الحديث، وإنما جذورها التاريخية تعود إلى أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ولمزيد من التفاصيل انظر: الواسعي. تاريخ اليمن، ص ٧٢ وما بعدها، غيثان بن جريس. نجران، جـ١، ص ١١٠ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>۲) للمزيد عن نشاطات حسن بن هبة الله المكرمي العسكرية ومهاجمته الدولة السعودية الأولى في الدرعية، انظر: عبدالله العثيمين. تاريخ المملكة العربية السعودية، جـ١، ص١٠٠ ـ ١٠١ ، ١٠٠ ـ ١٠٠ . (ابن جريس).

من ناحية الغرب الرعن الأسفل لأبي همدان، والذي عند نهايته ينحني المجرى في لطف ويدخل وادياً ضيعاً ويمر بفم شعيب بران وأيضاً بمزارع نخيل سلوى والتي تمت حمايتها من الإنجراف بجدار حجري متين يمتد من عند بداية المنحنى إلى هضبة رعوم في مواجهة جرف عن المكارمة. إن رعوم نفسها، وتحيط بها قلعة قديمة لا تزال تستخدم ويرقى إليها الإنسان عن طريق ممشى متعرج على جانبها الجرانيتي، هي أيضاً تابعة لأبي همدان، وتنفصل عن رعنه بممر ضيق يسمى نجد يقود إلى سهل صفا.

لم يكن هنالك ما يثير الاهتمام في كل من قريتي صفا وسلوى، غير أن سلسلة قمة همدان التي تقع خلف صفا تسيطر على منظر عظيم لكل الجزء الأعلى لنجران. أنها تؤلف مساحة بيضاوية ذات اعتبار ومحاطة بتلال ممزقة من كل جانب مع وجود مدخل ضيق جـداً يقود إلى الوادي عند النهاية الـعليا ووجود مـخرج أعرض يقع به نخيل صفا ونخيل زور آل الحارث، الذي يبطن الجانب الأيسر للوادي في الجهة المقابلة لنا وذلك لبعض المسافة. تقع على يسارنا واحة زور وادعه الضخمة وهي محتضنة بين قاعدة أبي همدان والسلسلة العالية التي تستمر ناحية الغرب. كانت كل الأراضى، حقيقة، الواقعة بين الجانب الأيمن العريض المنحنى للوادي وبين التلال المحصورة على ذلك الجانب، عبارة عن كتلة من نخيل تتخلله قصور السكان. كما تقف غابة ضخمة من القصب والحلفاء، وشجيرات من أنواع مختلفة وبعض الأشجار بين النهاية العليا لنخيل زور آل الحارث والموفجة عند قمة الشكل البيضاوي. يمتلك كلا الزورين أهالي لمواجد ينتمون إلى آل الحارث بينما ينتمى الفخذ الذي يضم الموفجة إلى ابن الحزوبر (وهم أيضاً مواجد). تعادل المنطقة كلها ثلث القسم الشرقي لنجران أو أقل، وكان الفارق الرئيس بين الإثنين هو أن الوادي أسفل صفا جاف دائماً، ما عدا في مواسم السيول ولمدة قصيرة بعدها، بينما في الحوض الأعلى فإن مجموعة من البرك المستديمة تعلم المجرى. وتكون المياه السطحية قريبة جداً من سطح التربة، وذلك لقرب الصخر التحتي، حيث أن أية اضطراب أو تحدب في هذا الصخر التحتي يؤدي إلى رفع الماء فوق سطح الرمال. ينمو على هذه البرك أيضاً غطاء نباتي ثري مكون من نبات الزعتر، والنعناع البري، ونباتات عطرية أخرى إلى جانب القصب والأسل وكلها في الحوض الأعلى.

لم تكن كل من الموفجة وزور آل الحارث بالمزارع المزدهرة الكبيرة، غير أن زور وادعة تنافس وتبز أي مزرعة أخرى في شرق نجران من حيث الحجم والثراء. تسيطر هضبة بارزة على سفح أبي همدان على منظر رائع لهذه الواحة الجميلة والتي تباهت ذات يوم بقلعة صغيرة، هي الآن مدمرة، تسمى الحصن، ويبدو أنه كانت بها أحواض من الأسمنت وأنبوب إسمنت أو قناة لجر المياه إليها من بين الصخور من جانب التل. قمت بزيارتها وأنا في طريقي إلى قمة أبي همدان خلال اليوم الثاني لي في نجران، غير أنه لا يوجد ما يشاهد فيها غير الإسمنت المحطم، وكان بعضه في موقعه الأصلي، والحجارة المتساقطة من القلعة.

يقود الطريق من عند الصفا إلى الموفجة، بعد أن عبرنا المجرى وبركته الكبيرة الضحلة وهي آخر بركة في السلسلة حيث وصلنا إلى ممر ضيق جداً عبر غابة قصب كثيفة يرتفع نباتها إلى علو (١٥) قدماً، ومن ثم إلى أراض مرتفعة يغطيها أشجار الطرفاء، ثم عبر براري الحلفاء إلى أولى القرى ومزارع النخيل. كانت نقطة الشرطة عند الطرف البعيد للنخيل، وليست بالبعيدة عن المضيق الضيق الذي يهبط عن طريقه

الوادي. يقود طريق آخر أكثر دوراناً إلى الموفجة عبر نخيل زور وادعه ثم إلى بئر مثلع عند الطرف البعيد والذي عنده كنت قد شاهدت قصراً مدمراً وبئر نحى التي نضب ماؤها منذ زمن بعيد، -قيل إنه كان مقر قرية يهودية قديمة- مع عدد قليل من أشجار النخيل لا تزال قائمة لتطيل التفكير حول الأيام الجميلة التي مضت.

ينحدر مجرى شعيب مدر بين ناحي وزيته، وكلاهما مدمر، من عند جلاميد مدر في اتجاه الجنوب ليتصل مع الوادي نفسه. وينحدر أيضاً، وعلى مسافة ليست بالبعيدة، شعيب سفيرة من عند السلسلة التي تحمل الاسم نفسه تجاه الجنوب الغربي بالنسبة للوادي، قليلاً أسفل المضيق، حيث تغطت كل أرضية الوادي بملاءة من مياه ضحلة. كانت المياه هنا وفي المضيق منسابة بالفعل، ولكن بسيلان هزيل. أقمنا معسكرنا في حديقة بالقرب من نقطة الشرطة، والتي دعانا أهلوها لتناول العشاء معهم في الهواء الطلق.

كان عرض المر الصخري الضيق، الذي ينشق عبره الوادي عبر حاجز صخري متين (ارتفاعه ٢٠٠ قدماً) يمتد من السلسلة على الجانب الجنوبي إلى حوالي (١٠٠) ياردة من السلسلة الشمالية، حوالي عشرة أقدام ويسمى جلد. تسمى الفتحة العريضة التي تقع قليلاً ناحية الشمال للمضيق، وعبر هذه تنحدر السيول لتنحني إلى الخلف إلى الوادي بجانب الموفجة، أو حتى عبرها. يتحزز هذا المجرى، أو مجموعة المجاري، وذلك لوجود أكثر من بطن سيل واحد، عميقاً في المرمل والحصى وجانباه غزيران بشجر الطرفاء وبغطاء نباتي آخر. يمر الوادي عبر المضيق فقط ويقال إنه عادة ما يكون جافاً في الموسم الجاف، إلا أنه في هذا الوقت كان عمق مائه حوالي (١٨) بوصة وكان ممتلئاً بأسماك صغيرة. كان الارتفاع هنا كان عمق مائه حوالي (١٠٠) قدم فوق قصر أبي السعود.

يبلغ طول مضيق جلد حوالي (٥٠) ياردة من الشرق إلى الغرب. يوجد عند جانبه الشمالي وقريباً جداً منه عمر آخر عبر الصخور، يبلغ عرضه أيضاً عشرة أقدام، والذي ربما قد تم إنشاؤه لضخ الفائض للمياه في حالة ارتفاع منسوب المياه إلى ذلك الحد في مقابل سد يبدو أنه مقام في وسط المضيق نفسه، حكماً بآثار القطع المشاهدة في الصخور على كلا الجانبين، والتي ربما قصد بها أن تمسك نهايات الحاجز. وتم كذلك نحت مجرى ضيق عرضه ثلاثة أقدام، في صورة عائلة، على الجانب الجنوبي للمضيق، على جانب الصخور، لينقل المياه إلى ما يمكن القول عنه أنه ثكنات قديمة أو معسكر، والذي أقيم هنا لإيواء الحراس الذين يقومون بمراقبة السد. يبدو أن كل هذا التركيب القنواتي، والخليج المسدود، ومصرف الطوارئ، وأنابيب نقل الماء، كلها من عمل الإنسان في الأزمان القديمة عينما كان اهتمامهم ينصب على تأمين الماء الكافي لنجران ذات الكثافة السكانية الأحسن.

يوجد خلف الحاجز الصخري حوض دائري طبيعي ضخم يبلغ قطره نصف الميل ينحدر على جوانبه مجريا جلد والمضيق، عبر أراضي ذات غطاء نباتي من الطرفاء والأراك والشار وبعض التين البري، في طريقهما إلى مجرييهما حينما ينفصلان بعد أن أقبلا معاً كمجرى نهري واحد عبر المضيق العميق الضيق الذي يخترق الجبال. يلتف الوادي هنا -ويسمى في هذه المنطقة المضيق- ويندفع بصورة مذهلة بين سفوح شديدة الانحدار إلى حيث بطن الوادي الذي يتراوح عرضه بين (٥٠) إلى (١٥٠) ياردة، يكون حيناً رملياً، وحيناً مكسواً بجلاميد متساقطة، تبدو الآن بارزة من الأساس الصخري التحتي، يكون أحياناً جافاً، ويكون في مواقع من مجراه نهراً جارياً. يتجه الوادي بصفة عامة ناحية الجنوب الغربي ومسافة ميل

ونصف الميل عبر الطريق الملتف إلى أن يبرز في السهل العظيم والمستوي إلى حد ما، والذي يدخله الشعيب الرئيس، شعيب مروان من ناحية الجنوب الشرقي، ليتصل مع شعيب العَرَض من ناحية الغرب وشعيب رفيدة من جهة الشمال الغربي.

يمر المجرى الموحد في عمر مضيق بين كتفي صخرة تسمى طريبة مكوّنة مداخلاً مناسبة لمجرى وادي نجران. وينحدر شعيب مروان، الذي يشكل الأطراف الحقيقية العليا لنجران، من خلال تلال سهل صعدة، حيث يتشكل من اتحاد عدد من المجاري المائية المنحدرة من الجبال الشرقية للمدينة. ينحدر شعيب العرض من عند جبال خولان، ناحية الشمال، ماراً بواحة النقعاء في الطريق ثم يمر بأسفل سلسلة عالية تسمى فرد والتي عليها توجد بعض علامات الحدود بين اليمن والعربية السعودية. يعتبر شعيب رفيدة رافداً ثانوياً ينحدر من الممر المرتفع لعقبة رفيدة، والذي عن طريقه يوجد درب مطروق يقود إلى ظهران (۱۱). يوجد في الأرض العريضة التي تلتقي فيها هذه المجاري، كمية كبيرة من الطمي المترسب تنمو عليه مجموعة من أشجار الأثل الكبيرة والتي منحتنا ظلاً لطيفاً حينما استرحنا لتناول الغداء. كانت كل التلال المحيطة من الجرانيت مع بعض الشست والكوارتز.

واجهتنا هنا معضلة غريبة في مجال تحديد الحدود. توجد مقبرة يمنية صغيرة على الجانب الأيمن لشعيب مروان، عند الموقع لذي ينبعج فيه في الأرض المنبسطة ليقابل مجرى شعيب العرض. لم تكن جنسية ساكني هذه القبور هي موقع

<sup>(</sup>۱) المقصود بـ (ظهران) هي: ــ ظهران الجنوب إحدى مـحافظات منطقة عـسير من الناحيـة الجنوبية، وهذه البلدة تقع ضمن بلاد قحطان ووادعة، ومجـاورة تماماً لبلاد نجران من الجهة الشمالية والشـمالية الغربية. (ابن جريس).

النزاع. حسم أداء قَسَم بسيط من جانب اليمنيين بأن هذه المقابر تتبع آل ثعلة، من عشيرة الوعلة. كانوا يمنيين، لم تجد لجنة الحدود -كما نصحها الخبراء المختصون-صعوبة في إقرار أن المقبرة أرض يمنية.

يتبع شعيب مروان، بشكل مشابه، ويجري عبر أراضي يمنية في معظم المتداده. عدا مسافة الميلين الأخيرين اللذين ينتهيان عند المقبرة. يتجه المجرى في هذا الموقع من الجنوب إلى الشمال، وعرضه هنا (١٠٠) ياردة وعلى الجانبين تلال معترف بأنها تتبع لقبائل لمواطنين يتبعون العربية السعودية. قررت لجنة الحدود أن بطن الوادي الفعلية يجب أن تعتبر عمراً تحت السيادة اليمنية يقود إلى المقبرة ومتضمناً لها. وقد وضع على طرفها مجموعة من حجارة تعليم الحدود لإرضاء الجميع. لم تكن هنالك ضرورة لوضع عمود مماثل على الجانب المقابل للشعيب، ويرضه المائة ياردة سيكون مصدر نزاع. غير أنه في حالة نشوب حرب، فسيجد وعرضه المائة ياردة سيكون مصدر نزاع. غير أنه في حالة نشوب حرب، فسيجد اليمنيون أن هذه المقبرة البارزة لا يمكن الدفاع عنها. يتصل، بالمناسبة، شعيب صغير آخر يسمى سوع بالملتقى العام لكل من فم شعيب مروان ورأس المضيق. صعدنا عند هذا الموقع إلى (١٢٠) قدماً فوق مستوى جلد.

بدأنا من عند هذا المكان التسلق على تلال منحدرة نسبياً تحيط بالجانب الأيمن لمروان. ووصلنا بعد فترة إلى مضيق ضيق يسمى الدغماء (١٠٠٠) على ارتفاع (١٠٠٠) قدم فوق المقبرة وفوق عمود الحدود. استطعت من هنا أن أقوم بسرسم الحدود

<sup>(</sup>١) الدغماء يطلق عليها أيضاً فرع الدغماء، انظر: عبدالله القباع. العلاقات السعودية اليمنية، ص ٤٠٦ (ابن جريس).

وعلاماتها كما أوضحها لي المرشدون الذين ساعدوا في وضع حجارة الحدود. كان عمود الحدود الثاني واقعاً بعد المقبرة على تل يسمى أسعر (۱) على الجانب الأيسر لمروان، الذي يدور ناحية الغرب فجأة، وذلك على مسافة قليلة فوق أسعر وعند موقع التقائه مع شعيب شوك الذي يأتي من جهة الجنوب، من بين جبل مقاشع الذي يقع داخل انحناءته وجبل غزال في المنحنى بين دورانه نحو الغرب من شعيب شوك. كان موقع عمود الحدود الثاني عند مقاشع، التي تأتي بعد أسعر، وكان العمود التالي فيما يلي مقاشع من فوق سلسلة تسمى الضرك (۲) على الجانب الأيسر لمروان. يلي هذا عمود حدود آخر حددت له البقعة الوسطى من بين ثلاث نتوءات على رأس جلمود فرد (۳) الضخم والذي يكون كل من جانبه الشمالي، وشعيب العرض عند سفحه، إقليماً سعودياً، كما هو حال الإقليم التالي المحصور بين الشريط الذي يصل فرد، وضرك، ومروان من عند ضرك إلى أسفل. وابتداً من مكان التقاء مقاشع تتجمع شوك ومروان ثم تسير السلسلة بالاتجاه نحو نهوقة، كما سيتضح بعد قليل.

تبعد نقطة الملتقى عن المضيق الضيق للدغماء بمسافة تقدر بحوالي ميلين ناحية الجنوب الغربي ومن هناك أمكننا رؤية شعيب شوك ناحية الجنوب لمسافة تبلغ أربعة أميال. أستطع رؤية سلسلة قيري وهضاض وكلاهما يحمل علامات الحدود من

<sup>(</sup>١) أسعر، يقع ضمن الحدود بين اليمن والسعودية ويطلق عليه أيضاً (جبل فريض أسعر)، انظر: القباع، العلاقات السعودية اليمنية، ص ٧-٤ (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) الضرك: \_ يذكر القباع هذا المكان باسم (رهوة ضرك) في حين ابن زلفة يذكره «رهوة الفرك»، وأعتقد أن الصحيح هو رأي القباع. انظر: القباع، المرجع نفسه، ص ٤٠٦، ابن زلفه، عسير في عهد الملك عبدالعزيز ص ٢٦٣ \_ ٢٦٩ (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) فرد: يطلق عليه في الحدود المرسومة بين اليمن والسعودية اسم (قهر فرد). القباع، ص ٤٠٦، آل زلفة، ص ٢٦٩ .

الناحية الغربية، والتي سأصلها مع الوقت من جانب ناحية ظهران. ينحدر شعيب العرض بين السلسلتين وقد رأينا أجزاء منه من عند المضيق الضيق.

هبطنا من عند هذا الموقع إلى خليط من مسايل تتحد مع بعضها البعض لتكون مجرى فرعه الدغماء الذي يتجه شمالاً ليتصل مع المضيق الضيق. ارتفعنا مرة أخرى إلى مستوى المضيق إلى منطقة ذات صخور جرانيتية أملستها الرياح تسمى الظهر والتي أعادتنا مرة أخرى لموقع نرى منه أبو همدان وعلامات أرضية أخرى لنجران. أمامنا الآن مسيرة طويلة ومرهقة على الأقدام على امتداد مسيل فرع الراك (۱۱) الممزق الذي ينحدر فوق أراض قابلة للترسب والتي علينا أن نطوف حولها وحول جلاميد ضخمة والتي كان السير فوقها أمراً صعباً جداً. وصلنا في النهاية إلى المجرى السهل لشعيب الصفراء وسرعان ما وصلنا إلى المعسكر لننال قسطاً من الراحة وننعش أنفسنا بتناول الشاي والعنب في انتظار وجبة العشاء. تجمعت السحب في السماء أثناء العصر وأثناء المساء حيث تساقطت قطرات من المطر والتي يبدو أنها أثارت نشاط البعوض المحلي إلى حد بعيد. تناول رجال الشرطة وجبة العشاء معنا واستمعوا للأخبار والموسيقى على جهاز اللاسلكي، غير المذلان لهم.

بدأنا المسيرة عبر الأراضي تجاه رأس وادي نهوقة في الصباح الباكسر لليوم التالي، بعد أن قمنا بإرسال عفشنا إلى قصر أبالسعود. قام كل من جابر وصالح اللذان رافقانا كل هذا الوقت خلال زيارتنا إلى الموفجة، بدور المرشد، بإرشادهم

<sup>(</sup>١) فرع الراك: \_ ذكر فيلمي هذا المكان بهذا الاسم، مع أننا وجدنا بعض المراجع التي ناقشت الحدود بين اليمن والسعودية لا تذكر مكاناً بهذا الاسم، وإنما ذكرت (جبل فريض الراكة) ومن المحتمل أنه المكان الذي قصده فيلمي. انظر: القباع، ص٤٠٧، آل زلفة، ص٢٦٩ (ابن جريس).

لنا سلوك طريق بئر مثلع عند حافة زور وادعه. لاحظت بمحض الصدفة انهما غير قادرين على تحمل العطش في مثل هذه الحملات الدافئة في التلال. لم تكن لديهما فكرة عن الاقتصاد في استخدام الماء، وكانا يعتمدان دائماً على عامل الحظ أو المعلومات المحلية للحصول على حاجتنا من المياه، بينما استطعت أنا وبسهولة أن أكتفى بجرعتين من الماء متى ما أحسست بالحاجة إليه.

كان هدفنا الأول هو الوصول إلى كتلة الحجر الصخري البارزة التي تسمى زبرة التي تقع على صخرة عبيان التي تطل بدورها على وادي نهوقة على الجانب البعيد. بدأ تسلقنا على مسافة من ناحية الموفجة إلى ما وراء بئر مثلع ووصلنا خلال أقل من ساعة، وبعد جهد جهيد، إلى نقطة تماس الحجر الصخري التي ترتفع إلى حوالي (١٣٠٠) قدم فوق سطح الوادي. وصلنا بعد ارتفاع (٥٠) قدماً أخرى إلى منصه حجر رملي عليها سلاسل جبلية هنا وهناك. كان اليوم جميلاً، ولأول مرة أدى قمم خولان البعيدة فيما يلي باقم وأرى كذلك سلسلة ضحه وهي تحيط بوادي حبونا من الجانبين.

كان الصعود إلى قمة زبرة التي ترتفع إلى حوالي (٤٠٠) قدم فوق سطح الهضبة وحوالي (٢٥٠٠) قدم فوق مستوى البحر، صعوداً سهلاً من جهة الشمال حيث بدا الحجر الرملي وكأنه مدرجات لطيفة، وكل ما شاهدته في الطريق كان ضرباً من الزخرفة البدائية منها رسماً لوعل على صفحة جدار نحتته الرياح كأنه مأوى. استطعت من هذا الموقع أن أرى ميحار إلى البعيد ناحية شرق الجنوب الشرقي وكذلك سلسلة العشة تجاه صعدة ناحية جنوب الجنوب الغربي، وكذلك جبال السراة البعيدة ناحية الجنوب الغربي، كان كل ما يهمني، من وجهة نظري هو أنني استطعت أن أحدد بعض النقاط الحدودية التي أرغب في تشبيتها في

خريطتي لهذا الجزء من الحدود. لاحظنا في هذه الأثناء، قطيع ماعز على الهضبة، عند القاعدة، وبناء على هذا فقد ذهب صالح ليحضر لنا كمية كبيرة من الحليب والتي بلا شك رحبنا بها كثيراً.

كان عمود الحدود عنــد صبغة آل شنينة مشاهداً لنا ناحية الشــرق على هضبته الصغيرة فيما يلي المنخفض العريض لوادي نهوقة. يحمل هذا العمود (الرقم ٥) من جولتي السابقة مـن عند أم خرق، وأستطيع الآن أن أقوم بتثبيت مـوقعه. كان العمود السادس مرئياً أيضاً ناحية جنوب الجنوب الشرقي (رأس غربة)(١) الذي يقع عند رأس مسـيل بالاسم نفســه والذي ينحدر هابطاً من عند الجـــلاميـــد إلى الجزء الأعلى من وادي نهوقة. كان موقع العمود السابع على رأس هجا إلى الجنوب الغربي من موقعنا على سلسلة مدر الطويلة المواجهة لشعيب المدر وشعيب صفيرة، وكلاهما مصبان لوادي نجران. يتجـه الشريط من هنا إلى قمة الدغماء -التي يبدو أنها ليست معلمة- وتقع بالقرب من المضيق الضيق الذي قد ذكر آنفاً، ثم يتجه إلى أسفل إلى بقعة (غير معلّمة) على الجانب الأيمن لمسروان مقابل أسعر. يتبع الشريط الأيسر الجانب الأيمن لمروان إلى حيث عـمود مقبرة آل ثعلة (رقم ٨)، ثم يعبر إلى بقعة غير معلمة على الجانب الأيسر ومن ثم يتبعه إلى أسعر (رقم ٩). يتجـه الشريط بعد ذلك إلى مـقاشع (رقم ١٠) ومنهـا إلى ضرك (رقم ١١) ومن هذه إلى فرد (رقم ١٢). كما أخبرت بأنه إلى جانب هذا فإنه توجد حجارة حدود على شحاط الغميرة (٢) وعلى جبل الاتم وعلى جبل هضاض، غير أن كل من

<sup>(</sup>١) رأس غربة: \_ هذا الاسم الذي ذكره فيلبي، ولكن بعــد الرجوع إلى بعض المراجع وجدنا أنه يطلق عليه (رأس عربة) وهو أحد أعمدة الحدود بين السعودية واليمن. انظر: القباع، ص ٤٠٥ (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) شحاط الغميرة: من الأعمدة الحدودية بين السعودية واليمن، وقد ذكره القباع باسم (شحاط الغمرة)، المرجع السابق، ص ٢٠٦ . وأورده ابن زلفة باسم (شحاط الغميرة). المرجع السابق، ص ٢٠٩ . وأعتقد أن ما ذكره فيلبي (شحاط الغميرة) هو الأصح. (ابن جريس).

جابر وصالح كانا غير واضحين حول هذه المعلومات، لأنها تقع خارج بلادهما، وعلي أن أقوم بدراسة هذه المواقع عن قرب أكثر خلال الشهور القادمة. إنني قنوع الآن بأن الحدود قد تم تثبيتها من عند تنصاب إلى فرد، إلا أنه لا يزال هنالك الكثير من العمل على نقاط مختلفة على هذا الشريط والتي سينظر في أمرها بعد عودتي من الجنوب (١).

سرنا على حافة الصخرة من أسفل زبرة إلى أن وصلنا إلى قمة الجرف المطل على وادي نهوقة، الذي يكونه انحدار العديد من المسايل من عند مدرج لجدران منحدرة صعبة والذي تراكمت الصخور المتساقطة عند قدمه إلى مشزرة من كتل فلزية. توجد نقطة شرطة أخرى في وتر الجلمود وتحتل موقعاً بين الأشجار الجيدة النمو والجنبات الكثيفة على جانبي المجرى، وهي عبارة عن خيام، كل خيمة تقع داخل زريبة من أعواد الشجيرات، كما لاحظت أيضاً، قليلاً إلى أسفل أن هنالك عدداً من خيام البدو المنتشرين في ظلال الأشجار إلى جانب حظائر من أعواد الأراك لأغنامهم. رأيت هنا أيضاً عمود حدود بارز (والذي أعطيته الرقم ١٦) ويقع إلى يمين عمود رأس غربة (عند قمة عمر عقبة (التي يقود إليها طريق نجران وعدد الرئيس، من عند رأس الوادى.

لم يكن في مقدوري أن أنصرف لاستكشاف هذا الموقع خلال هذه الفترة، غير أنني قمت بذلك بعد عودتي من الجنوب، ولعلي أقوم بسرد تفصيلي لوصفها

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن أسماء مواقع الحدود بين السعودية واليمن التي تم الاتفاق عليها في معاهدة الطائف عام (١٣٥٣هـ). انظر: عبدالله القباع. العلاقات السعودية اليمنية، ص٣٧٨ وما بعدها، محمد آل زلفة. عسير في عهد الملك عبدالعزيز، ص ٢٠٥ وما بعدها. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) راس غربة: ــ الصحيح رأس عربة. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣) قمة ممر عقبة: يقصد به عقبة نهوقه، والعمود اسمه الصحيح (رأس نهوقة). انظر: القباع، ص ٤٠٥ (ابن جريس).

فيما بعد. كان هذا الجرف يقوم على ارتفاع (٢٢٠٠) قدم فوق مستوى البحر، وكان حجر تماس الحجر الرملي يجلس فوق طبقة خفيفة (حوالي ١٨ بوصة) من كتلة مشكلة خشنة، يقع أسفلها جرانيت ذو لون رمادي جزئياً (تقريباً أبيض) وجزئياً بلون داكن. كان ارتفاع قاعدة هذا الجلمود حوالي (١٢٠٠) قدم تحت القمة، التي وصلناها بعد تسلق نشط بين الجلاميد المتناثرة وعبر رفوف ضيقة فوق أجزاء ترسبية للصخرة.

حضر الأمير لمقابلتنا بعد سماعه بعودة فريقنا وبأننا نخطط لزيارة نهوقة، وفي رفقته كل من القاضي والقائد سالم ويحيى بن نصيب، وقد اجتمعنا كلنا في الخيمة الرئيسة لنقطة الشرطة مستمتعين ببرودة المساء وبالقهوة والمنعشات الأخرى، حتى حان وقت صلاة المغرب، وبعدها عدنا كلنا مستغلين سيارة البك أب الوحيدة، منطلقين بها أسفل الوادي إلى حيث نقطة الشرطة التي تقع عند مفترق (الحضن) والبديع، ومن هنالك توجهنا إلى معسكرنا. كانت المسافة حوالي تسعة أميال من عند البئر القديم والذي تقوم الشرطة حالياً بحفره مرة أخرى عند رأس نهوقة وقد قمنا بالقاء نظرة عليه أثناء توقفنا هناك، وذلك لنوازن احتمالات حصولهم على الماء منه ثم نقله إلى قصر أبالسعود الذي يبعد بأكثر من الميلين بقليل من عند نقطة شرطة الحضن. توجهنا إلى منزل سيد على الجنيدي الذي كان يتوقع حضورنا لتناول العشاء عنده، وقد قــام بتقديمي لمدير المالية الذي عين حديثاً في هذا المنصب وهو شاب مصري يدعى محمد البيومي، والذي، لسعادتي قد أحضر لي معـ بريدي من أبها - مجموعة خطابات تراكـمت خلال ثلاثة أسابيع وإلى جانب الصحف التي أرسلت لي من جـدة قبل (٤٠) يومـــأ! كان ترحــيبي بالبريد شديداً خاصة ونحن على وشك المغادرة، ولن نرى البريد والصحف بعد

الآن مدة قد تطول. أخبرني الأمير عن قصة رجل قدم حديثاً من الجنوب حاملاً أخباراً عن اكتشاف لآثار في وادي مسرخة في بلاد عُلقى، والتي قد قمت بزيارتها فيما بعد.

لم يكن من ضمن المدعوين يحيى بن نصيب حينما أعلن لنا عن العشاء وكان غيابه بسبب أنه لم تقدم له الدعوة بالتحديد. كان ذلك، على أي حال، خطأ بلا شك، وقد طلب الأمير من فرج أن يذهب لإحضاره، وقد فعل. أصابتني الدهشة وأنا أرى فرج يدخل غرفتي وقد لبس أجمل الملابس، وسألته أن كان سيقوم بمقابلة سيدة له - كان حساساً جداً لمثل هذه الأشياء، وكان يعرف ما عليه القيام به بالنسبة لمثل هذه المواضيع إلا أنه أجابني بالنفي، لدهشتي، وأضاف أنه قد جاء لتقديم استقالته عن خدمتي من الآن، وأنه يريد كل مستحقاته. تجاهلت طلبه وحاولت أن أخفف عنه، وكل ما استطعت أن أستخلصه منه أنه كان غضباناً غضبا شديداً محتجاً أن يرسله الأمير كأنه الخادم الخاص له لإحضار يحيى للعشاء. لقد جرح هذا التصرف كرامته. ناقشته بلطف غير أنه انصرف ولم يهدا، علماً بأنني أعرف أنه سوف لا يغادر المكان دون استلامه لاستحقاقاته، إلى جانب أنني بالتأكيد لا أرغب في أن أفقد خدماته القيمة.

كان فرج من أحسن الرجال الذين خبرتهم في كل رحلاتي، وبرغم أنه يتعرض لبعض الحالات المزاجية، فقد كان يكبح جماح نفسه معي، وكان في هذا إجهاد لكل منا، كانت البلاد التي سننتقل إليها، بالطبع، غير مألوفة لديه، ويجب علي أن أذكر أنني كنت سعيداً حينما رأيته صباح اليوم التالي، وهو لا يزال غضباً ولا يزال يهدد بالمغادرة، إلا أنه كان يرتدي ملابس العمل، وطوى النسيان الموضوع كله.

كان موعد مغادرتنا، حقيقة، أبعد مما قد اعتقدناه تلك الليلة، إذ أننا لم نتمكن من المغادرة إلا بعد عشرة أيام أخرى. دعانا في المساء التالي، مهندس اللاسلكي، واسمه محسن جلال إلى العشاء معه واستمعنا إلى بعض التفاصيل عند كارثة اقتصادية حدثت خلال ذلك اليوم. لقد حضر مدير المالية الجديد ليكنس الأمور بمكنسة جديدة، فما أن أعلن رجال الأعمال المحليين بالإصلاحات الجديدة التي سيتم إدخالها في نجران حتى أقبل كل التجار الزيود كرجل واحد، لمقابلة الأمير باحتجاج قوي ضد المشروع المقترح. كانت العملة المعيارية في جزيرة العرب الصحراوية هي ريال ماريا تريزا الذي ضرب عام ١٧٨٦م وهي عملة تحمل دائماً هذا التاريخ، وصورة الامبراطورة واسمها ومتى وأين تم سكها ولا توجد دولة محتكرة لسكها.

أدخلت الحكومة السعودية قبل عشرة أعوام من تاريخ اليوم الريال العربي، الذي سك لأول مرة في مدينة برمنجهام، ويعتمد على الريال التركي المجيدي من حيث الحجم والمحتوى. لم يكن هنالك اعتراض على هذا التطور، طالما لم تكن هنالك محاولة لإسقاط العملة القائمة المحبوبة، غير أن المصاعب المالية إلى جانب أسباب أخرى قد قادت إلى تغيير آخر حديث، إذ تم تعطيل سك الريال العربي، وحل محله الريال السعودي بحجم ومحتوى الفضة كما في عملة الروبية (١).

أحضر مدير المالية معه من مكة العملة الجديدة، ولتثبيتها فقد تم الإعلان عنها أنها ستكون هي العملة القانونية التي يقبل التعامل بها في نجران - وبالطبع في أي

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن تاريخ تطور العملات في المملكة العربية السعودية، انظر: غيثان بن جريس. عسير في عصر الملك عبدالعزيز، ص ٢٠٥ ــ ٢١٢؛ مبارك المعبدي. النظم الإدارية والمالية، ص٩٣ وما بعدها، محمد علي مغربي. ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز خلال القرن الرابع عشر الهجري. (جدة: دار العلم للطباعة والنشر، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م) ص ١٦١ وما بعدها. (ابن جريس).

مكان آخر-، ولها قيمة الريال العربي نفسها وبالسعر نفسه، إلى جانب عملات صغيرة من النيكل هي بالاسم (٢٢) قرشاً دارجاً (القروش العادية) للريال الواحد. يتم إعادة كل ريالات ماريا تريزا إلى الحكومة حيث تعتمد في مقابل الضرائب بسعر (٢٤) قـرشاً دارجاً للريال. وهذه مضاربة مربحة بلا شك للحكومة، والتي لن تدفع إلى السوق أي ريالات ماريا تريزا أو ذهباً في مقابل التزاماتها. يعني هذا أن الموظفين والشرطة سيكون لديهم فقط إما الريال السعودي أو الريال العربي للتعامل بهما في المتاجر، ولدفع - بالمناسبة - ديونهم القديمة، التي تسبب فيها طول انتظارهم لرواتبهم، عن طريق تراكم الرصيد الدائن، الذي كان التجار كرماء فيه. أعتقد أن الأمير كان متعاطفاً شخصياً مع المجتمع المحلي ضد الأساليب الجديدة لمصلحة المالية في مكة. وسياخذ الموضوع، بلا شك الكثير من الوقت ويجلب الكثير من المتاعب لجعل العملة الجديدة تجد القبول في المجتمع الذي كان ولعدة أجيال قد تعامل في مودة مع الريال الفرنسي -فرنسي أو فرانسي كما كانوا يسمونه- والبقشــة المتواضعة (تعــادل زلطة أبها) وشاحي (خــمسة بقــشات) التي ساعدت على تقسيمها إلى أجزاء لا حصر لها.

أحضر علي الجنيدي جهاز (جرامافونه) بعد أن غادر الأمير والقاضي، وجلسنا نستمع إلى إسطوانات عربية لأم كلثوم ولمطربين آخرين. كما وصلت إلى مسامعي الأخبار باستدعاء الحملة العلمية المصرية إلى صنعاء في صورة مذلة وذلك لمحاولتهم الشروع في القيام بعمل حفريات غير مصرح لهم بها في وادي خريد. كما قيل لي إن مشروع زيارتهم إلى عمران وقلفة قد عطل، إلى أن يقدموا للإمام تأكيداً قاطعاً بأنهم لن يقوموا بالحفر مرة أخرى. لقد تقلصت حرية حركتهم بكل تأكيد، ولعله في مثل هذه الظروف قررت البعثة حزم أمرها ومغادرة اليمن إلى

عدن في طريقهم إلى حضرموت، حيث سأقوم هناك بمقابلتهم وتبادل الانطباعات حول تجاربنا معهم.

دعانا محمد البيومي في الليلة التالية للعشاء وقد قضيت يوماً مريحاً في صحبة بريدي. غير أنني خلال اليومين التاليين كنت متقلب الحال أحاول مقاومة علامات الحمى التي لا تخفى عليَّ والتي لحسن الحظ لم تكن شديدة الخطورة. كنت -على أي حال- قادراً على مقابلة الرجال المتوحشين الذين جمعهم الأمير لي لقيادة مجموعة الجمال الخاصة. وكانت علامات المغادرة لبداية الرحلة المتوقعة في أية لحظة قد تضاعفت في سرعتها مع تكرار الأعذار التي لا مفر منها. لتحاشي تفاؤلية أكبر. نقل إلينا جهاز اللاسلكي، في هذه الأثناء، الأخبار بأن السيد أورمسبي قور (O.Gore) قد أجرى مقابلة مع الوفد العربي في لندن حول تعيين اللجنة الملكية برئاسة اللورد (Lord Peel) بيل لإعادة فحص مشكلة فلسطين بغرض إيجاد حل يرضي اليهود والعرب على السواء. لقد تحول الطقس الآن، وبلا شك، نحو الأحسن، وكانت الليالي، في السطح جميلة بشكل مدهش، حيث كنت أنام دائماً، وكنت أرى كلاً من الدائرة القطبية والمشتري يتلألأن بين ملايين النجوم. اختـفي الضباب المعروف حتى خلال سـاعات النهار ووقفت تلال الوادي خاصة في أوقات الصباح الباكر واضحة مثل البلور وقد تحددت فيها الزوايا والصدوع وجوانبها المتجعدة.

أديت صلاة الجمعة (١٧ يوليو) في مسجد القصر ولأول مرة وهو فناء كبير عار ذو أجزاء ضحلة مغطاة في صفوف من الأعمدة ناحية القبلة فقط (الشمال الغربي). بعد انتهاء الصلاة التي أمَّها القاضي، عقد الأمير استقبالاً جماهيرياً لكل الموظفين والأعيان المحليين. كان موضوع الحديث الرئيس، بعد مناقشة مسألة

فلسطين بإيجاز وأخبار الاعتداء بالأمس على حياة الملك إدوارد أثناء الاستعراض في حديقة هايد بارك، هو حول المشكلة المالية المحلية. كان بعض الإشكال ينحصر في أن المعاملات التجارية للتجار الزيود مرتبطة مع اليمن القريب، أكثر من ارتباطها مع مكة البعيدة، وأن العملة السعودية لا تقبل في اليمن في مقابل البضائع (۱).

أحسست بالحمى بعد عودتي إلى حجرتي غير أن الحمى هذه المرة كانت خفيفة وقضيت بقية اليوم في غرفتي عاجزاً في قبضه التصعيد المتدرج للحمى وكنت أدفع نفسي دفعاً إلى السطوح وبصعوبة عند الساعة العاشرة مساء لأتغلب على الحمى بالنوم. تفاعلت مع الأحداث في اليوم التالي بهدوء، على الرغم من أنني حضرت حفل العشاء على شرف الأمير الذي دعاه الدعيجي، وهو رجل شرطة آخر وصل حديثاً. لم أكن في حالتي الصحية التامة، لأحكم على جودة الطعام النبيل الذي قُدم لنا، وقد هاجمتني الحمى مرة أخرى في اليوم التالي ومنعتني هذه المرة من أي نشاط للمرة الشانية. كنت على وشك أن أتقيأ حينما أخبرت بوصول مضمان، شقيق اليهودي يوسف، وأنه ينتظر أسفل السطوح ومعه أخبرت بوصول مضمان، شقيق اليهودي يوسف، وأنه ينتظر أسفل السطوح ومعه قط بري اصطاده بالرصاص. لقد تغلبت إثارة هذا الخبر على الحمى حينما حضر إلي وهو يحمل قطة عادية سوداء من ذيلها! كدت أن أتقياً في التو واللحظة، وأدرت رأسى لأقابل الحمى القادمة.

لقد أعطيت الأمير كل ما لديّ من دواء الكوينين في الخرمة، ويبدو أن نجران خالية تماماً من هذا الدواء، غير أن شخصاً طيباً تمكن من الحصول على بعضه

<sup>(</sup>١) لمزيد من الإيضاح عن الأحوال التـجارية في نجـران أثناء زيارة فيلبي لهـا في منتصـف القرن الهـجري الماضى، انظر: فؤاد حمزة. في بلاد عسير، ص ١٨٦ وما بعدها. (ابن جريس).

وقدمه لي هذا اليوم، وأشعر الآن بتحسن بسببه، غير أنني ظللت صامتاً طوال اليوم التالي في انتظار مغادرتنا التي اقتربت والتي لم أرغب في تعطيلها بسبب مرضي. كما لم أقم بالمشاركة في تناول عشاء الأمير وفضلت أن أنام مبكراً.

صحوت مبكراً على غير عادتي في اليوم التالي، حوالي الساعة الرابعة صباحاً، قبل الشروق بقليل. كان صباحاً جميلاً، اتكأت على حاجز السقف الذي يحيط بسقف غرفتي الأستمتع بمنظر الفجر. عبرت سحب خفيفة عالياً في السماء بينما انتشر ضباب خفيف فوق الوادي، حيث تشاهد برك هنا وهناك لمياه سيول لم تمتصها التربة، فوق المجرى الرملي الذي يجري ناحية السطح المستوي بلطف وقد كساه اللون الوردي النبي ظلل عان الدريب ناحية المدخل الشرقى لنجران. تحول هذا اللون ببطء إلى لون برتقالي عميق وهذا بدوره تحول إلى اللون الأصفر المتسخ عندما برزت الشمس فحأة فوق الأفق الواضح. كان هنالك ضجيج وصياح في الفناء السفلي، بينما كنت مشغولاً بمراقبة هذا المنظر، ولما نظرت إلى أسفل ناحية مصدر الإزعاج، رأيت الدعيجي وفرقة صغيرة من رجال الشرطة يحاولون الفصل بين مجموعتين غضبانتين ممن يدّعون استعدادهم للقتال وقد نجحوا في وقف الشجار في نهاية الأمر. لاحظت لبعض الوقت بروداً وعداوة مقنعة بين سالم أفندي، ضابط الشرطة، وموظفي مصلحة المالية والذين يوجمه لهم الاتهام بأنهم يخدمون أنفسهم جيداً على حساب الجنود ورجال الشرطة الذين تأخرت رواتبهم كثيراً.

كان هنالك مبرر في هذا الاتهام غير أنه ليس هو بالفرصة الحقيقية لحرب مدنية بين المجموعات المختلفة للموظفين السعوديين. تطورت هذه المرارة برغم محاولات الأمير للتخفيف منها ببراعة، وأما مشاجرات الصباح فقد نشبت فجأة

بسبب شجار بين سالم ومحسن جلال بعد صلاة الفجر في المسجد، ولربما واصل مؤيدوهما الشجار إلى نهايته لولا تدخل الدعيجي. توقعت أن ننطلق في رحلتنا في اليوم التالي، غير أن الأمير كان مشغولاً بهذا الحدث السيء، لينظر في احتياجاتي، برغم أنه بعد أن قام بالاستجوابات حول الموضوع بقدر ما تمليه الظروف، انتهى بتوجيه مذكرة لوم شديدة إلى سالم مذكراً إياه بأن من واجبه هو الحفاظ على الأمن وليس الإخلال به.

امتنع سالم عن حضور حفل عشاء الجنيدي تلك الليلة التي وقع فيها الإزعاج، وامتنع كذلك عن حضور عشاء الدعيجي في الليلة التالية، وكانت تلك آخر ليلة لنا في نجران في الوقت الحاضر. أمضيت ساعة أو ساعتين جالساً في الحديقة الصغيرة التي أنشأها الجنيدي بعد جهد في جناح سكنه الغير واسع، غير أنه قام بزراعة مساحة صغيرة بالدخن، والذي ينمو الآن بصورة حسنة، إلى جانب نبات الفاصوليا وبعض الخضراوات الأخرى، وأقام صفاً من الجنداز كحاجز في محاذاة جانب الحديقة. كما أقام معرضاً صغيراً للحيوانات البرية يتألف من ستة غزلان (إدمي) كان قد رباها على لبن الماعز. كان معنا محمد النشمي، شقيق غزلان (إدمي) كان قد رباها على لبن الماعز. كان معنا محمد النشمي، شقيق الأمير، وقد أخبرني بأن أصدقاءه يتهكمون عليه ذلك لأنه كان يسجل كل ما يفعله في مفكّرة مذكرات خاصة (مثلي).

تناولت لأول مرة، بالمناسبة، بلح نجران الناضج في إحدى هذه الأمسيات، وكان بلحاً جيداً للدرجة التي جعلتني أشعر بالأسف بأنني سأغادر نجران تاركاً ورائي مثل هذه الرفاهيات. تحدثنا عن مناجم الذهب وإمكانية تطويرها في الجزيرة العربية وأخبروني عن حجر غريب تم العثور عليه في هذه الأجزاء وهو مجوف وممتلئ بسائل ويحتوي على قطعة من حديد بداخله. لم يحضروا معهم، للأسف

عينة منه لأفحصها. أسر إلي علي الجنيدي أنه لا يحب البقاء في نجران، فأخبرته بأنني من جانبي وبلا شك لا أشاركه رأيه هذا. على الرغم من أنها قد تكون مكاناً غير مريح للحياة فيه في الأيام التي سبقت العصر السعودي حين كانت الحروب القبلية أمراً مستديماً، والتي حكى لنا الأمير عنها حكاية في أحد لقاءاته العامة والتي كان ثلاثة من شيوخ القبائل المعنية بالقصة ضمن الحضور.

أرسل الأمير لإحضار بعض المأكولات الخفيفة وجلسنا كلنا حول طبق كبير ممتلئ بالتمر نحضي الوقت في الحديث عن أيام زمان وأيام الحاضر. طلب مني الأمير أن أتأمله هو وسلطان وجابر وجابر الآخر، كلنا نشارك بعضنا في تناول الطعام من طبق واحد، مشيراً إلى أن هذا كان لا يحدث إطلاقاً في الماضي! إذ كانوا حينها كلهم أعداء لبعضهم البعض، يتطلعون لقتل بعضهم البعض ولا يتحركون حتى داخل مزارع نخيلهم دون حراسة (۱).

لقد سئموا هذا النمط من الحياة، وقرروا ذات يوم، الدعوة إلى هدنة. اتفقوا على اللقاء معاً في بقعة بعينها - كانت سهل سعيد المقابل للمخلاف- شريطة أن يحضر كل واحد منهم إلى مكان اللقاء ومعه تابع واحد فقط. اتفقوا هكذا، حقيقة، غير أن لا أحد بين الثلاثة يثق تماماً في الإثنين الباقيين، وكان أن ذهب كل واحد منهم لمكان اللقاء ومعه عشرون تابعاً مسلحاً، طالبين منهم الاختباء بين الشجيرات، حتى يستغرق الرؤساء الستة في النقاش، وحينها يقفزون من بين الأشجار على كل المجموعة المجتمعة ووضع حد للنزاع القائم وإلى الأبد بقتل

<sup>(</sup>۱) ما يذكر فيلبي من حلول الأمن والاستقرار بين شيوخ وعامة أهل نجران، لم يكن فقط محصوراً في تلك البلاد وإنما انتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وصار عموم الناس في رخاء وأمن واستقرار. وهذا يعود إلى فضل الله عز وجل على هذه البلاد، ثم إلى جهود الملك عبدالعزيز آل سعود الذي عمل جاهداً على محاربة الفوضى والصراعات القبلية التي كانت ضاربة أطنابها في كل صقع من أصقاع البلاد. (ابن جريس).

المنافسين الآخرين لرئيسهم. وحدث هذا، تماماً كما خطط له ثلاثتهم يدفعهم عدم ثقتهم المتبادلة في بعضهم البعض، وحينما حانت ساعة الصفر، تحركت ثلاثة جيوش إلى الفضاء المكشوف لبدء معركة لم ينج منها إلا الرؤساء الثلاثة الذين هربوا أحياء، وهم الذين نراهم الآن يتناولون التمر معنا من الطبق المشترك نفسه في تمام السلام والأمن الذي جلبناه لهم. وسأل الأمير ثلاثتهم إن لم يكن ذلك هو الحقيقة. فكانت إجابتهم إنها عين الحقيقة والحمد والشكر لله ثم لابن سعود.

وصل أخيراً اليوم الكبير، الرابع والعشرون من يوليو، الذي حددناه لمغادرة نجران إلى الأقاليم التي لم تستكشف بعد في الجنوب. كان الكل مشغولاً بالإعداد وتجهيز العفش للدرجة التي شغلتهم عن إيقاظي من النوم، حتى هدير جمال الأحمال لم يزعج نومي الخفيف في خيمتي المتنقلة فوق السطح. كانت الساعة تمام السابعة والنصف صباحاً حينما صحوت مع شعاع الشمس وقد ارتفعت بما فيه الكفاية لتضرب على حاجز السقف، ورحلت الجمال بالعفش عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً. تناولت الإفطار في صفاء للذهن مع الأمير ومع مرشدي الرئيسين، الذين انطلقوا على ظهور جمال الركوب مباشرة بعد الإفطار حيث تركوني ومجموعة صغيرة لنتبعهم على ظهر السيارتين. كانت الساعة الثانية ظهراً حينما تحركنا من عند قصر أبي السعود، الذي لن نراه ثانية إلا في الثاني عشر من اكتوبر، بعد عودتنا من غياب سيستمر (٨٠) يوماً عامرة بالتجوال المشمر في الصحراء والذي قد نشرت أحداثه منذ وقت بعيد في صحفات «بنات سبا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن كتاب: \_ بنات سبأ. انظر: النسخة العربية التي ترجمتها وطبعتها مكتبة العبيكان (الرياض ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م) وهذا الكتاب تم تدوين معلوماته أثناء هذه الرحلة التي قام بها فيلبي إلى جنوبي البلاد السعودية. (ابن جريس).

## الفصل السادس عشر

## الزيارة الثانية لنجران

عدنا إلى نجران، بعد غياب طويل. كانت نجران لنا مأوى أمن وراحة بعد ما واجهناه من البلايا العديدة، التي سرعان ما نسينا كل شيء عنها بعودتنا إلى هذه المناظر المألوفة والتي سأقيم فيها موقتاً لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن أغادرها إلى الأبد. لدي الكثير لأقوم بعمله -فمثلاً علي أن أنهي موضوع إقامة أعمدة الحدود عند رأس نهوقة وأن أعيد فحص عمرات الموفجة - وعلى أي حال، فإنني أعرف هذا المكان بما فيه الكفاية ليجعل هذه الأشياء سهلة الإنجاز. تغير الكثير في نجران وبصورة كبيرة منذ إقامتي الطويلة هنا في الصيف، لم يشمل هذا التغيير فقط حالة الطقس، الذي هو الآن على درجة من الكمال كما يتمنى المرء.

ولا يزال أهل نجران، حقيقة، يعيشون في الخيام وعشش الوتل خوفاً من الصدم المروع ألا وهو حمى الواحة، التي لا تزال كامنة بين مزارع النخيل بعد سيول الصيف. لقد انتهى حصاد التمر الذي كنا قد تركناه في بداية نموه عندما غادرنا نجران في شهر يوليو الماضي، كما أفسحت الأعناب البيضاء الصيفية المجال إلى الأعناب السوداء الوفيرة الآن في كل من الفرع وصعدة (١). أصبحت محاصيل الذرة التي كانت في بداية نموها في شهر يوليو جاهزة للحصاد الآن وكأنها غابات

 <sup>(</sup>١) هذا النوع من العنب تشتهر به بعض المناطق في بلاد اليمن، ونشاهد اليوم من يقوم بتصديره إلى أسواق عديده في المملكة العربية السعودية. (ابن جريس).

لنباتات طويلة متينة السيقان تتحرك قناديل ثمارها مع حركة النسيم، ويتطاول نموها فوق المماشي المحلية وحتى فوق الطريق الرئيس في تجاهل عظيم لما صنعه الإنسان بيديه. كان علينا، حقيقة، أن نبحث عن طريق يوصلنا إلى مقصدنا وذلك باللدوران حول مزارع الدخن التي تقع أمام قصر أبالسعود، لنصل في النهاية إلى البناء من ناحية الغرب، علماً بأننا كنا قد قدمنا أصلاً من جهة الشرق. ارتفع نبات الدخن، في المتوسط، إلى (١٢) قدماً، وهنالك العديد من السيقان التي تجاوزت ارتفاع (١٥) قدماً وكانت في غلظ نبات الخيزران، لم أر مثل هذه السيقان للدخن في أي مكان آخر.

كانت هنالك تغيرات أيضاً بين إطار موظفي الحكومة. فقد اختفى سالم أفندي بوجهه الباسم وجسمه المربع، من وظيفة رئيس الشرطة، وحل مكانه الدعيجي، حينما أفرزت المشاكل التي أشرت إليها سابقاً في نقل سالم إلى موقع آخر. يشرف محمد البيومي الآن على إدارة الدخل بدلاً عن علي الجنيدي، الذي إما أن يكون قد نقل إلى موقع آخر أو أن يكون في إجازة مؤقتة. لا يزال محسن جلال على رأس عمله في محطة اللاسلكي غير أن بديله واسمه هنيدي، كان في الطريق إليه وقد وصل بالفعل بعد أسبوع.

لا يزال الأمير -بالطبع- مستمتعاً بصلاحياته، وهو ممتلئ ثمقة بنفسه، وبشوش، وقد فرح كشيراً بالنجاح العظيم لمغامرتي في الجنوب، التي كان له نصيب الأسد في إعدادها. سرتني كما سرت النشمي تلك التلغرافات التي جاءت بالتهنئة التي وصلت من الملك، والذي كان في حينها في حائل، ومن الأمير فيصل، الذي كان في عدوة في طريقه إلى هنا. أدهشني أنني لم أر القاضي

- عبدالمحسن (۱) - إلا مرة واحدة هذه الأيام - وأعلن لنا عن خبر وفاته خلال هذه الفترة أو قليلاً بعدها، ويبدو أنه قد مات مسموماً بشراب المحنة، الذي قدمته له زوجة غيورة من زوجاته، أو زوجة محلية قد خذلت فيه. لقد كان بصحة ضعيفة جداً، حينما زرته في اليوم التالي لوصولنا وكان ذلك في داره خلف المسجد، يبدو كأنّه كان من ضحايا حمى الواحة طيلة ثلاثة الأسابيع الماضية. كل ما استطعت أن أقدمه له هو إرسالي له دواء الكوينين الذي أحضرته معي من حضرموت.

لقد استقر أمر موضوع العملة المحلية، وهذا أحد التغيرات التي حدثت، وتم لصالح الأهالي -أنه استسلام، رشيق من ناحية السلطة، لابد منه، لرجل الشارع وللمنطق. فقد قاطع التجار التعامل مع (٧٠٠٠) ريال سعودي التي تم إرسالها من مكة لتدشين النظام الجديد، وأرغمت الحكومة على القبول بالأمر الواقع. كان النشمي مسروراً من أعماقه من هذا الإخفاق الذي واكب مصلحة المالية والتي قد أرغمت الآن على إعادة التعامل مع الدولار القديم لماريا تريزا الذي عاد لموقع سيادته برغم تخفيض قيمته.

أصبحت الحكومة الآن مستعدة لقبول الدفع أو الدخل أو أي مستحقات أخرى بالعملة القديمة المألوفة بسعر (٢٢) (قرشاً نيكلياً قرش دارج) في مقابل (قرش ميري) -وهي عملة رسمية لا وجود لها ذات قيمة مضاعفة-، بدلاً عن (٢٤) قرشا، وهو السعر الذي عرضته الحكومة لشراء دولارات ماريا تريزا في السوق. كان سعر النعامل السائد في السوق لكل المعاملات في هذا الوقت هو

<sup>(</sup>۱) عبدالمحسن: \_ هو القاضي عبدالمحسن بن سليمان بن محمد العبدالله الخريدلي، من مواليد المذنب عام . ١٢٩٠هـ، طلب العلم على يد عدد من العلماء، ثم ولي القضاء في نجران، وبقي بها حتى مات عام . ١٣٥هـ / ١٩٣٢م. للمزيد انظر: عبدالله بن محمد بن عائض الزهراني. تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي. (مكة المكرمة، ١٤١٨هـ) حـ٢، ص ٦ \_ ٧. (ابن جريس).

(٢٦) قرشاً على الرغم من السعر الرسمي، وهذا يعادل زيادة في الضرائب المحلية حوالي (٥,٥) في المائة. ما زال الحظر قائماً على الذهب من جانب مصلحة المالية، وقد تم خلع العملات المحلية وهي البقشة والشامي (كلاهما يمنية) من التعامل والتداول، ولم يكن هذا، بالأمر المهم ذلك لأن التجار يستطيعون شراءها بأسعار مغرية، يحددونها بأنفسهم، ثم يبيعونها في اليمن بمقادير كبيرة بمقابل الدولارات أو البضاعة. كان كل فرد مقتنعاً ومكتفياً في قرارة نفسه ما عدا دافع الضرائب. لقد أحضرت معي بالمناسبة حقيبة كبيرة مملوءة بالبقشات من اليمن، غير أنه، لما كان سعر البقشة هو (٨٠) في مقابل الدولار، فإن الحقيبة لا تمثل مبلغاً كبيراً، وعليه فإن محتوياتها يمكن أن توزع بسخاء أو في تسديد أثمان الطيور والحيوانات التي كانت تُحضر إلي على الدوام.

قضيت صباح اليوم الأول أصفي الحسابات الخاصة برحلة العودة من شبوة مع رفاقي وكان إجمالي ما تم صرفه هذا اليوم هو (٧٢,٥) جنيها إسترلينيا ذهبيا ونصف الجنيه. كان كل واحد منهم مقتنعا ومكتفياً بما ناله من نصيب من الأرباح، واختفوا تدريجياً في الصحراء، ولم يبق معي بعد يوم أو يومين إلا كل من ناصر ابن شماخ وابن مدعر، وهما لا يزالان يحاولان كسب المزيد من المال على حساب الأمير. أخبراني، كما أخبرني من قبلهم معيض من مواطني مسفر قبل مغادرته، أنهم مستعدون للعمل معي في أية حملة أخطط للقيام بها. كان هذا الشعور الجميل مؤثراً جداً. ولعلي أكون قد دفعت لهما من النقود ما يكفي وزيادة، حسب مستواهم المتدنى، غير أننى استخدمتهم بشدة عنيفة.

كان إحساسي صادقاً بالعودة إلى نجران الوطن وأنا أقود السيارة ذلك اليوم الأول أعلى الوادي حيث الجلاميد الجرانيتية على الجانبين، واللون الخمري الفريزي

لسلسلة الحجارة الرملية والتي يقف بينها منعزلاً، في مقدمتها جبل أبو همدان العاري الرأس. استقبلنا الأمير بالقصر بمجرد وصولنا، وكان قد تناول وجبة الغداء حينها إلاَّ أنه دعانا إلى طبق مملؤ بالعنب الأسود، وقدم كذلك القهوة لتدفع عنا ضربات الجوع إلى حين مـوعد العشاء -الذي كان عـبارة عن طعام لوردي يتكون من أرز نظيف ومن لحم ضأن جيد الطبخ ومن إدام عادي ومن صحون مختلفة من خضراوات، ومرق، ودجاج وأشياء أخرى، لا يقارن بوجباتنا في الصحراء. استلمت خــلال ذلك كل البريد الذي وصلني أثناء غــيابنا: خمــس رسائل بريدية دفعية واحدة، وهي مادة مقروءة ستشغل أوقات فراغي لشهور عديدة. كانت الأخبار عن فلسطين أبعد ما تكون عن الطيبة وكانت الحرب لا تزال على أشدها، برغم الرسالة التي أرسلها حديثاً كل من ابن سعود، والملك غازي ملك العراق، والأمير عبدالله لما وراء الأردن، يدعون فيها المتمردين لوقف القتال منذ هذا اليوم (٢٧) رجب، يوم الإسراء، اليوم التقليدي لإسراء الرسول عليه من مكة إلى القدس ومنها إلى السماء، كانت الأخبار القادمة من فلسطين خلال الأيام التي تلت في تحسن، ذلك لأن القبائل العربية قد أوقفت القتال في التاريخ المحدد، مما يسر بإمكانية دخول لجنة بيل إلى البلاد في الحادي عشر من نوفمبر.

أرسل لي الأمير صندوقاً ضخماً مليئاً بالعنب الأسود عند المساء وقد كنت سعيداً أن استلقي على سريري فوق ذلك السطح المألوف لي. كان الجو، بلا شك، بارداً وكانت درجة الحرارة الدنيا في هذه الأمسيات في النطاق المريح بين (٥٠) و(٥١) درجة، وكانت الصباحيات لذيذة مع ضباب كثيف متعلق بتدن فوق الوادي حتى الساعة الثامنة صباحاً، أو ما بعدها برغم محاولة الشمس الشاحبة المريضة أن تذيبه. لم أعمل الكثير خلال هذه الأيام الأولى منذ عودتي غير الاهتمام ببريدي وبمراجعة صحف يرجع تاريخها إلى أوائل يونيو.

دفعت نفسي دفعاً للسوق في أول يوم من أيام الخميس بعد عبودتي، وقد رحب بي الصديق قاروتي الذي جلست عنده أرشف الشاي كل فترة الصباح بينما كنت أشتري بعض النثريات بما في ذلك الصابون والكبريت وخيوط قطن مكينة الحياكة وحيزام جلد مصنوع محلياً ذو جيوب لحفظ النقود. كان من أبرز آثار الطقس البارد هو تأخير افتتاح مناشط السوق حتى الساعة التاسعة صباحاً. واستمرارية نشاط السوق إلى ما بعد الظهر، وقد بدا عدد الزوار ينخفض تدريجياً عند الساعة الثانية والنصف ظهراً. لقد قابلت وتحادثت مع عدد من اليهود في هذه المناسبة، بينما جلس رجل في صحبة امرأتين زنجيتين (محررات) ومعه بعض البضاعة، وقد قدم لي المرأتين ضاحكاً باستعداده أن يبيعهما لي مقابل وزنهما ذهباً.

قمت بشراء بعض الأشياء المصنوعة محلياً، معظمها من الفخار ومن أعمال الجلد وقد لفت انتباهي، أثناء تجوالي في السوق، أسلوب عملية المقايضة السائدة، ذلك لأن أسعار البضائع لم تكن يشار إليها بالعملة بل بالمقايضة فمثلاً، المد (صاعان) من الدخن يباع مقابل أو في مقايضة فنجان مملوء بالبن أو أي أشياء أخرى (1). كان كل من سلطان بن منيف الرجل المسن، وجابر بن نصيب حاضرين في السوق، وكانا حميمين نحوي جداً، وكانا مهتمين جداً بتجاربي وقد اشترك معنا في النقاش واحد من ملاك الأراضي الرئيسين في حضن لمواجد واسمه ابن حيدر وهو رجل عسكري الطراز، وقد دعاني لزيارة عزبته. كانت صداقة الكل لي واضحة، وكانت صدمة لي أن يلاحظ المرء أن الناس هنا، على عكس أولئك في حضرموت وفي الصحراء يسيرون بحرية وأمان دون سلاح. لقد تم الاحتفاظ

<sup>(</sup>١) المقايضة: من وسائل التعـامل التجاري المعروفة عند سكان الجزيرة العربية منذ العـهود السابقة للإسلام، واستمرت على مر العصور الإسلامية المختلفة. (ابن جريس).

بالتقليد القديم وهو لبس الجنبية (الخنجر) إلى درجة أن معظم، وليس كل، الناس يرتدون فقط غمد الخنجر فارغاً. إلا أنه يسمح فقط للشيوخ الكبار، أمثال سلطان وجابر، في ترتيب خاص اعترافاً بمرتبتهم الرسمية وولائهم، بأن يرتدوا الخنجر المألوف المطعم بالجواهر.

ذهبت وحدي عصر أحد الأيام سيراً على الأقدام عبر السهل والمجرى الرملي للوادي قاصداً الطرف الغربي البعيد لنخيل القابل، حيث توجد مجموعة مزارع شبه منعزلة تسمى الجربة. كانت هنالك سحب ثقيلة بعيداً ناحية الغرب وقد طعنتها الشمس الغاربة بأشعتها العريضة الملتهبة. تمتد نجران أمامي بكل عظمتها وجمالها المدهش -مساحة بيضاوية عريضة وأشجار نخيل وقد امتدت في شرائط طويلة كثيفة، وقد انتشرت أبراج الناس هنا وهناك على خلفية متجهمة للجبال الجرانيتية، وعليها مسحة قرمزية مع الضوء المحتضر مضيئة من أعلاها بلمعان حجارتها الرملية المتقطع. كان جمالاً خفيفاً يدعو للتأمل في الكآبة الغامضة، يدعمها الضوء القوي الشرس المنطلق عند منتصف النهار، والذي نادراً ما يلاحظ في حالة الضوء الخفيف عند الفجر أو الغروب أو حينما تكون السماء ملبدة في حالة الضوء الخفيف عند الفجر أو الغروب أو حينما تكون السماء ملبدة الشمال إلى الجنوب شاملاً قصر أبى السعود.

ينحدر جلمود الجرانيت إلى حافة شريط من مزارع نخيل وحقول دخن تمتد مسافة ربع الميل ثم يندمج مع السهل الرملي الحصوي الذي يبلغ عرضه ربع الميل والذي يقوم عليه القصر نفسه وكذلك السوق. يلي ذلك وإلى مسافة ربع الميل شريط براري نبات الحلفاء ينتهي في انحدار عمقه عشرة أقدام وعرضه نصف الميل لسهل طموي يغطيه نبات الثمام حتى طرف الشريط الذي يبلغ طوله ربع الميل

لرمال الوادي البيضاء العارية التي تمتد إلى صخرة متآكلة، طموية ترتفع إلى (١٠) أو (١٥) قدماً وتستمر حتى حافة شريط من أشجار نخيل كثيفة (القابل) عرضها حوالي ثُمن من الميل إلى قاعدة الصخرة الجنوبية التي ترفعها كتلة فلزية من جلاميد متساقطة إلى مستوى الجرف إلى أعلى. يبدو القطاع العرضي للوادي الآن وكأن عرضه الإجمالي أقل من الميلين من قاعدة الصخرة إلى قاعدة الصخرة الأخرى. كان طيف ألوانها جذاباً جداً يتكون من جرانيت قرمزي، أشجار نخيل داكنة الخضرة، أعواد دخن خفيفة اللون الأخضر، سهل بني اللون ومصفر، نبات حلفاء أصفر فاقع، نبات ثمام في لون البحر الأخضر، واد أبيض، أشجار نخيل داكنة الخضرة، وأخيراً الصخرة الجلمودية ذات اللون البني الداكن. لا أعرف وادياً في الجزيرة أكثر جمالاً من وادي نجران (١٠)، باستثناء وادي الليمون (مضيق) بالقرب من مكة.

قضيت أحد الأيام في زيارة ثانية لأطلال الأخدود لتجديد معلوماتي عنها، وقد دعيت إلى تناول وجبة الغداء مع رجال الشرطة، الذين بلغ عددهم الآن سبعة أفراد أقوياء وكلهم قد وصلوا حديثاً منذ زيارتي السابقة. وجدت بحيرة مجبر سري (أيضاً تسمى سعداً) ممتلئة أكثر من ذي قبل، حقيقة فقد كانت مملوءة حتى الحافة. كانت هنالك مجموعة من الحمير يبلغ عددها ستة حمير واقفة داخل البركة إلى عند مستوى البطن. ترعى بتكاسل نبات القصب وغطاء نباتي مائي آخر، بينما تحلق وتدور العصافير وطيور الخطاف على مستوى منخفض فوق سطح الماء تلتقط البعوض الصغير والذباب الصغير.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيلات عن وادي نجران، انظر: عبدالرحمن الشريف. جغرافية المملكة العربية السعودية. جـ٢، ص ٣٩٥ ـ ٤٠٦ ، عاتق البلاد، بين مكة وحضرموت ص ١٩١ ـ ١٩٧ . (ابن جريس).

كانت طبور الماء متوافرة أيضاً ويأعداد كبيرة، غير أنها ظلت بعيدة عند الطرف الشمالي بمجرد أن تأكد لها وجودي. قضيت فترة ما بعد الظهر نائماً في هدوء في ظل القصر الرئيس في القلعة العظيمة بعد أن صرفت الرجلين الذين كانا قد رافقاني لأتناول معهما بعض القهوة. لقد نتج عن تناولي طعاماً رائعاً، وبخاصة تلك الأعناب الممتازة والبرغل (عصيدة) والذي بعد أن تم حصاده أخذ يحل مكان الأرز في كل وجبات الأمير، أقول، نتج لديَّ بعض القصور الهضمي الذاتي ومصحوباً بضعف داخلي، غير أنني شعرت بالتحسن بعد ضجعة الظهيرة بين هذه الأطلال، وبعد تناولي الشاي الذي كان بجانبي في الترمس. كان الوقت ليلاً حينما عدت لقصر أبي السعود، ماشياً كما كان حضوري ماشياً إلى هنا، لتناول وجبة العشاء مع محمد البيومي الذي اكتشف أن حقله الجديد تصعب حراثته. تأخرت رواتب كل الموظفين الآن مدة أربعة أشهر منتالية، وقد وجد البيومي أن الحياة كئيبة، برغم أنه مخلص جداً في عمله. كما أخبرني البيومي عن حلم رآه الليلة السابقة إذ رأى فيه الملك وهو يجلس في وسط حلقة من أبنائه ويقوم بتوزيع الذهب بينهم من حـقيبة كان يضعهـا في حضنه. ولما لمح الملك بيومي، سأله إن كان يريــد بعض الذهب أيضاً، ومن ثم استلم نصيــبه وعليه، فإنه يعــتقد أن هنالك إمدادات نقود في الطريق إليه. كان الأمير نفسه ساخطاً جداً بسبب هذا التأخير في دفع الرواتب والذي يعنى أن كل الموظفين أصبحوا مدينين للتجار المحلِّين، والذين لم يكونوا أنفسـهم أغنياء. علمت أن قاروتي وتاجـراً يمنياً ثرياً آخر كــان يرتدي دائماً خنجراً مزيفاً مصنوعاً من الخشب يديران أعمالهما على رأس مال لا يزيد عن (٥٠٠) ريال ماريا تريزا - حوالي (٢٥) جنيهاً إسترلينياً ذهبياً-، لكل منهما، بينما كان رأس مال التجار الآخرين يتراوح بين (۲۰) و (٥٠) ريالاً.

يوجد الآن واحد وعشرون متجراً في السوق، اثنان منها قد أنشئا حديثاً منذ مغادرتي إلى الجنوب. قامت بإنشائها الحكومة وهي ممتلكات حكومية، غير أن التجار محتجون على الإيجار الباهظ وهو (٢٠) ريالاً في السنة وقد أوفدوا مناديب لمقابلة النشمي لمناقشته حول الموضوع مشيرين إلى أن مبلغ الثماني ريالات التي تم تخفيضها عن إيجار العام الأول في مقابل قيمة تكلفة عمل للسطوح التي قام ببنائها المستأجرون كانت علاوة غير كافية. لم يكن لدي ادنى شك في أنه سيكون هنالك حلا وسطا، غير أن مستوى الحياة في نجران كان متدنياً إلى حد بعيد (١). كان الأمير من حين لآخر يجد معبراً للإعراب عن هذا الياس وقد أخبرني برغبته في مغادرة نجران في يوم ما وأنه يود أن يستقر في عمل زراعي في مكان ما يقربه من الحضارة وذلك لأجل مصلحة أسرته. لقد امتلك بالفعل بعض العقار الواعد في تربة، حيث يقوم وكيله بتركيب مضخة تعمل بالزيت تسحب المياه من البئر.

وصل في أحد الأيام جماعة من يام إلى نجران قادمين من عدن، كانوا قد جاءوا عن طريق بيحان، وتحدثوا عن إشاعة هناك بأن جماعة من أبرد بالقرب من مأرب قاموا بإرسال أربعة جمال لإحضار ما تبقى من سيارة البك أب التي كنا قد تركناها بعد أن انكسر محور العجلة الخلفي في رمال الجنوب. أثبت انتقال ملكيتي رسمياً على السيارة لصالح بن حاذق في شبوة حينما ذهب بعد وصولنا بسلام إلى نجران، برفقة اللاجئ اليمني حمد القرزعي إلى تلك الأجزاء، بعد أن قرر ابن سعود عدم إبقائه في أرض سعودية بناءً على معاهدة تبادل المتهمين الموقعة بين

<sup>(</sup>١) لم تكن الحياة المعيشية في نجران فقط هي المتدنية، وإنما كانت في عموم أنحاء البـــلاد السعودية، وذلك يعود إلى قلة الدخل وضعف الأحوال الاقتصادية في كل مكان. (ابن جريس).

البلدين. لم أكن بالطبع مهتماً بالسيارة البك أب المهجورة، والتي سيتحول حديدها بواسطة الأهالي إلى بنادق وأدوات زراعية. كما أوضحت آخر الأخبار حول السيارة أن المادة التي نقلت إلى مأرب بواسطة هؤلاء الناس كانت عبارة عن الإطارات والعجلات التي كنا قد خبأناها في عمر ثنية على أمل الاستفادة منها. ضاعت هذه الأشياء مني إلى الأبد، وهذا لا يهم كثيراً، ولربما كانت العجلات ذات فائدة لمالكي السيارات اليمنين.

حضر في اليوم الـتالي والد رئيس رجال جمالي، واسمه محمد، والد علي ابن شويل، من عند معسكره في الصحراء، بالقرب من حبونا ومعه قصة عن «صخور مكتوبة» هناك في الصحراء تقع على طريق مهجور منذ زمن بعيد وهو طريق الحج الذي يربط بين عمان ومكة. كما ذكر كذلك، أن المكان مملوء بالأرانب الأوربية (الوبر) مستجدياً بذلك اهتمامي المعروف بالحياة الفطرية. كما أخبرني أن المنطقة تقع عند الطرف الجنوبي لطويق وتسمى المندفن، وتبعد مسافة يومين بالجمال من الحصينية، وكنت حساساً جداً وكاد الإغراء أن يدفعني إلى السير في خطرة، وكان علي أن أصرف النظر عن هذه الفكرة. كان علي كذلك أن أعيد خطرة، وكان علي أن أصرف النظر عن هذه الفكرة. كان علي كذلك أن أعيد السيارة إلى جدة، بقافلة، ذلك لأن بقية تجولاتي ستكون بواسطة الجمال وذلك لأن هذه المنطقة لا تصلح للسيارات. أما كيف تمكن محمد من إرجاع السيارة إلى جدة فهو أمر محير لي، ولكنه قد فعل.

حصرت نفسي مرة أخرى في موضوع الحدود. وركبت وبعض الرفاق على ظهور الحمير في الشلاثين من أكتوبر لقضاء ليلتين عند نقطة الشرطة في نهوقة بالقرب من البئر المدفونة، وهي بئر حفيرة التي لا يزالون يقومون بحفرها دون

تقدم محسوس. عبرنا الوادي مع اتجاه أسفل الوادي من البديع من عند نتوء لصخور جرانيتية حادة القطع، على جانب الوادي الأيسر، حيث وجدت عليها بعض الكتابات المتآكلة وبعض النقوش العربية الحديثة. كما كان من بين ما وجدت ما يلي: منصور بن تبان، غفر الله له. واضح أنها من عمل أحد الأقرباء المحزونين للشخص المتوفى، بينما استطعت تميز صورة لوعل وصورة لرجل يمتطي فرساً ويحمل حربة وصور لحيوانات بالكاد يمكن تميزها كخيول أو جمال. كان الشيء الوحيد المفيد في هذه الصخور هو نقش ثمودي من تسعة أحرف وواضح لحد ما. يجري وادي نهوقة ناحية الجنوب من عند الجانب البعيد للمجرى، ويقع بطن سيله على يمننا تحت جلاميد قائمة على جانبه الأيسر.

ينطلق هذا المجرى في نهاية الأمر بين الحضن والبديع - وكلاهما أرض تابعة للمواجد-، وقبل أن يصلهما فإنه يعبر بمجموعة من الآبار القديمة التي كنت قد زرتها مع الأمير عند قدومي الأول إلى نجران. كانت الفكرة هي إعادة إحياء هذه الآبار إن أمكن ذلك، وعليه إعادة إحياء القرية القديمة (ربما عصور وسطى) والتي الثبت أطلالها أنها كانت موجودة. كانت بئر سارة أولى هذه الآبار التي بدأ العمل في إحيائها ويتواصل في تقدم، كان العمل فيها قد بدأ قبل شهرين فقط (في مايو) وتم الحصول على قدمين من الماء عند عمق سبع قامات من السطح، غير أنهم قاموا حتى الآن بعمل تجويف صغير، قطره حوالي (٣٠) قدماً، وذلك في موضع الطمي غير الثابت الذي كانت تعمل منه بلوكات اللبن لتبطن البئر سابقاً، والذي يقتلع الآن استعداداً لصنع البطانة الجديدة لجدران البئر والتي ستكون هذه المرة من الحجارة التي قد تكومت بالفعل بجوار موقع العمل استعداداً للتنفيذ. تقع هذه البئر إلى خلف وسط الحضن مسافة ربع الميل وقريباً من حافة حقول الذرة

الصفراء. توجد بئر فريحة التي أعيد تشغيلها على الجانب الأيسر لمجرى سيل نهوقة وهي بئر قديمة ويوجد الماء فيها الآن على مستوى ثلاثة أقدام وعلى عمق ثمانى قامات.

كما توجد منصة من حجارة صغيرة تقع إلى ما وراء هذه البقعة، وقد تلاصقت الحجارة بالأسمنت على السطح وعلى الجوانب، ربما كانت تعمل كمستودع للماء أو كموقع شرب للمواشي. تقع بئر المدينة قريباً من هذه البئر من ناحية الغرب، والتي أزيل بناؤها القديم وأعيد بناء برجها من الحــجارة. كان قطر فم هذه البئر حوالي (١٥) قدماً وعمقها حتى مستوى الماء حوالي سبع قامات. تقع على جانبها أطلال قرية قديمة ومن بين هذه ما يبدو وكأنه قصر قد شيد من اللَّبن والذي يمكن مشاهدة العديد من أجزائه المحطمة. لعل هذا كان جزءاً من المدينة، وإلى ما وراءه تقع المقبـرة الحديثة التي يستخدمهـا أهل الحضن. تأتي بعد ذلك بئر (شقق)، وقطرها (١٢) قدماً ويصل عمق مائها إلى (١٨) بوصة على عمق ثماني قامات. يهبط عند هذا الموقع مسيل كلفة إلى مجرى نهوقة من جانب أبى همدان الذي وجدنا فيه عدداً معتبراً من القبور القديمة مبنية من صخور جرانيتية ضخمة. كما توزعت قبور مشابهة على سفح أبي همدان على مستوى أعلى عند فتحة ممر نجد الذي يشبه الساعة الرملية ويبلغ خصره حوالي (٥٠) ياردة. لقد تحدثت عن منطقة الآبار هذه بتفاصيل أكثر، لأنها ربما تكون ذات أهمية مستقبلاً كقرية مهمة.

مررنا بعدد من الأعراب في مخيماتهم الصيفية تحاشياً للحمى، أثناء مسيرتنا في وادي نهوقة المكسو بالأراك وبشجيرات الطلح. دهشت حينما علمت أن هؤلاء المعسكرين في أجمل مواقع الوادي وأكثرها ظلاً، وبجوار نقطة الشرطة، لم

يكونوا من أهل نجران ولكنهم كانوا من المهاجرين القادمين من أرض وعيلة اليمنية، وقد قدموا إلى هنا للاستمتاع بالسلم والأمان الذي جلبه النظام السعودي. لم تكن مساكنهم من الخيام، بل أقمشة تشد من شجيرة إلى أخرى لتقيهم الحر والمطر.

كانت هنالك خيام أجنبية بيضاء مبعثرة في هذا الجزء من الوادي، وعلمت فيما بعد أنهـا لأفراد من الشرطة الذين تزوجوا من نساء محليات لتـخفيف ضجر المنفى. تقع بئر حفيرة على بعد (٣٠٠) قدم أسفل الرأس الفعلى للوادي، الذي تكون من الالتقاء لمسيلين حول صخرة مسنقر الترسبية وقد هبطا من موقعين مختلفين من عند الجلاميد المحطمة ناحية الجنوب الغربي. هذان المسيلان هما معضد ورميح، والذي على امتداده وعند منتصف طوله يوجد نبع مستديم يقطر من شقوق الجلاميد التي تشاهد في بطنه. يتجمع هذا الماء المتقطر في بركة صغيرة من جلاميد ضخمة ويختفي الماء بين الصخور فلا يرى بعد ذلك. يبلغ عرض رأس وادي نهوقة عبر بئر الحفيرة حوالي نصف الميل، ويهبط منه إلى جانب المسيلين السابقين كل من مسيل شعيب غربه(١) ومسيل شعيب منقل. يقع إلى أعلى ممر شعيب منقل الشديد الانحدار ممر يقود إلى عقبة نهوقة ويسيطر على درب نجران - صعدة. كانت الجلاميد عند رأس هذين المسيلين الأخيرين أقل ارتفاعاً وأكثر تكسراً مقارنة بالجدران الترسيبة للجانب الأيسر للوادي. تنمو على جوانب مجرى السيل الفعلى أعداد من أشجار العلب (السدر) وقد امتدت ظلالها فوق مساحة واسعة.

<sup>(</sup>١) الصحيح هو شعيب عربة، انظر: القباع، المرجع السابق، ص ٤٠٥. (ابن جريس).

صحوت متأخراً في اليوم التالي وقد بلغت الشمس كبد السماء حينها بدأت عملي الذي ساعد في تنفيذه النشاط الذي قدمه لي حمد، وهو شاب ذكي من أبناء وعيلة من منطقة الفرع، وهو حالياً يعسكر مع أقربائه في نهوقة. بدأنا الآن التسلق الشديد والصعب في شعيب منقل والذي كانت تطرقه ذلك الوقت مجموعة من الجمال والجحوش وهي محملة بالبضائع في طريقها من نجران إلى الفرع. أدهشني أن هؤلاء الناس الغرباء يحيوني بالاسم، ولعلهم قد رأوني مراراً في السوق.

وصلنا بعد حين إلى موقع تماس الحجر الرملي عند ارتفاع (١٠٠٠) قدم فوق رأس وادي (نهوقة)، كما بدأنا نلاحظ وجود نقوش على الجلاميد على جانبي الممر، وأغلب الظن أنها مما تركه بعض عابري الطريق، تسجيلاً لزيارتهم. وجدنا هنا أيضاً قبراً ذا أبعاد ضخمة مبني من حجارة رملية ضخمة، ووصلنا بعد ارتفاع (٠٥) قدماً فقط إلى رأس شعيب منقل، والذي كان هو أيضاً العقبة، ثم خرجنا إلى هضبة ذات اعتبار، يستمر عليها الطريق إلى أن يتفرع على مسافة الميل الواحد لنتجه ناحية الجنوب الشرقي فوق أرض الفرع الصعبة ثم نحو جنوب الجنوب الغربي فوق وادي الفرع تجاه الطرف الشمالي لسلسلة العشة ومن ثم يتجه إلى صعدة. كما يتجه ممر الفرع جنوباً ناحية وادي ضيدة ووادي أملح وكلاهما في أرض وعيلة، الأول منهما يقع خلف سلسلة قهر الغول ذات القمة البارزة عند طرفها الشرقي.

لقد اكتشفت أنه لا يوجد عمود حدودي على العقبة التي يشار إليها بالرقم (٦أ)، وأن الإسمين نهوقة ورأس غربة (١) يوظفان للإشارة إلى العمود الحدودي

<sup>(</sup>١) فيلبي ذكر هذا المكان باسم (راس غربة) والصحيح هو (راس عربة). (ابن جريس).

رقم (٦) عند رأس شعيب غربة (١) على بعد نصف الميل تجاه الجنوب الشرقي إلى عند الممر الفعلي. رأينا في هذا الممر خمسة أضرحة جيدة البناء، ثم اتضح لنا أنها بداية لمقبرة كبيرة، تسمى ردوم سرو تغطي مساحة تبلغ (٠٠٥) ياردة مربعة تقريباً وواسعة جداً. كان بعض هذه الأضرحة جميلاً، يذكرني بتلك الأضرحة في تلال محيش وتلال رويك وكلاهما شرق مأرب. وارتفع أحد هذه الأضرحة إلى علو خمسة أقدام، وهو دائري المشكل بقطر يصل إلى (١١-١٢) قدماً، وهو مبني من ألواح مسطحة من حجر رملي وحجرة مركزية للجثمان. كان سقف هذه الحجرة مغطى بألواح غير أن هذه قد تم العبث بها، وكذلك تم العبث بالمدخل ووصل العبث إلى المشى الذي يقود إلى الحجرة، ربما حدث هذا بواسطة اللصوص.

كانت بقية المقبرة ذات مظهر خشن بدائي محتوية على قبور عديدة ذات أحجام مختلفة وأشكال مختلفة، وتشبه في عمومها المقابر البدائية التي تشاهد حول ميين. كان هنالك قبر كبير يقع في القسم الشرقي لهذه المقبرة، عند النهاية الجنوبية لشريط طويل من القبور كلها مكونة من أكوام من حجارة، وقد امتد شريط آخر من القبور أيضاً من عند هذا القبر الكبير ولكن في اتجاه الشرق ومسافة شريط آخر من القبور أيضاً من عند هذا القبر الكبير ولكن في اتجاه الشرق ومسافة (٥٠) ياردة، مكوناً جداراً مصمتاً يرتفع إلى ثلاثة أقدام ويصل عرضه إلى ثلاثة أقدام أيضاً.

كان أكثر ما يميز هذه المقبرة، عن تلك التي رأيتها من قبل في ناحية الجنوب، مثل رويك، ومحيش، وميين، أنه في حالة هذه المقبرة فإن معظم ألواحها الحجرية الرملية، خاصة تلك الموجودة في الأضرحة الكبيرة الجيدة البناء بالقرب من العقبة وما جاورها، تحتوي على النقوش. كانت هذه النقوش من ثلاثة أنماط هي: نقوش

<sup>(</sup>١) فيلمي ذكر هذا المكان باسم (راس غربة) والصحيح هو (راس عربة). (ابن جريس).

ثمودية -واضح أنها ما قبل الإسلام- ونقوش يهودية -ربما حديثة نسبياً- وأهمها كلها نقوش حميرية. توصلت إلى الاستنتاج، الذي أضعه هنا، وهو أن هذه النقوش لا علاقة لها بالقبور، ولربما كانت من أعمال الرحالة والمسافرين الذين يعبرون من هنا ويمضون بعض الوقت في الراحة بعد عبورهم للعقبة أو قبل الهبوط منها. يبدو أن كل النقوش قد كتبت في الموقع نفسه، أي على اللوح المناسب نفسه على القبور القائمة في الموقع في الوقت الذي عبر فيه كاتب النقوش عما في نفسه أثناء سفره.

إذا كان هذا التعليل هكذا، فعليه تكون القبور أقدم من النقوش، ولا بد أن تكون قد تم بناؤها أثناء العصر الحميسري أو العصر السبئي أو قبله. أميل إلى ترجيح كفة التاريخ القديم بمقارنة الوضع هنا مع قبور محيش والتي كانت خالية تماماً من النقوش، برغم أنها لها نفس خصائص أضرحة سرو. كان هذا هو كل ما أمكنني أن أسقطه من ضوء على مشكلة غامضة استغرق تفكيري فيها وأنا جالس ومعي حمد على أحد الأضرحة الكبيرة عند الطرف الغربي للمقبرة نتناول غداءنا المكون من اللحم المقلي البارد ومن الخبز. لم يتناول حمد اللحم المقلي البارد، متعللاً بأن معدته لا تحتمله، وذكر لي أنه من عادتهم أن يتم غلي لحم الضأن، هذا برغم أنني لم أقابل قط أي عربي لا يأكل اللحم المقلي. كان حمد شاباً لطيفاً، قادراً على الكتابة والقراءة، وقد درس في مدرسة الفرع، ويبدو أنه قد استفاد من تعليمه هذا، ذلك لأنه قام باستكشاف المقبرة كلها ويعرف تماماً مواقع النقوش بها. كانت أبعاد تجولاته الأخرى في كل حياته هي ضيدة وصعدة على جانب، وحبونا على جانب آخر.

نظرت بلهفة عبر هذا الفضاء العريض لأرض الحجارة الرملية التي تكون حيناً لفائف من صخور ناعمة ضخمة، وتكون حيناً آخر ممزقة إلى قطع مبعثرة عند قاعدة السلسلة الصخرية العارية وقد فتتها المسايل العديدة والأودية. نظرت بعيداً ناحية العشة والعويدية، ومن خلفهما صعدة التي لا تشاهد من هنا، ثم نظرت إلى البعيد، إلى وادي ضيدة وأملح اللذين لم يستكشفا بعد، وقد سدا مجال الرؤية أمامي. تبقى علي أن أقوم بزيارة إلى العمود الحدودي عند رأس شعيب غربة (۱) على الجانب الشرقي للمقبرة العظيمة، التي كانت عبارة عن مجموعة أكوام صغيرة من حجارة من صخر أسود مكومة على حجر رملي أصفر. أستطيع من عندها رؤية قصر أبي السعود ومتاجر سوق التي تقع ناحية الشمال، وأستطيع كذلك رؤية أم خرق التي تقع ناحية الشرق، وتل بقعاء وبالطبع، العشة باتجاه صعدة.

تم النظر في أمر الحدود في منطقة نجران من عند تنصاب إلى فرد ولم يبق علي الآ إعداد الخريطة، وهبطنا أنا وحمد إلى المعسكر الذي وصلناه عند الساعة الخامسة مساء. كانت مأمورية لطيفة بكل المعنى، وبرغم أننا لم نتناول الماء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، برغم أننا كنا معرضين لوهج الشمس طيلة النهار، إلا أنني لم أشعر بالعطش، غير أننا بلا شك قد سعدنا جداً بشرب الشاي عندما رجعنا إلى المعسكر. لقد قابلتنا امرأة ترعى بعض الأغنام عند رأس العقبة، كان بودها أن تقدم لنا الحليب، غير أننا لم يكن لدينا وعاء، كما لم يكن لديها هي وعاء لحلب الأغنام فيه. كانت من أهل وعيلة وتكون في النسب خالة لحمد. أخبرتنا أنها قد تكون سارحة مع أغنامها لما يزيد وتكون في النسب خالة لحمد. أخبرتنا أنها قد تكون سارحة مع أغنامها لما يزيد على (٤٨) ساعة وبمفردها في هذا المرعى الجاف، ليلاً ونهاراً، ومعها قربة للماء

<sup>(</sup>١) الصحيح شعيب عربة. (ابن جريس).

وبعض الخبز والتمر، وهي تحيا حياة منعزلة تتكرر بين لحظة سقي وأخرى، حيث تقوم برَعْي قطيعها للشرب من عند بركة في رميح. ناولتها قطعة نقود معدنية لعلها تستفيد منها في شراء ملابس، وحلي مبهرجة من السوق.

والآن، ونحن على مشارف نهاية حملتنا الصغيرة، فقد رأيت أن أضاعف المكافأة التي اتفقنا عليها أنا وحمد في البداية. كان علينا أن نبدأ رحلة العودة، فذهبت إلى نقطة الشرطة لوداعهم قبل امتطاء الدواب لرحلة العودة. كان كل الرجال في نقطة الشرطة هذه من أبناء المدينة، وقد ظلوا في موقع نهوقة منذ وصولهم إلى نجران قبل (١٢) شهراً. يبدو أنهم سعداء في منفاهم هذا وسعداء أيضاً بأنهم في منأى من حزام الحمى غير أن السوق يظل بعيداً منهم ويصعب عليهم الحصول على حاجتهم الضرورية من المؤن.

وصلنا إلى قصر أبي السعود على ظهر الحمير بعد ساعتين عند الساعة السابعة والنصف مساء. وقد أمضينا الساعة الأخيرة من الرحلة في ظلام دامس لولا ضوء القمر المكتمل (أو شبه المكتمل) الذي ظهر عند الساعة السابعة مساء فخفف من الظلام. كانت الرحلة في جملتها لطيفة وقد أحاطت بنا جوانب جدران الوادي الداكنة ولمعت نيران معسكرات العرب بين الشجيرات في الوادي وظهر المشتري والزهرة معاً مكملان لهذا المشهد. وصلنا المعسكر متأخرين كثيراً عن موعد العشاء، غير أنني وفرج، كنا قد تغدينا معاً، قد اجتمعنا مع الأمير لمناقشة الأخبار الأخيرة السيئة الواردة من بغداد حيث وقع انقلاب عسكري في الثلاثين من اكتوبر استخدمت فيه الطائرات ويطالب قادته بالاستقالة الفورية لياسين باشا الهاشمي من رئاسة الوزارة وإلا فإنهم سيقومون بقصف المدينة. وكذلك استمعنا في اليوم التالي لخبر اغتيال جعفر باشا وإلى هروب نوري، بينما أقام بكر

صدقي دكتاتورية عسكرية وكان حكمت سليمان رئيساً لوزارته. نبع كل هذا من عدم ارتياح ضباط الجيش لفشل الحكومة في تطبيق التجنيد الإلزامي خوفاً من متاعب القبائل. وهكذا تسلط الضوء على العرب في هذا الوقت مع أحداث كل من فلسطين والعراق.

كنت قد قدمت بزيارة الموفجة قبل عشرة أيام سبقت هذا النشاط الأخير، وذلك بغرض إجراء مسوحات نهائية للمدمرات الضيقة وهي رحلة تسببت في حرماني عن السوائل المنعشة طيلة اليوم الذي قضيناه في نهوقة ذلك لأن فرج، وهو يهمل قيادة حماره فوق سلسلة جبلية خلف للصفا، سقط عن ظهر الحمار وتدحرجت معه إلى أسفل السلسلة حقائب السرج التي تحتوي على بعض مستلزماتي بما في ذلك الترموسين الغاليين علي جداً. لقد اشتريتهما من مكة أو جدة بسعر سدس جنيه لكل واحد منهما، وهما من الصناعة اليابانية وقد استخدمتهما لأكثر من ستة أشهر. وها هما الآن حطام أمامي، غير أنني كنت مشغولاً بالضحك على فرج أكثر من أن أكون ثائراً لخسارتي. وهكذا قضيت بقية الشهور الأربعة لرحلتي بلا ترموس.

هبطنا السلسلة، بعد أن أفقنا من وقع هذه الكارثة، إلى المجرى ثم سرنا على الأقدام تجاه الغدير كما يطلقون على هذا المكان ذو الماء الدائم في تلك البقعة التي تقع قليلاً فوق المنحنى. حلق طائر الشنقب أثناء ما كنا نقترب من الماء، كما كان هنالك مالك الحزين القرمزي وهو يلتقط سمك المنوة الصغير مما شغله عن ملاحظتنا وقد حاولنا ملاحقته دون فائدة. كان المكان عملوءاً بالطيور، فالذعرة تخوض هنا وهناك، والعصافير والخطاف تطارد الحشرات، وحدأة تحلق فوقنا بحثاً عن الجيف التافهة وتجلس على الصخور طيور البلاكستارتس والأبلق. كما كانت

توجد خطوط عديدة لبرك ذات مياه ضحلة في المجرى الرملي، إلى جانب برك أخرى عميقة على جانبي الوادي حيث ينمو بكثافة نبات الطرفاء ونبات القصب، إلى جانب العديد من الزعتر البري ونباتات عطرية أخرى حيث يكثر النحل وحشرات أخرى ويضج المكان بأزيزها المتواصل. كان ارتفاع بعض نباتات القصب إلى حدود (٢٠) قدماً وهي تحرك رؤوسها الرشيقة مع النسيم الخفيف بينما، في مواقع أخرى من هذه المنطقة، فإن عملية حرق كل من القصب والحلفاء كانت مستمرة استعداداً لمراعي الربيع.

لاحظت أن العرب، إذا ما أرادوا أن يشربوا الماء فإنهم لا يجلبونها مباشرة من البرك، خوفاً من الحمى، إلا أنهم يحفرونها على عمق بوصات قليلة في الرمال المشبعة بما يكفي لاحتياجاتهم. كانت البرك مملوءة بأسماك المنوة وبالضفادع وبالشراغيف، غير أنه في هذا الوقت من العام فإن المجرى كان جافاً تماماً إلى مسافة (٣٠٠) ياردة من منحنى الصفا تجاه المضايق. كانت الرمال حين جفافها بيضاء ناصعة. وصلنا الموفجة عند الساعة الثالثة مساء، بعد أن تتبعنا منحنى المجرى، ونصبنا معسكرنا في ظل سلسلة جرانيتية تفصل بين مخرجي الوادي. كان سفحها منقراً بالكهوف والملاجئ التي بداخلها استقر زملائي للحصول على أقصى درجة من الراحة في مثل هذه الظروف.

كنت أعمل تحت أشعة الشمس معظم الوقت إلى ما بعد الظهر وطيلة اليوم التالي، وإلى ظهر اليوم الثالث وبعد ذلك عدنا إلى قصر أبالسعود. قابلت أثناء تجولاتي هذه امرأة طاعنة في السن تحمل بعض الحطب لتعرضه للبيع في السوق في الموفجة. كانت تشكو من آلام المرارة (تسميها مر) ورجتني أن أعطيها رأس الخروف الذي كنا نقوم بطبخه للعشاء كما لاحظت هي ذلك تدفعها قوة إبصارها

وقوة جوعها. لقد نالت المرأة أكثر من مجرد الرأس حينما حان الوقت فقد تناولت اللحم وهي منعزلة خلف حلقتنا الجذابة، وذلك قبل أن تغادر الموقع ومعها الرأس، والذي، كما أوضحت لي، ستقوم بطحنه إلى مسحوق – أعتقد أنها قصدت اللحم المتعلق به - ثم تقوم بعد ذلك بخلطه مع السمن، يبدو لنا أن هذا هو العلاج الفعال لعلتها. بدأ اثنان من أبي مطرقة عند المغرب يتجاوبان في النهر فوق المضايق، ربما لدعوة غيرهما لتناول أسماك المنوة الصغيرة ثم طارا بعيداً اتجاه أعلى الوادي لتناول المزيد. يتوافر الماء في هذا الوقت في المناطق العليا وليس في المضيق نفسه كما توجد بركة عميقة بعض الشيء أسفل المضيق.

كان اتجاه المضيق العام ومجرى الصرف من ناحية الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وكان طول المضيق الإجمالي حوالي (٢٠٧) أقدام. كان عرض مدخل المضيق حوالي عشرة المضيق حوالي المضيق حوالي المضيق حوالي عشرة أقدام، من ناحية الشمال وحوالي ستة أقدام في المناطق العليا وقد يضيق أحياناً إلى أربعة أقدام ونصف القدم فقط. تكون مجرى الصرف هذا عن طريق الحفر في الصخور الجرانيتية لحاجز من البازلت بالكثافة نفسها أربعة أقدم ونصف القدم يجري خلاله من جهة الغرب إلى الشرق. كان الحفر على أية حال جزئياً، فيما يخص العمق، ولعل العمل قد توقف لسبب ما، برغم أن ما قد تم تنظيفه عن يخص العمق، ولعل العمل قد توقف لسبب ما، برغم أن ما قد تم تنظيفه عن منفذ للماء الفائض، والذي، كما سيلاحظ من هذه القياسات، يستطيع الانسياب الى المجرى الشمالي فقط عندما يرتفع إلى علو ستة أقدام أو أكثر في الخزان من خلفه، والذي سأتحدث عنه بعد قليل. يوجد على الجانب الجنوبي للمضيق قناة للمياه يبلغ عرضها قدمين ونصف القدم منحوتة داخل الصخر الجرانيتي وتتبع

منحنيات خطوطه الكفافية مع عمق خفيف وذلك لتحمل المياه للجانب الآخر لاستخدامه داخل الثكنات أو في أية استخدام آخر. كان ارتفاع قناة الجرهذه عند نهايتها الغربية حوالي (١١) قدماً فوق ارتفاع الوادي، وواضح أن الماء لن يصلها إلا إذا كان الخزان من خلفها ممتلئاً. يبعد مدخل قناة الجرهذه عن طرف المضيق بحوالي ثلاثة أقدام فقط وتبدأ على بعد (١٢) قدماً من عند مدخله الغربي، مما يجعلها تستقبل المياه من عند مقدمة انسيابه في المضيق.

أتحدث الآن عن المضيق نفسه. يتباين ارتفاع الجدار الذي يفصل المضيق عن مجرى الصرف، ناحية الشمال، ويتراوح بين (١٢ - ٢٠) قدماً، بينما يرتفع الجسم الرئيس للسلسلة إلى الشمال من مجرى الصرف وإلى جنوب المضيق إلى حدود (٢٠٠) قدم أو (٣٠٠) قدم. يصعب إسقاط الاستنتاج بأن مضيق جلد هذا قد تم قطعه صناعياً أول الأمر لغرض المحافظة على الماء ولأغراض الري وما شابه ذلك، لأن المخرج الطبيعي للوادي يقع على الجانب الشمالي للسلسلة المعارضة. يمكن القول أيضاً بأن المضيق يمثل صدعاً طبيعياً في حاجز الصخور الذي استغله القدماء لبناء نظامهم المائي.

مهما كان الأمر، فإن عرض المضيق من جهة الغرب، كما ذكر آنفاً، كان حوالي (١١) قدماً، وهو يضيق أكثر على بعد (٣٠) قدماً إلى (٣٠) بوصة فقط، ثم يتسع على بعد (٤٠) قدماً إلى أسفل، إلى حدود خمسة أقدام. كان هذا إبرة لينش، لنظام الري ذلك لأن المضيق يتسع الآن إلى عشرة أقدام على بعد (٧٠) قدماً إلى أسفل أكثر، ثم يتسع مرة أخرى إلى (٢٧) قدماً لما تبقى من الـ (٦٨) قدماً للمخرج الشرقي. لا توجد، بالطبع، علامة حقيقية لوجود السد، والذي قد جرفته السيول لقرون متتالية، غير أنه لا يوجد شك في أنه قد كان هنالك سد وأن

موقعه كان في وسط هذا الجانب الشرقي الأخير، أو حوالي (٣٤) قدماً من عند المخرج الفعلي. لقد تم قطع الصخور في الجانب الشمالي بعناية ولارتفاع عدة أقدام وذلك لتقوية إحدى نهايات حواجز السد، بينما تم قطعه في الجانب الآخر على شكل ماثل إلى ارتفاع ثمانية أقدام كأنما قد قصد به الإمساك بنهاية السد الأخرى. لا بد أن تكون هنالك أبواب في السد لتصريف المياه المتجمعة حسب الطلب، لأغراض الري أو أي أمر آخر، بينما يفيض ما زاد من سعة السد من فوق جداره، ويقوم المضيق من فوق السد الشديد الضيق بكسر قوة المياه المنسابة.

أدهشني أن هذا السد على الرغم من بساطته فهو عبقري إلى حد بعيد ويمكن بلا شك تكراره لمصلحة السكان الحاليين لنجران. ستجد السيول الكبيرة طريقها بلا شك إلى الخارج عن طريق المجرى الآخر (مضيق) بينما ستكون المنطقة بين الحاجز المتعارض ومخرج الوادي من عند مضيقه الصخري المقابل، كلها مغطاة بالمياه وفي كل الأوقات لتعطى للخزان عمقاً يتسرب خلال السد.

يمكن القول بصفة عامة أن ضلع هذا الخزان سيكون حوالي (٥٠٠) متر مربع، على شكل دائري أكثر أو بيضاوي. يعطي هذا مساحة سطحية تقدر ب (٢٥٠,٠٠٠) متر مربع وإذا افترضنا عمقاً يقدر بشلاثة أقدام للمياه فإن حجم الخزان سيكون (٧٥٠,٠٠٠) متر مكعب أو (٧٠٠,٠٠٠) طن من المياه التي ستحجز لفصل الشتاء ولأغراض الري بدلاً من ضياعها في الوادي، كما هو الحال الآن، لتنتهي آخر الأمر في رمال الصحراء. سيكون من الآثار الغير المباشرة لإعادة هذا السد والخزان هي المحافظة على مستوى عال لمياه الآبار تجاه أسفل الوادي في معفجة، ولربما إلى أبعد من ذلك، إلى الخضراء. يتباين مستوى المياه في الأحوال

الحالية بصورة كبيرة في مواسم السيول وفي مواسم الجفاف. لقد رفعت، بالطبع، كل هذه العمليات الحسابية، إلى الأمير وإلى جابر أبي ساق الذي كان موجوداً حينها، لا يبدو أنه من المحتمل أن شيئاً ما قد تم عمله تجاه هذا الموضوع في الوقت الحاضر، علماً بأن مهندساً مدنياً أمريكياً يعمل في الشركة العربية للتعدين ويدعى السيد ك.س. توتشل قد زار نجران، عمثلاً للحكومة عام ١٩٤٠م. لا علم لي بما فعله هذا المهندس في نجران حتى الآن (١).

أشرت أعلاه إلى قناة جر المياه جنوب المضيق والتي قصد بها نقل المياه إلى الثكنات للقوة العسكرية المتواجدة في هذه المنطقة لحماية السد. ليس هذا إلا مجرد تخمين من جانبي فلربما قصد بها جلب الماء لري الزراعة المحلية إلى ما وراء المضيق على جانب الوادي الأيمن. يتفق أي من التفسيرين مع الحقيقة في أنه في المنطقة الواقعة بين شعيب صفيرة والجانب الأيمن للوادي والوتر الذي تكونه السلسلة التي تصل بين النهاية الشرقية للمضيق والنقطة التي يصل فيها شعيب صفيرة إلى مستوى السهل، توجد أطلال لموقع كان مأهولاً في الماضي قد يكون قرية أو معسكرات كبيرة مع انتشار كبير كقطع من الفخار وقطع من خبث البراكين على يشير إلى قيام أعمال حديدية. كانت هنالك على الجانب الآخر من شعيب صفيرة أطلال زيته وناحي، وقد سبق ذكرهما، حيث وجدت كميات كبيرة من قطع الفخار.

<sup>(</sup>۱) للمزيد من التفصيلات عن بعض الدراسات التي عملها توتشل عن السعودية، انظر كتابه: المملكة العربية السعودية:

K.S. Twitchell. Saudi Arabia, With an Accaunt of the Development of its Natural Resources (New Yark, 1969) 3 rd.ed. pp. 51ff.

كنت أراقب الرجال القائمين على حراسة المحصول طيلة ساعات اليوم وهم يعتلون منصات الوتل على جانب حقول الدخن أو داخلها في الموفحة ليطردوا طيور العصافير المهاجرة وغيرها من الطيور وذلك بالصراخ المتكرر وطرقات السياط الطويلة التي ينتج عنها صوت شبيه بصوت الطلقات النارية. كما رأيت في وقت لاحق من اليوم نفسه الرجال والنساء ومعهم الحمير والكل عائد من الموفجة بما أمكنهم شراؤه من سوق الخميس، الذي لم أحضره. تسللت عند المساء، وذلك بعد أن أنهيت عملي، ناحية المخرج الشرقي للمضيق ومنه إلى ناحي بحثاً عن كسر الفخار.

رأيت ثلاثة من الزنابير عند البركة الضحلة أو عند حافتها وهي تتشاجر على جثة سمكة منوة صغيرة. لاحظت كذلك أن هذه الزنابير مولعة بالدماء واللحم، دعك عن الحديث عن الروث من كل نوع، واكتشفت أثناء جلوسي على الصخرة في ناحي أراقب طيور الخطاف وهي تحلق باحثة عن فرائسها، أنني قد أصبحت قبلة الأنظار لجمهرة كبيرة من الطيور منطلقة تتكون من طائر صرد رمادي اللون، وطائرين من البلابل، وستة طيور من البلاكستارتس كانت كلها مختبئة داخل شجرة طرفاء بالقرب مني. يبدو لي أنها قد اعجبت بوجودي هنا، واختفى هذا السحر عندما نهضت من مكاني بعد دقائق للذهاب إلى المعسكر. طارت كل تلك الطيور بعد ذلك دفعة واحدة.

يبدو أنه لا يوجد بعوض في هذا الموسم في الموفجة أما الذباب فقد كان سيئاً بالنهار، ربما لوجود روث الحمير والجمال في أرض المعسكر المحلي التي تفصلنا عن أشجار النخيل. كان هنالك أيضاً ضرب من الفئران من ذوات الشعر البني الأحمر تعيش في شقوق الصخور الجرانية من خلفنا. كانت أصواتها المزعجة

أكثر وضوحاً بين الصخور التي تشن من عندها هجومها المتكرر على أي فاكهة تكون متوافرة، وبالذات فاكهة الرمان الضعيف الذي كان متوافراً في هذا الوقت، كما شاهدت أسراباً من طائري وهي تدخل حقول الدخن ثم تطير عائدة إلى تلالها عند إحساسها بأدنى إنذار بالخطر. مررت في إحدى المناسبات على سرب مكون من (٢٥) طائراً كانت كلها فيما يبدو لي تشرب الماء من عند طرف غدير بالقرب من الصفا. حدث هذا أثناء العودة إلى قصر أبالسعود، حيث وصلت في الوقت المناسب لأحظى باغفاءة الظهيرة قبل أن أذهب لمساركة الأمير طعام العشاء والذي احتوى كنوع من التغيير على لحم إبل ممتاز مع عصيدة البرغل. كان القمح المخلوط مع البرغل، فيما يبدو، قد استورد من خميس مشيط، ذلك لأن قافلة كبيرة قد وصلت محملة من هناك على حساب الحكومة أثناء غيابي في الموفجة.

شوهد هلال شعبان الجديد ليلة السادس عشر من أكتوبر، وبعد شهر من الآن سنكون صائمين رمضان. لم أكن في عجلة من أمري لمغادرة نجران، ذلك لأن الملك قد أوضح تماماً أنه يريد أن يرى كل الحدود مشبتة على خريطة، وكان كل ما علي أن أقوم به الآن هو أن أنظم تجولاتي بالأسلوب الذي يسمح لي بإكمال تعليم الحدود مع موعد الحج الذي بقى عليه (٤) أشهر. لقد تفتت برامجي الأصلية إربا إربا ولم تعد مهمة.

وصل إلى نجران في هذه الأثناء بعض يهود صعدة ، وقد رافق يوسف ثلاثة منهم، وكنت قد قابلتهم في السوق، لزيارتي. يبدو أنهم مجموعة فقيرة وتعيسة، كما يبدو عليهم المرض والشقاء. يبدو أن مستعمرة اليهود في صعدة قد تكونّت جزئياً من يهود مهاجرين من نجران ومن يهود مقيمين من صنعاء، وقد تركزت قلوبهم، مثلهم مثل قلب يوسف وزملائه في نجران، على التطلع إلى الهجرة إلى فلسطين، وفي هذا الأمر لم يكن لي الحق في تشجيعهم عليه. تمكن بعض اليهود

الأثرياء في اليمن من الهجرة إلى هناك، أما الذين لم تكن لديهم الإمكانيات لذلك فقد كانوا يائسين. لقد أخبروني بوجود مستعمرات يهودية في حبان وبيحان وفي مناطق أخرى من اليمن.

ذهبت إلى سوق الخسيس للمرة الأخيرة في التاسع والعشرين من أكتوبر، ذلك لأنني لم أتمكن من حضوره الأسبوع الماضي لغيابي في الموفجة. لقد حضرت كل أسواق أيام الاثنين الماضية وكانت دائماً غير مشيرة للاهتمام لي مقارنة بأسواق الخميس في هذه الفترة (١)، كان آخر أسواق أيام الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر، هو آخر يوم لي قبل أن أترك نجران وجلست مع قاروتي أشرب معه الشاي للمرة الأخيرة وأتحدث معه حول شؤون نجران والعالم. أثار دهشتي صباح ذلك اليوم، وبينما كنت لا أزال على سرير نومي أتناول شاي الصباح أن برز أمامي فجأة رجل بري المظهر يعلن من فوق سطح غرفتي حاجته بأن أقدم له نقوداً ليشتري بها كفناً لإحدى قريباته التي كانت قد توفيت هذا الصباح. ولما كنت لا أعرفه من قبل، فقد أمرته بالذهاب دون نقود ولعنت سعداً وغيره لسماحهم بتسلل أمثال هؤلاء اللدخلاء إلى غرفتي. قال لي سعد -في خجل، مقترحاً إنه إذا كنا بالفعل سنغادر في الصباح، فيجدر بي أن أمنحه بعض النقود لتزويد مستودعنا بالقوارير والمقالي وفناجين القهوة وأكواب الشاي والملاعق والسكاكين وغير ذلك.

كان لدينا الكثير من هذه الأشياء خلال رحلتنا إلى حضرموت وبعد عودتنا منها، وكان بالطبع هنالك بعض التلف لها وهذا من طبيعة الأشياء، غير أن هذا الطلب قد ورد إلى سمعي لأول مرة، وبالطبع فقد تم إخفاء الحاجة عني عن

 <sup>(</sup>١) عن الأسواق الأسبوعية في نجران أثناء زيارة فيلبي لها في منتصف القرن الهجري الماضي، انظر: فؤاد
 حمزة. في بلاد عسير، ص ١٨٦ ــ ١٨٧ . (ابن جريس).

قصد، حتى هذه اللحظة، ذلك لأنهم كانوا أثناء ذلك يـقومون باستـ الله كل ما يحتاجون إليه من مستودع الأمير عن طريق خدم الأمير بما ارتقى به إلى مستوى جريمة السرقة من مستوى واسع لحق بكل حاجياتي المنزلية بالفعل. لم يكن لدينا حتى قـرب المياه. كان كل شيء يسرق بلا رحـمة كمتطلب لهـؤلاء الرجال الذين كانوا قد كوفئوا بكرم لما قدموه من خدمات لنا واختفوا بعدها في الصحراء. كان ذلك تحذيراً مفيداً ضد الكرم الزائد تجاه هؤلاء القوم وكل ما أمكنني عمله هو أن أشتم سعداً باستمرار، وأنا أدفع له المبلغ المطلوب لتزويد مستـودعنا بما فقدناه من السوق. ذلك لأننا لا نستطيع مواصلة الرحلة دون هذه الضروريات.

عرض قاروتي علي بعض التبغ اليمني، عبارة عن مادة حقيرة نحيلة تشبه تبغ سيجائر عدن، بسعر ريالين ماريا تريزا ثمناً للأقة تعادل الأقة رطلين ونصف الرطل، كما رأيت في موقع آخر من السوق هنداسة -ثلاث أرباع الياردة- من قماش مصبوغ بالأزرق وقد عرضت للبيع مقابل ثلاثة أصوع من التمر المجفف. ولهذا التمر أجسام قوية صغيرة حلوة جداً إذا تم أكلها بعد تدفئتها على النار بغرض تليينها. كان سعر عنب الفرع الأسود، الذي يباع في السوق بالقطاعي، مرتفعاً وقد دفعت مبلغ ريال كامل مقابل عدد قليل من الأرطال.

ويباع البن في السوق ولكن بالسر ذلك لأن الحكومة نقلت مركز تجارته إلى ظهران وذلك لأجل السيطرة عليه لغرض الضرائب. يعتبر البن الذي يرد إلى نجران مادة مهربة ولذلك يتعامل معه التجار بالخفاء لتحاشي أسئلة محرجة. قدَّم لي قاروتي أيضاً لفة من قماش من أكثر الأقمشة شعبية في المناطق، وهو عبارة عن ملاءة يابانية قد تم صبغها في أسلوب بدائي بواسطة أهل زبيد بالقرب من الساحل اليمني وقد استخدموا لذلك صبغة النيلة المحلية المشهورة. تباع لفة من عشرة

هنداسات (-٥,٧) ياردات ونصف الياردة- بمبلغ ريالين فقط، وهو مبلغ باهظ خارج إمكانيات الجميلات المحليات ليدفعنه، على الرغم من أنني شاهدت عدداً منهن وهن يرتدين قمصاناً من المادة نفسها. كانت الصبغة بدائية بالدرجة التي تبدو فيها وكأنها ستصبغ أجسادهن (١)، ولربما حدث ذلك. أما فيما يخص الموازين والمقاييس، فإن معيار المقاييس هو الصاع ويقسم إلى ثلاثة أسداس وستة أشطر (جمع شطر) أو (١٢) ربعية. يكون الصاعان مداً واحداً ويكون كل (١٢) مداً فرقاً واحداً. يكون الوزن السائد هو الرطل (تقريباً رطل واحد) ويزن حوالي (٢٠) ريالاً وتكون رطلان ونصف الرطل أقة واحدة (أكثر من الكيلو جرام بقليل). تكون (٢٠) رطلاً فرسلة واحدة، بينما تعتبر الأوقية أصغر وحدات الوزن، وتعادل ريالاً ونصف الريال، تمثلها قطعة صغيرة من الحديد مع العلامة الرسمية لحكومة اليمن. كما توجد أيضاً وبالفعل ربع أوقية وتستخدم لها حصاة صغيرة.

ذكرت سالفاً أن الفتيات غير المتزوجات كن لا يغطين رؤوسهن غير أنه يوجد موضتان سائدتان، إذ يطلق بعضهن شعورهن في خصلات مستقيمة مع خصلة تُقطع مستقيمة ومربعة الشكل تكون على الجبهة. بينما يكون شعر الأخريات مسرحاً بتكاسل ومدهناً تماماً بما يوحي بالاهتزاز أثناء الحركة. يستخدمن غطاء

<sup>(</sup>۱) يوجد في منطقة نجران ومعظم بلاد اليمن وأرض تهامة والسراة العديد من الأشجار الصالحة لصباغة الملابس، مثل: \_ شجرة الإيداع، والورس وغيرهما. وللمزيد حول هذا الجانب، انظر: كتاب النبات، للدينوري. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) عن المقاييس والأوزان في نجران وغيسرها من البلاد السعودية خلال القرن الهجسري الماضي، انظر: غيثان ابن جريس. عسميسو ١٨٠ - ١٨٩ هـ، ص ١٨٧ ــ ١٨٩ ، المعبدي، المرجع السابق، ص ٩٤ ، ٢٠٤

الرأس المصنوع من المسلين الأسود بعد الزواج مع أو بدون إضافة لفة صوف صغيرة حلزونية. وكان النسوة في كل هذه الحالات غير محجبات.

كانت أيام الأسواق عبئاً على الأمير الذي كان عليه الجلوس طيلة فترة الصباح في لقاء جماهيري على رأس مجلس للقضاء الفوري لسماع الشكاوي ولمطالب أي امرئ يهتم بأمر نفسه ويستفيد من مثل هذه الخدمات. كانت كل الدعاوي ذات العلاقة بالشريعة تحال إلى القاضى لإجراءات أكثر رسمية، غير أنه يوجد القليل من مثل هذه الأشياء مما يعرض على الأمير في التو واللحظة. كان صوته الحاد المخترق له تأثير سريع يؤدي إلى السيطرة على الحشود في مثل هذه المناسبات، ومن المرهق جداً السماع له على مدى فترات طويلة، غير أنه صوت لرجل اعتاد على السيطرة وعلى إصدار الأوامر. كان النشمي رجلاً إنسانياً ذا اتجاهات حضارية، غير أنه يلجأ أحياناً إلى مزج هذه الخصائص مع القسوة التي يتطلبها أداؤه لواجبه. كانت نجران مخفراً أماميا للدولة السعودية، وغير أنها من وجهة نظر مصلحة المالية، فقد كانت عبئاً على خزانة الدولة. لقد كانت عوائدها لا تذكر، غير أننى قد دعوت إلى الحاجة إلى إعادة تشغيل السد كخطوة أولى نحو الازدهار. ذهب سالم بن منيف إلى الرياض وكان حمد بن نصيب، الذي كنت قد قابلته في أبها، في الرياض أيضاً لزيارة الملك، الذي أبدى الكثير من الاهتمام الشخصي بشؤون هذا الإقليم النائي داخل مملكته. لقد اهتم الملك أكثر بالنواحي العسكرية، ويدور الحديث عن إنشاء شبكة للتليفونات، ومحطة مركزية مقرها نقطة الشرطة في البديع، وذلك لربط كل المحطات المبعثرة مع مركز القيادة. كان هنالك دائماً حديث يدور حول التطور والتحسين، وبلا شك فقد حدث كل ذلك ولكن في بطء.

كان جابر بن نصيب كثير الظهور، كثير التودد والخنوع كعادته غير أنه لم يقم بزيارتي مؤخراً، أما شقيقه يحيى فإنه في صحبة قبيلته بالقرب من حبونا، وقد أوفد إلي ذات يوم رجلاً ومعه رسالة ترحيب عبارة عن لحم المارية المجفف في الشمس وهو الجله الممتع، أفادنا هذا اللحم الإضافي إلى جانب لحم الدجاج من حين لآخر في تنوع غدائنا الذي كاد أن يكون عملاً إذ يتكون دائماً من لحم الضأن والبرغل. زارنا يحيى في أحد الأيام زيارة قصيرة من عند الصحراء كما كان جابر أبو ساق من الزوار المترددين من حين لآخر. لم يخذلني جابر أبداً فهو أينما رآني يدعوني لتحديد موعد أتناول فيه معه الغداء أو العشاء مرة أخرى.

يجلب الخروج إلى حقول الدخن متعة كبيرة لي، أو حتى مجرد الجلوس فقط في ظل النباتات الطويلة في صحبة الأمير وجماعته في برودة الأمسيات. توجهت في أحد الأيام عبر مزارع آل سوار إلى خليج الجلاميد التي تقع خلفها، والتي وجدت عليها، كما على مواقع أخرى مجموعة عادية منوعة المخربشات إلى جانب صور بدائية منحوتة على الصخور تمثل الجمال، والفرسان، إلخ. كانت صخور الجرانيت الداكنة اللون في هذا الموقع معلمة بالعروق العريضة للفلسبار، غير أن أكثر الأشياء جاذبية للانتباه في هذا الموقع كان بيتاً ضخماً للنمل يشبه مستعمرات الأرضة في أفريقيا. وصلت إلى هنا وللأسف لم تكن معي زجاجة الموت أو صناديق العينات، كما لم تكن هنالك فرصة أخرى لي للحضور إلى هذا المكان لجمع عينات هذه القرى والتي بناءً على هذا ستظل مجهولة. كانت هذه هي بالتأكيد المرة الأولى التي أرى فيها بيوت نمل في الجزيرة العربية، كما أنني لم أسمع عن أي ضرر لحق بالمنازل، والأثاث بسبب هذه الكائنات.

حملت بندقيــتى وخرجت فاصطدت حدأة غير أن فــرج أخبرني أنه ليس من الحكمة قتلها. كان تعليله لذلك، وربما تعليل القحطانيين عموماً، هو أن الحدأة تحتاج عادة إلى (٤٠) يوماً لإكمال عملية التزاوج، وقتل واحدة منها يصيب قاتلها بعجز جنسي(١)! حسب علمي فإن حدأت نجران محترفات للقتل وبشجاعة، ولربما انطبقت الحدأة وبسرعة على مجموعة من الرجال وهم يقومون بتقطيع أوصال ذبيحة ما وتنطلق بما أمسكت به إلى البعيد ويتبعها خلفها شريط طويل للقناة الهضمية المخطوفة. لقد قمت بوضع طيوري المصبرة والتي قد أشبعتها بالصابون الزرنيخي في النافذة المفتوحة في غرفتي لتجف، غير أنني عندما عــدت وجدتها كلها وقد مزقت إرباً إرباً وبعضها قد تم نقله إلى البعيد. يمكن فقط للطيور الدخول إلى تلك الغرفة، واتهمت الحدأت بعمل هذه الكارثة. كنت أستيقظ في الصباح وأنا فوق السطح لأجد الحدأة جالسة في حاجز الجدار. وكان عدد أفرادها ذات صباح ثلاثة طيور إلى جانب طائر النهس والعديد من طيور البلاكســـتارتس وبعض العصافير. لم أستطع أن أتخيل ما الذي تنتظره هذه الطيور، ربما كانت في انتظار انقشاع الضباب، الذي كان كثيفاً هذه الأيام وشديد الانخفاض فوق الوادي خاصة في ساعات الصباح الباكرة، وكان يتشتت في بطء مع ظهور الشمس. لقد كانت أدنى درجة للحرارة قمت برصدها خلال هذه الفترة لإقامتي القصيرة الثانية في نجران حـوالي (٤٦) درجة فهرنهايت، وكانت العليا (٨٤) درجـة وهو تباين تحت الظروف الجافة الحالية يعني أن الطقس كان ممتازاً.

<sup>(</sup>١) هذا ضرب من الخرافات والأساطير المنتشرة بين عامة الناس، وليس لها دليل علمي يؤكد صحة ما ذهبوا إليه. (ابن جريس).

وصلت إقامتي المؤقتة في نجران إلى نهايتها. كنت مشغولاً خلال الأيام الأربعة الماضية بأعداد البريد الصادر وترتيب شحن صناديق كبيرة مملوءة بالعينات لإرسالها في سيارة البريد إلى جدة في طريقها إلى انجلترا. ورأيت في صباح اليوم الثالث من نوف مبر، محمد وهو يقود سيارة الفورد المخلصة القديمة إلى خارج ساحة قبصر أبالسعود في صحبة سيارة البريد المحملة بما يقارب (١٤) صندوقاً كانت تحتوي على حصيلة عينات تم جمعها خلال العديد من الشهور الماضية مع عدد من الركاب المختلفي العناصر. كنت أتمنى أن لو كنت في صحبتهم، غير أنني صرفت هذه الأفكار عندما تحركت من عند البوابة لألحق بالأمير لنتناول معاً آخر طعام غداء لنا. يصعب عليَّ ويستحيل أن أشكر الأمير بما فيه الكفاية، ذلك لأنه يوجد القليل من الرجال الذين أكن لهم هذا الإعجباب الودود الممزوج بالجسميل الصامت لكل ما قدمه لي مما أدى إلى نجاح حملتي. كانت جمالنا كلها جاهزة عند الساعــة (٢,٥) ظهراً، وخرجنا عــبر البوابــة الشرقيــة في شريط طويل، إلى خارج القصر، ولآخر مرة وانطلقنا عبر حقول الدخن وأشجار النخيل تجاه الفجوة في خليج طعزه.

ترجلت عن مطيتي عندما وصلنا إلى هنا وتسلقت تل كبد النقة، لألقي نظرة عامة أخيرة على واد حسيل أصبح مألوفاً جداً لدي. كانت هناك، كل العلامات الأرضية الصديقة لي - منارة، وعان الدريب، ومن خلفهما برك، وأم خرق والأخدود ذات البحيرة الصغيرة ونقطة الشرطة، وأبو همدان وقرن آل الحارث وغيرها.

يمتد أمامنا سهل سعيد حيث سيكون معسكرنا لقضاء ليلتنا الأخيرة في الوادي بالقرب من خيام جابر أبي ساق. تقع مقبرة المخلاف عند أسفل التل على جانب

سهل سعيد، وهي بعيدة تماماً عن أشجار النخيل، كما هي العادة المحلية. ضربنا عبر غابة طلح كثيفة اخترقنا فيها مسايل السيل لكل من الموفجة وذي حامي التي تنحدر من التلال المحيطة، وتكون ضحلة جداً في السهل، بدلاً من كونها مجاري فعلية، ذلك لأن خطوط الصرف هذه إلى جانب شعيب الحج، تصب كلها في الدلتا التي تكون أحسن أجزاء سهل سعيد تشجيراً. وفي هذا المكان قررنا إقامة معسكرنا لهذه الليلة بين أشجار الطلح. يمتد فوق الأفق الغربي ذلك الضوء البروجي، ذو اللون الأزرق، عند المساء، ويطل علينا من على كل من الزهرة والمشتري، وهما يلمعان من فوقنا كلما تقدم المساء إلى الليل. ارتحت بعض الشيء عندما علمت أن أبا ساق غير موجود في منزله، إذ اتاح لنا ذلك الانصراف إلى ترتيب معسكرنا دون انقطاع. خرجنا في الصباح الباكر من سهل سعيد ووادي غبران سالكين الطريق العادي للحجاج المحليين المتجهين إلى مكة والذي يضرب عبر التلال أعلى مجرى الأثابية (۱).

كان الأوروبي الوحيد الذي سبقني إلى نجران هو الفرنسي اليهودي يوسف هالفي الذي زار الموقع عام ١٨٧٠م في برامج رحلات قادته إلى كل من الجوف ومأرب. قام بنشر ذلك للأسف في مقالات تتناول الأطلال والنقوش أوردها في المجلة الآسيوية (Journel Asiatique) (١٨٧٢م) وفي نشرة الجمعية الجغرافية (١٨٧٧هم) (Bulletin de la Societe Geographique) غير أنه لم ينشر أي شيء عن رحلته المدهشة. كانت إشاراته إلى نجران في هذه المقالات شحيحة جداً وينقصها الكثير من التفصيل الجغرافي لدرجة أن طريقيه اللذين سلكهما من الجوف

<sup>(</sup>١) وربما يطلق عليها أيضاً اسم (الأثاية)، انظر: البلادي، المرجع السابق، ص ١٩٢. (ابن جريس).

إلى نجران والعكس لا يمكن وضعهما حتى على خريطة. ويزداد الأسف إذا علمنا أن بعضاً من أجزاء هذه الدروب، خاصة طريق عودته لم يسلكه أي رحالة كفء آخر. لقد ذكرت في ملاحظاتي حول الأخدود ونقوشها الكثير مما يجدر ذكره عن سلفي المميز هالفي.

نشرت مطابع الجامعة العبرية في القدس حديثاً، ١٩٤١م، مجلداً مثيراً للاهتمام بعنوان «رحلات في اليمن» (Travels in Yemen) تأليف السيد س.د. قوتين (S.D. Goitein.) يحتوي المجلد على مقالة عن رحلة هالفي ١٨٧٠م بعربية صنعاء وبحروف عبرية من تأليف رفيق هالفي، أحد يهود صنعاء واسمه حايم حبشوش - بالمناسبة: لقد توفى عام ١٨٩٩م- الذي يزعم أنه لم يقم فقط بمرافقة هالفي بل أدى دوراً أكثر أهـمية في الحملة مقـارنة بما فعله هالفي، وأنه هو الذي قام فعليـاً بنسخ كل النقوش التي أحضرها هالفي إلى أوروبا. يضيف السـيد قوتن موجزاً كاملاً باللغة الإنجليزية للمتن مع ثبت للمصطلحات وملاحظات أخرى ذات اهتمام كشير، ويعد الكتاب إضافة مهمة لأدب الرحلات العربية. للأسف، فإن رواية حبشوش كانت غير مقنعة، كما كان زميله هالفي، فيما يخص التفاصيل ويصرح لنا حبشوش بالتحديد أنه لم يقم بتدوين أي ملاحظات عن الرحلة. كما يخبرنا أيضاً أنه وزميله هالفي لم يقوما بجمع أي معلومات عن تاريخ نجران ولم يقتنيا أي كــتب. يضاف إلى هذا أن روايته هذه لم تنشــر إلا عام ١٨٩٣م أي بعد (٢٣) سنة من انتهاء الرحلة وذلك بعد أن دفعــه الرحالة النمساوي المشهور إدوارد جلاسر لكتابتها، ولدينا من الأسباب ما يقودنا إلى التشكك في غياب الذاكرة لديه ويزيدها في ذلك تطبيق الخيال. وهكذا يتبرهن لنا أنه في المواقع التي يتضارب فيها ما سرده هالفي مع مـا جاء به حبشوش فإن المرء يـندفع لقبول الرواية الأولى التي ربما كان مصدرها هو المذكرات الفعلية لهالفي. إن أخطر ما يمكن أن يواجه به هالفي هي أنه كان عليه أن يعترف لحبشوش بجهده في الحملة أكثر مما فعل، خاصة في نسخه معظم النقوش ذات الأهمية القصوى.

كانت معظم نقاط الاختلاف بين هالفي وحبشوش ذات أهمية ثانوية لحسن الحظ وكانت تنحصر في أسماء الناس، وفي أصل الخطط، إلخ. وسأتجاهل هذه الأمور وأركز تعليقاتي على مقالة حبشوش المشيرة جداً للاهتمام خاصة خلال فترة إقامتهما المؤقتة في نجران. أخبرنا حبشوش في إحدى فقرات مقالته أن نخيل نجران كان من الكثافة للدرجة التي تحجب الشمس ولعل هذا ضرب من المبالغة التي يمكن لنا أن نغفرها له.

ولكن، كما يمكن لقراء روايتي هذه أن يحكموا بأنفسهم، فإن ذاكرة حبشوش بعد انقضاء (٢٣) سنة من الرحلة لابد وأن تكون قد خذلته في تقديره لأبعاد واحة نجران التي قال عنها: إن طولها يستغرق طيه يومين وأن عرضها يطوى خلال نصف اليوم. ذكر أيضاً أن قبائل يام فقط هي التي يسمح لها بامتلاك الأرض في نجران، ولا يسمح حتى للأشراف بذلك، علماً بأنه قد زار المكان خلال موسم حصاد التمر فقط. يذكر قرائي أنه توجد قرية شريفية من ملاك مزارع النخيل في المخبأة وأن المكارمة يمتلكون العقار في الواحة. كان حبشوش صادقاً حين ذكر أن اليهود لا يدفعون إيجاراً لملاك منازلهم. أخبرنا كذلك أنه وهالفي قد وصلا إلى طرف نجران (ربما آل منجم) بعد ثمانية أيام من مغادرتهما خب، علماً بأن هذا ليس بالأمر الواضح تماماً، وقد كان وصولهما يوم جمعة، وغير أنه لم يخبرنا كمانت مدة إقامتهما فيها. روى لنا حبشوش عن شهامته حين عرض أن ينقذ بنتاً يهودية من المتاعب وذلك بزواجه منها – وقد كان أقرباؤها المتوقع قدومهم من

صعدة يومياً يخططون للقيام بقتلها ذلك لأنها كانت قد اغتصبت - غير أن هالفي اعتسرض على إدخال أمثال هذه الأشياء التي تضر بعمله، وعليه لم يتم الزواج، ذلك لأن كلا الرحالين لم يعودا أبداً إلى نجران وأن مصير البنت المسكينة لم يتأكد مطلقاً.

أخبرنا حبشوش أنه حضر إلى السوق الموسمية للمزارعين في دحضة، ونحن نعرف أن هذه الأسواق لا تقام هذه الأيام. كان ذلك بعد بنتكوست (Pentecost) عام ١٨٧٠م، وعليه فيمكن تحديد تأريخه بدقة، غير أننا لا نزال لا نعرف تاريخ يوم الجمعة الذي كان وصولهما فيه إلى آل منجم أو تاريخ مغادرتهما لها. لقد تأمنت لهم خدمات أحد أفراد قبيلة يام واسمه حنبوك، يساعدهما على سلوك الطرق، ولإرشادهما إلى القطف حيث وصلاها بعد عبورهما عمر الحديدة ونزلا في ضيافة أحد اليهود. ثم زارا بعد ذلك محتاوية وهما في طريقهما إلى الجوف، ويبدو أنه كان من الصعب عليهما زيارة رجوزة ومنطقة برات (سوق عنان) في مقاطعة بكيل (ذو محمد).

ربما كان ممر الحديدة هـو ممر جلد الآن ولكنه لا يمكن أن يكون باب الحديد، ذلك الممر المشهور الذي يقع بين ظهران وباقم في الطريق إلى صعدة، وذلك لأن المسافة كبيرة جداً والبلاد التي تفصل بينه وبين نجران بلاد صعبة جداً. إذا كنت قد أصبت في تعريفي للممر فلعلهما قد ذهبا عن طريق وادي مروان الذي قد تكون قرية قطف قائمة عليه في المرتفعات العليا تجاه صعدة. يكون حينئذ من الطبيعي أن نجد اليهود يعيشون هناك. وإذا كان كذلك، فإن محتاوية التي تقع بين قطف والجوف، قد تكون قائمة في شعيب (ضيدة) أو شعيب أملح أو حتى في المرتفعات العليا لوادي خب. غير أن كل هذا أمر غامض ومبهم. لقد خطر لي المرتفعات العليا لوادي خب. غير أن كل هذا أمر غامض ومبهم. لقد خطر لي

احتمال أن يكون عمر الحديدة هو عقبة نهوقة الآن، غير أنه إذا كانا قد ذهبا بذلك الطريق، فإنهما قطعاً سيجدان النقوش الحميرية على قبور ردوم سرو إلا إذا كان ترحالهم قد حدث بالليل. أطلق حبشوش اسم ضرم (دروم) على هذه الأضرحة وفي رأي السيد قوتين أن «دروم» قد تكون أصح من «دروم». وفي حقيقة الأمر، فإن العرب يطلقون عليها «ردوم»، وتبادل مواقع الحروف أمر شائع جداً في الجزيرة العربية كما في «زواج» و «جواز» (1).

كان حبشوش مخطئاً تماماً في ربطه بين البنية الطويلة للأجسام لأهل نجران مع لقبهم الوارد في القرآن وهو «أصحاب الأخدود» والتي تعني «أهل الأخدود» أو «الأخدود»، مكان ذلك العمل الوحشي الذي حدث قبل ظهور الإسلام، حينما قرر تبع اليهودي أو حاكم اليمن آنذاك إدخال شعبه المسيحي في نجران إلى دينه اليهودي بالقوة وقد قام بحرق كل عنيد منهم وقد كانوا بالمثات – في خنادق كانت معدة بالحطب لإشعال النار. تسمى أمثال هذه الخنادق «خدود» (مفرد خد) ولما كان حبشوش ملماً باللغة العربية فقد كان يتوقع منه الأحسن. تحدث حبشوش عن برد بأنها مركز الرئاسة للمكارمة (۱)، ويستنتج السيد قوتين في استعجال أن «بَدْر» التي أوردها هالفي لا بد أن تكون خطأ في الطباعة. كما أخبرنا حبشوش كذلك أنه في الوقت الذي تمت فيه زيارتهما كانت عقيدة الإسماعيلين السليمانية ومركزهم في اليمن والداودية ومركزهم في الهند هي السائدة والمتبعة في نجران، ولعل هذا صحيح إلى حد ما بطريقة غامضة، . لم يفكر حبشوش، في الختام،

<sup>(</sup>١) كما ذكرنا سابقاً عن اللهجات المحلية في جنوبي البلاد السعودية وأشرنا إلى أنها جديرة بالدراسة حبذا لو تصدى لها بعض الباحثين فيخرجوا لنا دراسة علمية أكاديمية في هذا الفرع من المعرفة. (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) بدر: \_ إحدى المواطن الرئيسة للمكارمة في نجران. وللمزيد من التوضيحات، انظر: عبدالرحمن الشريف. جغرافية المملكة العربية السعردية، ص ٤٠٩ ، البلادي، المرجع السابق، ص ٢٠١٠ .

كثيراً حول «المناخ غير الصحي» لنجران أو في عصورها القديمة، علماً بأنه لا بدوأن يكون قد قام بزيارة الأخدود بصحبة هالفي. لا يبدو كذلك، أنه شاهد المستودع الشري للنقوش على الصخور الرملية في الجلاميد العليا. لا يبدو لي، على أي حال، أن مقالة حبشوش هذه ذات أهمية كبيرة أو أنها تستحق أن يعتمد عليها. ويهمني هنا فقط ذلك الجزء منها الذي يتعلق بنجران، غير أنني لا أستطيع مقاومة الإغراء إلى عمق أكثر لأتحدّى مصداقية قوله بأنه، في سرواح التي تقع في أعلى مأرب، فإن خبز المسافرين ليوم السبت وهو يوم راحة اليهود كان يقوم بإعداده نسوة عربيات صغار السن يرتدين حزاماً حول وسطهن فقط!

أقدم في خام هذا الفصل الخاص بنجران قائمة مصنفة، بعيدة تماماً عن الكمال، لكل المزارع والآبار والوحدات ذات الأسماء التي تكون واحة نجران. وتشير الحروف (ه) و (ف) و (م) إلى ملكيتها إن كانت تابعة لقبيلة آل الهندي (ه)، أو آل فاطمة (ف)، أو لمواجد (م). سيتضح من القائمة أن ما يبلغ عده (۱۹۱) وحدة منفصلة كانت ذات أحجام متفاوته وقد ذكرتها بأسمائها في القائمة، وبلا شك هنالك الكثير مما لم يذكر لنقل (۲۰۰). وإذا اعتبرنا وجود ثلاثة قصور في المتوسط لكل وحدة، وثمانية أشخاص في كل قصر، فسنصل إلى عدد تقديري للسكان يعادل (۲۰۰۰) نسمة، وهذا عدد مقبول.

## قري نجران:

١- المخلاف (أو نجران السفلي) (جانب الوادي الأيسر):

أ- المذنب: (ف) (١) آل منجم.

(هـ) ١- آل بوزبدة (۱ ٢- زُبيد، (٣) سعيدة (آل مرزوق)، (٤) قصر على

بني قدامة: (ف) ١ - آل مسعد (آل ظفيرة) (٢) عـصام، (٣) أبو فاضل
 (٤)أم الناس (٥) بير قعير، (٦) أم خزام

(هـ) ١- آل حرث، ٢- كفيتة، ٣- بئر الفضل ٤- حزازن

جـ- صاغر: (هـ) ١- آل مقاتل ٢- بئر أثيلة ٣- واسط، ٤- آل مشرف، ٥- رغوة.

٦- بتوعة، ٧- بئر حسين، ٨- الرون ٩- بئر زاعب، ١٠- بئـر ابا النعام،
 ١١- الحمية (آل ربعة).

(ف) ۱- معدیة (آل شریة)، ۲- میدان ۳- بئر علی، ٤- سمهر ٥- آل قویر (۲) ۲- البالوعة، ۷- الغویمیضة ۸- الصفراء، ۹- بئر قذام، ۱۰- حبوشة ۱۱- کحیلة، ۱۲- بلوعات العاتح، ۱۳- صمیدة ۱۶- بئر العمار، ۱۵- ضیلة، (زیلع؟) ۱۲- عقلة (آل جعفر) ۱۷- أم عقربان (آل مرزوق) ۱۸- وسیعان (آل شریة)، ۱۹- فرحة (آل فرج)، ۲۰ منیفس (آل مسعد)، ۱۲- بئر قحطان (ابن ریحان من آل مسعد)، ۲۲- الخوار (اللیبان).

<sup>(</sup>١) آل بوزبدة كما ذكرها فسيلبي في حين أن فؤاد حسمزة ذكرهما آل أبو زيده، وأعتقمه أن فؤاد حسمزه هو الأصح، انظر: كتابه: في بلاد عسير، ص ١٧٨ (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) آل قوير ربما أطلق عليهم أيضاً القوّر (ابن جريس).

(هـ) و (ف) [تملك مشترك]: ١- آل شرمة ٢- آل عيدان، ٣- جداوة.

غیر مـؤكد: ١- آل خریم، ٢- الغین ٣- عكام ٤- آل بوغبــار ٥- آل مطیر، ٦- بئر الجبل، ٧- طعزة، ٨- عین موسى.

٢- رجلا أو نجران السفلى (جانب الوادي الأيمن).

(هـ): ۱- رجلا، ۲- آل حـرث، ۳- الحريزي (قصر سلطان)، ٤- قــصر بن غرابان، ٥- قصر بن منيف، ٦- عــمير (ابن مرضى)، ۷- ابن عزوه، ۸- هفوف، ۹- کويخ، ۱۰- عفية، ۱۱- دخش بن صقر.

٣- نجران الوسطى (جانب الوادي الأيسر):

أ- الصقور: (هـ) ١- ابن زبعان، ٢- دحضة، ٣- بير آل مطر، ٤- الحزيمية، ٥- آل منصور، ٦- آل شافي، ٧- العتران، ٨- ابو وفقة، ٩- بئر على، ١٠- بئر جهلان، ١١- بئر زيته.

 $\psi$ - بني سلمان: (هـ) ۱- سعيدة (قريتان صغيرتان)، ۲- ساحة (آل مستنير)،  $\psi$ - بنر ربيع، ٤- بنر سالم، ٥- الحاضنه، ٦- بلاد بني علي،  $\psi$ - زور آل سوار، u- آل حابث u- النعمة (آل ريجـه)، u- بئر مبارك، u- الحامس، u- بئر جهران، u- بئـ رآل حسين، ١٤- الدحامس، u- بئـ ابن قدري.

(ف) ١- درب البثه (آل محيمد)

(جـ) مخابي (تنتمي كلها للأشراف) ۱ – المخبأه، ۲ – خبية، ۳ – صعدة، ٤ – بئر مرشد، ٥ – عذبة، ٦ – قليلا، ۷ – عويرة (٢)،  $\Lambda$  – صنعاء (٣).

<sup>(</sup>١) آل حابث يذكرهم فيلبي بهذا الاسم، مع أن فـۋاد حمزه ذكـرهم باسم (آل حابس)، وأعتـقد أن الراي الأخير هو الصحيح. انظر: فؤاد حمزة، المرجع السابق، ص ١٧٨ (ابن جريس).

<sup>(</sup>٣،٢) عويرة، وصنعاء يطلق عليها أشراف عويره وأشراف صنعاء. (ابن جريس).

- (د) محایدة (حکومیة)<sup>(۱)</sup>: ۱- قصر أبالسعود، ۲- السوق<sup>(۲)</sup>، ۳- قلعة رعوم، 3- أخدود (قبیبات ابن ثامر).
- (هـ) المكارمة: ١- خشيوة، ٢- علو المخلاف، ٣- عان المكارمة، ٤- قصور شعيب بران.
- (و) لمواجد: ١- قنث، ٢- خرابة خرام، ٣- المراطة، ٤- آل حامد، ٥- خرابة عمر، ٦- الـشبهان، ٧- مرقة، ٨- الضيفان، ٩- شعب آل برن، ١٠- الجبجبة، ١١- الخضيراء، ١٢- غيلة، ١٣- قرضه، ١٤- قيصر خربة، ١٥- قصور ابن نصيب
  - ٤- وسط نجران (جانب الوادي الأيمن).
- (أ) القابل: (هـ) ١- القابل، ٢- الجربة، ٣- آل قريشة، ٤- الـلجام، ٥- سلوی، ٦- مـقشـبة، ٧- جدیدات الـشیبان، ٨- جدیدات الـقرد، ٩- سلف، ١٠- بئر زبید، ١١- اصـلب، ١٢- بئر کعب، ١٣- العصیـمیة، ١٤- بئر سلطانة، ١٥- بئر المنـهل، ١٦- مکرمانة، ١٧- بئر دولة، ١٨- محذة، ١٩- مـدوَّرة، ٢٠- بیحان، ٢١- یتیمـة، ٢٢- ارفجة، ٣٣- ابن رخیـم، ٢٤- الغریري، ٢٥- بئـر عتیـق، ٢٦- مریسة، ٢٧- جـدیدات جریب، ٢٨- نعمان، ٢٩- جدیدات ابن حـمران، ٣٠- بئر مجید، ٣١- بئر غریش، ٣٢- أم الغبة.
- (ب) الحضن: (م) ۱- الحضن، ۲- السبديع، ۳- بولة، ٤- بئر سرى، ٥- بئسر فريحة، ٦- زور منظور، ٧- بئر المدينة، ٨- الشقوق، ٩- سلوى، ١٠- الصفا.

<sup>(</sup>١) منطقة محايدة، يطلق عليها اليوم (البلد). (ابن جريس).

<sup>(</sup>٢) السوق، يطلق عليه اليوم سوق البلد، أو السوق العليا. (ابن جريس).

٥- نجران العليا (جانبا الوادي) تتبع كلها للمواجد.

۱- زور آل لحارث، ۲- زور وادعة، ۳- بئر بوبان، ٤- بئـر عياض، ٥- بئر يحيى، ٦- بئـر سليمه، ٧- بئـر مثلع، ٨- نحي (١)، ٩- بئر زيته، ١٠- خيبر، ١١- زور العـمارى، ١٢- الكف، ١٣- آل مملح، ١٤- درب الجبل، ١٥- وشـه، ١٦- بئر الشيع، ١٧- الحصن، ١٨- قـصر سلوى، ١٤- خضام، ٢٠- الموفجة (ابن الحزوبر).

<sup>(</sup>١) نحي: يطلق عليه أيضاً اسم (ناحي). (ابن جريس).

## محتويات الجزء الأول

| يضوع الصفحة                                                                                                | م المو            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الناشر ٧                                                                                                   | ١- كلمة           |
| م بقلم. أ. د/ غيثان بن علي بن جريس                                                                         | ۲- اتقدی          |
| ير                                                                                                         | ۳- تصد            |
| 77"                                                                                                        | ٤- مقد            |
| الأول:استهلال الله الله الله الله الله الله الله                                                           | ٥- الباب          |
| يصل الأول: ما بعد الربع الخالي                                                                             | أ . أ الف         |
| ىصل الثاني: وادي بيشة                                                                                      | ب. الف            |
| مصل الثالث: درب الفيل                                                                                      | ج. الف            |
| الثاني:الواديالثلاثي                                                                                       | ٦- الباب          |
| مصل الرابع: الملك في معسكره                                                                                | ال ال             |
| مصل الخامس: الخرمة                                                                                         | ب. الف            |
| السادس: رنية                                                                                               | ج. الن            |
| فصل السابع: بيشة                                                                                           | د. الن            |
| فصل الثامن: خميس مشيط                                                                                      | النا الـ          |
| فصل التاسع: مرتفعات عسير                                                                                   | و. الذ            |
| فصل العاشر: وادي تثليث                                                                                     | ز. ال             |
| וויוני: ווייוני: וויייוני: וויייוני: ווייייוני: ווייייוני: ווייייוני: וויייייוני: וויייייוני: וויייייייייי | <b>  ۲- الباب</b> |
| فصل الحادي عشر: عتبة نجران                                                                                 | أ. ال             |
| فصل الثاني عشر: كعبة نجران                                                                                 | ب. ال             |

| 173 | الفصل الثالث عشر: أولى الخطى في نجران  | جـ. |
|-----|----------------------------------------|-----|
| ٤٥٩ | الفصل الرابع عشر: الأخدود              | د.  |
| ۰۲۹ | الفصل الخامس عشر: الحياة في نجران      | هـ. |
| 079 | الفصل السادس عشر: الزيارة ثانية لنجران | و.  |
|     |                                        |     |

\* ملحوظة: كشاف وفهارس الكتاب كاملة في نهاية الجزء الثاني